

Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги — это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

#### Правила пользования

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы — лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них — это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- Соблюдать законы Вашей и других стран. В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

#### О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу http://books.google.com.



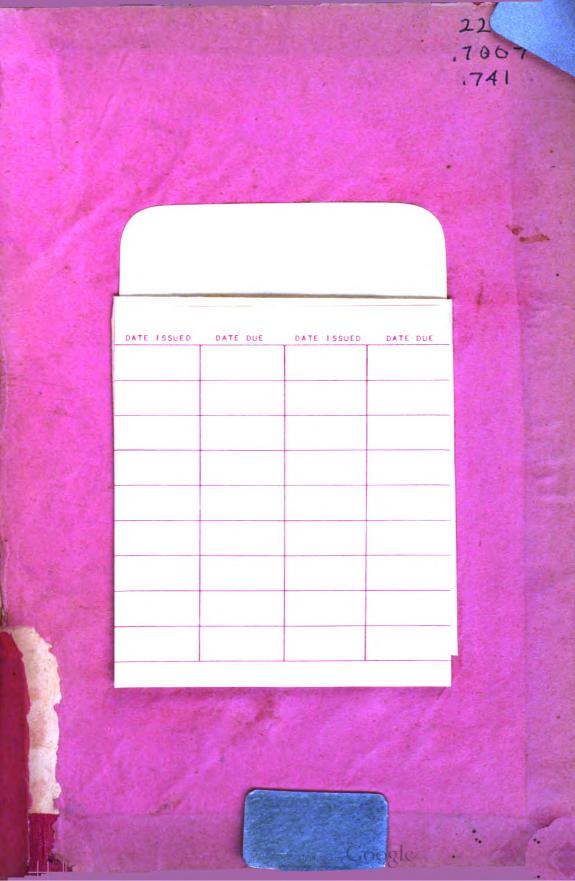

سرمان الرابع الفلك



Digitized by Google

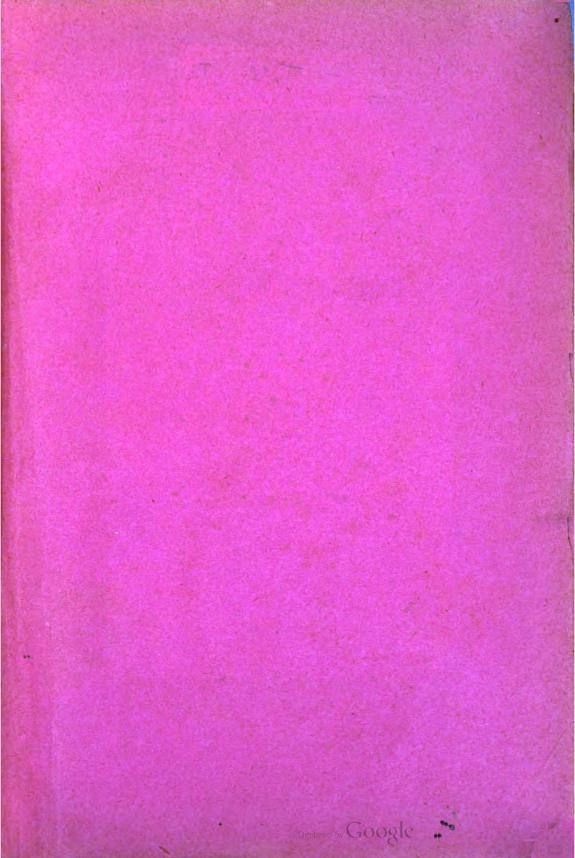

## Ibn Rasul, Muhammad

Tailig Ibm Rasul

و الم المتاب نقل م المجاعة تفاة من تلاميذه الذين تشرفت

۲ مقول يقول م

والعالم العامل « وحيد عصره » وفريد دهره « صاحب الفضيلة استاذى « مجمد افندى » الفيضى الذهبى المفتى بدار السلام بغداد مثعنا الله بحيوته « والعالم الكامل » المنسلا مجمد ابن المؤذن « والعالم الفاضل ذى الجناحين » الشيخ عبدالرحيم » والعالم الصالح » السيد ابراهيم الكليجي « والعالم الفاضل » المنسلا لطفائلة « و اخرون غفر

لهم ، غفرانا يعمنا ويعمهم ان ٣ المؤلف كان رجلا معتدل القــامة »

بملاقاتهم « واغترفت من ابحر فيوضاتهم « منهم النحرير الكامل »

٣ مفعول نقل م

عامدأ

#### (RECAP)

ع هي قرية من نواحي سليمانية م

ه الضميرراجعالىرسول الذكى م ٦ هىقسبة قديمة كانت مركز امارة امرأ الباء بان قبل بناء قصبة سليمانية

۷ هى قرية قرب سردشت

۸ هی اسم کتاب م ٩ اىاول جضوره في الحروب م

۲ بیراق م

\* 7 \*

ا عامداً تقياً » صارفا عمره في تحصيل العلوم ونشرها » واداء الفرائض وسائر العبادات « الشــافعي مذهباً » والاشعرى اعتقادا « انتهي ولد سنة الف ومائة واحدى وتمانين في قرية «حارتا» ٤ و تو في سنة الف ومأتين وست واربعين مطعونا شهيدا في قصبة صاو قبلاق غفرله وأسمه «محمد» وكنيته ان رسول « ان العالم الحافظ للكتاب كله وعشرة آلاف منالسنة « الحاج المنلا رسول » ان العالم « محمد » ان العالم « محمد » ان العالم الذي تمثل نفطانته « رسول الذكي » هــذا له مناقب كثيرة مع تعليقات متفرقة في اكثر العلوم وله حاشية مدونة على التحقة لان حجر الهيثمي المكي « شرح المهاج للنواوي » في فقه الشافعي « ورأيت نخط ولده ٥ ابراهيم مكتوبا انه ٥ ولد سنة تسعمائة وعشرة في « قلعة چوالان » ٦ وتوفي سنة تسعمائه واربعة وثمانين ودفن في قرية «كاژه» ٧ و هـو ابن العالم «حضر » بن العـالم «يعقوب » بن « ابو عرآقا » بن العالم « عز » بن «احد » بن «ار اهم » ن « یاسین » ن « طاهر » ن « عبدالله » ن «طاهر » ن « عر » ن «اراهیم» بن «عبدالتکریتی» بن «عبـد» بن «حسین» بن « زیدان » بن « کعب » بن « ثابت » بن « عبد » بن « طاهر » بن «سلیمان» ن « محمد » ن «زید» ن « علی » بن « مسلم » ن «طاهر » ن « حاتم » ن « سعيد » بن « سعد » بن « اسلم » بن « سعيد » بن « زيد » الصحابي الفرضي رضي الله تعالى عنه وعن بقية الاصماب وفي الاصابة » ٨ في ذكر الصحابة ان زيدا هــو ان « ثابت » س الصحاك ن « زيد » ن « لودان » ن « عرو » ن « عوف » ن « غنم » بن « مالك » بن « النجار الانصاري » الخز رجي معروف باسمه وكنيته ابو سعيد « وقيل ابوثابت » و امه « النوار « بنت مالك » ن « معاوية » س « عدى » استصغره النبي صلى الله عليه و سلم يوم « بدر » واحد « وقيل اول مشاهده ٩ الحندق » وكانت.معه رآية ٢ بني النجار



يوم «تبوك» وكان فين ينقل التراب مع المسلين يوم الخندق فنعس فرقد فجاء «عمارة» بن «حزم» فاخذ سلاحه فقال له النبي عليه وعلى اله الصلوة و السلام يا ابا رقاد ويومئذ نهى صلى الله عليه وسلمان يروع المؤمن ولا يؤخذ متاعه وكان زيد في غاية الفطانة حتى تعلم السريانية

في سبعة عشر يوما حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم انى اكتب الى في سبعة عشر يوما حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم انى اكتب الى قوم فاخاف ان يزيدو اعلى او ينقصوا فتعلم ٤ السريانية الحديث وكان

من علماء الصحابة واحد اصحاب الفتوى وهم ستة «عمر » وعلى « وابن

مسعود «وابو موسى » وزید بن ثابت « وابن عباس » وکان راســـا بالمدینة فیالقضاء والفتوی والقرائةوالفرائض ولهذاسمی بزیدالفرضی

وكان «عمر » يستخلفه اذا سافر والاكثر على انه توفي سـنة خس

واربعین انتهی مافی الاصابه مختصرا ملخصا وسلسله مشایخه آنه ه قراء علی العالم الفاضل « صالح » افندی التلنباری ٦ و هو العالم «المنلا

اسمعیل» و هو علی العـالم العلامة « صبغة الله افندی الحیدری » و هو علی و الده « حیدر افندی » و هو

على و الده الحبر الشهير « احد بن حيدر » و هو على مولينا « زين الدين

الكردي البلاني » تليذ خواجة جالالدين الشيرازي » تليذ جلال ـ

اللة و الدين « مجمد بن اسعد الصديق الدو اني ، تليذ محى الدين الكشكناري

تليذ العلامة السيد شريف الجرجاني ، قدس سره ، تليذ مولينا مبارك شاه البخاري ، تليذعلامة الشيرازي » تليذعلامة الشيرازي »

تليذالكاتب القزويني» تليذ الامام فخر الدين الرازي» تليذ حجة الاسلام»

مجمدالغزالى ، تليذ امام الحرمين ، عبدالملك، بن يوسف الجـونى ، تليذ الشيخ الى طالب المكى ، وهو اخذ الاذن من ، الى عثمان المغربي وهو

من قطب زمانه » ابي عمرو الزجاج » وهو من سيد الطائفتين » جنيد المعدادي » وهو من و لمالله » السيري ، مغلس السيقط ، « هو من

البغدادی » و هو مزولی الله » السری بن مغلس السقطی « و هو من تاج الاولیاء » معروف الکرخی »۷و هو من ابی سلیم»داو دالطائی و هو

٤ على صيفة الامر م

ه الضميران راجعان
 الى المؤلف م
 ه ى قرية من نواحى
 سليمانية م

٧ الكرخ محلة من بغداد

من » حبيب العجى » وهو من الحسن البصرى » وهو من حضرة الامام الليث الغالب » على ابن ابى طالب » وهو من حضرة درة بتية صدف الوجود » وو اسطة عقد الرسالة و الشهود » خليفة الله على الاطلاق » المقول فى حقد لولاك لولاك لما خلقت الافلاك الطباق » محمد المصطفى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلموهو من الله النور المبين » بو اسطة الروح الامين » عليه السلام اللهم اجعل الايادى متصلة بحبلك المتين الذى لا ينقطع محصنة بحصنك الحصين الذى لا ينصدع آمين يا رب العلين

اللهم يارب الله من محض لطفك قد وعد تنافى كتابك المبين » باستجابة دعاء عبادك المؤمنين » و نؤمن بانك اصدق القائلين » فهدذا تنضرع البك يارب العالمين » و يا رافع السموات فوق الارضين » و يا خالق البشر من سلالة من طين » و نسئلك يارب بارق جنان » و الطف لسان » و نتوسل بحبيبك مجمد سيد و لد عدنان » ان تؤيد الاسلام و المسلمين » و ان تعلو كلة الحق و الدين » بقاء دولة من جعلته خليفة في ارضك » و حاميا لشريعة نببك » اعني به السلطان ابن السلطان » و الحاقان ابن الحاقان » السلطان الغازى عبد الحميد خان » لازال موفقا لا نواع الحير و الاحسان » و لنشر العدالة و العرفان » و ما برح منصورا على اعداء الملة و الدين » و امدده يارب بروحانية سيد المرسلين و ملائكتك المقربين » و عبادك الصالحين » و اجعله محفوظا من شر الحاسدين و اخذل اعدائه و اتبعهم بشهاب مبين و دم خلافتك عليه و على سلالته في الارضين » الى يوم الدين فاستجب دعائنا يا مجيب الداعين و سلام على المرسلين و الحمد للة رب العالمين

| صحيفة فهرست كتاب                       | صحيفة فهرست كتاب             |
|----------------------------------------|------------------------------|
| ۲۹۰ و الالهام ليس مناسباب              | ١٢٩ قال المصنف والعلم بهـــا |
| المعرفة آه                             | متحقق                        |
| ۲۹۳ والعالم .                          | ١٣٩ خلافا للسو فسطائية       |
| ۲۹٦ بخميع اجزائه محدث                  | ١٦١ واسباب العلم الى اخره    |
| ۲۹۸ اذهواعیان واعراض آه                | ۱۹۸ للخلق                    |
| ۳۰۱ وهوامامرکبمنجزئین                  | ١٩٩ ثلثة الحواس آه           |
| فصا عدا وهو الجسم                      | ٢٠١ مبحث البصر               |
| ۳۰۶ اوغیر مرکب کالجو هر                | ٢٠٥ وبكل حاسة منها يوقفآه    |
| ٣١٨ والعرض مالايقومبذاته               | ٢٠٦ والحبرالصادقءلي نوءين    |
| <b>،</b> آ                             | ٢٠٩ وهو الحبر الشابت على     |
| ٣١٩ كالا لوان والاكـوان                | السنة قوم آه                 |
| و الطعوموالروايح                       | ۲۱۷ معنی کلیـــــــ بخت نصر  |
| ٣٢٨ والمحدث للعــالم هوالله            | والفذ لكة                    |
| تعالى                                  | ۲۲۰ والنـوع الثــانی خبر     |
| ٣٥٢ الواحد                             | الرسول آه                    |
| ۳۷۰ القديم                             | ۲۲۶ معنی جاء غفیر            |
| ۳۷۷ الحي « القادر »                    | ۲۳۰ تعریف الطلسم             |
| « السميع » البصير                      | ٢٣٥ وهــو يوجــب العــلم     |
| «الشائى» المريد                        | الاستدلالي                   |
| ۱۳۷۸ لیس بعرض                          | ۲۵۹ والعلم الثابت به یضاهی   |
| ۳۸۰ ولاجسم «ولاجوهر»<br>لا تدلام ده    | العلمالثابت بالضرورة آه      |
| ولامصور «ولامحدود»<br>لا مدمد لا تبدئه | ۲۷۲ مبحث لطيف في بيان        |
| و لامعدو د « و لامتبعض»                | معان القلب والروح            |

| صحيفة فهرست كتاب                                     | صحيفة فهرستكتاب                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ٤٦١ وهومكتوب في مصاحفنا                              | «ولامتجزى» ولامتركب                                 |
| (الی اخر قوله )                                      | منها « ولامتنـــاه » ولا                            |
| غير حال فيها                                         | يوصف المــائــــة « ولا                             |
| ٤٨١ وهو تكوينه للعالمولكل                            | بالكيفية »                                          |
| المستهيم جزء من اجزائه لوقت                          | ۳۸۸ ولایجری علیــه زمان                             |
| المسيمية وجودهوهوغير المكون                          | ولايشبهه شئ                                         |
| عند نا                                               | ۳۹۶ وله صفات                                        |
| ٤٩٢ والارادة صفة الله تعالى                          | ٣٩٨ ازلية قائمة بذاته تعالى                         |
| ازلية قائمة بذاته                                    | و هي لاهوو لاغير ه                                  |
| ٤٩٣ ورؤية الله تعالى                                 | ٤٣٧ وهي العلم                                       |
| ٥١١ واجبة بالنقل والدليل                             | ٤٣٩ والقدرة                                         |
| السمعي آه                                            | ٤٣١ والحيوة والقوة                                  |
| ٥١٢ والله خالق لافعال العباد                         | ٤٣٢ والسمع والبصر                                   |
| (الى قوله) والعصيان                                  | ٤٣٤ والارادة والمشية                                |
| ۱۸۰ و هو بارادته و مشــيتــ                          | ٤٤٤ والفعــل والنخلــيق                             |
| وحكمه                                                | والترزيق والكلام                                    |
| ا ۱۹ه وقضیته                                         | ٤٥٢ وهومتكلم بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٥٢٥ وللعباد افعال اختيارية آه                        | صفةله ازلية                                         |
| ٥٤٣ والحسن منها برضاً الله                           | ٤٥٦ ليس من جنس الحروف                               |
| تعالى و القبيح منها ليس<br>السيالا عالم عالم التعالم | والاصـوات (الى اخر                                  |
| برضاه والاســتطاعة مع                                | قوله) آمر «ناهی مخبر» [<br>ح. ۱۱ از کرد از ز        |
| الفعل آه                                             | ٤٦٠ والقران كــــلام الله غير  <br>منا -            |
| ٥٥١ ويقــع هذالاسم                                   | مخلوق                                               |

| صحيفة فهرست كتاب           | صحيفة فهرست كتاب               |
|----------------------------|--------------------------------|
| من الايمان ولاندخله في     | على سلامة الاسباب آه           |
| الكفر                      | ٥٦٠ ومايوجــد من الالم في ا    |
| ٦٠٢ والله لايغفران يشركبه  | المضروب آه                     |
| ٦٠٣ ويغفر مادون ذلك لمن    | ٥٦٦ والموت قائم بالميت آه      |
| واشي                       | ٥٦٧ والحرام رزق آه             |
| ٦٠٧ ويجـوز العقـاب على     | ٥٧٠ والله يضــل من يشـــاء     |
| الصغيرة آه                 | ويهدى من يشاء                  |
| ٦٠٨ والاستحلال كفر         | ٥٧٢ وماهــو الاصلح للعبــد     |
| ٦١٣ والشفاعة ثابتةللرسل آه | فليس بواجب على الله تعالى      |
| ٦١٦ واهلالكبائرمنالمؤمنين  | ٥٧٧ وعذاب القبراه              |
| لايخلدون في النار          | ۸۰ وسؤال منکر ونکیرآه          |
| ٦١٨ والايمان               | ٨٤٥ والبعث حق (الىقوله)        |
| ٦٢٣ هوالتصديق بمـــاجا. به | والصراط حق                     |
| النبي اه                   | ٨٦٥ والجنة والنار حقوهما       |
| ٦٣٠ فاماالاعسال فهي تتزايد | مخلموفتان آه                   |
| في انفســها و الايمان لا ـ | ٥٩٧ والكبيرة                   |
| يزيد ولا ينقص              | <b>٩٩٥  فى</b> بيان حديث النفس |
| حمه والايمان والاسلامواحد  | ٦٠١ لانخرج العبــد المؤمن      |

القاظ

نرجو من الناظرين الى هذا الكتاب اذا اطلع على سهو او ترك اوزيادة فى عبارته فليراجع الىجدول الصواب والحطاء يجدها من غير تكلف

ے 🐒 تملیق ان رسول علی سیالکویی 🕦 ـــ

هر حقوقی امتیاز صاحبی مؤلفك حفیدی

﴿ نجل الذكى عزتلو امين افنــدى په عائد در ﴿

معارفنظارت جلیلهسنك فی ه دی الحجه سند ۱۳۰۱ تاریخلی و ۳۱ نومرولی رخصتنامهسیله طبع او لنمشدر

استا نبول (جیوهلکیان) مطبعهسی ـ باب عالی جادهسنده نومرو ۲۰

14.4

### ـه خطبة الكتاب كا⊸

### ــه الله الرحمن الرحيم كه⊸

الحمدللة الذي نور قلوبنا بمعرفة حقايق العقايد والكلام وخصصنا باشراق عيون بصيرتنا بانوار دقايق الاسلام وجعل دينه لمن اعتصم به منجيا عن الا كلام وشفاء عن الاسقام و و قق من شاء لدفع غياهب الشكوك و ظلمات الاوهام وارسل من محض فضله الانبياء الى الخلق هادين الى الحق للانام صلوات الله وسلامه عليهم وعلى الهم افضل صلوة واذكى سلام لاسيا محمد المبعوث من اشر ف ضيضتى جرائيم الانام وعلى آله واصحا به الذين بذلوا ار واحهم فى سبيل الاسلام بالنبى واله ماتماقب الليالى و الايام والشهور والاعوام \* وبعد فيقول افقر الخلق الى الغنى الكبير محمد الذي هو بان

رســول شهير طالمــا مدور فى قلى زيارة الاوليــاء الكرام الساكنين المشرفين لبغداد دارالسلام فوفقني الله تعالى لهذا لمطلب القمين سنة الف ومأتين وثلث واربعين فوقعرلهذالفقير من مستحسـنات الاتفـاقات انى و صلت الى خدمة حامه الصفات الحسنات اعنى حضرة من نشرانحبر والاحسان وسط ساط الامن والمن والامان فهو والى ولاية العراق وصاحب مسند الوزارة باالاستحقاق ناظورة دبوان الولاية والوزارة كاشف معضلات الامور ومشكلات الكارة مظير استار الحقائق نفكره الصائب منو راستار الدقايق برأمه الثاقب طبعه الناقد مروج العلوم فروعاً واصولا ومنقد المعارف كلها منقولا ومعقولا ﴿سمى المنادى بياداود} هكذا يكون الوزير والا ٌ فلا فكيف لا يكون كذلك وهو احد وزراء منوضع للعالم قسطاس العدالة والانصاف وقمع عنهم منيان الميل والحور والاعتساف سباق الغايات في نصب رايات السعادات هادم اساس البليات وآمات السيئات اكبراعاظم الملوك في المالم مالك زمام احكام العرب والترك والعجم حامى يضة الاسلام من بن الامم المصداق لقول اصدق القائلين ولقد كتبنا فى الزورمن بعدالذكران الارض رثها عبادى الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عامدين خادم شريعة من ارسل رحمة

للعالمين قرة اعين المسلمين امير المؤمنين وابن امراء المؤمنين السلطان ان السلطان والخاقان ان الخاقان سلطان البرن وخاقان البحرين خادم الحرمين الشريفين المجاهد في سبيل الله الملك العادل العالم العامل ذي الشوكة الغازي السلطان محمو دخان نصرهالملك المنان ظل الله على كافة الحلايق والانام فاستظل بظلال رأفتمه الخواص والعوام اجرى الله اثمار معاليه على صفحات الايام وربط اطنساب دولته باوتاد الخلود والدوام لازالت دولته محفوفة بالنصر والتأبيد وخيام عظمته مكفوفة بالعز والتأبيد واغصان الحيرات مورقة بسحائب رأفته واقطار الارض مشرقة بانوار معدلته ومتون العلم بعواطف اشفاقه متينا واركان الدىن ملطائف اعتنائه ركينا ثمم ان الوزير المشاراليه اشار الى من محض خلقه الكريم بارسال بعض تعليقاتي الواقع في الزمان القديم على حواشي المحقق المدقق عبد الحكم رحمه الله فلما لم يكن قابلا لأن نقع عليه نظره المستقم ولم يكن مدمن امتثال اشارته الذي هوعندي من الواجبات اذهو لم نزل نشرفني بالمراقبة والالتفات وبطلاقة الوجه وضروب الحسنات والعطيات وكلما اسعى في مقاملة المكارم الطاهرات قليل مالنسبة الى الامادى الراكات النــاميات استأنفت التأمل معلقا بعض التعليقــات ارجو من

الله ان تكون كاشفة للمشكلات والمعضلات وادرجت فيها بعض ماكتبته فى سالف الزمان وطرحت بعضه فى زوايا الهجران و النسيان وان وقع ما رسمته من ذلك الحناب فى حير القبول فهو غاية المتمنى و نهاية المسؤل والمأمول وسميته بتعليق ان رسول ومنه استمداد التوفيق للتحقيق والتوثيق وهو حسب من توكل عليه بالازعان والتصديق .

سنه ۱۲۶۶

# تَعْلَيْوْلِ الْمُنْوِلِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِ

## 

الحمدللة على الآئه و صلاته وسلامه على اكل انبيائه وعلى اله واصحابه واوليائه قوله (أوالصلوة) الاولى كتابة نظيرها ايضا لئلا يتوهم الترك في اللفظ ايضا وهو خلاف السنة كاقبل قوله (البليغ في العلم) اى البالغ الى الكمال فيه قوله (ينحر الشيء علما وعملا) هما تميران عن نسبة ينحر إلى النحرير اذالنحر محتمل لان يكون من جهة المعنى المنقول اليه الماخوذ منه اعنى قطع اللبة ولان يكون من جهة المعنى المنقول اليه اعنى الكمال في العلمو الاتقان فيه وذكر العمل معان الماخوذ في النحرير ليس الاكال العلم كاسيصر به المولى المحشى للاشارة الى ان كال العلم بالشئ اذا كان ذلك الشئ من الاشياء المقصود منها العمل انما يكون بالمرة الى المحشى لكن بالنول المحشى لكن يحر الابل ومنه الحديث ما يكون الذكاة الا في الحلق و اللبة كذا ينحر الابل ومنه الحديث ما يكون الذكاة الا في الحلق و اللبة كذا

۲ ای الوهدة م

في النهاية

في النهاية لان الإثير قو له (والمناسسية) بين البعني الماخوذ منه للتحرير وهوالذي يقطع لبة الابل وبينالمعني المراديه ههنا وهو البليغ فيالعلم الغلبة الموجودة في كل من المعنيين اذكاان قاطع اللبة غالب على ما ينجره ويذبحه كذلك كامل العبلم بالشئ غالب على ذلك الشئ فاخذالنحرير للكامل فى العسلم من النحر بمعنى قطع اللبة فوله (وانما قال كانه لعدم الجزم) اه لوقال المحشى الحيالي كإنه من ينجر الشيُّ اه لكان الأمركاذ كره المولي المحشى لكنه لم يقِل كذلك بل قال كانه ينحر الشيُّ اه و الظاهر من هذا الكيلام انهاشارة إلى وجود العلاقة التامة بينالمعني الماخوذ منه والمعني المراد حتى كان الكامل في العمل بشئ لغلبة علمه بذلك الشي كانه ينحره اي بذيحه فتسامل قو له (والمرادبه) اه هذا بيان للوجه الحني المشار اليه بقوله بمالإيظهر له وجه اذ مداولة العلم وتكراره عمل مناسب لبيان معني النحرر لكون هذا العمل سبيا لجصول معناه لكن فهم هــذا العمل من لغظ العمل كإد ان يكون غيرواقع فالتعويل على ما قررناہسـابقا **قو لیے** (متروك) ای محذوف نســیا منسیا ولذا صار الظرف بالنسبة اليه مستقرا واما المتعلق الظاهرى للبء المذكورة اعني اشده فهو وانكان ايضا متروكامن اللفظ لكنه فيحكم الملفوظ لدلالة قرينتي الحال والمقال عليمه ولذا صبار الظرف بالنسبة اليه لغوا فوله (واقع موقع المفصول لابتداء) وانما قال هكذا ولم يقول مغعول لابتدء لانالفعول لابتدء محذوف وهو تصنيف الكتباب مثلا وبسمالله واقع موقع ذلك المحذوف فيكون التقدير ابتدء تصنيف الكتاب يركة اسماليه فيفيد التبرك في اول التصنيف لافي التصنيف كله يخلاف مالذاكان وإقعا موقع الحال التيهى متبركا اذيكون التقدير حينئذ ابندء تصنيف الكتاب حال كوني منبركا فيذلك التصنيف باسم إلله تعالى فيغيد التبرك فيجيع التصنيف لافى مجرد اوله والى ما فصلنا اشار المولى المحشى بقوله ووجه ذلك بان القصود اه قو له (والعامل فها)

اى في الحسال قو له (ووجه) على صيغة التفعيل وفاعله المستزراجع الى الشارح و المشار الله لقوله ذلك ماذكر من أن المتعلق الحقيق للباء ا. قو له ( هوالمعتب ) اى المجعول عقب شي أخر قو له ( مستدركة ) اذيكم إن مقال قال الشارح النحر ربعدما تين بالتسمية الجدللة اقتداء آه قوله (وان تلك النكات اه) عطف على إن النكات فهذا اشارة اليجواب آخر السؤال المذكور قال الشارح في المطول اذا عطف على مقيد بشئ فالظاهر تقييد المعطوف ايضا بذلك الشئ فهنا المعطوف عليمه مقيد بقوله وليس كذلك فيفيد المعطوف ايضا بذلك القول فقوله الآتي اذلا خفاء في ان الاجاع اه تعليل لذلك القول المقدر في المعطوف قو له ( من غير انيكون لذكرالتسمية مدخل ) فيكون تلك النكات نكات لها قو له (على ماقال اه) متعلق ببجوزقو له ( بعد حل البـــاء فىالتسمية على الملابســة ) انما ذكر المولى المحشى هذا القول ولم يقتصر على قوله هذا اى السمة و مابعدها اه لورود نظير ماهنافي حل الباء على الملابسة بان مقال لامعني للملابسة فيحق الملك المجيد فالبيضاوي اشار الى دفعه بقوله هذا اي السمية ومابعده اه فالمولى المحشى اخذ دفع قول المحشي المدقق اذلامعني للتين فيحق الملك المجيد ممادفع بهالبيضاوي السؤال بانلامعني للملابسة فيحق الملك المجيد فكيف بحمل الباءفي كلامه علم الملابسة قوله ( من النكات مستقل ) فيكون كل منها نكتة للتعقب بمعني كونكل منها غاية وفضيلة مترتبة على التعقيب لابمعني كونها . موجبة ومقتضـية للتعقيب فان هــذا وان صبح فى الاوليين لا يصبح في النكتة الاخررة اذالامتشال محديثي الاسداء لا بوجب التعقب المذكوركما لايخني وتعليب المولى المحشى عاذكره صريح فيان المراد ماقلنا حيت لمريقل فان الاقتداء ماسلوب الكلام المجيد يقتضي التعقيب وكذا في اخوله ثم لانخني إن النسادر من النكنة لشيُّ العلمة الموجبة له فلو حل النكتة همنا على المعنى الاعم من المقتضي كما

فيالاوليين ومزالغامة المترتية كافي الثلثة لمرسعدلكن رعامة كون النكات على وتبرة واحدة جلت المولى المحشى على جل النكتة على الغاية المرتبة مقط ق له ( فأن التعقب الذي هو اسلوب الكلام الجيد بما انعقد ) وفي بعض النسخ ماسقاط لفظالذي وزيادمو او العطف على قوله مماانعقد علمه الاجاء أي لوذكرا قو له همنااي في تعتيب التسمية بالتحميد قو له (فق الاول على عاشاع وفي الثاني اقتداء باسلوب الكتاب ) رد علمه انه لوكان الامركا قرره هذا القيائل لكان المناسب تاخير نكتة الاقتيداء ماسلوب الكلام المجيد عن نكتة العمل عاشاع وايضا رد عليه انه كما في الأول و الثاني ماذكر مفيهما فيهماماذكره في الآخر الضافتخصيص كل منهما عاخصصه به ليسلهو جه قو له (وعاذكرنا) من قوله سابقا مل على إنه إذا ذكرا ذكر الجمد بعد التسمية ومن قوله لاحقيا وإنهر نعقد على ذكرهما قو له ( و أمازوم عدم الامتثال ) اي لما فعل بعض المصنفين واماعدم الاقتداء باسلوب الكتاب فظاهر آنه لازم له فلذا لم تعرض له قو له (كتب رسول الله اه) عبر عن رسائله وو ثابقه صلى الله عليه وسلم بالكتب تعظيما لها قو له (ولانه ذكر الامام) الخ هذا وقوله الآتي ولان الجمد حققة اه عطف على لانه صرح بعض شراح اه فهذه وجوه ثلثة للدفع المذكور قو له ( ثمذكر ) اه هـذا هو المدار للدفع المذكور فو له (انالمرادبالحمد) اي في حديث ا بي هررة رضى الله تعالى السابق فو له ( ولهذا ) اى ولانه صلى الله عليه وسلم صدركتابه الى هرقل بالتمية دون التحميد ومشله كتابه للقضية كما مرفى اول وجو الدفع المذكور قو له (بل ما يودي مؤداه) اى بل هو وما بودى مواده فالكلام منه حذف المعطوف عليه مع حرف العطف اعتمادا على فهمه من نني المراد خصوصية هذا اللفظ تمالمراد بمايؤدى مؤداه مايشعر باظهار صفات الكلمال وهو حاصل بالتسمية قوله (على انك قد سمعت) علاوة على الدليل المشار اليد نقوله

والالم يكن المبتدئ آه قوله ( فوجه الجمع ) اى بين الروايات المحتلفة (ان يحمل) المراد (في كلها) أي في كل الروايات (على اظهار صفات الكمال ولايدهب عليك انك تمكنت مماسبق للعلم بوجه اخر للجمع وهوان المراد في كلها ذكرالله لكن المولى المحشى رجه الله اختار ٢ الحمل على اظهار صفات الكلمال لأن جقيقة الجددلك عندالمحققين من الصوفية كو له ( قيسل ان المامور به اه ) اعتراض على قول المحقق الحيسالي في تعقيب السمية بالتحميد امتشال محديثي الابتداء فو له ( فلا يتحقق الامتثال به ) أي بالتعقيب المذكور في له ( يستلزم الامتثال مذا المعني ) اى امتشال المامور به حال كون ذلك المامورية كائنا بهذا المعنى اعنى مطلق الانتداء فهذا المعتى حال من مفعول الامتثال القدر وهو المامور به فقو له (معناه التصدير ) لم نجد ٢ كتب اللغة موجودا فها ذلك فوجه الثعارض ماذكره المحشى المدقق منان المفهوم الطاهر من البداء الابتداء الحقيقي ولميساله زمان ينقسم ويتجزى قلايمكن مقارنته الامرين مترتبين اصلاانتهي على أنه لولم يلاحظ ماذكره المحشى المدقق فيما ذكره المولى المحشى لم يفد المطلق لان قوله وهو لا يتصدور بامرين!ان اراد انالتصدير الحقيق لايتصور بامرين فقدرجع الى ماذكره المحشى المدقق واناراد ان طلق التصدير لايتصور بامرين فعليه منع ظاهر فتامل قو له ( الى ماقاله الفاصل العلمي ) ما قاله الفاضل العلمي مخالف لماصرح مه المحشي الحيالي فيمانقل عنه يدل بمانقل و ١٢ لحاصل ان الاحتمالات سبعة اما ان يكون الانتداء فيهما حقيقيا او عرفيااو اضافيا او يكون في البسملة حقيقيا فرفي الحمدلة اضافيااو بالعكس اوفي الاول اضافيا وفي الثابي عرفيا اوبالعكس والمعتبر الشبايع ان يكون فيهما عرفيا اوفي الاول حقيقيا و في الثاني اضافيا انتهى و أما الاحتمالات الاخر فا عدى الاحتمال الاول صحيح غير معنبر والاحتمال الاول غير صحيح قوله (تخصيص

بلا فائدة ) لَقائل ان يقول كون الابتداء الحقيقي هو المتبادر فما امكن

۳ ای الجمع م

۲ نعم استعمل المؤلفون
 افتتح بمعنى صدر لكن اين
 احد هماعن الاخر
 م

۲ بدل نما نقل م

لابصار

لايصار الى غيره فائدة النخصيص فنامل فوله ( بالنسبة الى جيع ماعداه) فأن كان المبدو مة بسطا محب تقديمه على ما عدى ذلك السيط و ان كان مركبا محب تقدمه على ماعدى ذلك المركب واماتقديم بعض اجزائه على بعض فنير قادح في تقديمه على جيع ماعداه اذاجرا أله لايصدق عليها ماعداه قو له ( مالنسبة إلى البعض ) وهو القصود هنا لا بقال فعلى هذا يتحدالاضافي مع العرفي المعرف فماسيق مانه ذكر الشيئ قبل المقصود لانأ نقول في العرفي زيادة اعتبار ليست في الأضبافي وهي كون المفهوم المذكور موضوعاله للفظ الابتداء عنداهل العرف ته له ( مكن الاستعانة في امر ) محسوسا كان كالكتابة يستعان فيها بالقلم والحبروالبداو معقولا كالابتداء مثلا فقوله فحوزان يستعان في الابتداء اي الذي هو امر معقول و قوله ايضا اي كالامور المحسوسة فاتضح ام التشبيه و محوز أن يكون معني أيضا أي كالمبدأ به الذي هو التصنف هنا يستعان فيه بالكتب والعلماء المعاصرين والتامل الوافر وتشبيه الانتداء بالمبتدء لكونه تابعاله فوله (بل باموراخر) من الصلوة والسلام على النبي والال والاصحاب فوله ( جزءم المبتدء ) فه أن المتدء ليس نفس الكتاب اذلامعني للابتداء بنفس الكتاب مل المتدءاما تصنيفه او قرائته او تدريسيه وليس شئ من البسملة والجدلة جزء من التصنيف و القرائة و التبدريس و إن كانا جزئين من المصنف والمقرو والمدرس قو له ( اذلا يحوزان يكون جزءالشيءالة له ) والالزم ان يكون الشيئ الة لنفسه في ضمن ذلك الجزء لكن هذا أنما يلزم اذاكان الاستعانة فيجيع ذلك الشئ بجزئه واما اذاكانت الاستعانة في المقصود من ذلك الشير بحز له كما هنا فلايلزم ذلك اذ يكون ذلك من آلت جزء لحزء آخر ولا محمدور فيد فعلى هذا لاحاجة الى الالترام الآتي قوله ( فعلمه البسان ) ذكرت في الحواشي المتفرقة في سالف الزمان كفي فىالبيان شهرة كون الكتاب عبيارة عابين الدفتين الشيامل للتسمية

والتحميد قو له ( ويلزم ) عطف عملي يلزم الاول الداخــل فيحير لكن قو له ( فقدرجع الاستعانة الى انه يدل ) في بعض النسيخ و قدرجم الاستعانة بانه آه ايعلى الملابسة الآتية قو له ( فهو ) اي الحل على الاستعانة قو له ( قيل فيه ) اي في قوله و لا شك ان الاستعانة بامر لاينافي الاستعانة بامرآخر قوله (وهمنــا) اى فيما نحن فيه وهو الحدثان الاندآ انالمذكوران فيهما كذلك اى الانداء مستعنا مكار منهما ٢ ينافي الابتداء مستعينا بالاخر قو له (لانسلمان الابتداء بشيء باستعانة التسمية بوجدفي ان التلفظ مها ) قلت في الحواشي المتفرقة سنداً لهذا المنسع لم لابحوز ان يكون الانتداء مذلك الشيء ٣ متاخرا عن آن التلفظ بها بل هو كذلك في الواقع ويصدق على ذلك الإبتداء مع تاخر. عن التلفظبها انالابتداء بذلك الشئ باستعانة التسمية فان الاستعانة آه فقوله فانالاستعانة علة لمقدر متعلق عاترقي اليه مزكونه سندالمنع اليكونه مدعى ثم انه قد وجد في بعض النسيخ بدل ماحررناه لانسلم ان الابتداء بشئ باستعانة التسمية يوجدفيانالتلفظيمافقطفانآه) وفي بعضها(لانسلم انالاتنداء بشيُّ باستعانة التسمية لايوجدفيان التلفظ مما فان آه) و في َّ بعضها لانسلم ان الابتداء بشئ باستعانة التسمية لايوجد في ان التلفظ بامراخر لان الانتداء مستعينا بالتسمية بوجد في ان التلفظ عما فان آه وهذه النسخ الثلثمة كلها منوع لقوله وبالعكس ومعنساه ان الاشداء مستعينا بالتحميد بوجدفي انالتلفظ بالتحميد دون الانتداء مستعنما بالتسمية كما ان السخة الاولى كانت منعا لقوله أن الانتداء مستعنما مالتسمية وجدفيان التلفظ السمة قوله في النسخة الثالثة لا وجدفي ان التلفظ عما اي في إن التلفظ عما على التعاقب إذا لتلفظ عما معال وكذا معنى قوله فيالنسخة الاخيرة يوجد فيان التلفظ مهما ولا بذهب عليك ان النسيخ الثلث الاخير مبينة على ان يكون التسمية جزء من الكتباب و بكون الابتداء بالكتاب بالابتداء بالتسمية وعلى إن لا يكون الابتداء في الحد شن

۲ من التسمية و التحميد م

وهو المقصود هنامن
 الكتبا بعلى ماذكرنا
 والكتباب نفسه على
 ماذكره المولى المحشى من
 ان الشمية و التحميد
 ليسا من الكتاب

حقيقيا

۲ فی کلام الخیالی

۲ وجهه ان المرادان تلبس مايدل عليه هذا النقش اعنى المبتدى فيشمل الامرالمبدو به و الشخص المبتدى كما زكرت ذلك فى الحواش المتقزقة و الالم ليستقم ماياتى فى هذه الحاشية فى الرد على المحشى المدقق من قوله قد علت ان المراد انتهى حتيقيا ادلايتصور الابتداءالحقيق مستعينا بالتحميد فيان التلفظ بالتحميد وكلا الامرين خيلاف ماصرح به المولى المحشى واما النسخة الاولى فسالمة عن الامرين فعليك باخذها بالنواجد قو له ( اي لويد، ذلك الامر ولايكون ذلك الشخص ) اه اشار به الى ان النفي في لم بدء راجع الى القيد اعنى ملتبساو هو حال اماعن الفاعل او عن المعمول قو له (بها) متعلق بالاستعانة لابالا تداء قو له ( يشمل الملاصقة ) اىملاصقة الامر المبدونه فاذاكانت الملابسة عامة شاملة للملابستين والملاصقتين المذكورتين بكون الابتداء يامر علابسية شئ عامة لوقوع الانسداء بالشيُّ الى اخر ماذكره الحيــالى فعني باالشيُّ ٢ اي بالملابسة بالشيُّ وقوله على وجدالحزئة متعلق بالملابسة المقدرة وقوله وبذكره عطف على فوله على وجد الجزئية وهو ايضا متعلق بالملابسة المقدرة اى وقوع الاتداء بالملابسة بالشئ بذكره اه فالمعطوفان بيانان للملابستين كل لواحدة وماقيل أنه عطف على بالشئ أوعلى وقوع الابتداء فليس بشئ كايظهر بالتأمل وانقيل انالاول منقول عنالحيالي قو له (تخلل زمان متوسط) لفظ منوسط لاطائل تخته قو له ( تلبس المبتدى ) على صيغة اسم المفعول كماهو المطابق لسابق تحرير المولى المحشى ولاحته ويجوز ان يكون على صيغة اسم الفاعل ايضًا فتأمل و قو له ( اماالتلبس بالنحميد فظاهر ) قلت في الحواشي اى اما ان آن الابتداء يكون آنالتلبس بالتحميد فالاظهر ترك قوله لان انالا تسداء الى قوله لان الله الامر آه اذهو من قبيل تعليل الشئ نفسه و مكن ان شكلف فتكلف ان كنت ذا تكلف انتى ولعل وجدالتكلف ان سال اللام في لان آن الانتداء زائدة ولفظ التحميد في قوله ان التلبس بالتحميد من وضع المظهر موضع المضمر والتقدير اماالتلبس بالتحميد فظهاهران ان الانداء بعينه ان التلبس به قو له ( قال اصحابنا باء الملابسة نوعان ) الخ عبــارةالشيخ المذكورمنحروف الجر الباء وترد لمعان احدها الا

لصاق وبقال الانزاق قال في شرح اللب وهو تعلق احد المعنبين بالآخر وقال أبو حبان قال اصحابنا هي نوعان احدهما الباء التي لابصل الفعل الى المفعول الأبها نحو سيطوت بعمرو ومررت زبد قال والالصاق في مررت زند مجازلما التصق المرور بمكان نقرته زمدجعل الىاخرما نقله المولى المحشى وقدظهر من هذا فوائد احدها ان هذا لباء ليست باء الملابسة بل باء الالصاق فلا ندفع مذا النقل المحث الاول للمحشى المدقق وثانيها الاتيان عثال للالصياق الحقيق وهو سطوت بعمرو وثالثهاظهوركون الالصاق في مررت ربد الصاقامجازيا قوله (اذا كانت تفيد) اي اذا كنت تفيدنسب الافادة إلى الباء لكونم اسبيا لافادة المتكلم والمراد افادةالمتكلم بعرف بادنى تامل وكلمةاذاظرف لتدخل قوله (مباشرة الفعلالمفعول)هذاصريح في انشرط دخول الباءمباشرة الغعل المفعول و ماسيصوره في المثال من قوله أن المساكك أماه كان عباشرة منك صريح في إن الشرط مباشرة الفاعل الفعل و عدم مباشرة الفعل المفعول كمااذاامسكت عمراولزممنه امساك زيدفقلت امسكت زيدا ففعل الامساك لميباشر زيدا وعدم مباشرة الفاعل الفعل كما اذا امرت شخصا مامساك زند وامسكه فقلت امسكت زبدا فالفاعل فيامسكت زبدا لم ساشر الفعل وغاية التوجيم أن نقبان الشرط كلا الامرين وأشبار بكل من الكلامين المذكورين الى شرط قوله (من غير المباشرة) اى من غير مباشرة إلفعل المفعول ومن غيرمباشرة الفاعلالفعلكما اذا امرت شخصا بامساك عمرو ولزم من امساكه امساك زبد فقلت امسكت زبدا فقعل الامساك لم بباشر زيدا والمتكلمالذي هوالفاعل ايضا لم بسياشر الا مساك بلهو آمريه ليس الا**قو له** (حال تلبســـه) متنازع فيه. للصدور والتعلق فضمر تلبسمه بالنظر الىالاول راجع الى الفاعل وبالنظر الى الشـانى راجع الى المفعول قو له ( فان الجزئيــة ) اه علة لقوله واندفع مااورده بعضالفضلاً فو له (عينالمسوك) فاذا لم

يناف

ناف المحرور عبنته للمفعول فعدم منافات المحرور لحزئتته للمفعول مكون مالطريق الاولى قو له ( قد علت ان المواد اه ) حدث قال في هذه الحاشية فيكونان الابتداء ان تلبس المبتدى مِما فوله ( مع ان المبتدى والمبتدى ١٥) قلت في الحواشي المنفرقة حاصل الجواب الاول منع أن مراد الاستادالحيالي ملابسة الانداءبل مراده ملابسة المبتدى او المبتدى به حن الابتداء و حاصل الثاني تسلم أن مراده ذلك لكن بذلك لانخرج عما هو المقصود من الحديث اذما اراده الاستاداشارة الى كرى القياس المساوات وصغراه مننة منتجزلما هو المقصود من الحديثكما بصورته المولى المحشى انتهى قوله ( ان ماذكره المحشى ) من ان ملابسة المتدي بالجد تحعل الجدجزء من المتدي وملابسته بالتسمة مذكره قبل الحمد بلا فصل **فو له** (كماهو المقصود ) اى من الملابسة الحقيقية كما أن الملابسة هي نفس التبرك أذا حل على ملابسة التبرك فو له ( فلاحاجة الى جعل احد هما جزء ) ولاحاجة ايضا الى ذكر الاخر بلا فصل وذلك لان التبرك بذكرهما باق الى تمام المشروع فيه كمافي تقدر الاستعانة فو له ( ان وجه الملابسـة ) اي التوجيه المذكور الملابسة الحقيقية و هو جعل احد هما جزء من المبتدى قو له (نما يمكن ان مكون آه) مان مكون من جنس المقرو قه له ( لئلانفوت التعقيب ) اذلوجعلت التسمية جزء دون النحميد لوجب تأخيرها عنه فيفوت التعفيب المذكور فو له ( اذليس التلبس سما الا التبرك ) اي ليس القصود من التلبس بهما الاآه كماصر - به آنفا فو له (و لامدخل في هذاً) اى التبرك ( للجزئية ) فيكون الحروجآبيا عن التبرك لكون الحروج والحزئمة متنافين فدخل كل منهما في التبرك يوجب اماء الاخرعنه وكذافي قوله (والحروج) لايقال الجزئية آب عن التبرك اذيلزم تبرك الشيئ لنفسه بالنظر إلى الحمد لانا لا نقول المراد تبرك المقصود من المبتدى بالتسمية والنحميد لاتبرككل المبتدى على ان القول بالتغساير

الاعتباري في مثل هذا شايع قوله (وانكان) اي وقوع الملابسة قر له ( لاتصاله به ) اي لاتصال وقوع الملابسة بهما بالانتداء وهذا جواب عما بقسال كيف يكون وقوع الملابسة عهما قبل الانتداء معني لكون الانتداء ملابسا مما قو له ( فانه بدل على ان الاتصال ) اى اتصال معنى عدم تخلل شيء بين المتصلين على ماهو مأل قول المحشي المدقق واما الاتصال بالمعني الاعم الشامل له و لكون احد المتصلين جزء من الاخر فهو عين الملابسة **قو له** ( قسم من الملابسة ) ومفاد كلام المحشى المدقق هوان الملابسة نفس القسم الاول من الاتصال لان اتصال وقوع الملابسة مما قبل ابتداء بالابتداء هو القسم الاول مقطوقد اوضيح الملابسية مهما بذلك ويرد على المحشى المدقق ان هذاالتوجيه ينافي الجزئية المصرحها فيكلام المحشى الحيالي لان وقوع الملابسة مما قبل الانبداء لايكون الانخروجهما عن المبدو له وهذا الاراد اظهر بماذكره المولى المحشى لكنه قصد اظهمار ماخني واخفء ماظهر قو له ( ان زمان الانسداء آه ) من قبيل ذكر الجزء وارادة الكل أن قيل بتركب الزمان من الآنات كاسيصرحه المولى المحشى وهوالقولاالمرجوح اومن قبيل ذكر الغاية وارادة ذىالغاية ان لم يقل بذلك بل يقال كل زمان فهو مركب من أزمنة كل منها اقصر من ذلك المركب وهو القول المختار عند المحققين فو له (فيكون الزمان الذي فيه الابتداء) لقائل ان يمنع كون الابتداء زمانيابل الظاهرانه آبي على أن هذا القول مناف لقوله لأن أن الانتداء الذي هو بعينه آن التلبس بالتحميد لأن ذلك القول صريح في أن الا تــداء آني قوله ( لكن قوله يم آه بأبي عن هذا التوجيه ) لان في ذلك القولجعل الذكر قبل الانتداء احد قسمي تلك الملابسة فكيف يكون زمان الابنداء زمان ذلك القسم الذيكان قبل الابنداء ولوكان كذلك يلزم تقدم الشيئ على نفسه ولك ان تقول في وجه الا باء فان ذلك

القول بدل على أن الملابسة يمعني الالصاق وأتصال العام الشامل القسمين المذكورين وهو مناف لكون التلبس بمعنى المصاحبة قوله (الايصال،معنى التوحيداليه ) في بعض النسخ بعدهذا من غير ملاحظة امر زائد عليه على ماهو احد معاني الباء من النعدية المحضة انتهي والمراد بالامر الزائد هو الشوت من غير صنع والكمال على مايأتي قو له (سواء كان الباء للظرفية) لايصيح كون الباء للظرفية حينكونه للايصال الذى هومعني التعدية اذتفاير المعنيين امرظاهر فهذا التعميم حين كون البـاء صلة غيرصحيم و حله على ان المراد جواز كونُ الباء للظرفية حينكون الظرف لغوا حينكونها للابصال فيكونهذا نوجيها اخرلعبارة الشارح غيرماذكره المحشى الخيالي بعيدعن السوق قو له (كما يشعره عبارة المحشى) المشعر بذلك من عبارة المحشى ليس الاقوله عدم شركة الغيرفي جلال الذات وانت تعلم انه لااشعار لهذا القول حين كون الباء للا يصال والتعدية بكونها للظرفية بل عدم شركة الغيرفي جلال الذات خلاصته ومآل معني الباءحين كونها للا يصال لامعناها الصريح ولايلزم من تعدية لفظ الشركة الماخوذة في حاصل المعنى بالفاءكون الباء للظرفية بل ان الباء حين كونها للايصال ليس الاللالصاق الصادق بالنوع الاول من النوعين الذين نقلهما المولى المحشى عن شرح الالفيةالشيخ السيوطى المتحد بالتعدية قو له ( ماخوذة ) اي الصلة التي فسرناها بالابصال مأخوذة الخ قوله ( اى استقلبه وتفرد ) فى بعض النسخ وهذا المعنى لايستفاد من لفظ الواحد فلابحتــاج الى نكتة العدول الى المتوحد انتهى فوله (بمعنى عدم شركة الغير) هذا خلاصة المعنى لامفهومه الصريح كامر قوله (وانامكناعتبارهما) في بعض النسخ لانه خلاف الاستعمال والمراد محلال الذات الصفات السليمة ومالكمال الصفات الشوتية اوالمراد بجلال الذات القهرية كالمنتقمو الضارو بالكمال اللطيفة كالرحن والرحيم انهي والاظهر ما قيل أن المراد بجلال الذات تنزيه ذاته عن سمات

النقصان عبر ذاته تعالى لمافيه عن وصمة الامكان لانخلو عن النقصان و بالصفعات في كمال صفاته الصفات الشوتية و بقيال لها الصفات الحقيقية وهى المتبادرة عنداطلاق الصفات في عرفهم مثل العلم والقدرة والارادة وكإلها دوامها وعومها وعدم تناهيها على مأستقف عليها ولاشك ان صفات المخلوقين عارية عن هذا الكمال فيكونمتوحداله قو له ( اضافة الصفة الى الموصوف ) قدمت تنبيها على أن الذات لانتصور بدون الحلال كإقدم الحصول تنسهاعلى ان الصورة لانتصور مدون الحصولكذاقيل **قو له**نقل عنه فعلى هذا امقيل هذا توجيه لارتكاب هذا التكلفو العدول عن الظاهراي تفسير جلال الذات بالذات الجليلة وإن كان فيه تكلف وعدول عن الظماهر لكن فيه فائدة جليلة هي الرد المذكور قو له ( في تمام الماهية ) نقل عن المولى المحشى تمة لما نقل و انما الامتياز بالاحوال والصفات قو له ( الماهية ) اي الماهية الكلية قوله ( فلا ) قلت في الحواشي اذ المعتزلة كغيرهم يسلون عدم شركة الغيرالماهية المشخصة القائمة بذاتها وانما النزاع في الماهية الكاية قوله ( بالوحدة ) اى فى الالوهية وجيع الصفات الكمالية قو له (حال كونه متلبسا بجلال الذات) قلت في الحواشي لابقال تقسد الوحدة محال التلبس محلال الذات نفيد عدم الوحدة في غير هذه الحال وابضا يفيد عدم جلال ذاته في جبع الاحوال لانانقول ظهور دوام هذه الحال واستمرارها ازال هـاتين الافادتين نع لوقدر المتعلق معرفاليكون صفة انقطع عرق الافادتين المذكورتين لكن يلزم حذف الموصول مع بعض صلته والراجيح منعه هذا قو له (لماجعلت الملابسة آه ) حاصله أن الجعل الملابسة يسلزم مناسبة كونها الملابسة على تقدري الجعل الصلة وعدم الجعل لها فلا بناسب تخصيص الجعل للملابسة عقابل الجعل الصلة فو له ( فلا يحسن جعلها ) اي جعل كونها على حذف المضاف يصرحه عبارة الفاضل المحشى فلا يحسن

ان تجعل كونها للملابسة آه قو له (وانما قلنا ينبغي ان يكون لللابسة) اي على النقدرين المذكورين وحاصله انما حكمنا بإن الملابســة علة للتقدر بن فالمناسب انبكون للملابسةعلم كليهما وخلاصته الاستفسار عن سدب كون الملابسة شاملة للصلة فننغى ان لاتحعلا متقابلتين وحاصل الجواب أن المناسب هومعني الالصاق ومعني الظرفية ومعني الصلة من قبيل معنى الالصاق كمامر تحريره وكذا معنى الملابسة من قبيل معنى الالصاق ينتج من الاول بعكس المقدمة الثانية معنى الصلة من قبيل معنى الملابسة فجعله فسيماله ليس على مانبغي و من هذا ظهران ذكر معنى الظرفية لمجرد سان الواقع وليساله مدخل في الجواب قو له ( بحسب الظماهر ) في بعض النسخ و ان كان فاعله محسب الحقيقة هو الله تعالى انهى قو له ( في الصرورة مطلقا) اي غير مقيد بكونه من حال الى حال واما التقييد بكونه بدون صنع فهو معتبركما مبصرحه المولى المحشى هوله اعتبرآه قوله (وهو) اي المعنى المذكور اعني الصيرورة مطلقا قو له ( في الاستعمال ) اي استعمال صيغة التكاف قو له (في اصل النكلف) ذكر الاصل لكونها متحققة في الفرع المذكور قو له ( و عاذكرنا ) من قوله ولعل وجه الفرعية آه ( اندفع ) قيل لانك قد عرفت ان الذي من فروعه هو مطلق الصيرورة وهذه الخصوصية معتبرة باعتدار المقام فيه والمحشى المدقق فهم ان مراد المحشى الحيالي انكون الحصوصية معتبرة فيه من فروع التكلفواذا تردد فيه وتردده حق لوكان كذلك وليس فُلبس انتهى اقول الظاهران تردده لعدم فهم العلاقة ببن الصيرورة والنكلف وكيف يتوهم النزدد في الفرعية باعتسار الحصوصية مع تصريح المحشى الحيالي بان الحصوصية المذكورة ليست في اصل التكلف فنامل فو له ( فبلزم ان تكون ذاتية ) قلت في الحواشي فيه ان المولى المحثى اعتبر عدم مدخلية الغيرفي الوحدة الكاملة ايض

كما سمعت فثل هذا المحذور بجرى فيه ايضا الا ان يقال للوحدة الكاملة مراتب ولايلزم من اعتبار قيد في مرتبة اعتباره في سائر المراتب فلا يلزم من تفسير الوحدة الكاملة على تقدير الملابسة بالمقيد بعدم مدخلية الغير تفسيرها على تقدير الاستعانه ايضا بذلك بل نفسر حينئذ عاقبل القيد المذكور فقط و ينفرع من هذا انضاح المقاملة بين المعنيين وقد لقال معنى بلا مدخليه الغير في تفسير الوحدة الكاملة بلا مدخليه غيرالذات والصفات لا بلا مدخله غير الذات فقط كما في الوحدة الذاتية فلا مانع من ان يكون الوحدة الكاملة التي ليس لغير الذات والصفات مدخل فيها بسبب جلال الذات وكمال الصفات وانت تعلم انه خلاف مالتبادر من بلا مدخلية الغير قو له (وكذا لايصح) لمثل ماذكر من انه يلزم ان يكون لكمال الصفات مدخل في الاتصاف بالوحدة الذاتية فيلزم أن تكون ذاتية فو له ( عطف البكمال ) أي في قول الشارح رجه الله وكمال صفاته فو له ( فلان الصيرورة لاتستعمل في اللغه الاعلى الحوادث) انحصار استعمال لفظ الصرورة في الحوادث لايقتضي انحصار استعمال اللفظ الموضوع لها تجوزا في الحوادت فلم لابحوز أن راد الكون المطلق من صيغه التفعل محازا ولعل هذا هو وجه قول الفاضل العيلي فيماياتي واما جلها تجوزا على الكون المطلق فهووان حازآه ومنشاء الحكم هنا بعدم الجواز اشتباه اللفظ الموضوع اعني صيغه التفعل باللفظ الذي يعبر مه اعنى لفظ الصيرورة عن معنى اللفظ الاول\فاجرى الحال التي للثاني على الاول وليس بصحيح قو له ( او ذاته الجليلة ) اي ماهينه الكليد قهه الرد المذكور فيما سبق ايضا فتذكر قو له ( لظهوركون الباء صلة ) فلا يصححكم المحشي الحيالي بذلك بقوله الظاهران الباء صلة التوحيد قوله ( لانه على كلا التوجيهين محتاج آه ) استواء التقدر بن في الاحتياج إلى الجل المذكور لانقتضي عدم الوجه لظهوركون الساء

صلة بل الوجه شيوعالباء المذكور فيحبر التوحد فيكونها صلة له مدل عليه الاستشهاد عليه بقوله بقال توحد فلان رأبه اي تفرديه واستقل فو له ( ان يقول وصيغه التفعل بدون التفريع) لايخني انه اذا تعين كون البـاء صلة اوللملابســه تفرع عليه ان المراد بصيغه التفعل شيئ منياسب لاحد معني البياء وهو منحصر في الصيرورة والتكلف اذنفرع عليهما لاعلى غيرهما من معانى صيغه التفعلشيء مناسب لواحد من المعنيين المذكور بن للباء فعلي هذا يكون معني قول الفاضل العلمي فاعلم ان صيغه التفعل محسب اللغه اما آه ان صيغه التفعل المذكورة ههنا لامطلق صيغه التفعل قوله (يصرمستدركا) لايخنى ان الصيرورة بدون الصنع هي التي يتفرع عليه الكمــال اذ الصيرورة مدونه فعل الحالق تعالى وفعله لايخلو عن قوة وكمال فيستلزم الكمال وههنــا مزيد بها هذا اللازم فو له ( على هذا لتقدير ) اي على تقدير توجيه كلام المحشى بما وجهديه الفياضل العلمي قو له (منحصرة في الصرورة آه) قدعرفت أن المراد أن صغه التفعل المذكورة ههنا لامطلق صيغة التفعل ولاخلل في الانحصار حينئذ قو له ( لامناسبه بین الصیرورة والکمال ) قدان لیس المراد ثبوت المناسبة بين مطلق الصيرورة والكمال بل بين الصيرورة بدون صنع والكمال وهي غير خفيه قو له (اشارة إلى معنى التوحد على تقدير آه) ليس محرده اشارة الي معناه على التقدر المذكور بل هو مع ماسبق اشارة اليه على التقدر المذكور بدل عليه ادراج الفياضل الجلبي ماسبق في معنى التوحد على التقدير المذكور حيث قال فعني التوحد بجلال الذات على تقدرآه غايه مافي الباب ان المحشى الحيالي بن بعض المعنى سابقا لكونه متعلقا مماينه سابقا وبعض المعنى لاحقالكو فهمتعلقا ما يبنه لاحقا ولاحرج في ذلك قو له (على ان حل قوله الاتصاف آه) ليس هذا معني كون الباءصلة بل هو معني صيغه التفعل المحمولة على

الكمال ومعنى كون الباء صلة هو ماقرره الفاضل العبلى بقوله وعدم شركه الغيرفي جـــلال ذاته اوذاته الجليلة ولايرودة في ذلك قو لهـ ( واما جلهـ ا ) اي جل صيعه التفعل ( على الكون المطلق ) عن التقسد بكونه من حال الى حال وعن التقييد ببدون صنع فلايستفساد الوحدة الذاتية التي منشاء ها التقسد الشاني لأن ذلك مستفساد من التقييد الشياني وهو غيرمعتبر فظهر اولوية الحمل على الكمال من الحمل عملي الكون المطلق واندفع قول المولى المحشى وليت شعرى ماوجه اولويه آه فوله ( مع ان مؤدا هماو احد ) قلت في الحواشي لقائل ان يمنع كون مؤدا همآ واحدا بسند ان الكمال مرانب ولايلزم اخذ عدم مدخليه الغير في جيعها كما عرفت مناو اوسلم فالكمال لكونه يشعر صريحا بكمال المدح بخلاف الوحدة يكون اولى وايضاله ان بمنع عدم كون الحقيقة القاصرة من المجاز انتهى قوله ( بالوحدة الذاتية التي ليس للغيرآه ) صفه كاشفة للوحدة الذاتية والوحدة عبدًا المعنى يشمل الوحدة في الذات والصفات قوله ( تأمل ) قد ذكر نالك مايصلح ان نجمله وجها للسنامل قو له ( يمعني من ) ليست كلمة من هذه بيانيه ولاتبعضيه بل هي لانتداه الغايمة فالإضافة لامية لادني ملابسه اي الساطع من بين الحجيج كاياتي قو له ( فان الحجم انما تقال آه ) دفع لماقيل ان رجوع الضميّر الى الله تعالى ركيك في المُّعني لان اضافه المشتق ومافي معناه انماهي با عتبار مفهوم المضاف فيكون المعنى حينئذ المؤيد بحجج الله تعــالى اى الدالة على الوهيته والمقصود آنه صلى الله عليه وسلم مؤيد بالحجيج الدالة على نبوته فيختل الكلام ولايفتيح المرام انتهى وحاصل الدفع ان الحجه انماتقال باعتبار الغلبة على الحصم والمحاصمة آنمــا هي.مع الرسول لا مع الله فيكون المراد بحجج الله المعجزات الني اعطاهـــا الانبياء حين مخاصمة الكفار معهم وتكذيبهم في دعوى النبوة قوله ( بناء على

انالجمع المضاف) متعلق بالجميع المذكور علىالتقديرين المذكورين قوله (اذججهم متساوية) هكذا في السخة الحاضرة عندى والصواب غير متساوية وهوتعليل لوجود حجة ساطعة فى حجيم سائرالانبياء **قوله** (فيلزم تساويهم معه) اى ولو احتمالا وكذاالمراد بقوله ( اوتفضلهم عليه ) وذلك لأن الساطع من بين جيع جم سائر الانبياء انساوى الساطع من بين جميع حجيج نبينا صلوات الله وسلامه عليهم اجعين يلزم تساويهم معه وانكانالساطع لهم اعظم منالساطع لنبينا يلزم تفضلهم عليه وانكانساطع نبينا اعظم من سماطعهم يلزم تغضلنسنا علبهم لكن الاحتمالين الاولين ايضا قائمان وعليهما لأتمدح فيه وان فيه التمدح على الاحتمال الاخير لهمني قول المحشى لاتمدح فيه اي نصا ولك ان تقول معناه لاتمدح فيد اصلامبالغة نناء على ان الذي لآتمدح فيه احتمالان والذي فيه التمدح احتمــال واحد فكانه لاتمدح فيه اصلا قوله (لانه) اذا كان علة لقوله الدَّفع قوله (مطلقا) قيد للنفي سواءكانت الاضافة للاستغراق اولايعني محمل الاضافة على الاستغراق لايصيح الكلام اذاكان المرادكل واحد واحد قو له ( من جميم الانبياء ) أى الحجيم التي اكرمالله بهاالانبياء فهذا ابضاً على تقدير ارحاع الضميراليالله تعالى ونفيكل واحد من المرادين التحدين بالذات لدفع توهم ان يصبح الكلام على احدهما قوله ( بخلاف حجج سائرالانبياء) فانها ليست فيها حجمة ساطعة على جبيع حجبج الله تعــالى قوله ( فتأمل ) قلت في الحواشي المتفرقة لعل وجهه ان التمدح على تقدير رجع الضميرالى محمد صيلي الله عليه وسلم ليس باظهمار شرفه على سائر الانبياء بل بمجرد افادة ان تأييده بحجيج جميعها سواطع وحال حجج سائر الانبياء مسكوت عنه يدل عليه قول المحشى الخيالي ليفيد آه تعليلا للاول فقط فالاولى بهذ التقدير ان يحذف ذكر ســـائرالانبياء مِن البين ويقال لولم يكن من اضافة الصفة الى الموصوف لايفيد التمدح

بان تأييده محجم جيعها ساطعة بل محجة ساطعة فيما بين حجمه فتأمل انتهی قوله ( بواسطة اعتباده) ای اعتبار العقل شبوت امافی الخطب و هذا الاعتباد ايضًا تواسطة الوهم لكن ثبوت امامعني جزئيًا قو له ( فلا بحوزالجم مينها وبين اما ) لامتناع اجتماع المعوض عنمه وقوله لانها فياوائلالكتب آه جواب عما يقال لم اعتبر التقدر بطريق التعويض حتى لابجوز الجمع وحاصلالجواب انالتقدر مجردا عنالنعبويض يستلزم جوازالجمع بينهما وهما متنافيسان لاقتضاء مايكون اماله اعني لاقتضاب وفصل الحطاب الانقطاع عاقبله واقتضاءالواو الارتباط له فعلى ٢ هذا يكونالكلام مفصولا عما قبله والواو مزيدة تعويضا عن صورة اما وتزيينا للفظكذا ذكره بعض المحققين فاقيل ومع التقدير بطريق التعويض بكون الواو لعطف مابعدها على ماقبلها ليس بشئ قو له ( من الاقتضاب ) و هو لغة الاقتطاع و الارتجال و اصطلاحا الانتقال ممااتداء هالكلام الى مالايلائمه عكس التخلص المفسر بالخروج والانتقال مما النداء له الكلام اليما يلائمه فههنا قد انتقل من جدالله والثناء على رسوله الى كلام آخر من غير رعابة الملايمة بينهما فو له (وفصل الخطاب) فيشرح التلخيص قال ابن الاثيرو الذي اجع عليه المحققون من علماء البيان فصل الحطاب هو امابعد لان المتكلم يفتح كلامه فیکل امر ذی بال مذکراللہ تعالی و بتھمیدہ فاذا اراد ان نخرج منہ الى الغرض المسوق له فصل بينه وبين ذكرالله تعمالي بقوله امابعد انتهى قو له (كما هو المشهور ) ومقاله ماقيل ان امامطلقا لتفصيل المجمل فلزمه فيالواقعة فياوائل الكتب ارتكاب تكافات بشيعة قوله ( واما على تقدير النسوهم آه) قد عرفت منا الكلام على تقدير التقدير فنذكر **فو له** (والظرف معمول اقول المفهوم منالسياق) خصص هذا بعضالمحققين تقدير توهم اما وقال على تقدير التقدير ان اما عاملة في الظرف وهو الظاهر من عبارة المولى المحشى قو له ( ذكر بعض ا

۲ ای التقدیر بطریقالتعویض م

المحققين

المحققينآه) المقصود من هذاالنقل الاعتراض على المحشى الحيالي في تجويزه التقدر بلاتعويض في اما الواقعة في اوائل الكتب حتى يحوز الجمع بسندان صاحب المفتاح جع بينهما بان مانحن فيه ليس من قبيل ماجعهما فيه صاحب المفساح فوله ( تأكيد مضمون الكلام زاد المحقق المذكور واستدراك اصغاء السامع وتفصيل المجمل الواقع في ذهنه فتأمل هــذاكلامه قو له ( بالمعنى اللغوى ٧ ) وهو ٢ ما يني عليه الشيُّ قوله ( فان ثبوت امثال هذه انما هو بالشرع ) الموافق لقوله كافيافي اثباتها ولانتوقف اثباتها فان اثبات امثال آه لكن اشـــار بهذا لتغيير الى ان ثبوتها في نفس الامركائباتها انما هو بالشرع ثم المراد من قوله انما هو بالشرع انها تتوقف على الشرع لا أن الشرع مستقلفها والقرينة عليه قوله فيمقابلها ولانتوقف اثباتها على الشرع وقوله فيها اولايكون فانه نفي لكفاية العقل لالعدم دخل العقل قوله ( يجب ) خبر ان في قوله ان العقايد قوله (بالامور التي بجب تنزيه الله تعمالي ) فان الوهم لما ادرك الجواهر الجزئية المحسوسة متحيرة قاس غير المحســوسة عليها فالعقل يحكم بمعونة الوهم بانكل جوهر متحير وليس كذلك لانه يلزم ان يكون البارى تعمالي متحيرا قوله ( ومصدقا لهم ) اي للرسل مخلق معجزة على وفق دعواهم قو له ( المذكورُ لكونه ) اي الكلام واللام في لكونه متعملق بالمذكور قو له ( لان جيع العقائد ) اي سواء كانت ٩ مسائل اعتقادية اي مفصودة منهما الاعتقاد كافية فيهما العقل اولا اوعملية اى مقصودة منها العمل كعقايد المسائل الفقهية كالاعتقاد يوجوب الصلوة والزكاة ونجوها وليس الجيع عاما بحيث يشمل عقائيد مسائل مبادى المسائل الاعتقادية ومسائل مبادي النطر ايضا اذالجواب الآتي بمنع الحصر لايدفع الاعتراض حينئذ كإيظهر ذلك بالتـأمل ثم لايذهب عليك ان نعميم الجيع العقائد المسنائل العملية لايلايم قوله على ماذكر تم لان

۲ ای الاساس م
۷ قبل نقل عنه و یمکن ان
تبق القساعدة علی المعنی
المصطلح و یراد بتلک
القواعد المسائل الاصولیة
ادلابد منها فی استنباط
الاحکام مطلقا من الکتاب
لتاك المسائل فهویتوقف
علی الاصول من حیت
ذاته فلیتامل انتهی

۹ اذالمراد بالعقائد المعتقدات
 التى هى عين المسائل
 الاعتقادية

الذي ذكره سابقاً ليس الاعقائد المسائل الاعتقادية بقسميه وبدون ذلك التعميملايصيح الكلام كالايخني على ذوى الافهام قو له ( فيلزم ان يكون بعض العقائد ) وهو عقائد المسائل الاعتقادية وذلك اللزوم بقياس المساوات فيقال في صورته المسائل الاعتقادية اساس الكتاب والكتاب اساس جيع العقائد فالمسائل الاعتقادية اساس جيع العقائد لانقال اللازم من القياس ليس بعض العقائد اساس جيع العقائد بل المسائل الاعتقادية كذلك لإنانقول المراد من العقائد المعتقدات وهي عين المسائل الاعتقادية فو له ( ومن جلتها ) اى حلة جيع العقائد ( ذلك البعض ) الذي هو المسائل الاعتقادية قوله ( فيلزم اساسية الشي لنفسم ) نقيباس من الشكل الأول وجعل نتحة القساس المذكور صغرى هكذا المسائل الاعتقادية اساس جميع العقائد واساس جميع العقائد اساس المسائل الاعتقــادية فالمسائل الاعتقادية اساس المسائل الاعتقادية قو له (ولايخفيان قوله والعقبائد من الكلام ممالانحتــاج اليه ) في نزوم كونه الشئ اساساً لنفسه وهو ظاهر من تحربر المولى المحشى وانت تعلم ان نقرر الذوم بوجه لاتكون المقدمة المذكورة غيرمحتساج اليهسا بان نقول العقائد من الكلام والكلام اساس الكتاب فالعقائد اساس الكتاب ثم نقول العقائد اساس الكتاب والكتاب اساس العقائد فالعقائد اساس العقائد وهذا هو التقرير الملايم لعبارة الحاشية وحنيئذ يكون قوله اذ لا توقف الكتاب الاعلى المسائل الاعتقادية دفعاً لما بقال إن الكلام الذي هو اساس الكتاب غير المسائل الاعتقادية كسائل مباحث النظر ومسائل مبادي المسائل الاعتقادية فلا تكرر الحد الاوسط فلاينج القياس المذكور فو له ( لان العقائد من الكلام آه ) يؤلف قياس هذا الكتاب اساس العقائد والعقائد من الكلام فالكتاب اساس الكلام فيجعل هذه النتجة كبرى لقولنا الكلاماساس الكتاب

ينتيج الكلام اسباس الكلام ولم بذكر محذوركون الكشباب اساسأ لنفسه المترتب على الهيئة التي ذكره المولى المحشى لعدم تكرر الحد الاوسط فلاينج القياس اذالمراد بالكلام في قولنا الكتاب اساس الكلام المسائل الاعتقادية وبالكلام في قولنا الكلام اساس الكتاب جيع المسائل الكلامية قوله ( والكتاب اساس الكلام ) قلت في الحواشي المتفرقة تحعل هذه المقدمة صغرى وتحصل الأولى اعني الكلام اساس العقائد كبرى هكذا الكتاب اساس الكلام والكلام اساس العقائد ينتج الكتتاب اساس اساس العقائد انتهى فو له (فالراد بالمسائل الكلامية ) التي و قعت اساس الكتاب قو له ( فلايلزم اساسية الشئ لنفسه ) بل اللازم كون مبادى المسائل الاعتقادية اومباحث النظر اساسأ لجميع العقايدولامحذور فيه فيقال فياثباته الكلام المراديه مبادى تلك المسآئل اومباحث النظراساس الكتاب والكتاب اساس جيع العقائد فالكلام المراد به ماذكر اساس جيع العقائدو بهذا يعلم ان ليس المرادبجميع العقائد ٢ جيعًا يشمل مسائل مبادى تلك المسائل او مباحث النظر والايلزمكون الشئ اساسأ لنفسه بالنسبة الىهذىن اعني مسائل مبادى تلك المسائل او مباحث النظر فو له ( باعتبار مبادمها ) اى المذكورات من ثبوت الواجب وقلدرته وارادته وكلامه فؤلم (تحكم) بل ترجيح للادني في التــوقف عليــه على الاقوى في ذلك قوله (قال ولوآه ) جــواب لما في قوله لكن لما كان آه **قوله** (ولا استحالةفيه) قلت في الحواشي لانخفي إن الكلام ليس في المحالية وعدمها بل في الفائدة ومعلوم انه لافائدة في الحكم بان صفة الشي تتوقف على ذلك الذي و فافهم فنعماقال بعضالمحققينفى تحريرقولالشار حرحه اللهالعقائد كماسيجيئ منها مايقصد بهالعمل ومنها مايقصد بهنفس الاعتقاد وهو المراد بعقائد الاسلام وهى قواعد يبنى هوعليهـا وانماكان هذا الفن اسـاساً لها مع آنها من مسائله لكونه عبارة عن الملكة التي يتوسل بها الىمعرفتها

۲ ای فیماسبق م

واضافة القواعد الى العقائد سانية وانهما متحدان بالذات متغاران بالمفهوم والاعتسار فحرى لك أن لاتركن الي شئ مما يتكلفون في هذا المقام ويتعسفون لتوجيه الكلامانتهي مختصر قوله (بضرالموجه) قلت فيالحواشي ايموجه كونالكلام اسياس اساس العقائد مزغير لزوم كون الشي اساساً لنفسه فو له ( بلبالو اسطة ) وهي الكتاب قو له (كله) فاعل تتوقف قو له (لابعض مسائله) كماهناذلك البعض هو المسائل الاعتقادية لامبادي تلك المسائل ومساحث النظر قو له (عليها) اي على العلوم العربية والظاهر أن ذلك البعض هوالذى بيان معني موضوعه اومجموله يحتاج الى اللغة لعدم ظهوره اويكون تركسه محتاج الى النحو ويكون صيغته محتاج الى الصرف فو له ( فاساس الكتاب هو نفس العقائد و الكتاب اساس العقائد من حىث الاعتداد) قد عرفت ان القياس المذكور المثبت للمطلوب كان صورته الكناب اساسالكلام والكلام اساس العقائد والكتاب اساس اساس العقائد وصغرى هذاالقباس ايضأ كإكان مثنتانقباس آخر هكذا الكتاب اساس العقائد والعقائد من الكلام فالكتاب اساس الكلام و كبراه ايضًا كان مثبتًا بقياس هكذا الكلام اسباس الكتباب والبكتاب اسباس العقائد فالكلام آسباس العقائد فالدخل ههنا في هذه القياس الاخبر المثبت لدكبري فنقول البكلام الذي كان اسياس البكتاب هو نفس العقبائد فكانه قبل في الصغرى الكلام الذي هو العقائد اساس الكتاب من حيث نفسها والكتأب اساس ألعقائد من حيث الاعتداد تلك العقائدلامن حبث نفسها فاساسة الكلام للكشاب المأخوذة في الصغرى مقيدة. محيثية ذوات العقائد واساسية الكتاب للعقائد المأخوذة في الكبري مقيدة محتثية كون العقبائد معتدامها فلانتكرر الحد الاوسط فلانثبت كبرى القياس المشت للمطلوب ومن هذا عرفت اندفاع قول المولى

المحشى وفيه أن معني الاساسية آه فتامل قو له (بل كونهما مبني أولا وبالذات ) لفظ مبني خبر الكون من حيث كونه ناقصاً و لفظ او لا وبالذات بتقدير حاصل خبرالكون ايضا من حيث الابتدائبة قو له ( بخلاف الثانية) حال من المسترفي شاملة قوله (يدل على ان الاولى مختص بعلم التوحيداه ) فيه ان ضمير الفصل مقصر المسند على المسند اليه لاللعكس وقد تنبه لهذا المدقق المذكور فوجهه بان هذا المقسام يقتضي العكس اذ المقسام مقام مدح علم التوحيد بما يكون باعثا على التأليف فاما أن محمل ضمر الفصل على قصر المسند اليه على المسند على ماذهب اليه البعض وانكان صعيفا او بحمل الكلام على تقدر الدال على القصر في نظم الكلام مثل فقط قو له ( فلا ناسب ) لم يفل فلايصيح لكون الاختصاص المذكور ادعائيا قو له ( بالوجه المذكور) وهو شمول الاولى لكتاب والسنة نخلاف الثلانية قو له (قصر حقيق) اي غير إدعائي اذالحقيق قديطلق في مقالله الادعائي وان كانقليلاو اكثراطلاقه على مقاملة الإضافي ومابذ كرفي مقاملة الادعائي كشراً لفظ تحقيق قو له (كلامالمتأخرين) ايعلم الكلام الذي دونه المتأخرون لاعلم الكلام الذي دونه القدما، قو له (عوارض المبادي) الطرق الموصلة الى المبنية في المنطق قو له ( المنطق ) المبين فيه عوارض المسادي قوله (من الالهي) المبن فيه نفس المسادي قوله (و به صرح قدس سره آه) في حواشي شرح المختصر والحق ان اثبات مسائل العلوم النظرية محتاج الى دلائل وتعريفات معينة والعلم بكونها موصلة الى المقصود لانحصل ٢ الامن المسائل المنطقية او يتقــوى ٧ بهــا فهى محتــاج اليهــالتلك العلوم وليســت جزء منهابل هي علم على حيالها انتهى وقال في حاشية الحاشية لايقال فعلى هذا يلزم انيكونالمنطق اعلى منالكلام والا لهي لانه يبين مبادي كثرة لهما لايبن مثلها في الادني كما لانخف لانانقول هولايبين مباديها

۲ اشارة الى ما يكون
 ابصاله نظريا م
 ۱شارة الى مايكون
 ابصاله بديهيا م

اصلا بل يبين مايعرض مباديهما التصــورية والتصــديقية المصطلح عليها منالطرق الموصلة الى مقاصدها ومثله يستحق ان يسمى وسيلة وآلة انتهي ووجه قــوله لايبين مثلهــا في الادني ماذكره قدسسره في تلك الحواشي من انه صرح ابن سينا بان المبادى تبين في العم الاعلى كثيرا وفي الادني قليلا هذا قو له ( تلكالادلة ) اىالادلة العقليــة والنقلية المذكورة في بيان العقائد على التفصيل قو له ( عليها ) اى على تلك العقايد قو له (ماسبق) من قوله قال بعض الفضلاء فيه انه انما يفيد آه و من قوله و آنه يلزم ان يكون المنطق آه و من قوله و ايضاً المبين في مباحث النظراه اذلايلزم شي من المذكورات على هذا كايظهر بالتأمل قوله (عـلم يتعلق بالتوحيد والصفات) قلت في الحواشي المتفرقة لايخني ان عبارة الشارح رجه الله وانكانت صالحة لجملها على هذا المعنى لمكن في حمل تفسير الاستاذ الخيالي عليه تأمل فتأمل واقول تقوية لذلك الظاهر من المعرفة المتعلقة بالصفه ان الصفة ثابتة لامنفية والبحث عنهما بعدم زيادتهما على الذات ليست معرفة لنفس الصفة بل هو تصديق بحال من احوالها ولوقيل المراد معرفة الصفة هذا التصديق فهو بعيدعن استعمال لفظ المعرفة المتعارفة في السائط فتأمل (علمله) اىالكلام بمعنى العلم فني ضمير له استخدام وكذا في ضميرى لاشتهار ه به هذاو قال بعض المحققين في توجيه نسبة الوسم الى الكلام حاصة لماكان تسمية هذه الصناعة بعلم التوحيد والصفات لتحقق معناه اللغوى في اغلب اجزائه واشرفها وتسميتها بالكلام لمناسبة اعتبرت بينه وبينها على ماسيحي تفصيلهاجعل علم النوحيد والصفات عبارة عنهاوجعل الكلام سمة لها تعرفها وعلامة تدل عليها رعاية لهذه النكتة انتهى قوله (كما ذكر ) ان له فوائد ( فى شرح المواقف ) حيث قال ماتنه وهيوقال شارحدايفائدة علم البكلام امورالاول النرقي من حضيض 

لهم والزام المعاندين باقامة الحجة عليهم الشالث حفظ قواعد الدين عنان رزلها شبه المبطلين الرابع انسني عليه العلوم الشرعية فانه اساسها واليه يؤل اخذها واقتباسمها الحامس صحة النية والاعتقاد اذبها يرجى قبول العمل وغاية ذلك كله هي الفوز بسيعادةالدارين انتهى قوله (يقال وانه اى ذله) مناب الحذف والايصال اى ذل له في القاموس الدين بالكسرالذل و دان يدين ذل واطاع و ليس ذله بمعني جعله ذليلا فيكون فاعل اطاع هوالذىكان مفعول ذل اذلا يساعده اللغة **قوله (الىشرف العلم على العمل) ففرض العلم اشرف من فرض العمل** ومندوبه اشرف من مندوبه فوله (كيف يقال آه) بل يجب ان يقال منحيث انها تملل فوله ( اىمنه في المبدأ و به اى في المعاد آه ) هذا ماخوذ منشرحالمواقف لكنه مذكور فيه بصيغة التمريض ووجه تخصيص الاول بالمبدأ انمن يدل على الانتداء فيناسب المبدأ فبقي مه للمعاد والاظهر ان يقال لفظ منه اشارة الىانه الفاعل للسلامة ولفظ به اشارة الىانه السبب ايضاً لها فمجموعها اشارة الى انهالعلة التـــامة لاعطاء السلامة ٢ فوله (عنجيع النقائص) اى فىذاته وصفاته وافعاله ثم لايذهب عليـك آنه على هذالمعني لايظهر وجه تخصيص هذاالاسم للإضافة فلذاتركه المحشىالخيالىوانكان هوالمحتار فيشرح المواقف فوله (يطوى كشهدعنه) الكشيم مابين الحاصرة إلى الحلف وهو اقصرالاضلاع يقال طوى فلان عن كشمه اداقطعك كانه اخرج ودك عن داخله ويقال طويت كشيحي عنالامر اذا اضمرته وسسترته كذا ذكره بعض المحققين فوله (استعارة نخييلية موشحة) الاولى والاوفق بالتفصيل الآتي استعارة مكنية وتخييلية موشحة قوله (والمآل واحد) اذ المقصود على التقديرين الاعتراض فوله (التابع) اىالذى هوالمجموع اذ البدلوالبيان انملهوالمجموع فينبغي انيكون اعراب واحد في آخر المجموع قوله (كلا من المتبوعين على حدة آه)

(0)

٢ اى في الدارين

فني المعنى تابعان ومتبوعان فقول المحشى الخيالي مجمموعهما مدل آه بالنظر الى ظاهراللفظ فوله ( لما مر) اى لَكُمال الانقطاع بين الجلة والمفرد فوله (على هذالتقــدر ايضــا) لانحفي آنه لاحاجة الىهذا اذماتغرالثانية عن الحالة التي كانت عملها في التقدر الاول بل التغير انماوقع فىالاولى فلوقدم هذالكلام علىقوله والثانية انشائية حتى يكون متعلقاً بلكن الاولى خبرية فقط لكان سديدا تأمل فو له (والمقصودانشاء الكفاية) فيه رد على المحشى الخيالي حيث قال انشاء التوكل وهو مأخوذ من كلام بعض المحققين معترضا على المحشى الحيالي فهو لانشاء الكفاية لالماذكره ٥ واقول لايخني ان الكافي فيجيع الامور هوالذى ينبغى انيفرض اليه الامور فالمراد هذاللازم فكاأنه قال فوضت اليكيارب جيع امورى نظير بعت الانشائي وعلى ماذكره المولى المحشى من كونهالانشاء الكفاية وواقعة موقع الدعاء يكون التقدير احسبني يارب و اكفني هذا فو له ( نقل الكلام حينئذالي عطفه ) اي مقل الاعتراض بلزوم عطف الانشاء على الاخبار حين جعل وهو حسى لانشاء الكفاية الى عطف وهوحسى على قوله والله الهادى قو له (حتى يلزم البعد) اي في جعل حاولت لانشـــاء الشرح فو له (انالثمانين وبلغتها) اي الثمانين من الاعوام التي مصت من عرى و بلغت بتاءالخطاب على صيغة المجهول من التبليغ ٧ وخبران المصراع الباقي من البيت من قوله قد احوجت سمعي الى ترجسان فو له ( زيديعاقب بالقيد والاذهاق اه) فالمقصود بالعطف هذا المثال عطف جلة وصف عفو عمرو واطلاقه على جلة وصف عقاب زيدوازهاقه كمان المقصود بالعطف ههنا عطف جلة وصف كون اللهتعمالي وكيلا نفوض المد الامور على جلة وصف كونه كافيافي المهمات قو له ( انما ردهذا العطف آه) اي عطف الانشاء على الاخبار ثم رد الشارح العطف المذكور مبني على مايفهم من ظاهر عبارته في شرح التلخيص فان الذوق

ه وهوانشاءالنوكل م

۷ وهو دعاء المحاطب
 بتبلیغ الله تعالی عره الی
 الثمانین کابلغ عمر الشاعر

السليم

السلم يفهم منهاالرد المذكور على ماقاله بعض الفصلاء والافقد نقل عن الشارح حاشية على شرح التلخيص تنفي كون مراده الرد المذكور فوله (ولايمكن جعل آه) الواو حالية مقدمة اخرى لبيان بقاء محث ههنــا قلت في الحواشي المتفرقة التقرير عدم الامكان اي علمي ماهـــو الظاهر منجعل الواو عاطفة وذلك للزوم المحذورالمذكور بالنظر الى وهوحسي والافالمولى المحشى في حواشي شرح التلخيص قال لامد من تأويل احدى الجملتين فامالقال المعطوف عليه ايضاً انشائية والواو اعتراضية اويقال المعطوف مأول بهويقول فيحقبه نعمالوكيل انتهى قوله (ولايقول صاحبه) اى صاحب التلفيص فوله (فلايتم جواب الحشى من قبله ) اىمن قبل صاحب التلخيص اذ هذا الاعتراض الذي اورده الشارح انماهو على صاحب التلخيص في عبارته فقط وعبارته غيرصالحة لجعل وهو حسى انشاء فلايتم الجواب الاول منالحشي القائم مقامصاحب التلخيص لاصلاحه عبارته وصاحبه لانقول بعطف القصدفلايتم الجواب الثاني ايضاً لاصلاح العبارة الصادرة عنصاحب انتلميس قوله ( لتم ) اى جواب المحشى ادلايكون الجواب حينئذ منقبل صاحب التلحيص في عبارته قلت في الحواشي لك ان تقول قصده رد هذا العطف مطلقا و اعترافه به امارجوع عن الرد او الرد رجوع عن المعترف به ووقوعه في القرأن انما هو بالتــأويل قو له (ردسيد المحققين) اشار الى ان المراد سعض الفضلاء الشريف المحقق قدس سره فوله (لولم يؤل) عدم تأويل الانشاء الواقع خبراً مختار الشارح رجه والجمهور على خلافه فوله (محسب المعني) مسازع فيه لفعلية وانشائية فوله (وبعدالتأويل لايكوناه) نختار هذا ونقول الجيواب عن شئ قديكون يقرير ذلك الشئ وابداشي أخر وقديكون بتغبير ذلك الشئ وههنا منالثاني فنحيث الظاهر المعطوف هوجلة نوالوكيل فبردالاعتراض ومنحيث الحقيقة هوجلة هومقول

فلااعتراض قوله (المدح العام) يعني من غير تعيين خصلة على ما في شرح التلخيص للشارح رجه الله قو له ( على الاخبار الذي له محلمن الاعراب) وعطف الانشاء على هذا لاخبار يستلزم ان يكون لذلك الانشاء محل من الاعراب ولذا لم يتعرض له قو له (ومن هذاتين) اىمن الوجه الذي ذكرناه لصحة عطف الانشاء على الاخسار وهو كونها واقعة موقع المفردات وفيحكمها الالتفات الىاختلاف نسبنهما بالاخبارية والانشائية قو له (وقدد كرالشيخ اه) بيان ضمني للمفرد الواقعموقعه نيمالوكيل ببيان صريحي المفرد الواقع نيمالرجل موقعه فعنی نیمالوکیلای وکیل جید قو له (ای رجل جید تشدیدای فلیست تفسير يدقو له (بان يكون المقول على سبيل الحكاية حسبنا الله و نعم الوكيل) اىمع الواو لاحسبناالله نع الوكيل بدون الواو قو له ( فيما له محل من الاعراب) اذمحــل الاعراب حينئذ يكون لمجموع حســبنا اللهونم الوكيل لكون المجموع مقول فالواو ليس لشئ من اجزائه محـــل من الاعراب قوله (الاتأيل بعيد) استثناء من قوله اذيلزم عطف الانشاء على الاخبار قوله (وهو ان يقال آه) قلت في الحواشي فيكون الواو حينشذ مزالمحكي ويصيح العطف لانه يكون مزعطف جملة خبرية متعلقها جلة انشائيه على جلة خبرية ايضا ويكون المحكى حينئذمجموع حسبناالله وقلنانع الوكيل اى قالوا هذاالجموع انتهى فوله (بينمهومي الحملتين) احديهما حسبناالله والاخرى قلنا نعالوكيل اذلايوجد بين الاخبار بانالله تعالى كافيهم والاخبار بانهم قالوا نع الوكيل مناسبة معتديها بجنس العطف بينهما كذاذكر مبعض المدقعين قولد (فيما اذاكان بعدالقول) ومانحن فيــه ليسكذلك فلايكون الآلة دالة على صحة العطف فيمانحن فيه قو له ( فانه جلة ) اىقولنا مااجهله جلة فتقدر هذا المثال اذاكات الجملة عنزلة زبدعالم الاب وحاهل جدا ومشله عرو انوه نخيل ومااجوده وتقديره عرونخيلالاب وجواد فيالنهاية

كذا قرره بعض المحققين قو له (لان الحسب اه) جواب عما بقيال ان المبتداء والحبر اذا كانا معرفتين بجب تقديم المبتــداء فكيف تقول ان حسبنا المقدم خبروالله المؤخرمبتدا فو له ( تقرينة ذكره آه ) متعلق تقدر المبتداء ودليل على اصل التقدير مدون ملاحظة كون المقدر مقدما اومؤخراكذا فيالحواشي المتفرقة قو له (معماسبق) منقرسة ذكره فيالمعطوف عليه ومجيئ حذفه فيالاستعمال وانتقال الذهن البهالصحير لتقدر المبتداء فخو له (و مماذكرنا) من انقرب المرجع داع الىالتقديّر مقدما قو لد (وعلى هذا) اي والحال الهعلى تقدر المخصوص مؤخرا مكون من عطف الانشاء آه لانه بجعل المخصوص حينئذ خبر مبداء محذوف لامبتداء ماقبله خبره قو له (لانالتأول آه) علة لقوله اندفع قوله (اذا لم يكن قرب المرجع) اي في حسبنا الله و نيم الوكيل قوله (كما انتقدعه فيآه ) يعني انقرب المرجع في حسبنا الله ونعالوكيل داع الى تقدر ەفى المعطوف مقدمافى حسبناالله آه كمان تقديمه آه فوله (وانه على تقديره) عطف يتقدير اندفع على اندفع بماذكرنا اى اندفع ماقاله مماذكرنا لان التأويل آه و اندفع ماقاله لانه على تقدر آه و ليس عطفا على ان التأويل لانه ملزم ان يكون هذا ابضا عما ذكره وليس كذلك **قو له** (وهذاالقدر) ای صحة تقدر المخصوص مقدما لداعی قرب المرجع وعليه يكون المخصوص مبتداءوعلى تقديره مؤخرا ليس كونه خبر مبتداء محذوف متفقاعليه بل احد المذهبين محعله متداء ماقبله خبره كاف لعدم كون الآية دالة قطعا على ماقاله بعض الفصلاء انه يحوز عطف الأنشاء على الإخبار فماله محل من الاعراب لانهعلى كلاالتقدر ن يكون مزعطف الاخبار الذي متعلقه انشاء على الاخبار لامن عطف الانشياء على الاخبار فه له ( لانه حينئذ بكون خبرا معطوفة ) لفظ معطوفة ليسموجودا في جيع النسيخ والاولى كما قلت في الحواشي عدمه الاان بعد تعلق به قوله على المفرد هون الخطب في و جوده قولد (قالوامقيدرا في المعطوف) فائدة التقيدر وإن

لم يتفاوت المعنىبالتقدير وبدونهدفع محذورعطف الانشاء على الاخبار كماوقع نظير ذلك في العطف على معمولي عاملين مختلفين فو له (اصل الاستدلال) لاطريقه الذي هوكون الواو من الحكاية اذتقدر المبتداء رفع كون العطف المذكور عطف الانشاء على الاخبار فيماله محل من الاعراب سبواء جعلالواو منالحكاية اومن المحكى والمبولي المحشي تبعاً للمحشى الحيالي اختـارالثاني لانه ادخل في الرد و الا فلا تتوقف ابطال استدلاله حين تقدير المبتداء على جعل الواو من المحكي فتقدير المبتدأ لا يبطل الطريق المذكور فو له ( سطل الطريق المذكور ) فاذا ابطل الطربق الذي وصل الى الاستدلال لولا قاطعه بطل اصل الاستدلال ايضاً اذلا طريق هنا سـوي كون الواو من الحكاية فاذابطل بطل الاستدلال ايضأ وانما قلنــا لولا قاطعه لان ماذكره المولى المحشبي منقوله ثم بعدتسليم كونالواو من الحكاية ابضاً لايتم الاستدلال فو له (يكون من عطف الانشاء آه ) بل من عطف جلة اسمية خبرية على جلة اسمية خبرية سـواء جعل الواو من الحكاية او من المحكى فو له ( لايكون'الواو منالحكاية ) فلايكون منءطفالانشاء على الاخبار الذي له محل من الاعراب بل منعطف الانشاء الذي له من الاعراب على المفرد فيترتب من بطلان الطريق المذكور بطلان اصل الاستدلال ايضاً اذلاطريق سـواه كما من فوله (امالوكان معناه دلاله تقطعاه) كاد ان لايكون 'هذالمعني مفهوما منقوله قطعــا فالتعويل على الاول قو له (للمعترض) الذي هوالشارح هنــا رحه الله فو له (بهذه التوجيهات ) اي التوجيهين الذين ذكرهما المحشى الحيالي فالمراد بالجمع مافوق الواحد واماالنوجيــه الذي ذكره المولى المحشى بقوله نم بعد تســليم ڪــون الواو آه فلا يجري في و هو حسي و نيمالو کيل فلا يصيح الحكم الآتي بقوله لجريانها فيوهو حسى ونع الوكيل فخو له (وهذالمعنى عرفي) اى عرفي عام وهو مالايتعين نافلة ضدالعرف الحاص

الذي تعين ناقله وانما فسرنا العرفي بالعرفي العام لانه المراد اذا اطلق العرف كاصرحه بعض المحققين فه له ( معنى ادر الـ إن النسبة و اقعة ) لامعني ادراكهما وتصورها باعتبار انها تعلق بين الطرفين بل معني ادراك انها اذاقيست الى نفس الأمر فهي واقعة فها اوليست بواقعة فها فوله (بطريق الاذعان آه) لابطريق التردد او التوهم او التخيل مانها اذا قبست الى نفس الأمر هل هي حاصلة فيها أو لا تبوهم ذلك اوينخيل فو له (مورد الابحاب والسلب) اي الوقوع واللاوقوع واماالايحاب والسلب فما سيثاتي من قوله ومورد الايحاب والسلب فلمراد منهما الانقياع والانتزاع فقد استعملهميا المولى المحشي كملا الاطلاقين نظير مايأتي منه صرح بكلا الاطلاقين الشارح في شرح الشرح **قوله** (وانه قد نصور) محتمل العطف على انه قد حقــق وعلى ان النسبة الواقعة فوله (تعلق الشوت) اى ثبوت احد الطرفين للآخر (اوالانتفاء) اى انتفاء ُسبوت احدالطرفين للآخر فو له (نسبة حَكَمية) لكونها موردا للحكم بالمعنى الثـانى قو له (لانه التصور اولا) دفع لماهال انهذاالوجه اعني نسبة العام الى الحاص حار في تسمته مطلق النسبة المذكورة بالسلبية ايضا فلملم يسموا مطلق النسبة المذكورة بالسلبية ايضاكما سموه بالشوتية هذا على انه لايلزم التسمية منوجهها ق له ( اذا اعتبر انفاءالشوت) بعني ان التسمية بالسلب خاصة بالشق الثاني من النسبة المذكورة وليست لمطلقها كالتسمية بالاسماءالثلثة السابقة واماالاسمالخاص بالشقالاول فهو لفظ النسبة الابجابية كااستفاد ذلك منقول المولى المحشى فياول هذه الحاشسية قديطلق الحكم على نفس النسبة الخبرية ابجابية كانت ممنبغي ان يعلم ان لفظ النسبة الشوتية كما سمى له مطلق النسبةالمذكورة كمامر يطلق ايضاً على الشــق الاول مند فغ له (و قد تنصور ) عطف على قد تنصور السابق و في لفظ منصور اشارة إلى ان الاذعان الآتي من قبيل التصور لامن قبيل الفعل اذالتردد

والإذعان الآتمان تفاصل ذلك التصور فوله (فانتردد فيه)اي في المذكور من الحصول او اللاحصول قوله (فالنسبة الشوتية) فىالعدول عنالاسم انمشهور وهو النسبة الحكمية ومورد الابجساب والسلب اشارة الى ليس المراد بالنسبة الشوتية ههنامامراعني مطلق النسبة المذكورة اعني المتعلق بين الطرفين تعلق الشوت اوالانتفاء بلالشق الاول منمه اعنى تعلقالشوت وذلك لانه وان لميكن محذور فىتعلق الاول بمطلقها لكن في اعتبار تعلق العلمالثالث بذلك المطلق اعني بكلا شقيه يلزم الاستذراك لانالازعان بانتعلق الشوت واقع فينفس الامر يستلزم الاذعان بان تعلق الانتفاء ليس نواقع فيها والاذعان بانتعلق الشوت ليس بواقع بستلزم الاذعان بان تعلق الانتفاء واقعو اكتفوا باعتمار تعلق التصديق بالنسبة الشوتية اى بالشق الاول من مطلق التعلق المذكور ولم يعكسوا لإنالشوت هوالمتصور اولاكما مره منالمولى المحشى هذا قوله (احدهما اه) وهو تصورها في حدداتها من غير اعتبار حصولها اولاحصولها فينفسالامر **فو له** (والثاني) وهوتصورها باعتسار حصولها اولا حصولها فينفس الامر لكن بطريق المتردد فيذلك لابطريق الاذعان مذلك الذي هو العلم الثالث التصديق فه له ( فقد ظهر انالمعني الأولآه) ظهور عدم كون المعني الأول من المعاني الثلثة التي ذكرها المحشي الحيالي للحكم إمرأ مغاراً للوقوع واللا وقوع من حصرالنسبة التيبينزيد والقائم فيالوقوع واللا وقوع حيث قال ان النسبة الواقعية بين زيد والقائم هوالوقوع بعينه اواللا وقوع كدلك وظهوران النسبة هوالتعلق مزقوله بل باعتبار انهاتعلق بينالطرفين وظهور انالابجاب هوالوقوع والسلب هو اللاوقوع من قوله تعلق الشوت اوالانتفاء اذظاهران الشوت هو الوقوع والانتفاء هواللا وقوعوظهوركون ذلك التعلق موردالا يجاب والسلب من قوله ويسمى نسبة حكمية ومورد الايحاب والسلب فو له (بكلا الاطلاقين) اي

الملاق الابجاب والسلب معنى الوقوع واللا وقوع وبمعنى الايقساع والانتراع الذن هما يمعني ادراك انالنسبة واقعة اوليست يواقعة **قو له (** و ان معني قوله آه ) عطف على المعنى الاول فهذا ابضافي حير فدظهر فظهوركون المركب التقبيدي ممعني المركب الحبري منقوله في اوأيل الحاشية وقد يطلق على ادراك تلك النسبة معني ادراك انالنسبة واقعة وقيل الشوتية مستفاد منقوله فالنسبة الشوتية تعلق بها آه وقبل فينفس الامر مستفاد من كون التصديق الإذعان بحصول النسبة اولاحصولها فينفس الامرهذا تمالمراد بالنسبة الشؤتية ههنا ايضا الشق الاول من مطلق التعلق بنن الطرفيناعني يقطق الشوت لامطلق التعلق العام لتعلق الشوت وتعلق الانتفاء وذلك ورناه آنفا اناعتبار تعلق الادراك بكلا الشقين يستلزم الادراك والشوت هو التصور اولا فاعتسروا تعلق الادراكيه فقط ومن هذا نهم انمورد الابجاب والسلب هو النسبة المذكورة لكن باعتبار الشقالاول منهافقط وارادة مطلق النسبة العامة لكلاشقيها من النسبة الشوتية معتأديته الىالاستدراك المذكور نحوج الى تكلفات فيمواضع م كلامهم فاحفظ هذا التحقيق فانه بالاقتناء يليق قو له ( اوليست ) الجمالنسبة الشوتية التيهم الشق الاول من مطلق التعلق بن الطرفين فينسبة المضافالهاللوقوع واللاوقوع فيقولنا الحكم هوادرالنوقوع النسبة اولا وقوعها عبارة من النسبة التامة حتى نفرع عليه الرد على أنحشي المدقق وتحرره انه قدثنت فياسبق آنفا ان التصديق عبارة عن المراك ان النسبة التامة الشوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست واقعة فهافتعلق التصديق هو الوقوع او اللا وقوع المنسوبان الى النسبة النامة الشيوتية وحاصله ادراك وقوع تلك النسبة فينفس الامر اولاوقوعها **فيها فاذافير البسيد قدس سره الحكم بالتصديق يعلم إن متعلق الحكم** 

(٦)

ايضا الوقوع او اللاوقوع المنسوبان الىالنسبة التامة الثبوتية فيكون النسبة المضاف اليهسا للوقوع واللاوقوع فيتفسيرالحكم عبسارة عن النسبة التامة لاعن النسبة التقييدية ومن هذا عرفت ان المراد بالتصديق حين تفسيرالحكم بالتصديق فقط هوالتصديق المقابل للتصبور وهو شامل لادراك انالنسبة واقعة ولادراك ان النسبة ليست واقعة لاالتصديق المقابل للتكذيب حتى لايشمل ادراك انالنسبة ليست بواقعة فمحتساج الىالتأويل الذي ذكره المولى المحشى فعلى هذا سقط قول المولى المحشي وهذا نناءآه فان قلت اذاحل المولى المحشى التصديق في عبارة السيد قدس سره على التصديق المقابل التكذيب لاعلى التصديق المقابل فلايتم مقصوده من النقل المذكور اذ ماحررناه انما هو في النصديق المقابل للتصور قلت مجموع التصديق والتكذيب بعينه هوالتصديق المقابل للتصور فيتم مقصوده منالنقالالذكور قو له (بالتصديق والتكذيب) النصديق هنا هو ادراك انالنسبة الشوتية واقعة والتكذيب هو ادراك انالنسبة الشوتية ليست نواقعة وسمى الاول تصديق مقابلا للتكذيب لموافقة ٢ الادراكين فكان الادراك الثاني بجعل الادراك الاول صادقا غركاذب وسمى الثاني تكذب المخالفة الادراكن فكان الادراك الشاني محعل الادراك الاول كاذبا فولك (وهذا) اى التفسر مالتصديق فقط (بناء على أن آه) و الأيكون تفسير الحكم بالتصديق فقط قاصراً لان الحكم ليس محصرا في ادراك ان النسبة الثبوتية واقعة بلشامل ايضا لادراك انتلك النسبة ليست واقعة وانت خبربان هذا القصور انما يلزم اذاحل التصديق على مقابل التكذيب كإيحمل عليه اذافسر بالتصديق والتكذيب وامااذاحل على مقابل التصور فلاقصور اصلا فو له (على ان اذعان ان النسبة) اي النسبة الشوتية التي هي الشق الاول منشقي مطلق التعلق المذكور كاعرفت قوله (اذعان بانآه) اى الاذعان الاول مستلزم لهذا الاذعان

اى تصور النسبة
 باعتبار انها تعلق بين
 الطرفين تعلق الشوت
 منغير اعتبار حصولها
 اولا حصولها
 الامر والاذاعان بذلك
 فيها

فكانه هو فحنئذ يشمل التصديق المقابل للتكذيب الواقع فقط تفسيرا للحكم ادراك انالنسبة الشوتية ليست واقعة لآنه فيقوة ادراك ان نسبة السلب اعنى شق الثاني من شق مطلق التعليق المذكور و انكانت متصورة ثانية واقعة فهذا الادراك بهذا التأويل يكون ايضا تصديقا مقابلاللنكذيب لموافقةالادراكين حينئذ ولكن استغنيت بماالقيناهاليك عنهذاالتكلفالبارد مع انه ليستلزم ان يصيح تفسيرالحكم بالتكذيب قط قو له (بادراك الوقوع) اى ادراك انالنسبة الثبوتية واقعة فينفس الامر وادراك انالنسبة السلبية واقعة فيها الذي هولازم ادراك ان النسبة الشوتية ليست و اقعة هذا و اما اذا حل التصديق على مقابل التصور على ماجررنا فلإبصيح ان يفسر الحكم بادر الثالوقوع فقط بل نفسر عانفسرته ذلك التصديق وهو ادراك الوقوع واللا وقوع فو له (بادراك الوقوع واللا وقوع) اي ادراك انالنسبة الشوتية واقعة فينفس الامر وادراك انتك النسبة ليست واقعة فيها قَ لَهُ ( بانالمراد) بالنسبة المضاف اليها الوقوع واللاوقوع في وقوع النسبة ولاوقوعها قو له (على الله قدعرفت آه) علاوة للرد على المحثى المدقق عانقل عن سبد المحققين وحاصلها أن أرادة النسبة التقسدية فرع ثبوتها ولاثبات لها فلايصيح ارادتها قو له (على ثلثة) وتصير اربعة هني الطرفان و النسبتان بينهما قو له (على اربعة) تصور المحكوم عليهو تصور المحكوم نهو تصور النسبة التقبيدية وتصور النسبة التامة من غير اعتمار حصولها اولاحصولها في نفس الامربل محرد اعتبار الهاتعلق بن الطرفين كامر والتصور الذي هو الاذعان محضولها اولاحصولها في نفس الامر قوله (وقديطلق) عطف على قد يطلق في صدر الحاشـية فوله (من الاشاعرة) واما المعتزلة فهم يحكمون العقملوالشرع أما مؤكد محكم العقل وذلك فيما بدرك

فيدالعقل مصلحة أو مفسدة أو سبب لحكمه وذلك فعا لأبدرك العقل فيد ذلك قوله (خطاب منسواه) اذلا حكم عند الانساعرة الاحكمه تعالى والرسول والسيد آنما وجب طاعتهما بإبجساب الله تعالى اياها كذا في شرح المختصر العضدي قوله ( اي من شأنه التخاطب ) في نسخة مدلية بعد هذا لكلام (ولذا سمع موسى عليه الصلوة والسلام كلاما نفسيا) اي ولانالمراد بالخطياب ماشأنه الخطاب به اذالكلام النفسي وان لم بخاطب به لكو نه معني والحطاباتما يكون باللفظ لكن مكن النخاطب به وسماعه ايضا وهذا على مذهب يجوز تعلق الرؤية والعماع بكل موجود لكن سماع غير الصوت يكون بطريق خرق العادة فذلك السماع المنسوب الي موسى لكلام النفسي مدلول عليه بقوله تعالى حتى يسمع كلام الله فف ألمدة تأويل مانه نقع التخاطب، عا من شأنه ذلك شيئان احدهما هذا الذي قررناه والآخرما اشار البه بقوله ولايلزم وقوع الخطاب بالفعل آه وحاصله انه لواعتبر الحطاب بالفعل يلزم عدم كون الكلام النفسير خطاباً في الازل فلا نطبق على مذهب الشيخ الاشعرى لعدم وجود مخاطب في الازل حتى نخاطب بداله اذالمراد حين ارادة الخطاب بالفعل الخطاب بداله فو له في تلك النسخة ( او المراد مايقع به التخاطب بالفعل) عطف على مقدر مستفادمن التفسير السابق اي المراد مامن شأنه التخاطب او المراد آه قو له في تلك النسخة ( لان المخاطب لابد ان يكون ذاشعور ) كما بقدر ذات المخساطب في النفس فليقدر شعوره ايضا فيهما قو له في تلك النسخة ( اما مافي الازل ) اى كو نه حكمًا وخطامًا ثابت في الازل قو له في تلك النسخة ( او المراد ماثنت ) اى بالحطاب و هو عطف على قوله اما الكلام النفسي قو له في تلك النسخة ( لانه ) اي وجوب الصلوة ( محاطب له ) وفيه

رمزالي وجه تسمية الاثر المذكور بالخطاب قو له ( فيكون خطابا في الازل) اذشأنية التخاطب ثابتة في الازل و أنَّ لم يكن فعلية ثابتة فيه قوله (وغيرهما)ككونه خبراوانشاء قوله (اوفسر) عطف على فسر في قوله سواء فسر الخطاب آه قو له ( افهام من آه ) مصدرمبني للمفعول ونائب فاعلههو الكلام ومن مفعوله الثاني اوالمراد من قصد منه قصد من داله افهام آه وعلى التقدرين الدفع قول شارح المنهاج للبيضاوي ان هذا التفسير للكلام اللفظي لالكلام النفسي فالاولى ان يقـال مدلول ماقصد منه آه قو له ( فيكون خطابا فيما لايزال ) اذ الافهام انما يكون فيما لابزال وانكان قصد الافهام اللابزالي ثانافي الازل قو له ( وهذا ) اي حدوث التعلقــات ( معني ماقال ) عبدالله بن سعيد (ان الحكم والخطاب ادثانبل جيع اقسام الكلام) لحادثة وهذا الكلام من المولى المحشى دفع مايقال عليه كيف يتصور حدوث جيم الاقسام مع قدم الكلمن حيث هوكل والحال ان الكل غيرموجود الافيضمن تلك الاقسام وسياءتي تحقيق هذا فانتظرقو له (واماماخوطبه) عطف على قوله اما الكلام النفسي قو له (وهو الاثر المترتب عليه ) اى على الحطاب فيكون من قبيل ذكر المترتب عليه اسم مفعول وارادة المترتب اسم فاعل فو له ( اذاكان المراد بالحطاب الكلام النفسي) لاماخوطب به نتوجه هذا السؤال حينتذ قو له (وهو) اى الحطاب الكائن باعتبار التعلق قو له (فلايكون) اى الكلام ( خطابا واحدا اه ) فلا يتحققخطاب واحد متعلق بالجميع قوله ( باحوال ذاته ) نحو لاالهالاالله ( وصفاته ) نحو خالق كل شئ (وتنزیهانه ) نحو سیمانه وتعالی عما بصفون وذکر فی شرح جع الجوامع مدل وتنزيهاته وباحوال الجمادات ومثل له نقوله تعالى و يوم نسير الجبال قو لهـ ( وهذا القيد ) يعني قوله بالاقتضاء والتخيير

قو له ( المتعلقة باعمالهم ) لابالاقتضاء والنحييرفان قوله تعمالي و الله خلقكم وماتعملون متعلق بافعالهم بانها مخلوقة لله تعالى فخوله ( في الازل متعلقاً ) في الازل متعلق بمنعلقاً على مامر من ان مذهب الشيخ از لية تعلقات الكلام وتنوعه في الازل قوله (واما طلبه منه على تقدر وجودهآه )وحاصله كما فى شرح جع ان ههنا تعلقا تنحيريا وهو انمايكون بعد وجود المكلف فهو حادث ليس بازلي وتعلقا معنويا وهوانهقدر قبل وجوده اذا وجد طلب منه الفعل وهو ازلي و هذا تفصيل ماقلنا سابقا شانية التخاطب أزلية وان لم يكن فعلية كذلك فوله (وسيمئ ماينملقآه) اي في مبحث صفة الكلام قوله (مايقع به التخاطب) الذي هو الكلام النفسي قوله (على المسامحة ) بأن يراد بالوجوبالايجاب لعلاقة الترتببية بينهما اويحذف المضاف مان راد كانجاب الوجوب اي الانجاب الدي يترتب عليه الوجوب قوله في بعض النسيح ( في التعليم و التعلم ) حيث قال انهما متحدان بالذات ومتغايران بالاعتبار فان السياق الذهن نحو المجهول باعتبار الحصول منه تعليم و باعتبار الحصول فيه تعلم فتأمل قو له لم يكن علم الكلام على بالاحكام) لم يقل على متعلقا بالاحكام كما يقتضيه عبارة الشارح رجمالله اشارة الى ان النعلق الآتى في كلامه من قبيل تعلق العلم بالمعلوم كما سيأتى قوله ( بما يتعلق ) كلة ما عبارة عن الحطابات والاحكام قوله (بل بالاعتقاد ) اى بل هو متعلق بما يتعلق بالاعتقاد وهو الاحكام المذكورة قوله في بعض النسخ (وان اختص العمل بالجوارح) هذا الكلام غير محتاج اليه اذلفظ العمل مسكوت عنه في هذا المقام الا انه تبرع من المولى المحشى بابداء الفرق قوله (يلزم انحصاراً ه) لكن اللازم باطل اذلا يحث بين الفعل و العمل فىالكلام عناخوات الوجوب قطعلي ماقيل فضلاعن الانحصار والهعث

عن الوجوب في غاية القلة على مايأتي بل الكلام يبحث عن إثبات الصانع وصفاته واثبات النبوة ونحو ذلك **فو له** ( منحيث آه ) قيدالحيثية مستفاد مزقوله ومنها ماشعلق بالاعتقاد 🍎 له ( تلك الخطابات ) اى المتعلقة بالافعال المرادة بها الاعتقاد هنا بالاقتضاء والتخسرو من هذا بظهر انمافي بعض النسمخ بعد قوله بثلث الحطابات من قوله بالاقتضاء والتخيير ليس بمحتاج اليه اذهذا القول مندرج فيالمشار اليه نقوله نِلْكَ الْحُطَابَاتِ فَوْ لَهُ ( مُعْلُومَاتُ لَهُ ) اى لذلك العَلْمِانِ يَكُونُ الْعَلْمِعِبَارَةً عن التصديق و تلك الاحكام مصدقة بها لا كون تلك الاعلام جزء من ذلك العلم فينئذ يكون العلم عبارة عن المسائل ويكون التعلق المذكور من تعلق الكل بالجزء ولاكون تلكالاحكامسببا لذلكالعلم بانيكون العلم عبارة عزالملكة ويكون التعلق المذكور من تعلق المسبب بالسبب كاسيأتي ذلك كلم قو له ( لأكونها بعضا من معلوماته ) هذا متعلق يقيد فقط المحوظ فيالاحكام ايكون تلك الاحكام فقطمعلومات له لاكونها بعضا منمعلوماته وماتعلق بمعلومية الاحكام للعلم هوماذ كرناه في الحاشمة السابقة بقولنا لأكون تلك الاحكام جزءاً وتملا فدهاعليك آنه لاحاجة لاثبات كوناتك الاحكام فقط معلوماتاله لاكونها بعضأ من معلوماته الى الاحالة على الظاهر السابق الفهم ولاالي الاستدلال عليه بقوله والالميطابق قولهآه اذ كون التعريف حامعا يقتضي انحصار معلومات العلم فيتلك الاحكام اذما ذكره الشارح رجهالله اشــارة الى تعر بف العلمين كمالايخنى **قو له** ( والالم بطابق آه ) اى مطابقة جزيلة حالية عن الركاكة كما يقصيم عن هذا كلامه اخرا قوله (معناه حينئذ) اي معنى ذلك القول حين أن يراد تلك الاحكام بعض من معلوماته قو لـه( ولايخني ركاكته )غيرمسلم اذوجه السمية ـ لايلزم وجو د. في جيع افراد المسمى ولافي جيع اجزائه فتــدبر

(منقبيل تعلق العلم بالمعلوم) وكان معلومه تلك الاحكام فقط وكان الاولى ان يذكرهذا ابضا فو له (فيصير المعني و العلمآه) جامعية التعريف يقتضي ان يكون المعنى والعلم المتعلق بمعلومات هي تلك الخطابات يسمى آه قوله ( في تلك الحط ابات ) اي في العلم بها قوله ( فالتعبير عنه بما يتعلق به ) اى فالتعبير عن علم الكلام بالعلم المتعلق بالوجوب و نحوه كإيلزم ذلك حبن ارادة المعني الاخيرمن الاحكام ثم العلاوة المذكورة على تقدير سليم ان يكون معنى الكلام ماذكره القائلاالمذكور فلايلزم الانحصار حينئذ بل يلزم هذه السخافة والا فالاعتراض بالسخافة بعد الاعتراض بالانحصار الذي هو باطل في غاية السخافة قو له (و مقال) اى في تفسير الاحكام الشرعية (الحطابات الشرعية) لاخطابات الله قوله (تعريفا الحكم الشرعي) قلت في الحواشي يعني ان لفظ الشرعية الواقعة صفة للاحكام جزء المعرف اسم مفعول اعني ان الشرعي جزء للحكم المعرف وليس التعريف المذكور تعريف المموصوف المطلق عن التقبيل بالشرعي فلايكون الأضافة إلى الله تعالى مأخوذا في الموصوف فيلزماستدراك صفته انتهى قو له في بعض النسيخ (اذلاحاجة في قوله منها ما تعلق آه) سيأتي من المولى المحشى إنه إذا ار بدمطلق التعلق لاحاجة إلى ـ تأو يلااعتقادبالمعتقدسواءكان الحكمبالمعنىالاول اوبالمعنى الثانى وان اريد لتعلق الخاص فالحاجة الى التأويل المذكور ثابتة بكلامعني الحكم فالمعنمان للحكمسوا فهالحاجة الى التأويل المذكور وعدم الحاجة اليه فالصواب اسقاط هذه النسخة مزالبين ومكن انتكون مبنية على ماسينقله منالفاضل المحشى ولكن انت تعلم انالمولى المحشى يردعليه فانتظر قو له (وهو الاظهر ) اذهو انسب بالمعنى اللغوى للعلم منالاخرين لكن لفظ المتعلق فيقول الشــارح رجهالله والعــلم المتعلق بالاولى والعلم المتعلق بالثانية لايلايم المعنى الاول اذالانسب بناء عليه اسقاط

لقط المتعلق والاكتفء يوالعلم بالاولى والعلم بالشائية فو له ( تعلق النسب التيفيمسائل ذلك العلم ومنهذا علمت انالمراد بالسبب فيقول المولى المحشى السبب البعيد الذي هو النسب المذكورة لاالسبب القريب الذي هو ممارسة ادراكاتها قو له (اذلافائدة) اىلامعنى ولاحاصل قوله في بعض النسيخ ( لايد من حرف قوله منهـًا ما يتعلق بالاعتقاد ، عن الظاهر آه) هذه النسخة على وفق النسخة السابقة فالصواب اسقاط هذه ابضاً من البين لماعرفت فنذكر فو له ( تعلق المعلوم بالعلم) لانقسال معلوم الحكم بالمعني الثساني هوالنسبة فقط لاالمسئلة التيهي عبارة عنجموع الموضوع والمحمول والنسبة لانانقول معلومية النسبة تستلزم معلومية طرفيها على أنهم كثيرا يعبرون عن المسائل نسبة المحمو لات الى الموضو عات فو له (كالقبال فلان يعبلم النحو) قال الشارح رجدالله فيشرح التلخيص اذا قلت فلان يعبلم النحو لاتريد انجيع مسائله حاضرة في ذهنه بل تريد انله حالة لبسيطة اجالية هي مبداء لنف صيل مسائله بها يمكن من استحضارها انتهى فالمراد بعلمه مالنحو حصول ملكتبه له قو له ( بان لانخالف القطعات بالنسبة الى فهم الاحد ) لابان لانخالف القطعيات والظنيات بالنسبة الىفهمه ولابان لايخالف القطعيات بالنسبة الىفهم احد والالم بدخل كلام احد منفرق المنكلمين فعلي هذا لفظ المسائر فيقوله سبائر الفرق بمعنى الجميع فو له ( بمعنى انه لايدرك لولاً آه ) لا بمعنى انه لا يعتدبه لولا خطاب الشــارع اذالتوقف بهذا المعنى متحقق كماسيأتي فو له (عن المقسم) وهو الاحكام الشرعيــة في قول الشارح رجه الله اعلم ان الاحكام الشرعية فو له ( ايضا ) اى كغيرالا كثر الذي يتوقف ثبوته على الشرع كالحشر والنشر

و من هذا عرفت
 انتعلق النسبة بكيفية
 العمل كايصحح انيكون
 تعلق المبين اسم فاعل
 بالمبين اسم مفعول كامر
 يصحح انيكون بالعكس

والصراط قوله (كالالهيآه) شال للاحكام الغير المأخوذة من الشرع الغير المعتبديها المفهومة من السياق فعني كالالهي كسبائل العالم الالهي قوله (على اي وجه كان) في بعض النحخ بعد هذا ( اىسواء كان ارتباط الشئ بالغاية آه ) وهذه النسخة مشروحة بالنسخة المصدرة بجواز تحققه فيالقسم الاول آه فلا حاجة الى ان نشرحه الاقوله اوغر ذلك في آخرها فنقول لسان ذلك القول كتعلق المبين بالمبين اوتعلق العلة بالمعلول اوبالعكس كذا فيحاشية منسموية الى المحشى الخيالي فالحكم معنى النسبة مبين لكيفية العمل اذالنسبة آلة لتعرف حال المنتسبين وعلة وموقوف عليه للاعتقاد اذمالم بوجد المعتقديه لم يوجد الاعتقاد والحكم معنى الادراك مبين بكيفية العمل اذتين ادراك النسبة تبين٧طرفي النسبة كماانتين نفس النسبة طرفيها ايضا ومعلول للاعتقاد اذالاعتفاد حاصي بانبكون يقينيا وادراك النسبة يشمل الظن ايضا ووجود الحاص يستلزم وجود العام فوله ( في كلا الموضعين ظاهر ) في بعض النَّحَ بعد هذا ( لجواز تحققه فيالقسم الاول ) اي تحقق مطلق التعلق بكلا معني الحكم فيالقسم الاول مزالاحكام المذكورة فىالشرح اعنى الاحكام المتعلقـــة بكيفية العمل وهذا دفع لتوهم انالمتحقق فىالقسم الاول هو التعلق الحاص لاغيراعني تعلق النسبة بطرفيها على تقديركون الحكم بمعني النسبة اوتعلق التصديق بالقضية على تقدركونه الادراك ومنشاء ذلك التوهم فيالقسم الاول ذكر طرفي النسبة فيه اعني الكيفية والعمل فيتوهم انالتعلق فيه هو التعلق الحاص بخلاف القسم الثاني اعني الاحكام المتعلقة بالاعتقاد اذلممذكر فيه طرفا الحكم بحسب الظاهر فلايتوهم التعلق الحاص فيه قو له في تلك النسخة ( تعلق الاحكام ) اي بكلا معنى الحكم قوله في تلك النسخة ( ان المقصود منه العمل ) وزيادة لفظ الكيفية وانالم تكن مقصودة من تلك الاحكام لنكتة سجئ انشاءالله

وذلك لان المسائل
 الكلامية يجبان تكون
 يقينية لاظنية

تعالى قوله في تلك النسخة ( وهذا ) اى كون التعلق في القسمين المذكورين منالاحكام تعلق المقصود منه بالمقصود ( هو الظاهر الذي ينبغي ان يحمل ) كلام الشارح ( عليه ) ان يكون التعلقان على ونيرة واحدة (ولايحتــاح الى تأويل آه) فهوعطف على مضمر اضمر لظهوره قو له في تلك النَّيخة ( من الاحتمالات ) قدفصلناها في النسخة الاولى فنذكر فوله في تلك النسخة (و مما ذكرنا الدفع آه) لفظ فليس بشئ فيما يأتي ليس مو جودا على هذه النسخة وقوله اذلاشك علة لاندفع عليها قوله (انبعتبرالتعلقان) اي تعلق الاحكام بكيفية العمل وتعلقها بالاعتقاد قو له ( لكونها احدطرفيه ) اي لكون الكيفية احدطرفي الحكم بمعنى النسبة وبذلك يثبت ان التعلق للحكم بكلا معنييه منتعلق العارض بالمعروض اماعروض النسبة للكيفية فظاهر وإماعروض الادراك لها فلان عارض العارض الشيء عارض لذلك الشئ بالواسطة ولاحاجة لنا الى اثبات كون الكيفية طرفا للحكم بمعنى الادراك على ان طرفية الكيفية له ٧غير مسلمة وانكان كونها مدركة للحكم بمعنى الادراك بالواسطة مسلة هذا فوله ( لانه المقصود منها ) اىالاعتقاد هو المقصود منالاحكام بكلا المعنيين قلت في الحواشي لبان المعتقد اي الاعتقاد اما نفس ذلك الحكم كافي الحكم بمعنى النسبة اوالاعتقاد بمايعرض عليه ذلك الحكم كأفي الحكم بمعنى الادراك انتهى قوله (حصولها فيانفسها) قلت في الحواشي والتغاير الاعتباري يكون ذي الغاية مُقيدًا محيثية الوجود الظلى والغاية محيثية الوجود الاصلى كاف فىذلك انتهى قو له (لكونه ) ايلكون العمــل ( معروضها ) اي الاحكام ( ايضاً ) اي كالكيفية لكن معروضية العمــل والكيفيــة للحكم معنى النسبة بلا واسطة لكونهما طرفى تلك النسبة فينحو قولنا الصلوة واجبة ومعرضيتهما للحكم الادراك بواسطة الحكم بمعنى النسبة قوله ( فلم لم يعتبر )

ولوكانت بالوا سطة
 م

اى التعلق بالنسبة الينفس العمل ( للاشارة ) لا يخفي ان تعلق للأشارة لم يعتبر ركيك من حيث المعنى فالاولى يدل فلم يعتبر فانمالم يعتبر او الاتيان عثل قولنا واجبة انذلك قبل قوله للاشارة قوله ( فكون ) اي الحكم الكائن في قولنــا معرفة الله واجبــة متعلقــا بكيفيــة الاعتقادو هي الوجو بالتعلق الذي ذكر نااعني تعلق العارض بالمعروض قو له (لاتصحیحه) ای من حیث العلم (او الاتیان آه ) ای من حیث المباشرة فظهر الفرق بينهمما ويمكن ان يكون اوبمعني الواو ويكون العطف تفسيريا وكذاالكلام فيقوله بتصحيح الاعتقاد آه فوله (والالم يصمح قوله تعلق اه ) ولم يصيح ايضا بيان التعلق بماسبق من كون الكيفية معروضًا لها بل يكون التعلق في الاحكام الاولى والثانية تعلق ذي النَّاية بالغَّاية اذ المقصود من الاحكام المتعلَّقة بكيفية العمل تصحيح العمل واتيــان.ه على الوجه المشروع ومن الاحكام المتعلقة بكيفيّة الاعتقاد تصحيم الاعتقاد والإتيان به على الوجه المشروع وقدلاح من هذا ان النكتة المذكورة لادراج لفظ الكيفيـــة في الاحكام الاولى انما تتشي اذا فسر التعلق تعلق العارض بالمعروض لا تعلق ذي الفاية مها قو له ( ومعتبر ) اي العمل ( معها ) اي مع تلك الحيثية وقوله كما قيدالمنفي قو له ( وانها ) اى الكيفية (من عوارضه) اى عوارض العمل فو له ( لامن حيث ذاته ) عطف على قوله من حست أنه أه وهو أحتراز عن الاحكام المتعلقة بالاعتقباد لكن تعلق ذي الغاية بالغاية والتعلق في الاحكام المتعلقة بكيفية العمل تعلق العارض بالمعروض فلواعتبر التعلقان تعلق ذى الغاية بها يكون تعلق الاحكام الاولى بالعمل من حيث ذاته كتعلق الاحكام الثانية بالاعتقادو مكن ان يكون التدبر اشارة الى هذا قو له (و الامن جهد اخرى )غيرجهد كون الكنفية من عرار سمككون العمل قائما بالشخص وككونه مخلوق الله تعالى اومخلوق العبد بممالايرجع الى افادة كون العمل واجبا

اوحراما اومندوبا اومباحاً اومكروهـا قو له ( فنــدر ) قلت في الجواشي عكن أن بكون وجهه أن الحشة المذكورة قبل الموضوع وماذكره من المخدور مندفع بانالقيد هو مطلق الكيفية ولمحمول هو الكيفية الحياصة مثل الوجوب مثلا هيذا قو له ( ادراك الكيفية ا المثنة ألعمل) أي المحمولة علمه ولم يقل أدراك الكفية الثانة للعمل وانكان ما لل المعنى عليه على ماعرفت فيماسبق من ان متعلق الادراك هو النسبة الشوتية التامة لان مقصوده بيان تعلق التصديق بالقضية والقضية يلزم فيها الحمل اما عقلاكما في القضية المعقولة اولفظاً كما في الملفوظة قوله ( فني قولهآه ) عبارة المحشى الحيالي تقتضي ان يكون هذا هو الجزاء لقولهان اريد **فو له** ( اى مايتعلق به الاعتقاد ) تفسير المعتقدات لاتفسير ما نعلق به الاعتقاد فو له (سواء كان) اي تعلق الاعتقاد بذلك التي وقوله (كتعلقه ) اي الاعتقاد بالنسبة مشال لتعلق الاعتقاد بشئ بالذات فالنسبة متعلق الاعتقاد بالذات فالحكم بالمعنى الثاني اعنى الادراك متعلق بالنسبة تعلق ٢ التصديق وقوله (كتعلقه بالطرفين ) مثال لتعلق الاعتقاد بشئ بالواسطة فالطرفان متعلق الاعتقاد بالواسطة فالحاكم بالمعنى الاول اعني النسبة متعلق بالطرفين تعلق النسبة بطرفيه وتقديم القسم الاول وانكان المناسب مانخن بصدده تاخيره عن القسم الشاني لكون تعلق الاعتقساد فيه ذاتيا هذائم لاندهب عليك انتعلق الاعتقاد بالنسبة وتعلقه بالطرفين ليساعلي نحو واحد اذا الاول تعلق العلم بالمعلوم والشاني تعلق الموقوف بالموقوف عليسه اذالطسرفان تتعلق بهمسا العسلم التصوري لاالاعتقاد الذي هو العلم التصديق الاعلى القول تحذهب الامام فقد اجتمع هنا امران مخا لفان للظاهر احدهما تعميم المعتقد من الذي بالذات و من الله بالواسطة والمسادر الاول قط و الثباني عدم كون التعلقين على نحو و احد **قو له** ( او مجــوع الطرفين والنسبة) هذا محسب النظر الظــاهر اوالكلام علىمذهب

كثيراما يعبرون لكو نها محطالفا لدة عن القضية بنسبة المحمول الى الموضوع و ايضاً النسبة مستلزم ما المجموع م

الامام والا فحسب الحقيقة ليس متعلق الاعتقاد الاالنسبة كابين في محله قوله (لا كلو احد من الطرفين ولاهما بدون النسبة) زادا لمحشي المدقق لدفعالمحذور المذكور الا أن راد بالتعلق بالمعتقد مأهو أعجم من التعلق نفسه اوبجزئه او متعلقه انتهى انكان المعتقد هوالنسبة فقط كما هوالتحقيق فتعلق الحكم بالمعنى الثماني اعنى الادراك بنفس المعتقد وبالمعني الاول اعني النسبة معنى المعتقد اعنى الطرفين وانكان المعتقد مجموع الطرفين والنسبة كإهو بالنظر الظاهر ومذهب الامام فتعلق الحكم بالمعنى الثاني ننفس المعتقدو بالمعنى الاول بجزئه الذي هو الطرفان فو له في بعض النسخ ( بهــذاالمعني ) وهو تعلق الاســناد بطرفيه او تعلق التصديق بالقضية قو له ( فلابد من ذكرهما ) اي محب على الشارح رجه الله ان ذكرهما بان يقول منها ما يتعلق بانعمل وكيفيته فو له (وهي من العوارض الذاتية) لفظ هي عطف على الكيفية و من العوارض آه عطف على مجمولة فهـو منالعطف علىمعمولي عامل واحدوهو فیکون قوله (ای تثبتله و تحمل علیه) تفسیر لمجموع البحث عن العوارض الذاتية فو له ( من عدم كون موضوعها العمل عدم كونه ) الضمير في كونه مجوز ان ان يكون راجعا الى العمل و ان يكون راجعا الى موضوعها قو له (موضوعه) اي موضوع قولهم النبة واجبة في الوضوء (العمل) قدم من المولى المحشى في نسخة فيحاشمة قول المحشى الخيالي وهذا لاخبر غيرمراد الفرق بين الفعل والعمل مان العمل مختص بالجوارح فلايكون موضوع ذلك القول العمل فالحاجة الى التأويل متحققة فوله (ان نندر ج الاعتقاد فيه) اي فى العمل فوله (اذالمبين فيم اى في علم الفرائض فوله (ليس موضوعها راجعا الىفعل المكلف) باحدالانحاء المذكورة من اعتبار ذاته او اعتباره نوعه او اعتبار عرضه الذاتي فو له (كسئلة المجنون والصي ) كايقال بجب الزكاة في مال المجنون والصي وكما يقال بحب

علىالصبىوالمجنون ضمان مااتلفه فتقديرالاول الولى يجب عليه اخراج زكاةمالهما وتقدر الثانى الولى بجب عليه ضمان مااتلفاه من مالسماكذا

فىشر حجع الجو امع قو له فى بعض النسيخ (بلااعادة الجار) فلار دماقيل آه)هذه النسخة لامعني لها سوى ان يكون معناها ان هذا من قبيل العطف المذكور لوفرض وقدر عدم الجارى مان لم يعد في المعطوف وقبل والثانية لاو بالثانية وانت تعلمان هذاالمعني في غاية السقوط اذالكلام في اللفظ الواقع لافي اللفظ المفروض أج لو كانت النسخة من مادة الحار لكان لها وجه مان بقال اعتبرا لجارزائد فكائنه معدوم فيكون من القبيل المذكور فينطبق العطف حينئذ نعرعلي مذهب هواقوي مزمذهب المجوز مطلقا كإين فيالنحو وَلَكُونِ انت خبير مان القائل قال الظاهر ان هذا آمو ماذكر نافي توجيه النسخة لا دفع الظاهر المذكور فالحق اسقاط هذه النسخة من البين فتأمل فوله (على مذهب من جوزه مطلقا) اى مافى المجرور وغيره لاعلى مذهب من جوزه بشرط ان يكون ٩ احد العاملين حاراً وتقدم المجروركما قال هالمحشي الخيالي حيثقال والمجرور مقدمقال الشيخ السيوطي فيشرح الفنة والاول رأى شرذمة قليلة قو له (و للمتسالف عل ) بالجر عطف على الفعل فوله (النظر والأعتقاد) من عطف المسبب على السيب فو له ( لكنجهة البحث متغارة )اى الجهة التي بسببها حل الحجة على الاجاع في اصول الدن و الجهة التي بسببها حل الحجة على الاجاع فياصول الكلاممتغارتان اشار المولى المحشي الىتلك المغارة يقوله لانها منحيث آه قوله (كالموجودمطلقا) في شرح المواقف والقائل به طائفة منهم حجة الاسلام ٧ و متاز عن الالهي المشارك له فيان

و قيل مطلقا سوأ تقدم المجرور في المعطوف عليه اولا و قيل بشرط تقدم المجرور في المعطوف قيل بشرط تقدم المجرور فيهما على ما في الشرح المذكور م

۷ الغزالىرجەاللەتعالى م

موضوعه ایضاهو الموجود مطلقاباعتبار و هو ان البحث فیدای فی الکلام علی قانون الاسلام مخلاف البحث فی الالهی فانه علی قانون عقولهم و افق الاسلام او حالفه قوله (و ذو ات المحلوقات) ای من حیث استنادها البه تعالی و الفرق بین هذا و الاول ان الموضوع علی هذا یکون اخص

۲ لعدم کو نھا مخلِوقہ

اذهذا لايشمل الصفات الذاتية الوجودية له تعمالي ٢ والموجود المطلق يشملها وفي التعبير بذوات المخلوقات تعريض بالمحشى المدقق حيث قال بدله وذوات الممكنات اذحينشـذ لايكون ببنــه وبين الاول فرق قو له (او المعلوم من حيث تنعلق اه) يكون الموضوع على هذا اعم منه على القولين السابقين اذ على هذا يشمل المعدومات ايضــاكافي شرح المواقف وهــذا هو مذهب الجمهور قوله فان مباحث الامورآه) تنبيه على الحكم بظهور ثبوت مباحث اخرى للكلام نقوله وهذا ظاهر فو له (ذات الله تعالى) والقائل مذلك هو القياضي الارموي كما في شرح المواقف فو له ( ايضا من الصفات ) لكن ليس من الصفات الذاتمة الوجودية فلا يندرج في الصفات فيلزم ان لايكون محمث النوحيد من اشهر مباحث الكلام مع انهمن اشهرها فوله ( فباحث غير الصفات آه) وغيرالتوحيد ايضا فو له ( الوجودية الذاتية ) نقل عنه التي هي القدرة والعلم والحيوة والسمع والبصر والارادة والتكوين والكلام انتهى فوله (اي الصفات السلبية) وجه التعبير عن الصفات السلبية بالاحوال ان الحال عندهم يقال لما ليس بموجود ولابمعدوم اى بكون واسطة منهما فكما ان السلب معتبر في مفهوم الحال فكذافي مفهوم الصفيات السيلبية قو له (والنبوة والامامة) عطف على الاحوال اوالافعال وليس عطفا على الخلق والتكوين بيانا للافعال صرح مذا عبارة المحشى الحيالي **قو له** (والنبوة معنى الانباء) اي انبأ الله تعالى الخلق بارسال الرسل اليهم وقدزيدلفظ الانهاء بعد ممعني انهاء الانباء ولايخني انه غير محتاج اليه قو له بمعنى (نصب الامام )اى نصب الله تعالى الامام لابمعني ان نصب الامامو اجب عليه تعالى بل معني انه فعل صدر ٧ عنه فوله (الى صفة الفعل) اى صفة هي الفعل اذا فعاله ۲ صفات فعلية له تعالى فالنبوة والامامة راجعان

بناء على ان افعال العباد افعال الله تعالى حقيقة وانصدر النصب المذكور ظاهرا المسلين

لا وكذا افعال العباد فالتقييد ليس للاحتراز بلان الكلام فيه

الى خلق و تكون خاص هما ايجاد الانباء ونصب الامام قو له ( لان مرجعها آه) وذلك لانالبحث عنالامامة في محمثها منحيث اننصب الامام واجب على المسلمن لامن حث أنه فعيل صدر عن الله تعيالي اوعنالمسلمين قوله ( مباحث التوحيد والصفات الشــاملة لمباحث الافعال والنبوة ) اذهذا الكلام على التسليم المذكور فوله (ليس مشهورًا مثلها) الظاهر انسبب ذلك عدم كو نه في الحقيقة من المسائل الكلامية وانعد منها قو له ( لانه ليس علاوة آ. ) علة لقوله فاندفع فوله ( من مقاصده ) اى مقاصد علم الكلام فوله ( فلم لمبجعل )اىبالاتفاق او الضمير فىلم يحعل راجع الى جاعلها من المقاصد . قو له ( خرافات اهل اه ) ای جافاتهم قو له ( في نقض عقالد المسلين ) قلت في الحواشي اي في المسلين ينقض عقى الدهم فني الكلام أبجاز الحذف انتهى و يجوز ان يكون في ممعني البء فلاحاجة الىالحذف وفى بعض النسيخ فى بعض بالبـــاء الموحدة والعـــين المهملة وهوظاهر قوله ( اذهی ) ای فروض الکفایات وهوعلة لکون القيام بالامامة ونصب الامام منفروض الكفايات لكن يضم مقدمة معلومة اليها وهيقولنا ومعلوم انالقيام والنصب المذكور انكذلك **هُوَ لَهُ ( ف**يانذلك ) أي ان القيام بالامامة و نصب الامام من فرو ض الكفايات قوله ( مع القطع بانه ليس للبحث آه ) وهذا كلام من الشارح رجه الله تعالى نوع تقريب لادراج مساحث الامامة فىالكلام قوله ( وربما ادرجوه فى تعريفه ) فضلا عن جعله من مقاصده قو له ( على قانون ) متعلق بالباحث قو له ( لكونها من المقــاصد ) اى لكونها مجعولة منها فو له ( اذهبي ) علة لقوله **ناند**فع **قوله** ( لماذ كرنا ) وهو قوله لكن لماشاعت آ. **قوله** ( اذالم يكن ابوحنيفة منالتــابعين ) وهو خلاف ماصرح به الشيخ ابن حجر في الاحازة حيث قال فيها ولد ابوحنيفة رضي الله تعالى عنه

۲ وهو علی|بن حسین رضی عنه آمین

سنة ثمانين وذهب له ثابت ابوه الى ٢ علىكرمالله وجهد وهو صغير فدعاله بالبركة في ذربته فكان هذا لامام من اثار تلك الدعوة وناهيك بذلك شرفاله رضى اللةتعالى عنه ومنثم قدمه الله تعالى على أئمة عصره وهوعصر التابعين فأنه مناوساطهم ولميظهر لاحد منهم مزالاتباع والشهرة والتقدم مااظهرله اخذ الفقه عنجاد ن سليمان وادرك اربعة من الصحابة بل ثمانية انتهى فوله ( الفقه الأكبر ) اسم كتاب له فوله ( بدون التــدوين لقلة الوقايع ) الاولى ان يزيد قبــل لقلة الوقايع لصفاء العقائد بان تقول لصفاء العقايد ولقلة الوقايع اذهذا بيان محصل الدفع كمااعترف به والجزء الاول من دليـل ذلك المحصل هو صفـاء العائد قوله ( وهو قرب العهد ولقلة الوقايع وتمكنهم ) لانخفي اللفظ هذا فيقول المحشى الخيالي هذا مع ماعطف آه الكان اشارة الى لصفاء معاللام لايصيح تفسير ماعطف عليه بقرب العهدو تمكنهم اذهما لوكانا معطوفين عليه فانماهما معطوفان على صفاء بدون اللام الاعلى لصفاء وانكان اشارة الىصفاء مدون اللام لايصيح تفسير ماعطف عليد بلقلة الوقايع اذهو معطوف على لصفاء مع اللام لاعلى صفاء مدونه فالحق ان نفسر ماعطف عليه بلقلة الوقايع فقطكمافعله المحشي المدقق ونجعل قرب العهد معطوفا على ركة وتمكنهم معطوفا علىقلة الوقايع ويكون قوله لصفاء الىقوله ولقلة الوقايع علة للاستغناءعن علم الكلام منه مع قوله وتمكنهم علة للاستغناء عن علم الفقه كإقال بعض المحققين هذا و مكن أن يوجه ماقاله المولى المحشى باختيار الشق الثاني اي لكون هذا إشارة الىصفاء بدون اللام ويعتبر انالمعطوف فى ولقــلة الوقايع هو قلة الوقايع واللام زائدة اقحم للاشــارة الى ان ماقبله علة الاستغنا عن علم الكلام و مابعده علة الاستغناء عن علم الفقه والله اعلم فو له ( اى الاهتمام بغير الاختصاص ) اى الاهتمام العارض بسبب غيرسبب الاختصاص وذلك السبب مثل

العناية آه وانما احتــاج الى التقييد المذ كور لان الاختصاص ايضا نكتة من نكاة الاهتمام فلا بقابل الاختصاص مطلق الاهتمام فه له ( مثل ازالة توهم كونه آه ) قال بعض المحققين ولان تنظيم الكلام على احسن النظام وتنسيقه على اجل الانتظام يقتضي هذا التقديم كما يظهر للناظر العارف بإساليب الكلام قو له ( وجه سوى ماذي ) لاحتمال ان يكون عدم الندو بن لعدم سعة وقت من هو صالح له لاشتغاله مالطاعات البدنية دائمًا للقيام بامر ، قو له ( بمن تبعهم ) اي النابعين فيكون من تابع التــابعين و به قال الشيخ ابن حجر في الاحازة حيث قال اخذ عن خلايق من التابعين قو له او تابعي عن تابعه ) مغول قال في التقريب فو له فالمعرف بالتعريف المشهور) و هو الذي اشاراليه المحشى الحيالي بقوله فان قلت الفقه نفس معرفة الاحكام وصرح به المولى المحشى بقوله حيث عرفوه بانه العبلم بالاحكام آه قوله (عن ادلتها) اي علمانا شيأ عن ادلتها فجعل اولا مفيد العلم المسائل وثانيا الادلة النفصلية اشارة الى انالكل من المسائل وادلتها التفصيلية مدخلافي العلم نثلث الاحكام وليس شئ منهما مستقلا في افادة العلم باحكامها فو له ( لانها ) اي مسائل المدللة ( المفيدة للعلم بالاحكام) يعني ان المفيد مجموع الموصوفوالصفة لاالموصوفوحده فلذا قبل المسائل بالمدللة وفيه ان قول الشارح عن ادلتها مغني عن التفيد المذكوركم لايخني ويؤدي الى استدراك ذلك القول الا ان يكون بيانا للواقع لامعتبرا في المسائل وملاحظا معها فو له ( اي من طالع تلك المسائل )اى تصور اطرافها والنسبة بينهــاكما يفصح عن هذا النسخة البدلية الواقعة في هذا المقام قثبت أن للمسائل دلحلا في افادة العلم باحكامها واليه اشار المولى المحشى بقوله وهذا القدركاف لصحة الافادة اي لصحة افادة المسائل للعملم باحكامهما والعلة التامة للافادة المذكورة بجموع المسائل والدلائل قو له ( ووقف على دلائلها)

من تصور اطراف مقدماتها ونسبها والتصديق بنسبها وصحة هيئتها التألفية قوله (كم يقال آه) نظر لما نحن فيه وسيأتي هذا في المتن فان مجرد خبره لانفيد العلم محكم ذلك الحبربل بملاحظته وملاحظته دليل صدق قائله و هو ان هذا جزء من آه فو له (فحينئذ) اي حين اذا كان المعرف في عبارة الشارح هو علم الفقه ممنى نفس المسائل قو له , (فظاهر) اذلا معنى لمعرفة الادراك قو له ( فلا سندراك قيد العملية) لانه اخذ فيه ٢ التعلق بافعال المكلفين فسواءكان الحطاب انجساب افعالهم او وجومها مثلاً فهو على اي مقصود من ذلك الخطـــاب عمل المكلف ثم لابذهب علمك إن قولنا الصلوة واجبة مسئلة من مسائل! الفقه وهي مع ملاحظة دليلهـاكما تفيد معرفة نســبة الوجوب الى الصلوة اعنىالحكم بالمعني الاول كذلك تفيد معرفة الوجوب المتعلق بالصلوة اعني الحكم ممني خطباب الله تعالى المتعلق نفعل المكلف فاقيل في اثبـات عدم ارادة غيرالمعــني الاول ضرورة ان الحكم المستفاد من الممائل ليس الا الاسناد المذكور ليس بشي فو له (لانه الفقه ) اي لامعرفة الاحكام الجزئة كما توهمه السائل حيث قال الفقة نفس معرفة الاحكام قو له ( لما هو المشهور ) من انه العلم بالاحكام الشرعية آه كمامر قوله ( من قوله ومعرفة آه ) اذالظاهران معرفة احوال الادلة الاحسالية لاتكون الاكلية قو له ( مأخوذة منهسا مالواسطة ) نقل عن المحشى المدقق حاصل الدفع انه لما كانت الاحكام الكلية مأخوذة من الاولكانت الاحكام الجزائبة ماخوذة منهسا بواسطة الاحكام الكلية لاندراج الاحكام الجزائسة تحت الاحكام الكليهفاذا اخذ الكلي اخذالجزئي فحينئذ يصيحقولنا الاحكام الجزئية ماخوذة عن ادلتها التفصليه انتهى قو له (وهوان هذا التوجيه) المشار اليه نقرل المحشى الخيالي ولك ان تقول آه فو له ( اي فائدة في اعتبار افادة الاحكام الكلية ) اي علمها (للاحكام الجزئية ) اي

۲ ای فی الحکم بمعنی خطابالله تعالی م

معرفتهــا ولك ان تجعل الاحكام في الموضعين عبارة عن الادراكين يعني لافائدة في ذلك ولايمتــاز هذا العلم بذلك عن غيره وذلك لان التصديقات الكلية دائمامفيدة للتصديقات الجزئية ولاندهب غليك ان مثل هذا الاعتراض يرد على التوجيه الاول ايضا اذ مسائل كل علم علاحظة دلائلها مفيدة لمعرفة احكامها فلا فائدة في اعتسار افادة المسائل المدللة لمعرفة احكامهافي التعريف هذا ثم لانخني أن مأذكره المولى المحشى وماذكرناه مبنى على الغفلة عن قيد العملية المــاخوذة في التعريف على مايشعر بها تركه ٢ ذلك القيد في بيان معني التعريف والا فقائدة الاعتبار المذكور اظهر من ان يخني وهو امتياز هذا العلم عن سيائر العلوم واي فائدة اجل من كون التعسريف مفهوم يخص يالم ف فالامر بالتدر المخرق و للحق قو لد في بعض النسيخ ( للعلم الأجالي عمرفة تلك الاحكام) الباءمتعلق محاصل صفة العلم الاجالي ايالعلم الاجالي الحاصل معرفة تلك الاحكام حصول الكي بحزئيه والاظهر لعا الاجالي الذي هو معرفة الاحكام وقوله عن ادلتها على هذا متعلق بالمفيد لابالمعرفة اذ معرفة الاحكام عن الادلة عــلم تفصيلي لااجالي قو له في تلك النسخة (اي حاصل) ذلك الكمال (الموصوف) و محصله أفادة الاعتبار الأول أعنى ارتسامه في النفس للاعتبار الثاني اعنى حصول الكمسال للموصوف وقولة بعد تحصيله متعلق مفيد وقائمته الاحتراز عن تصور العلم بدون التحصيل فانه لايفيد الكمال قو له (بالمعنى المذكور) اى التصديق بالمسائل فو له (سبب ملاحظة المعلوم) فاذا كان سبب لها يصدق انه يفيد قيامه بالعالم ملاحظة العالم ذلك المعلوم قوله (ويليق به) اي يصير ذلك المحل لايقا وكاملا ندك العلم فو له (قال المحشى المدقق ) اى في سان المغايرة الاعتمارية بين المفيد والمفاد فوله ( من غيراعتبار حصولها ) اي بحصول ضيلي هو مبداء الاثار لامن غيراعتبار حصولها مطلقا ضرورة

٢ اىالمولى المحشى م

٢ عطف على من غير
 اعتبار حصو لها بعد
 التعقيب المذكور

ان التصديق علم لا يقطع النظر عن حصوله في الذهن مطلقا بل ٢ ماعتمار حصولها في النفوس محصول ظلى هو تصورها مفيدة لانفسها من حيث حصولها في النفوس تحصول اصلي ومعني افادة الحصول الظل الحصول الاصل توقفه علمه اذا الشئ مالم محصل في النفس محصول ظل هو تصوره لامحصل فيه محصول اصل هو حصول ماهمته فرجعالافادة الى الدخل كمامر نظيره في التوجيه الاول وعلى هذا اندفع النظر الآتي للمولى المحشى قو له ( مامر ) من قوله لكن اى فائدة في اعتبارآه وقد عرفت منا ايضا ماعليه فنذكر فوله ( واما الحواب الاول والشاني ) في مدون حاشة المحشي المدقق وفىمدون حاشية يوسف القاضى يدله واما الجواب الثانى والثالث ورأيت هذه الحاشية للمحشى الخيالي على نسخة من نسخ الخيالي كتب فيها موافقا للمحشيين المذكورين واما الجواب الثاني والثالث ومعناه ظــاهر لاحاجة الى السان واما على ماوقع في نسخة المولى المحشى فقلت في الحواشي المتفرفة لبسانه اي الاول والشاني من الجوابين الكا نُنين على تقدر ان براد من العلم التصديق لا الاول و الثاني مطلقا مدل على ذلك التعليل ولك أن تقول الأول و الشاني مطلقا وتربد بالثاني المتأخر ليشمل الثالث وتنكلف في التعليل بان تقول أن مانقتضه التعليل من أن التهدوين حقيقة للمعلوم تعليل للاول وعد تدوين المعلوم تدوين العلم عرفا تعليل للثاني فلاتغفل أنتهي قو له (واماتدوينالملكة فماتأباه الذوق السليم) مقابلته بماقبله بدل على إن نقدر ههنا فتدوين المعلوم لايعد تدوينها عرفا وقدصرح له المولى المحشى آنفا فالمانع لاضافة الندوين الى الملكة امران عدم عدتدوين المعلوم تدوينهما عرفا وابأ الذوق السليم عنها ومن هذين الامرين يتفرع قول المولى المحشى فيماياتي فاندفع ماقيل آه فو له (ولذا) قلت فيالحواشي اشبارة الىمايستفادمن قوله لان تدوين العلم بعدآه

مزان التدوين حقيقة للمعلوم آنتهي وللثان تجعله اشبارة اليرمجموع ذلك المستفاد ونفس ذلك القول وتجعلالظاهر في قوله ظاهر هذا الكلام ناظرالي المستفادالمذكور وغيرالظاهر المستفاد من الظاهرناظ الى نفس ذلك القول فتأمل قو له ( انه بحوز ان يكون المرادآه) كـفي فى الاستدلال به كون العلم ظاهرا فى الادراك فو له ( اى غير المجتهد ) اى للعامى فوله (قال في شرح المختصر آه) دليل على كون المقدر المذكور متصفا باذاطالع المسائل معالدلائل يحصلله العلم آه فيلزم ان يكون نقيهـ اوعلى ان الاجاع على ان الفقيه هو المجتهد قو له ( لانا نرمه آه) علة لدخول المقلد المذكور و دفع لما يقال ان المقلد هو العاصي وهولا بعرف حكما من دليل فكيف مدخل في التعريف قو له ( مكنه ذلك )اى المذكور من معرفة بعض الاحكام عن الادلة التفصيلية بالاستدلال قوله (له المعرفة بالمسائل المفادة ) عبارة الفاضل المذكور لهالمعرفة المفادة باسقاط لفظ بالمسائل لكن لماكانت المفادة الاحكام وهى احكام تلك المسائل زادالمولى المحشى لفظ المسائل ولانه يؤدى الله ماذكره ذلك الفاضل بعد قوله فلابلزم فقاهة المقلدمن قوله فأن فيبد الحثية كان معتبرافي التعريف ت على ماهو المشهور ولاشك ان السائل المفيدة من حيث انها مفيدة غير المسائل المفادة من حيث انها خادة وكذاالتصد بقات بالمسائل المفيدة غيرالتصد بقيات بالمسائل المَّهَادَةُ انتهى قُو لِهُ ( على ان من طالع آه ) علاوة على قوله لان الفقـــــــ على اول الاجوية هو المسائل المدللة المفيدة وحاصله لوقطعن االنظر عنالتغاير الاغتباري الذي نفيده ظاهر التعريف على مانو الالمه آخر كلام الفضل المذكور كمانقلناهاك فبباطن التعريف يأبي عن دخول المقلدفيه لانمعني الافادة على مامرهوان منطالع المسائل المدللةووقف آه ومعلوم ان هذا المفهسوم لايصدق على المقلد اصلا قو له (على ادلتها) عبارة الفاضل المذكور على إدلتها حتى حصل له معرفة الاحكام

العملمة عن ادلتها التفصيلية فالمولى المحشى اختصرفي نقل كلامه **قو له** (ووجه الدفع ظاهر) اذلماكانىناءكلام الفاضل المذكورعلي تخصيص المقلد بالعامي فاذاثبت عاشرح المحتصر ازلنا مقلدا عالما بمكنه معرفة بعض الاحكام عنادلتها التفصيلية بالاستدلال فكمسا يصدق عليه انه مصدق بالمسائل المفيدة من حيث انها مفيدة كذلك يصدق عليه انهمطالع المسائل معالدلائل الحاصل لهالعلم باحكام تلك المسائل عنادلتهاهذا وقدوجدفى بعض النسيخ بعد قوله ووجه الدفع ظــاهراد الكلام فيغىرالمجتهد الذي طــالع المسائل معالدلائل التي استخرجها المجتهد وحصل له العلم بالمسائل من الدلائل من غيران يستخرج هو نفسه دليلا على تلك المسائل انتهى و انت تعلم انه لامساس له عافي شرح المحتصر لكن مكن ان يكوناشارة الىدفع كلام الفاضل المحشي بوجه غيرالوجه الذى يسفاد منشرح المختصر لكنه بعيد بعد نقل ذلكَ الشرح فليته ماوجد قوله ( المفيـد ) صفــد العلم و ( لليقين ) متعلق بالمفيدو ( بالاحكام) متعلق باليقين و ( او نفس تلك الاحكام ) عطف على بالاحكام و (عن الادلة) ايضا متعلق باليقين فو له (اما الاولى) اي اما أنوت المقد مة الاولى فوله (وكثرة الاخبار) عطف على انعقاد الاجاع (لكن وجوب العمل و الاتباع عليه) الاتباع بالجرعطف على العمل وعليه متعلق بالوجوبوضميره راجع الىالمجتهد وفاعل الاتباع المجتهد ومفعوله الحكم الظني يفصيح عنذلككلام سيدالمحقيقين في حواشي شرح المختصر قوله (من خارج) وهو وجوب العمل والاتباع عليــه فو له (بهذا المعني) وهو تحصيل اليقين من الامارات فوله (تمطالع المسئلة التيادي اليه رأمه آه) اولاقلت في الحوشي الضميرفي اليه ودليله وتحكمه عائدالي المسئلة تناويل نحوالمذكورانتهي فوله (لانفيدله وجوب العمل فلانفيدله النقن محكمه مخيلاف تصديق المجتهد )لا محفوانه اذاقيد الدليل عادام باقيا دليلا اي لم يظهر للمجتهد قادحفيه كماقيد التصديق عادام باقيا يكون مطالعة المسائل

مع الدلائل مفيــدة لليقين بالاحكام وفيما صـــوره المولى المحشي مابق الامارة والدليل وصف كونها امارة ودليلا على أن التحقيق أن أفادة اليقين ليست للمطالعة ولابالتصديق المذكورين بل بالامارات والدلائل الظنية ونسبة الافادة الى المطالعة والتصديق من قبيل النسبة الى ماله ادنى دخل فى ذلك كاعرفت ذلك فيما سبق و على هذا سطل جيع ماياً تي من المولى المحشى **قوله** (يفيسد اليقين به ) اى بذلك الحكم وهذا على تفدير الجواب الشالث وفى بعض النسيخ بدل به بالاحكام الجزئية وهو على تقدر الجواب الثاني قو له (و ماذكر نَاآه) ومماذكرنا ايضا عرفت انالحق ماذكره هذالقائل ورايت فيحاشية منسوبة الى المحشى الحيالي عين ماقيل فقائله المحشى الحيالي قو له (هذاالكلام) اي قوله لكن يرد على اول الاجوبة الىاخرالحاشية قوله (فلاسو ال) بلزوم فقاهة المقلد (ولاجواب) بغاية مانقال قوله (لانمطالعةالمسائلآه) الاظهر الاوفق بسابق كلامه لان مطالعة المسائل معالدلائل لاتفيداليقين والمراد بالاحكام احكام تلك المسائل اسقاط فو له سواء كانت يقينية لان مطالعتها مع دلائلها اذالم تكن مفيــدة اليقين باحكامهاكيف بكون تلك المســائل يقينية لكن قدعرفت منا انقوله لان مطالعة آه ليس بشئ فاجعله وجهــاللتدبر قو له (جذا المعني) اي مـــذاالمعني الذي لزم مناول الاجوبة فقــاهة المقلد مه وهوالعالم المطالع بالمسائل المدللة المفيدة لمعرفة الاحكام العملية عن ادلتها التفصيلية قو له (بل ذلك آه) كلة بلههنا لمجرد الانتقال منكلام الىكلام آخر وذلك اشارة الىالمعنى الذي اجع على انالمقلد ليس مفقيه مذلك المعني وهو من بحصل له اليقين بالاحكام العمليــة عن الامارات والادلة الظنسة والاوضح بدل بل ذلك واما المعني البذي اجع على أن المقلد ليس فقيه بذلك المعنى فذلك معنى أخر الفقيم آه قو له (باختلاف العبارات) الظاهر باختلاف الاعتمارات فههنامايفيد

معرفة الاحكام العملية عن الادلة النفصيلية منحبث كونها ادلة فقه ومنحيثكونها تنبيهات علم بطريق الحدس وليس بفقه فحاصله مايفيدالمعرفة المذكورة بطريق الاستدلال ثم قول المحشى الحيالي ملاحظة الحيثيــة مأحوذ مماذكره قدس سره فيحواشي شرح المختصر و مه رد على الشارح حيثقال في شرح الشرح للمختصر نخرج علم الرسول وجبرائيل بعن الادلة لان الحاصل بطريق الضرورة يكون معها لاعنها فرد عليهالسيد قدسسره بانه لامنافات بينالمعية زمانا والتأخر ذاتا فالحق أن يكون خروج عملها بقيد الاستدلال المفهوم من عن الادلة بسبب ملاحظة الحيثية المذكورة فعلمها وانكان عنالادلة ومتوقفا عليها لكنه ليس بطريق الاستدال بل بالحدس بلا تجشم اكتساب فوله (معالدلائل) اىمعية زمانية وانكانت الدلائل سببًا لذلك العلم لكنه ليس بالاستدلال بل بالحدس على ماعرفت قوله (قلت لانه غيرداخل) اسند قدس سره في حواشي المختصر اخراج علمالله الى عن الادلة قال فليس علمه مستندا الى الادلة بل هو عالم بهما معا غير مستفيد احدهما عنالآخر قوله (يجوز الاجتهاد آه) وقال بعضهم لايجوز لهم الاجتهاد لقدرتهم على النص بالابحاء قوله (واختسلفوا ايضًا ﴾ اىالقــائلون بالجواز والوجوب هل بجوز حل اجتهادهم اياهم على الحطاء او هم معصو مون من الحطاء قوله ( الحمل على الحطاء ) اىحل اجتهادهم اياهم عليه اوحلنا اجتهادهم عليه والاول اوفق بعديله الذي انهم معصومون عن الخطاء قوله (فيجوز الخطاء و السهو) قالالمحشى المدقق لقوله عليهالسلام انماانا بشر مثلكم اذا امرتم بشئ منامور دینکم فحذوایه واذا امرتکم بشئ من رای اومن امرالدنیسا فانماانا بشرمثلكم اي اخطاء واصيب كذا في شرح المشكاة انتهي قو له (الاحكام الحاصلة له) اىللفقيه المفهوم منالفقه اوللعالم المفهوم من العلم وفيهانه يلزم علىهذا انبكون الفقه عبارةعنالعلم بجميعالاحكام

الحاصلة

٢ اى الراسخة اعنى
 ملكة الاستنباط م

بيان لغير المنوطة بحكم
 خاص و النفى الآتى بيان
 لها بحكم خاص م

الحاصلة له لاعن العلم بجميع الاحكام سواء كانت حاصلة اولا ومعلوم انالفقه هوالعلم بالشابي لابالاول فالصواب لدفع الأيراد الآتي مافي شرح المحتصر من ان المراد بالعلم بالجميع النهيء له وهو ان يكون عنده مايكفيه فىاستعلامه بان يرجع البه فيحكم وعدم العلم فىالحالة الراهنة ٢ لانا فيه لحواز أن يكون ذلك لتعبارض الادلة أولعدمالتمكن من الاجتهاد في الحال لاستدعائه زمانا انتهى لكن بقي شيء وهو آنه على هذا يكون المراد عانفيد ملكة الاستنباط على ماصرحوا به والمحشى الحيالي قدنفاه سابقا فالاولى ان نفسر سابقا مانفيد بالملكة التي حصلت لهم من تتبع المأحذ وتأمل الموارد معمعرفة مواقع الاجتهاد وشرايط الاستنباط فتمكنوبهامن معرفة جميع الاحكام العملية عن ادلتها ولوبعد حين كذافسر ، بعض المحققين فو له (احو ال الادلة) اى التفصيلية كاسيصر ح به معرفة ( بطريق الاجال ) وذلك (بانتكون) تلك المعرفة التفصيلية ( في ضمن القو اعدالكلية ) حال كون تلك المعرفة (غير متعلقة بدليل دليل) وذلك كانتعرف انالامر للوجوب وانالنهي للتحريموهاتان قضيتان كليتان يتضمن الاتولى اناقيموا الصلوةوآ تواالزكوة للوجوبويتضمن الثانية انلاتقربوا الزنا للتحريم ويرجع مأل هذا التوجيه الى التوجيه الاتى اذمعر فة احوال الادلة التفصيلية لكن لابانفسها بل في ضمن القو اعد الكلبة هي عين معرفة احوال الادلة الاجالية الكلية قو له (يحكم) اى محكم حاص٧ كان يقال مثلا الامر الوجوب و النهى التحريم لاان اقيموا الصلوة للوجوب ولاتقربوا الزنا التحريم فوله (وعلى الاول) قلت فىالحواشى وهوان يكون قوله أجالا متعلقا بالمعرفة اماتميزا عن نسبتها الى الاحو ال او حالا عنها فو له (اذليس لنامعرفة آه) قلت في الحو اشي حتى محترز تقسد المعرفة بالمعرفة بالاجسالية عن تلك المعرفة التفصيلية الحزئية والحاصلان اجسالية الادلة تستلزم اجالية المعرفة فاذا ارمد الادلة الاجالية حين جعل اجالا متعلقا بالمعرفة يكون قوله اجبالا

مستدركا انتهى قوله (على وجه جزئى) متعلق بالمعرفة قوله (او الادلة الاجالية) عظف على الادلةو (من حيث) متعلق بالاحوال و (ضميرافادتهــا) راجع الى الادلة فوله (بكونه) أي بكون الكتاب الذي هو احد الادلة فو له ( اختــار هذا التعريف ) على التعريف الذي سنذكره المولى المحشى وهوالمذكور في المختصر من إنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عنادلتها التفصيلية فو له ( فان تلك الاحوال)علة لكون التعريف المذكور مشيرالي ان الموضوع. هو الادلة وذلك لانه اذاكانت تلك الاحوال اعراضا ذاتية مثبتة للادلة في اصول الفقه ومعلومان ما يحث في العلم عن عوارضه يكون موضوع ذلك العلم ثلث ان الادلة موضوع اصول الغقه و اما الاشارة الى ان موضوعتها من حيث الافادة للاحكام فتستفاد من تقييد الاحوال محيثية افادة الادلة للاحكام فلفظ تلك في قوله فان تلك الاحوال اشارة الى الاحوال المحثة بالحيثية المذكورة فملاحظة ذلك يكون القول علة للاشارة الثانية ايضا وظن غيرما حررناه فيهذا المقامين بعض الظن كإيظهرلمن راجعالي الحاشية الواقعة على قولالمحشى الحيالي وإنمالم يعتبر التعلق آه فو له ( وهذا على تقدران يكون قوله اجالا متعلقا بالادلة ) ومكن ايضا على هذا التقدير الذي هو جعل مانفيد عبارة عن المسائل ان يكون اجالا متعلقا بالمعرفة فالمعني سموا المسسائل الني تفيد معرفة الاحوال الادلة التفصيلية بطريق الاحالاي في ضمن القضايا المكلية ماصول الفقه ولاشك في صحته فان من طالع مثلا الامر للوجوب يحصلله العلم باحوال صلوا وزكوا للوجوب في ضمن الامر للوجوب لكن لماكان المتبادر من معرفة شئ هو المعرفة بلاواسطة وهنا معرفة الاحوال الادلة التفصيلية بواسطة معرفة اجوال الادلة الاجالية الكليةوفيضمنهالم يلتفتاليه المولى المحشى قو له ( ويقوله

معرفة ) عطف على قوله بما يفيد فنو له ( المفيد ) صفة العلم وقوله بطريق اجال متعلق بالمعرفة فحو له ( ان يكون اجالامتعلقا بالمعرفة ) وعلى هذا التقدر الذي هو جعلمانفيد عبارة عن العلم لامكن ان يكون احمالا متعلقابالادلة المذكورة وجعله متعلقا بالادلة التي في ضمن مانفىد كاد أن لايكون مفهوما فو له ( بان التغاير الاعتباري ) كاف والمعنى حينئذ سموا العبلم بالاحوال الكلية للادلة الاجالية المفيد لعرفة تلك الاحموال بعينهما بالفقه فوله (الملكة المفيدة) آه قال بعض المحققين هي ملكة حصلت لهم من تتبع اللغة واستعمالات العرف والشرعواحوالات دلالات العقل والنقل حتى تهسئوا لمعرفة احوال جيع الادلة الشرعية في افادتها الاحكام على وجه الاجال تهيئا تاما **قو له** ( اويقال التغاير الاعتباري ) آه اويقال سموا الملكة الحاصلة منضبط المقدمات الصحيحة العقليةو النقلية معمعرفة وجوه الاستدلال حتى اقتدروا على معرفة العقائد عن ادلتهاكذا ذكره بعض المحققين قوله ( نبي ) خبرمجمد وصادق صفة نبي قوله ( ماذكر ) من الله واحد و تواليه فو له ( وفيه ) اي في كون القاعدة من ادعي النموة ا آه (نامل) لانه لايرجع البحث فيها الى ذات الله الموضوع لعلم الكلام ومنالواجب أن يكون موضوعات مسائل العلومراجعا الي موضوع ذلك العلم ولك أن تقول مقصوده من التساويل المذكور مجرد جعل موضوع تلك القاعدة امرأكليا دون ارحاعه الى موضوع العلم لان القصود ههنا هو الكلية المهيدة للجزئية والبه اشبار بقوله والاولى على ان كون موضوع الكلام ذات الله تعالى ليس متفق عليه فو له (تكلف )اى تكلف وغير مطرد فانه لا بحرى اه قو له (ولذا)اى لكن القول بعدمكون ألقضايا المذكورة التي موضوعا تهسا اشمحاص من المسائل الكلامية مكارة فوله ( لانه لا يتحقق عقائد جزئية تستفاد منها) ايمن القضايا الكلية وذلك لان العقابدليست الاالمسائل

الكلامية فاذاكانت المسائل الكلامية كليات فقطكانت جيع العقائد كذلك فلابوجذ عقيدة جزئية تستفاد منالعقائد الكلية لكن انت تعلم انالمقدمة القائلة انالعقائد ليستالاالمسائل الكلامية ممنوعة لمرلايجوز انيكون العقائد اعممن المسائل الكلامية بان يكون القضايا التي موضوعاتها جزئات حقيقة عقائد كالقضايا الكلية التي هي المسائل الكلامية على ان ماذكره المولى المحشى حار في قديقال السـابق ذكره آنفا والتكلف الذي حكم به في قديقال جار ههنا ايضاً فتأمل قوله في بعض النسيخ ( رفعاً لشبهة الفاضل المحشى ) قال الفاضل المحشى ولانخني عليك فيانتشبيه الكلام بالمنطق وجهين احدهما باعتبار المقابلة والاخر باعتبار افادة القدرة فعلى هذا لا يؤل احد الوجهين الىالاخر وذلك لان حاصل الاول هوان للفلاسفة عمانافعاً في علومهم سموه بالمنطق ولنآ أيضا عملم نافعاسميناه بالكلام فيمقسابلته وحاصل الثاني انعلم الكلام فيد قدرة على الكلام في الشرعيات مع الخصم كماان المنطق نفيد قدرة على النطق في العقليات و المحاصمات هذا مأخوذ منشرحُ المواقف انتهى قوله ( فيجهة النفع) اىفى الجهة المعهودة للنفع وهو ايراث العلمين قوة الكلام وقوة النظق لافيمطلق النفع وانكان جهة نفع كلغير جهة نفع الآخر ولافي جهة النفع التي هي الاستمداد على مايأتي فالاضافة في جهة النفع للعهد كمافسر ناها به قو له ( وهو ) اىالاشتراك فىجهة النفع اوجهة النفع وضمير آنه للشأن يعني ان الاشتراك في جهة النفع اوجهة النفع هو مايؤخذ منانه كالنالمنطق مورث آه وهوا شتراك العلين في ايراث القوتين او ايراث العلمين القو تين قو له ( موزث للمنطق ) أي لقوة النطق فالمنطق مصدر ميى و في بعض النسخ اى لقو ته قو له (فهو ) أي ماوجه به السيد قدس سره كلام المواقف فو له ( بطريق الرياسة و نفع المنطق ) اه فى المواقف وشرحه الكلام رئيس العلوم الشرعية على الاطلاق

لنفاذ حكمه فيهاباسرها وليس ينفذ فيه حكمشئ منها فنفعه فىعلمومنا بطريق الاحسان والمرجة فلايسمي الارئسا لها ونفع المنطق فىعلومهم بطريق الآلية والخدمة ومن يسمى خادم العلوم وآلتهما ورما يسمى رئسها نظرا الىنفساد حكمه فيها قو له ( اوفي استمداد هوالاستمداد المذ كور فني عطفه على في انهما نافعان بجب تقييد المعطوف عليه بغيرنفع الاستمداد كماهوالقانون فيمقالة العام بالخاص قوله ( باعتبار كونه مبادى للعلوم الشرعيــة ) قال في المواقف وشرحه ( سبي عليه ٢ العلوم الشرعية ) اي سبي عليه ماعداه منها ( فانه اســاسها واليه نو ًل اخذها واقتباسها ) فانه مالم يثبت وجود صانع قادر عالم مكلف مرسل للرسل منزل للكتب لم تنصور علم تفسير وحديث ولاعلم فقسه واصوله وكلها متوقفة على علم الكلام مقتبسة منه فالآخذ فيها بدونه كبان على غيّر اساس واذاسئل عماهو فيه لم يقدر على رهان ولا قياس انهى قو له ( مابعرضها ) اى المبادى على ماعرفت سابقا نقلا عن حواشي شرح المختصر السيد قدسسره حيث قال المنطق لايين مبادي الكلام والآلهي بلسين مايعرض مباديهما التصورية والتصديقية المصطلح عليها مزالطرق الموصلة الى معاصدهما قو له (والاستداد )بالنصب عطف على نفعهما قو له ( باعتبار مايعرض للمبادي ) اي كالمنطق فيكلا الامرين ومايعرض للمبادى بحسب النحو والصرف هوالاعراب والبناء والهيئة التصريفية العارضة للالفباظ العربية التيهي مبادى العلوم الشرعية فو له (كغيرالكلام) اىمع الكلام قوله ( لالمجموع قوله اماقيل الاول آه ) لنــا ان نقولُ آله علة لمجموع الامرين كماهو الظاهر بان نقول اذالمبكن شركة فياول مايجب حتى يخص فالعلة للاطلاق اما اولية الوجوب المحتصة فيضيع وجه التخصيص واما الوجوب المشترك

۲ ای علی علم الکلام

فيضيع الاولية ثمرأيت بعض الفضلاء حرر كلام المحشى الحيالي كإحررت علىانقول المولى المحشى سناتسا ولظهوره تركه المحشي منوع قو له ( تخلاف مااذاقيد آه ) متعلق يقوله لولم نقيد في اول الحاشية فو له ( لانه اول مابجب آه ) فاولية الوجوب علة لاولية الاطلاق ونفس الوجوب المذكور علة لنفس الاطلاق فالكلام على التوزيع قوله ( مع تحقق وجه الاطلاق ) اى وجه نفس الاطلاق لااوليته ولذا فسره بقوله وهوكونه ممايحت لابكونه اول ما يحب فه له (كائنه جواب سوال آه) الماقال كانه الظاهر انعلة التسمية مجموع ماقبل ثمو مابعده لان العلة لها ماقبل ثم فقط فينشاء منه سو ال فيدفع بمابعده فوله ( شماعترض عليه ) حيث قال و امامانقل عنه انهذا تعليل لمعنى الفعل الذي فيحرف التفسير اي فسر الاطلاق بالاطلاق او لا اذلاشركة آه فقيه مافيه والظاهر انمافيه هو انعلة التفسير ماذكره فياول الحاشية بقوله اذلولم بقيدآه ولابذكر لشئ واحد علتان بلاعطف وقيل فيوجه مافيه وهو عدم مطابقة الدليل للمدعى وهو ظاهر الخهى وهو في غاية السقوط اذ نقول اذا لم يكن شركة حتى بخص بجداماان يطرح قيدالاولية فيالاول اوالنخصيص فيالثاني واذافسرنا الاطلاق باولا يصبركل منهما فيموقعه كإحرره المولى المحشى فلذا فسرنا الاطلاق باولا فطابقة الدليل للمهدعي لاشبهة فيها ومنهذا ظهر سقوط ماذكره ذلك القبائل ثانيا فيوجه مافيه حيث قال ويمكن انبكون وجهه التــدافع بين المدعى والدليل اذتقسد الاطلاق باولا يقتضي جواز الاطلاق علىغيره ثانيا والتعليل مانه لاشركة آه مقتضى عدم جوالز الاطلاق على غيره بل الدليال مدل على عدم التقسد باولا فافهم انتهى فؤ له ( غلى الفاسد ) وهو جعل الحاشية منوطة على قوله اذلا شركة ( بالفاسد ) وهواعتراضه بانه ففيه مافيه قو له ( لغير هذا الوجه ) هذا الوجه اشارة الى اولية

الوجوب فعرها مثل نفس الوجوب كما ذكره الفاضل المحشم فل له ( فوجب التعرض ) اي لوجه التخصيص ( فيهما ) اي في الوجوه الباقية المذكورة ههنا قو له ( لهذا الوجد ) وهو كونه بما محب ان بعلم ويتعلم بالكلام (وهو) اي والحال ان ذلك الاحتمال ( انما يصحح ) ويثبت (لوقدر) بعد قوله فاطلق قيدا ( اولا ) اذَّلُوقدر يكون اولية ّ الوجوب علة لاولية الاطلاق ونفس الوجوب علة لنفس الاطلاق ولولم بقدر بكون اولية الوجوب علة لنفس الاطلاق والحيال أنه لاشركة لاولية الوجوب فلانحتمل تسمية الفيرلهذا الوجه البذي هو اوليه الوجوب حيلند حتى بدفع لذكروجه التحصيص قوله (انماكانت) اى وضع اسم الكلاملتلك المسائلوتأ نبثه لكونذلك الوضع عين التسمية قو له (وترك المنهيات) بالنصب عطف على الاعمال وفسر الاعمال باتيان الواجبات لان الاتيسان بالمندوبات ليس جزء من حقيقة الايمان عندهم ويشعر هذا بقرينة المقابلة بلن المراد مالمنهبات المحرمات لاالمكروهات ايضا اذتركها ايضبا ليس جزءمن حقيقة الامان قو له ( والكفر ) بالنصب ايضا عطف على الاعسال قوله ( عنالتكذيب ) اي تكذيبشي مماحاته النبي ضرورة قوله ( لعدم جزئه ) اي جزء الامان في المرتكب المذكور قو له ( فيكون واسطة ) اي فيوجد فؤ له في بعض النسيخ ( الناشي ) صفة فهمه وقوله (عن هذه العبارة) وهي قول العلماء عند بيان مذهبم و يُتبتون المزلة بين المزلتين فو له (غالطا مذهبهم) اى فى فهم مذهبهم وقوله (عبارتهم) متعلق بغالطا اي من عبارة العلماء عند بيان مذهبهم يقولهم و يثبتون المنزلة بين المنزلتين اذ الظــاهر من المنزلة المــأوى والمكان لاالحالة التي هي بن الكفر والاعلن وقوله ( من أنهم ) بيان لماوقع قوله ( مقرا ) بفتح الميم اسم مكان قوله (كما هوالطاهر من العبارة ) اى اثبات الواسطة بين الجنة والنار وكونهــا مقرا للَّفاسق

اما ظهور الامرالاول فقد مناه واما ظهور الامر الثاني فلان قولهم ويثشون المنزلة بن المنزلتين بعد قولهم مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولاكافرظاهرفي ان تلك المنزلة للمرتكب المذكور قو له (و مخلدفها) قال الفاضل المذكور بعد هذا فالاولى ان يقال لابين الجنة والنار فان الفول بالواسطة بينهما لايختص بالمعتزلة مع ان المقصود هيهنا ذكرما يختص بهم من المذاهب الباطلة انتهى فوله (لان مقصود المحشى) علة لقول الدفع قوله ( بل دفع ماتوهم ذلك البعض ) لا يخفي ان ماتوهمه البعض امران كون المنزلة عبارة عن منزلة بين الجنة و النار وكون تلك المنزلة مقرا لمرتكب الكبيرة وماذكره المحشي واقع للامر الشاني فقط اذلاشئ في كلام المحشى بدفع كون المراد بالمنزلة بين المنزلتين منزلة بين الحنة والنارو لكن لايكون مقرا للمرتكب المذكور الاان يقالان اثبات المزلة المذكورة لمالم يكن الالكونها مقرا للمرتكب كما هو الظـاهر من ذكر اثبات المنزلة بين المنزلتين عقيب ذكر عدم كون المرتكب ليس بمؤمن ولاكافر فاذا بطل كونها مقرا للمرتكب بطل اثباتها ابضا وعلى هذا لك ان تقول مقصود المحشى الاستدلال على آنه لايمكنهم القول بالواسطة اذ المراد بالواسطة الواسطة الحاصة التي تكون مقرا للمرتكب المذكور لامطلق الواسيطة سواءكانت مقراله اولغيره بمن ذكرهم الفاضل المحشى ويؤيده النقل الآتي عن بعض السلف اذمقصوده من ذلك النقل تعيين أن المراد من أثبات المنزلة المذكورة الواسطة بين الاعسان والكفر لاالواسطة بين الجنة والنار و بيانه أن الذين ثبتون الواسطة بين الجنة والنار و تقولون بكونها مقرا لمن هيمقرله غيرالمعترلة فلا مكن حل اثباتهم المنزلةبين المنزلتين على الواسطة بين الجنة والنـــار على قول هؤلاء لانهم غير المعتزلة وجلها علىها وكونها مقرأ لمرتكب الكبيرة خلاف مذهبهم من أن مرتكب الكبرة مخلدفي النبار فبجب أن تحمل على الواسطة

يين الاعان والكفر ومن هذا ظهر سقوط ماسيأتي من المولى المحشي في حاشية قوله وقال بعض السلف آه من قوله الواو للحال آه قو له (الواو للحال) آه هذا المعني في غامة البعد عن عبارة الحيالي فالتعويل على ماذكرناه فخذه باليدين على انه قد حكم آنف بان ليس مقصود المحشى الاستدلال على انه لامكن لهم القول بالواسطة وهذا الكلام مصرح بان مقصوده ذلك اذحاصله انه كيف عكن ان يكون المراد باثسات المنزلة بين المنزلتين اثبات منزلة بين الحنة والنار والحسال آه فتدر قوله ( اىزمان فقدان النبي اوعــدم وصول آه ) الذي في النهاية وفي القاموس ان زمان الفترة هو الزمان الاول فقط فاما ان بعطف قوله اوعدم وصول على فترة في قول المحشى الخيــالى زمان فترة اوبعطف عملي فقدان النبي بجعل زمان الفترة عبارة عن كلا ازمانين مجازا**قو له(فيكون)اي اثبات الواسطة بين الاعان ومطلق الكفر** قوله ( لانه ) اي الحسن البصري ( لاثبت المزلة ) اي الواسطة ( بين المنزلتين ) اىالانمان ومطلق الكفر قو له ( لدليلهم ) اى المعتزلة وقوله ( لاتباتها ) اى لاتبات المنزلة بين المنزلتسين فو له ( فالحوارج ) في بعض النسيخ فالوعيدية من الحوارج و فيه انه ليس في الخــوارج وعيدية كما هو معلوم عنــد المراجعة الىشرح المواقف على أن تسمية أهل الكبائر بالكافر ليست مختصه بطائفة من الحوارج بلكلهم يسمونهم كافرين كمافي شرح المواقف اللهم الا ان يقسال من الحوارج بيان الوعيدية ولفظ الوعيدية يطلق علىجيع الخوارج بطريقالتوصيف لكونهم يوعدون اهل الكبائر بتسميتهم كافرين فوله (والمرجئة مؤمنين) في بعض النسيخ منهم يسمونهم مومنين وضمير منهم عائد الى اهل الملة وهو صفة للمرجئة وليس المراد ان المرجئة منهم من يسمونهم لان المرجئة كلهم يسمونهم مؤمنين على ما فيشرح المواقف ثم المرجئة بالهمزة اوبالياء على مافي شرح المواقف قو له

في بعض السَّمَخُ (كالطاعة معالكفر) اي كما لاينفع الطاعة معالكفر قولد في تلك النسخة (في اصل الايمان) لا في ان المعصية لايضر مع الامان قو له ( فانه في الحقيقة ) علة لقوله هو مناف لدليلهم قو له ( او اجراء الاحكام) كالصلوة علمه ودفنه فيمقار المسلمن قو له ( فحينتُذ لايكون ) اى الفسق واسطة ( بين اعان المطلق والكفر ) بل يكون واسطة بينالاعان الكامل والكفر المطلق فو له ( قيل يكن آه) اي لدفع سؤال المحشى الحيالي ان قلت سبجيُّ آه وحاصله ان الاعترال عن مذهب الحسن ثابت لان المراد بقدوله ليس مؤمن ليس عؤمن كامل فلا واسطة بينالابمانالمطلق والكفر عنسدالحسن كما نثبتها بينهما واصل فثبت الاعتزال عن مذهب قو له ( بل هو منافق في الاعمال ) زاد المولى المحشى هــذا الكلام لتصر يح الحسـن بكونهمنافقا فوحههبان المراد شفاقه نفاقه فيالاعمال لافي التصديق فهو واسطة بنالاعان الكامل والكفر لابين مطلق الاعيان والكفركما هو كذلك عندواصل قو له ( لمانقل عند) اى عن الحسن البصري وضمير عليــه راجع الى انه ليس مؤمن فوله ( الجحر ) بصنمالجيم وسكون الحاء مانجتفره الهوام والسباع لانفسها كذا في القاموس فؤله ( رجع الحسن آه ) و لوكان مرادالنف اق في الاعمال على ما ذكره ذلك القائل فهو عين ماذهب اليه الجمهور والحق ايضا فلا معني لرجوعه عنه قو له ( فيفيد انهما موضوعان الثواب آه ) الا ظهر فيفيد انهما داران يتحقق فيهما الثواب والعقساب لئلايتوهم ان فعسلالله معلل مالغرض ثم حاصل معلوات اناضافة الدار الىالشواب والعقاب ممنى ان منشأنهما ان يتحق فيهما الثواب والعقباب لايمعني التحقق بالفعل كما توهمه السائل فو له ( بناء علىمذهبهم ) متعلق بمــايفهم من السابق من ان كل مكلف يدخلهما فهو يثاب اويصاقب قو له (واما عندنا فهو ترتب عادي) فليس من يدخلهما المثاب اوالمعاقب

۲ ای من الشـوا ب والعقاب م

مختصاً بالمكلفين فعني كونهما داري ثواب وعقاب عندنا أن كل من بدخلهما طفلا او مكلفا والمكلف مستحقا للذي ٢ عومل معه او لاشاب او يعاقب و معنى الترتب العادي إن الله تعالى اجرى عادته بإن من عمل الحسنات اثاله و من عمل السيئات عاقبه للا وجوب شئ علمه بل ان اثاب فيفضله لابعمل الحسنات و انعاقب فعدله لابعمل السيئات قو له (من وجوب ثواب المطيع آه ) ليس بيانا للسياق بل المراد بالسياق كونالكلام فيالدخمول المشاب لتحقق الدخول مدونالشهواب في الصغائر يصرح مه ماسيأتي منقوله لان الكلام فيهمابل هو منشاءو اقعي يكون الدخول مثابا ايالسبب فينفس الامر لكون ذلك الدخول مثابا هوان مذهبهم وجوب ثواب المطيع علىالله تعالى وذكر عقباب العاصي لتميم مذهبهم والافالذي لهربط مانحن فبد وهوكون الدخول منابا هووجوب المطبع فقط **فو له** ( لانالكلام فيهما ) اىڧالمعاقبة <sup>-</sup> بالنار والاستحقاق لها لالان الدخول فيالنار بدون المعاقبة متحقق في الصغائر بل نقرينة مقايله الذي هو قوله فادخل الجنة ثم منشاء هـذا هو وجوب عقــاب العاصي عنــدهم **قو له** (ولتفرعه علم, الكفروآه )جعل المولى المحشى امر التفرع علة لكون المراد الدخول المذكور وجعلهالمحشي الخيالي في مقايله معلولا للدخول المذكور حيث قال ولذافرع على الابمان والطاعة فا ذكره المولى المحشى استدلال بالمعلول على العلة وماذكره المحشى الحيالي بالعكس فلكل وجهة هو موليها قو له ( ولذا ) اي لكون المراد من الدخول المعاقب سا من وجوب عقباب العباصي ( نسب ) الله الدخول ( الي نفس ذلك الصغير) دلالة على أنه دخول بالاختيار نحيث نحب على الله أدخاله فؤ له ( ان الاشعرى ) هو انو الحسن على بن اسمعيل بن سالم بن اسمعیل بن عبد الله بن بلال بن برده بن ابی موسی الاشعری صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من خالف اباعلى الجبائى ورجع

عن مذهبه الى السنة اى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة اى طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والاشاعرة اصحابه كذا ذكره بعض المحققين نقلا عنشرح المقاصد فوله (في تبهيت الجبائي) قال بعض الافاضل الجباء بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة قرية البصرة وقبل بتخفيفها قرية بشلشتر وقبل بكازرون قو له ( ابطال مذهب معتزلة البصرة ) قلت في الحواشي الاضافة في معتزلة بصرة للعهد اعنى الذين اعتبروا فىالانفع جانب علمالله تعــالى وهمالجبائى واتباعه فهم بعض معتزلة بصرة فلذا ذكر الضمير فىالمواضع الثلثة مع انهجائد الى مُعتزلة بصرة والمراد بغيره فيقوله ومذهب غيره هو مااشار اليه بقوله وبعضهم لم يعتبر ذلك آه انتهى ولك ان تقول المراد بمعتزلة بصرة كلواحد منفريق معتزلة بصرة فالفريق الاول اعني الجبائى وأتباعد يبهت ويلزم علىمذهبه فىمادة العاصى وعلى مذهب غره الذي هو الفريق الشاني سهت ويلزم في مادة الصغير والفريق الثاني بالعكس ٢ لانقال انمكالمة الاشعرى مع الجبائي وقوله فبهت الجبائي يعين مافيالحواشي لانانقول وانكانتالمكالمة ظاهرا معه لكن المراد بطريق التعريض كل من كان مذهبه وكل من فريق معتزلة بصرة كانا مخالف لمذهب الاشعرى فلايعه فيان مقصد كل مخالفه بطريق التعريض فندر قو له ( وطلب البيان ) اي ارادة بيان حال المطيع بانه بيان حال المطيع بانه يثاب بالجنة ولايترك ماله ايضا فو له(وفيه) اى في التفصيل المذكور ( تأمل ) لكونه قاصراً لان تفصيله انه . انعلمالله تعالى بالانفع المذكور ولم يقدر على اعطائه للعبد يكون عجزا وانعله وقدر عليه وتركه يكون مخلاكاذكره المحشى الخيالي في هذه الحاشية وجد الاسلام الغزالي في بعض تصانيفه المحقق ٧ و تعد الدواني وسفها كإذكره الفاضل الرومي فيحواشي المطول وانلم يعلمه يكون جهلاكماذكره كلهم لكن ينبغي انيفرق بين لزوم البحل والسفه ابضا

ای سیرماز ماو مبهو تا هلی مذهبه فی مادة الصغیر و یصیر کذلات علی مذهب غیره الفریق الاول فی مادة العاصی

۷ فی بعض رسائله

مانه ان كانذلك الترك لعدم حبه صلاح الخلق يكون مخلاو الافسفها قوله ( والاو لي ) اي ناء على ما فصله لان المترتب من عدم العملم الجهل لاالسفه وانماقال اولى لماقال الفاضل الرومي انالسفه تتبجة الجهل فيصيح ترتب السفه على عدم العلم لان المترتب على المسترتب على الشي مترتب على ذلك الشي قو له (فيحقم ) منازع فيه لعمله والواجب ڤو له (عنالجبائي) متعلق بدفع وبجوز. تعلقه ىقال اىقال عنحانبه وقوله بانله الظاهر انله بترك الباء وكذا فوله فيمايأتي منقوله وقيل ايضافي دفعه بإن الجبائي وضميرله راجع الى الجبائي قو له (اذالم بوجب ترك حفظ) الظماهر ان الحفظ فاعل لم يوجب و تركه مفعوله و يو ده التصوير الآتي و بجوز العكس ايضا على ماهو الاصل من تقديم الفاعل فو له (الى شخص آخر) اي جنس شخص واحدا اومتعددا قو له ( اماتة الاخ الكافر ) اىلو امات الله الاخ السكافر في حال الصغر فو له ( فوت الاصلحله ) اي للاخ الكافر وقوله اولعله عطف على لعله السبابق فو له ( للعبد ) متنازع فيه للاصلح و الاعطاء فو له (في دفعه) اي دفع الزام الاشعري عن الحبائي قوله (ماهو الواجب عليه) وهو تعريضه للثواب وتكليفه قو له (ليس بموقوف على ارسال الرسل) عدمزوم ترك الواجب من جهة تعريض الثواب امرظا هرلكن يلزم ترك الواجب منجهة عدم اللطف ٢ الذي هو ارسال الرسل لكن لماكان لزوم ترك هذاالواجب فين ماتكافرا ولم يصل اليمه دعوة نبي غيرمختض مهذا البعض بليلزم على الفرقة الاولى اعني الجبائي واتباعه ايضالم نتعرض له قو له (وتدبیرنظام العالم) ذکر المحقق الدوانی ان مراد هم بالاصلح الاصلح بالنسبة الىشخص لابالنسبة الى الكل منحيث هوكل كاذهب اليه الفلا سفة فينظام العالم فلذا قال وردعني معتزلة بغداد ومعتزلة بصرة ان الاصلح بحال الكافر الفقير المبتلي بالالآم والاسقام

على ما مر نقب لا
 عنالمواقف ان المعتزلة
 اوجبوا على الله امورا
 الاول اللطف م

انلا مخلق او موت طفلا او ليسلب عند العقل بعد بلوغه ولم نفعل شيئامن ذلك بلحلقه والقاه حتى فعل مايوجب خلوده فيالنار فو له (من مسئلة الاستشاء في الا عان ) كقول المؤمن انامؤمن انشاء الله قو له ( لان القرينة لاتدل على تخصيص آه ) اى لان القرنسة التي يعلم بها انمقول القول ماهو وهي كون ماذكر بعد القول صالحا لكونه مقوله لاتدلآه اذالمجموع صالح لكونه مقول القول ومحتمل انبراد بقوله لان القرينة لاتدل على آه أنه قريسة تدل على تخصيص البعض لكن الظاهر حينئذ ان هول هكذا كإقاله بعض الفضلاء حست علل الظاهر الواقع في قوله الظاهر ان مقول القول آه فو له ( مع انه ليس كذلك ) فيه منع ظاهر فوله ( وانقوله ) عطف على قوله ان يكون قو له ( يأبي عنه ) اذلاحاجة الى قوله عند اهل الحق لكون هذا الكلام مقولهم على ذلك التقدر واقول بجوز انبراد باهل الحق في قوله والالهام ليس من اسباب المعرفة عند اهل الحق أهل الحل المتقدمون وياهل الحق في قوله قال اهل!لحق اهلالحق المتأخرون بان ينسبوا هذا الحكم اليهم فلااباء ويؤيده اعادته مظهراكاوقع نظير ذلك في كلام بعض المؤلفين فتأمل فو له ( لان قوله خلافا آه )علة لقوله فلارد فوله ( لانه حال آه )كونه حالا لابصلح وجها لعدم صلاحته لكونه مقول القول اذكثراما محكم الشمخص نفسه محكم ويقول خلافا لفلان ومثله كثير فيمختصر الاصول للشيخ ابن الحاجب فكانه قيل ههنا نحن الحاكمون بانحقيقة الاشياء ثانية والسربها متحقق حالكوننا مخالفين للسسو فسطائية اوحالكون حكمنسا بخالف لحكمهم وهكذا نقول فيقوله وكذلك قوله والألهام آه حلة اسمية وقعت حالاً آه وحاصل الكلام انالانسلم عدم صلاحية شئ مما ذكر لكونه مقول فالتقييد بمجموع المسائل التي تصلح آه مع كونه خلاف الظاهر غير محتاج اليه فوله ( فلا يكون ) اى شئ منقوله خلافًا

للسوفسطائية

السو فسطائية وقوله والالهام آه (مقول القول بلقيداله ) اي للقول قوله ( مماذكر ) من زوم كون قوله خلافا للسـوفسطائيــة مقول القول مع آنه ليس كذلك وكون قوله والالهــام آه آبيا عنان يكون القول مجموع مافى الكتاب قو له ( محل التأكيد ) لعدم كون المقام المثك او الافكار قو له ( بل انماذكر لدفع بطلان آه ) كونه مذكورا لهذا الفرض لانا في كونه مقصودا بالنقل اذبحوز ان يكون الغرض من نقله دفع اهل الحق عن كلامهم بطلان حصرهم فو له (للاعتدادمم) الظاهر الاعتداد بدون اللام وفي بعض النسخ الاعتداد وهو ظاهر لاغبار عليه قو له ( لكون المعتر في الحق المطابقة ) آه بيان لحاصل المني اذاعتبار المطابقة في الحق عين كون المعتبر فيه المطابقة تمسبب الاعتمار المذكور ملاحظة تميز الحق عن الصدق كماصرح به المحشى المدقق فخو له ( وانماتحصل تلك الرعاية ) الاظهر وانمابحصل ذلك الاعتمار آدُّما بذكره المولى المحشى بيان لاعتمار المطابقية فيالحق منحانب الواقع لابيان لرعاية ذلك الاعتبار اذماسين الرعاية هوفنيم الباء من قولهم هو الحكم المطابق آه و مكن ان قال مراده من إلرغاية المذكورة الاعتبار المذكور اذهمها فياللغمة بمعنى واحد والمعني انمايحصل اعتبار المطابقــة منحانب الواقع فيالحق على وجه يمتيز هو بسبيه عن الصدق بسبب ملاحظة الحشهة اذلولا ملا حظتها لامحصل الاعتبار المذكور على وجه تنييزيه الحق عن الصدق كذا ذكرت في الحواشي **قو له** ( لصدق أ) اي قولنا الحكم المطابق للواقع ولوقرأناه بفتح الباء قوله (لكنه) اى لكن الصدق (ليس) الحُكم المطابق بالفتح ( منحيث انه ) آمكاكان الحق ذلك قو له ( وقوله ) بالنصب عطف على قوله في فان قوله فو له ( يكون ) اي المفرق المبين سابقًا بقرائة المطابق بالفَتْحِ فُو لِله ( اذلا قائل آه ) جواب عما يقال لايحصل بقرائة المطابق بفتح الباء فرق اذفىالصدق

والحق اعتبرالمطابقة مزحانب الواقع فكيف تقول الفرق المستفاد من فتح الباء بعينه الفرق المبين بقوله وقديفرق قو له ( تأمل ) قلت فيالحواشي مكن انيكون وجهه دفع مانتوهم آنه على تقدر وجود الفائل باعتبار المطانفة منحانب الواقع فيهما قدوجد فيالكلام مايأى عنمه وهو قوله ملاحظة الحيثية اذهو احتراز عن الصدق كمافي التقدير الاول ووجه الدفع انهذا القول على هذاالتقدير احتراز عاليس محق ولاصدق لاعن الصدق كمافى التقدير الاول وماليس بحق ولاصدق هواعتبار مطابقية الحكم بكسر الباءويمكن انيكونوجهه منع قوله وقوله وقديفرق آه بدل على ان ليس آه فانه يدل على ان ليس مبنيا بالتبيين التفصيلي لاعلى انه ليس مبنيا اصلا فنامل انتهى و يمكن ان يكون منع الحصرفي قوله يدل على ان لافرق بين الحق والصدق الايحسبالاستعمال لم لايجوز انفتح الباء اشارة الى الفرق بحسب المفهوم والقول المذكور للفرق محسب الاستعمال وهذا ٢ هو وجد قول المحشى الخيالي لايلائمه دون يأبي عنه قو له في بعض النسخ (والخصوصية) اي خِصوصية الشـيوع بالقول وهـذه الخصوصية مستفادة من قوله خاصة قو له في تلك النسخة ( نساء على ان كل قيد آم ) وههنا القيدفي الاثبات اذ قوله فقد شاع آه في رقوة فقد استعمل على وجه الشيوع مختصا بالقول فشيوع الاختصاص بالقول هو القيد لاستعمل ومحط الفائدة ومقصود المتكلم هو هذا القيد فيبق المقيد اعني اصل الاستعمال و الاطلاق في غير القول قو له في تلك النسخة ( لابطريق المهوم) عطف على قوله من الشيوع والخصوصية وانما نفاه المولى المحشى لان الفهم والاستفادة بطريق مفهوم المحالفة يكني فيه مجرد قوله قد شاع بدون قوله حاصة على ان الاعتداد بالمفهوم غيرمتفق عليه على مابين في الاصول هذا ولكن انت تعلم ان شيئا من هذين الوجهين لاينني الاستفادة بطريق المفهوم

۲ ای الا مکانان للذکوران م

فالحق

فالحق صحة نسبة الاستفادة الى ماذكره المولى المحشى والى ماذكره الفاضل المحشى قو له ( هو الواقع ) اىمن جهة الفا علية لامطلقا اذالمنظور اولافيحصولهذا الاعتبارشيئانالواقعوالحكمرلكنالواقع منظور الىه بالفياعلية والحكم منظور اليه بالمفعولية ولم بذكركون المفعول منظور اليه بالمفعولية لان تسمية المطابقية بالفتح بالحق ليست الا باعتبار فاعلية الواقع لاباعتبـار مفعولية الحكمكما سيظهر قو له ( بوصف ما ) ای باسم و صف ما ( هومنظور ) ای بالفــاعلیة یعتی الواقع قو له (كونه ) اى الحكم (مطابقا ) بفنيم الباء قو له (ومهذ المعني ) اي المعني الشالث الذي هو المطابق بُعْتِجها قو له ( لان الحكم ايضًا منظور من جهة الفيا علية ) لك أن تقول اولاً احتراز عن النظر الى الحكم من جهة المعولية الصر يحية اذالنظر فيحصول التأثر للمفعول اولا الى الفاعل ثم الى المفعول اذهو الذي يلاحظ اولالانه لانتصور تعلق الفعل بالمفعول حتى لانتصورصدوره عن الفاعل وعلى هذا لاحاجة الى تقييد قوله فيما سبق هو الواقع خولنا اىمن جهة الفاعلية لامطلقا كإقيدناه سابقا اقتفاء لتحرر المولى المحشى قو له ( وكذلك الواقع آه ) لما تلخص من كلامه ان الحكم منظور في الاعتبار المذكور اعني اعتباركون الحكم مطبابقا بالفتح الواقع من جهتين جهة كونه مفعولا للمطمالقة وجهة كونه فاعلا لهالكنمن الجهة الاولى منظور فيه اولا ومن الجهة الثانية منظور فيه ثانباوكان الواقع ايضا منظور اليه بذينك الجهتين اى الفاعلية والمفعولية وكانت الاولية والثانوية فيه على عكس الحكم اراد ان بين حال الواقع ايضاً فقال ( وكذلك ) اى مثل الحكم ( الواقع ) فانه (منظورفيه مذنك الاعتبارين) هما النظر اليه من جهة الفاعلية والنظر اليه من جهة المفعولية كالحكم ( لكن ) الاولية والشانو ية في اعتباري الواقع على عكسهما في اعتباري الحكم فان النظر الى

۲ ویمکن ان یکون معنی
 ثانیا عکسا اذا لعکس
 ثانی الاصل وحینشذ
 یکو ن متعلقا بکلا
 الاعتبارین م

الِواقع من جهة الفاعلية اولا ومن جهة المنعولية ( ثانيا ٢ ) فقوله ( اذالفاعل الصريح آه ) تعليل لكلا الامرين اي اولية جهة فاعلية الواقعو ثانوية جهة مفعوليته فافهم والله اعلم فوله ( لاانها موجودة في الحارج) اي الحارج ليس ظرفا لوجودها بل ظرف لنفسها فيقال ثبوت القيام لزيدفي زيد قائم في الحارج ولايجوز أن بقال شوت القيامله موجود فيه قوله ( هو الحكم ) اي بالفاعلية لامطلقا كامر نظيره في هو الواقع فتذكر قوله (والحكم) أي الحكم المعهود الموصوف بالمطابقة للواقع لامطلق الحكم قو له ( يوصف أي باسم وصف ( ماهو منظور أولا ) اي من جهة الفيا علية قو له يوصف ماهو منظور فيه ثانيا ) وماهو منظور فيه ثانيافي كون الحكم مطابقا بفتح الباء هو الحكم لكن النظر الى جهة فاعليته ثانيا ووصفه الانناء على ماهويه واسمذلك الوصف الصدق وماهو منظور فيد ثانيا في كون الحكم مطابقاً بكسرها هو الواقع الذي نظر اليه بجهة الفاعلية ثانيا ووصفه الثبوت واسم ذلك الوصف الحق قوله ( لقربه ) اي لقرب المنظور فيهاولا وهو الواقعفي كون الحكم مطابقا بفتح الباء والحكم مطابقاً بكسرها (منه) اي مما يسمي يوصف المنظور ثانياً وهو الكونان المذكوران وذلك لان اول توقف المطابقية بالفتح او بالكسر على الفاعل الصريح اولا تمعلي الفاعل الضمني ( و انساقه ) اي انساق المنظور فيه اولا ( الى الفهم اولا ) اى قبل انسياقه الى المنظور فله ثانيا وقوله ( منوصف المنظور ثانيا ) متعلق بالانسياق يعني اذا ذكر وصف المنظور ثانيا كإفرض ان الصدق والحق اسمان للاعتبار الذي لو حظ في حصوله حال المنظور ثانيا لينساق الفهم اولاالي المنظور اولا ثم الى المنظور ثانيا مثلا لوسمي مطابقية الحكم بفتح الباء صدقا يفهم من ذكر الصدق اولا الفاعل الصريح للمطابقة اعنى الواقع الذى هوالمنظور فيمه اولا فىهذاالاعتبار ثم يفهم الفاعل

الضمني الذي هو الحكم المنظور فيه ثانيا فيه وقس عليه حال تسمية مطابقية الحكم بكسر الباء حقا هذا فوله (بيان خال الصدق الذي هو صفة للحكم) اىلاالصدق الذى هوصفة للمتكلم اذالصدق يكون صغة لهما لكن المراد ههنا هوالذي يكون صفة للحكم بقرينة قول المحشى الخيسالي فهوالحكم الذي يتصف بالمني الاصلي الصدق قو له (اىالاخبار) قلت في الحواشي الاظهر في التفسير اي كون المتكام مخبرا قو له ( اعني كون الشيّ مخبرا عنـه ) والمراد ههنــا الحكم الذى هوبمعنى النسبة التامة واماالشئ فىالانباء المبنى للفساعل فبحوز الثراد به الحكم المذكور والمحكوم عليسه صرح به المسولي المحشي في حواشي المطول لكن بقي الكلام في كون المعنى المبنى للمفعسول معني لغويا جيث ذكر المسولي المحشي فيحواشي حواشي الفوائدالضمائية انالمصدر موضوع للحدث الساذج وكونه مبنيا للفاعل اوالمفعول امْرِ بحصلُ باعتبار المعتبر فتأمل قو له (انهذا) اىقولنا بكون الحكم منصفا بالانباء المبنى للفاعل مبني على النسائح بناء على ان الانباء المبني للفاعل يستلزم كونه منساء عنه فيصحح ان بقال ان الحكم متصف بالانباءالمبنى للفاعل مسامحة نناء علىالاستلرآم المذكور اذلكو نهمتصفا باللازم فكائنه متصف بالملزوم فقوله فان اخبار المتكلم آه بيانالعلاقة المصححة للتسام فو له (صفة للسامع) ان كانالفهم مصدرا مبنيا لفاعل ( اوللمعني ) انكان مبنيا للمفعول فو له ( اتصناف الحكم باي معنى اريد بالانباء آه ) لانخني ان الحكم الذي قلنـــا انه متصفّ بالانياء هوالحكم المطابق للواقع وهوليس الاالحكم ععني النسبة النامة لاممعني ادراكها ولابمعني خطاب الله فهــذا التعميم منالمحشي المدقق ليس الالمجرد توسيع الدائرة فوله (انمايصيح لوكان كل حكم آه) فدعرفت سابقا انالحكم الموصوف بالانباءالمذكور ليسمطلقالحكم بل هوالحكم المطابق للواقع ومعلوم انكل حكم مطابق للواقع فهو ثابت في نفس الامر فحاشا المحشى المدقق عن ان يكون مقصودة هذا الاحتمال قو له ( وان مدلول الكلام آه ) عطف على قوله انه لاينزم فهذا ايضــا جواب اخر **فو له ( في**ان<sup>ا</sup>كون الانبــاءالمذكور معنى لغوياً ) ولوكان بمعنى المصدر المبنى للفاعل بل ولوكان معني اصل ألحدث فو له ( محل تردد ) بزول التردد علاحظة أن (راست كفتن ) الذي بين اهل اللغة الصدق به عين الاخبار عن الشيء على ما هو علىه لافرق بينهما الامالا جال والتفصيل غاته ان اهل اللغة لمرندكروا في ان معنى الصدق هذا الفصل فهذا الفصل موجود في كتبهم و لو بعبارة بجلة فتأمل قوله (في التسمية) اي تسمية الاعتبار الثاني بالصدق ووجه المناسبة على ما عرفت إنها من قسل نسمة الشيء بوصف ما هو منظور في حصوله او كالحق قو له (المطلق) اي العاري عن اشتماله على وجدالمناسبة في التسمية وفيه اشارة اليان فيما اعتبره المحشي الحيالي التمرز أيضا مرعى لكن ليس تميزا مطلقا عاريا عاذكر ولكون التميز مرعيا فيالتسمية بالاتفاق قال لايكني فيوجه ولم يقسل لايكون وجها فوله (لايكني آه) قلت فيالحواشي والا فليسم الاعتسار الثاني باسمآخر غير لفط الحق ولفظ الصدق لان التميز بحصل به ايضا لكن انت تعلم انالمناسبه ليست بلازمة فىالتسمية واليه اشار المحشى الحيالي مقوله رسدًا اولى قو له ( ذلك ) المذكور من التعريف والحِلْ قُوْ لِهِ ( تأمل ) اشارة الىدفع مايكون ان هال ان صفة شئ لاتصر صفة لآخر باعتبار تقبيدها بقيدفاذا لمرتكن المطابقة فيمطابقة الواقع وصف اللحكم لاتكون مطابقة الواقع اياه ايضا وصفالحكم وهذآ هو منشاء حكم السيد قدس سره فيما سيأتى بظهورالبطـــلان ووجهالدفع انتعلق مطابقة الواقع بالحكم غيره عنالوصف الحقيقي الذى كان للواقع وجعله صفة اعتبارية للحكم لصيرورته بعسد اعتبار التعلق وصف بحال متعلقه وهو امر اعتبارى قال الشبارح

الجامى فيشرح قوله ويوصف بحال الموصوف وبحسال متعلقه اى متعلق الموصوف يعني بصفة اعتسارية تحصل له بسبب متعلقه نحو مررت رجل حسن غلامه اذكون الرجل حسن الغلام معني فيسه وانكان اعتساريا كذا افاده المولى المحشى فيحواشي المطول قو له (كما يشتق من الحقية ) اى من الحق الذى هو يمعنى الحقيمة اعنى الحق مصدرا لاصفة واشتقاق الحق صفة منالحق مصدرا باعتمار انهنئته غيرهيئة المشتق منه اعتبار اكما في فلك مفردا وجعا وانما قال من الحقيــة دون من الحق مع ان الاشــتقاق منه لانها لينص على ان الحق الذي اشتق منه الحق هو الحق مصدرا فيدفع توهم اشتقاق الشي من نفسه قوله (قال في شرح التلخيص آه) قال في ذلك الشرح وهذا مشل قولهمالعلم حصول صورة الشئ في العقــل اتهي وقال المولى المحشى هنالثاي على تقدير كون النعريف على ظاهره بإنكون العلم اضافة يردعليهانالحصول صفةالصورة والعلم صفة العالم فلابجوز تعرىفديه والجواب انالحصولوان كانصفة الصورة لكن حصولالصورة في العقل انتهي قو له ( نعم انه ) اي فهم المعنى من اللفظ (مستلزمله) أي لكون اللفظ محيث نفهم منه المعني قو له (فالاولى أن أه) ليس فيكلامه قدسسره الحكم بالاولو ية بلاالقول بالتسبامح قطعي فيكلامه ففيه تعريض بالسميد قدس سرمان غاية ماقاله اولوية التسامح لاقطيته وذلك لمانقلنا سابقا عنالمولى المحشى ان القيد غيره من الوصف الحقيق الى الوصف الاعتباره فتهم المعنى مناللفظ وانالم يكن وصف حقيقيا للفظ لكنه وصف اعتباً رى له قوله ( ان يقصد بنعر يفها به ماهو صفة اللفظآه ) وعلىهذا يكون النسبامح المذكور منقبيل التسامح فىاللفظ اى ذكر لفظ وارادة غيرمعناه منه ويحتمل انيكون التسامح المذكور من قبيل التسامح فىالنسبة علىمعنىان يقصدمنفهم المعنى مناللفظ معناه ولكن

يكون جله على الدلالة على سبيل المسامحة لاستلزامه ماهو الصفة الحقيقية للفظ اعنى كون اللفظ بحيث يفهم منسه المعنى وبهذا التسسامح قرر المحشى المدقق التسامح المعتبر فيقوله ومعنى حقيته مطابقة الواقع اياه فو له (ودلالة فهم المعنىمن اللفظ اه) جواب عمايقـــال اندلالة فهم المعنى من اللفظ على المراد الذي هوكون اللفظ محيث يفهم منسه المعنى دلالة التراميــة وهي مهجورة في التعريفــات فو له (يكون معناه) اىمعنى •طــالقة الواقع اياه فىقول الشــارح ومعنى حقيقة مطابقة الواقع اياه فو له (في اعتبار المطابقة من حانب الواقع) الذي كان الحق بذلك الاعتبار (الحكم) لاالواقع (ايضا) ايكماكان المنظور اولا فياعتمار المطابقة مزحانب الحكم الذيكان الصدق نذلك الاعتسار الحكم فو له ( تأمل ) مكن ٢ ان يكون اشسارة الى مااشاراليه المحشى المدقق بقوله فيالحقيقة مزانالمنظوراليه اولافي اعتبار المطابقة من حانب الواقع الواقع لكن محسب الظاهرلامحسب الحقيقة التي هي مرجع الكلام وماله بعد اعتبار التسامح اذالمنظور أليه اولابعــد ذلك هو الحكم كمافيالصدق وتمكن انيكون اشــارة الى كون المنظور اليه اولا في اعتبار المطابقة من حانب الواقع وفي اعتبارها من جانب الحكم الحكم لايقدح فيمانحن بصدده من اعتبار المناسبة فيتسمية الاعتمارين المذكورين بالحق والصدق غانته انتسمية الاعتبار الاول حقا من تسمية الشئ يوصف المنظور اليه ثانيا اعني الواقع وتسمية الاعتبار الثاني صدقامن تسمية الثيئ يوصف المنظور اليه اولااعني الحكم بلالتقابل بين اعتباري الحق والصدق يرجم هذه التفرقة لاانيكون كلتا التسميتين بوصف المنظور اليه اولاكمافيماسبق هذا فانكان مراد المحشى المدقق بماذكره الاعتراض فهو مندفع عاحرر ناهو ان كان غرضه النحقيق فنحريره ماذكرناه فو له ( السببية) لاصلة للاتحاد المفهوم منهو هولانه خلاف المتبادر كاسيأتى قوله

هذا لامكانو الامكان
 الآتى على تقدير تسليم
 ان يكون الامركاذكره
 الحشى المدقق منكون
 المنظور اولا فى اعتبار
 المطابقة من جانب الواقع
 هوا لحكم ايضافى الحقيقة

(والضمير انالشيءٌ ) لاان يكون الضمير الثاني للموصول وذلك لقرب الثبئ من الضميرين بالقيساس الى الموصول وسيأتي هذا التقدير ايضا قوله (بسببه الشي ذلك الشي ) حذف الضمير الاول لان الرابطة كثرا ماتحذف للاختصار والافالمني بسببه الشئ ذلك الشئ وليس لفظ ذلك قائمًا مقــام ذلك الضمير بلهو منجلة المستفاد من ارحاع الضمير الشانى الىالشيُّ وهو مع الشيُّ الذي هو صفت خبر للشيُّ الأول قو له ( ضرورة ان المعدوم ) اي الانسان المعدوم لاالفرس المعدوم اوالحجر المعدوم مثلا اذموجودهما ايضا لايكون انسانا قو له ( لايكون إنسانا ) لانه اذالم يوجده الفاعل لا يوجد واذالم يوجديكون معدوما واذاكان معدوما يصدق سلبه عن نفسمه بان بقال الانسان المعدوم ليس انسانا فثبت ان كون الانسان انسانا بسبب الفاعل قو له ( بللايكون ممتازا ) سيظهراك فائدة الترقى انشاءالله مماستفادة الاشياز عن جيع ماعداه منقولنا مايه الشيُّ هو هو ناشية منكون الضمر للمشخص فكانه قال مامه الشئ ذلك الشئ المشحض الممتساز عزجيع ماعداه والفاعل لكونه لسبيه الوجود كما صدق عليه انه بسببه يصر الانسان انسانا كاقدرنا يصدق عليه انه بسببه امساز الانســان عنغيره لان التمايز منخواص الموجودات كماهو المشهور قو له ( اما بان یکون اثر الفاعل نفس ماهیة ذلك الشي ً ) هذا هو لجعل البسيط الذي يسمى الداعا اعنى انجادا لاليس من الليس المطلق قالاللةتعالى وجعل الظلمات والنور وهو لانقتضي مجعولا ولامجعولا اليه بلهو جعل بسيط مقدس عن شــوايب الكثرة مستغن عزقابل متعلق ندات الشئ فقط وهذا هو التأثير الحقيق فيالشئ وماسيأتي مزمذهب المشائيين بالحقيقة تأثير فى بعض اوصافه اعنى كونه شيئا آخرهو الموجود فالماهية علىمذهب الاشراقيين ليست مجعولة اياها بل مجعولة فيحد ذاتها بمعنى ان نفسها تابع للجعل وان صبح ان يقـــال

ايضا وجودها تابع له كذا ذكره المحقق الدواني فيحـواشي شرح التجريد قو له (ينزع منها الوجود) وينتزع منها ايضــاكونها هي اى كون الماهية ماهية على ماذكره المحقق المذكور فوله (ان الماهية هي الاثرالمرتب على آه ). قال المحقق الدواني قولهم العقل محكم بإن الفاعل جعلها موجودا لامدل على إن اليس الماهية نفسها أثر الفاعل كم انالعقب محكم بانه جعلهما منصفة بالوجود اومتصفة مذلك الاتصاف ولامدل ذلك على أن الاتصاف بالوجود ليس أثراله وقولهم العقل محكم بإنه لمبجعلها اياها انمامدل على نني الجعل المركب اعنى جعلها اياها لاعلى نفى الجعل البسيط اعنى جعلها في نفسها فوله ( ومعنى التأثير الاستنباع ) قال المحقق الدواني في الحواشي الجديدة لشرح النجريدو معنى التأثير هو الاستناعو هونسبة يجدهاالعقل بين العلة والمعلول فادامت الكالنسبة مستمرة يستمرو جودالمعلول واذا انقطعت تلك النسبة انقطع وجوده ولاشك اناستتباع العلة المعلول وانكان رفعة لكنه قديستمر فيستمر المعملول وقدلا فلاوليس معنىالت أثبران العلة تعمل عملاعلى نحو عملالنار فيتسخين الماء وعمل الحياط فيخياطة الثوب حتى اذاتم عمله لم يبق للعملة تأثير بل معنماه مابجده العقم ل من الاستشاع وهو حاصل مستمر مادام المعلول مستمرا ولامعني للتحصيل والتأثيروالافادة ونحوها منحانبالعلة الاهذه النسبة اعنىالاستنباع ولامعني للتسأثير والاحتياج ونظائيرهما منحانب المعلول الاالتبعيسة اللازمة لاستنباع العلة هذا وحاصله ان المراد بالتأثير ههنا مايقتضيه الجعل البسيط الذي هوالامداع اعني الايجساد عنائليس المطلق لاما لقنضيه الجعل المركب الذي هو الاختراع بافاصة الصور والاعراض على المادة القابلة لها فان الاول يقتضي عدم وجود متأثر قبــل التأثير والثاني يقتضي وجوده كما ترى في تسخين الما، وكما في عمل الحساط في الثوب قوله ( من الضوء المحصوص ) والحرارة المحصوصة وكلة

من بيانية للاثر فوله (وامامان يكون اثر الفياعل الماهية آه) مستند الاشراقيين فيمان اثر الفاعل هونفس الماهية لاوجودها على ماذكره قدسسره فيحواشي شرح حكمة العين اناثر الفاعل ثابت في الحارج وذلك هوالماهية ليس الاضرورة انالوجود ليس بموجودفي الحارج ومستندالمشائين فياناثر الفاعل هوالماهية باعتبار الوجود لاالماهيسة نفسها علىماذكره الشارح الجديد للتجريد هوان التأثير في الماهيــة محال لان الانسان مثلا لوكان انسانا ثابتا تأثير المؤثر لوقغ الشك في كونه انسانا عندوقوع الشك فىوجود المؤثر والثابي ظاهر البطلان وايضا فانانعلم قطعا انثبوت الشئ لنفسه ضرورى فانالانسان انسمان ولو قطعالنظر جميعماعداه مؤثراكان اوغيره ولوكان انسبانية الانسان نِتَأْثَيرِ المؤثرِ لماكان كذلك وقد حكم ٢ الصدر الشير ازى بانالوجود. موجود ثم هذاالجعلجعل مركب ويسمى بالاختراع وهوافاضة الاثر على قابل كما مرومن هذا القبال جعل الموجود الذهني موجودا خارجيا وبالعكس وهذاالجعل يستدعى مجعولا ومجعولا اليـــه فالاثر ألاول عندهذه الطانفة اعني المشائبين هو الانصاف لابمعني آنه جعمله فهيئا بلءعني آنه جعله فينفسه والاتصافات الاخر مترتبة عليه ومعني الاتعساف جعل الماهية متصفة بالوجود كذا فيالحواشي القدممة المحقق الدو اني فو له ( اثرالفاعل هو ثبوت الماهية في الحـــارج ) فيه دفع لماتمسك به الاشراقيون من إن اثر الفياعل ثابث في الحارج والوجودليس بموجود فيه وحاصله انتأثيرالفاعل ليس فيالوجود ممعني جعلالوجود وجودا بل فيالماهيــة باعتبارالوجود بمعني آنه بجعلها متصفة بالوجود لابمعني آنه بجعل اتصافها موجودا متحقق فيالحارج فانالصباغ مثلا اذاصبغ ثوبا فانه لايجعــل الثوب ثوبا ولا الصبغ صبغا بل يجعل الثوب متصفا بالصبغ في الحارج وان لم بجعل تعمافه به موجودا ثابتا فيالحــارج فليست الماهية مجعولة منحيث

۲ القصود من نقبل
 هذا لحكم عن الصدر
 الشير ازى ردماتمسبك
 به الاشراقيون

كونماتلك الماهمة ولا وجودها العنا في نفسمه محمولا بل الماهسة في كونها موجودة مجعولة كذا ذكرهالسيد قدس سره فيشرح المواقف فوله ( فعلى كلاالتفسيرين ) اى تفسير ان الفاعل مابه الشي موجود فیالخارج بای تفسیر من التفسیر ن المذكور ن من ان ذلك امابان یكون اثرالفاعل نفس ماهية ذبلك الشئ واما بانيكون اثره الماهية باعتمار الوجود ( اثر الفاعل الشي الموجود في الحارج) وليس على التفسير الثاني اثره الامر الاعتباري الذي هوالوجود كم رديه الاشراقيون على المشائين وكونه اثراله (امانفسه) وهو مذهب الاشراقيين (اواعتبار) اتصافه (بالوجود) وهو مذهب المشائين فو له (حتى تصور بينهماجعل) قال الشارح الجديد للتجريد فيكون احديثهما مجعولة والاخرى مجعولة اليها وهذا معنى قول الحكماء ان المساهية ليست مجعولة مجعل الجاعل على مايحكي عن ابي على انه سئل عن هذه المسئلة وقدكان يأكل مشمشا فقال الجماعل لم يجعل المشمش مشمشايل المشمش موجودا انتهى قال المحقق الدواني عملت آنه لايلزم من عدم جعل المشمش مشمشاعدم جعل المشمش قال الله تعالى (و جعل الظلمات والنور ثمالذن كفروا برمهم يعدلون )لعله نفي الجعل الاول وعبر عن الجعل الثاني بلازمه ٢ لاانه لم نفرق بين الجعلين فتأمل ثم اقول لماكان المعدوم مسلوبا عن نفسه كما قرره الشارح قبيل هذا فالجاعل جعل المشمش مشمشا اذلولم نوجده لم يكن مشمشا فراده آنه لم تعلق الجعل به ٣ بالذات فكونه هو مستفن عن تاثير جديد اي بعد وجوده ومن يقول بان اثر الفاعل هو الماهية نفسها يقول كونها موجودة ايضًا مستفن عن تاثير جديد اي بعد التأثير في الماهية وان كان مجعولاً على أنه لازم لما هو المجعول أولاً وبالذات كمافي كونه ٧ هو عندكم انتهى قو له ( واما عدم التمايز ) جواب عما يقال اذا كان عدم مغايرة الانسان مثلا لنفسه ضرورية فلايتصور بيهما جعل

۲ وهوقوله بلا<sup>لمش</sup>مش موجودا اذجعل<sup>المش</sup>مش يستلزم جعله موجودا

۳ ای بکو ن ا<sup>لمث</sup>مش مشمشا م

ای کون المشمش مشمشا و الحطاب فی عند کم للقائلین بان اثر الف اعل الماهیة باعتبار الوجود یعنی کما ان کون المشمش مشمشا عند کم لایحتاج الی تأثیر کو نه مو جودا ایضا کو نه مو جودا ایضا کند المیت ال

قد امتيــازكل شئ قبل الجعل والوجود عن غيره بمد مغــارته لنفسه و مغايرته لغيره مع ان المشهور انه لاتمــايز بين المعدومات وقد اعترفتمه اول السؤال وجاصل الجواب أن مراد القوم بعدم التمايز بين المعدومات هو عدم التمايز بينها فيالحارج اذالتمايز الحارج فرعوجود المتمرين فيالحارج فاذالم بوجدفي الحارج كيف تصور التمايز بينهمافي الحارج وليس مرادهم بعدالتمايز بينالمعدو ماتعدم التمايزيينها مطلقا كيفوان الماهيات ممتازة بعضهاعن بعض في انفهسا وانهم تكن موجودة في الحارج كالانسان والفرس على فرض عدمهما فانهما ممتازان في نفسهما على إن التحقيق أن التمايز ثابت في الاعدام فضلاعن المعدو مات كعدم الوضو وعدم جواز الصلوة فان الاول يستلزم الثاني مون العكس فو له (للنزاع في هذا) اي في ان كون الماهية ماهيمة ليس مجعــل الجــاعل **فو له** (وان فسر بعضهم آه) قال قدس سره فيحواشي شرح حكمة العين اختلف الحكماء في ان الماهيات هل هي مجعولة املا وفسر ذلك بعضهم بانكون الماهية تلك الماهمة بحمل حاعل ام لا مثلا كون السنو اد سواد هل هو بالفياعل او ذلك امر له فى تقسه و على هذا فالحق أنها ليست مجعولة لانذلك معنى لا بعقل صحته كما يظهر بادنى تأمل ورجوع الى الفطرة السليمة انتهى وقال المحقق الدواني في شرح الزوراء اذاصدرت ذات المملول عن العلة لامحتاج الى حاعل محمل تلك الذات نفسها فهي مستغنية بعد صدور ها عن حاعل محعلها اباها انتهى فو له ( اذلم بذهب ) علة لقوله اندفع فو له معني كون الماهية ماهية ) يردعليه مانقلنـــاه لكمن المحقق الدواني من الحاشية المتعلقة بقول ابن على الجاعل لم بجعل المشمش مشمشابل المشمش موجود افتذكر **فو له** ( ما ۱۵ الموجود موجود ) لما كان الضمير الاول رابطة وهي كشرا ماتحذف والضمر الثاني راجعا الى الشئ الذي هويمهني الموجود صار محصل التعريف ماذكره لكن انت تعلم

انهذا انمايكون محصلا له اذالم يلاحظ الخصوصية للضميروالانجحصل التعريف ماىهالموجو دذلكالموجو دكماسيأتي وعلى ذلك فبني الجواب على كون محصل التعريف ماذكره السائل وتحتمل أن يكون السؤال مبنيا على عدم فرق السائل بين ما له الموجودوماله الموجود ذلك الموجود واليه يشرقول المحشى الحيالي قلت فرق آه فالاولى للمؤلى المحشى في تقرير ورود الاشكال\ذيصير محصل التعريف مأنه الموجود ذلك وليس بينمو بين ما به الموجو دموجو دالذي هو الفاعل فرق فو له ( و لومجازا ) اي عندنا معاشراهل السنة و الافهو حقيقة عند المعترلة في المعنى المذكور فو له( اذلامدخل للفاعل آه) قد عرفت انه اذا لم بكن الشئ موجودا بصدق سلبه عن نفسه فاذا وجد كذب السلب وصدق ايجابه لنفسه فالدخل للفاعل ثابت فىالكون المذكور فهذا اماناء علىماقرره المولى المحشى سابقا مزان كون الماهية ماهية ليس بجعل الجاعل او المراد آنه لادخل للفاعل فيالامتياز وبراد بالامتياز الامتماز فينفسه لاالامتماز الحارجي اذالدخل للفاعل ثابت فمه العنما كالكون المذكور اذامالم وجد الشئ فيالحارج لايتمير فيه وقيل انالفاعل انمايعطي الوجود لاالهذية للوجود نساء علىلن الهذية انماحصلت مزالنعلق نخصوصية المادة انتهى وانت تعلم ازالهذية لاتكون بدون الوجود ولوكانت حاصلة من خصوصية المادة والوجود لايكون مدون الفاعل فثبت الدخل للفاعل في الهذية فو له ( امافينفسه او في اتصافه آه ) اي على ماهو المشهور بين العلماء وقرره المولى المحشى سيابقا مزانتأ ثير الفاعل مطلقا منحصر في احدهدن اوالمراد اولاوبالذات وذلك لما عرفت ممانقلنــا من المحقق الدواني ان كونالشي شيئا والاتصاف بالوجود على تقدر ان يكون اثر الفاعل نفس الشيء مترتب على جعل نفس الشيء فهما ايضا اثران لافاعل لكن لابائر جدير بعد الاثر فيذلك الشئ وكذا لكون المذ كور

والاتعماف

۲ ادفی التمیر فی الحارج
 کساج الی وجوده فیم
 الحتاج الی الفاعل کمامر

والاتصاف بالاتصاف بالوجود على ان يكون اثر الفياعل الإنصاف بالوجود قو له ( في كونه ذلك الشيئ ) وهذا ايضا بناء على ماهو المشهور وقرره سابقا مزانكون الشئ ليس بجعل اوالمراد لامحتاج في كونه ذلك الشيئ المتاز تميزا في نفسه لامطلقا و حاصله انه لامحتاج الشيء في تميزه تميز افي نفسه لافي الحارج ٢ الى غيرها لاانه لامحتاج في الكون المذكور اي حل الذي على نفسه الي غيرها لماعرفت انه اذالم يوجده الفاعل يصبح سلبه عن نفســه وهذا ظاهر قوله ( ادْلا مَعَايِرة آه ) علة لكون هذا تطيرًا لمانحن فيه المستفاد منقوله كإقالوا آه تم المطلوب من القول المذكور إن الحوهر لا محتاج في تقومه وحصوله الى غيره ولماكان الجوهر مقابلا للعرض وكان المراد منالفير فيقولهم العرض مانقوم بغيره هو المحل القسائم به العرض يكون المراد من الغير في المطلوب من تعريف الجوهر ايصا المحل القائم له الجوهر فأل الامر الى ان الجوهر مالا محتاج في حصوله الى غيره الذي يقومه وليس المرادمطلق الغيرحتي بقال احتياج الجوهر في الحصول الى الفياعل امر ضروري فكيف يصيح انه لايحتياج فيتقومه وحصوله الى غيره فوله (مامه الشيئ ذلك الشيئ ) لا امر به الشيئ ذلك الامر كما سيأتي تم لماكان الضمير الاول للشئ على جيع التقادير والاختلاف بين التقدرين فيالضمر الشيابي فقط كإسيأتي والحال انه قدظهر مماذكره في سان الفرق انالضمر الثاني للشيئ قال المحشي الحيالي و به يظهران الضمر من للشئ والا فني قولنا مايه الشئ ذلك الشئ حذف مدلول الضمر الاول الذي هو الرابطة لان الرابطة كثيرا ماتحذف عن اللفظ ولفظ ذلك مستفاد من ارحاع الضمير الشابي الى الشيُّ المخصوص كما عرفت سابقًا فه له ( والمحمول هو الماهية لاالذات ) عنيها حقق ذلك في محله مِن إن المراد بالموضوع الذات وبالمحمول المفهوم قوله ( معني آنه لابحتــاج آه ) لايمعني انذلك

الامر سبب وعلة لشوته لذلك الشئ كما هوصريح اللفظ لان المراد بذلك الشئ هو الذات و شوت الماهسة للذات لا بعلل شيئ اصلا كإسبأتي فالمراد بالغيرفي قوله إلى غير ذلك الامراعم مزالغير بالذات او مالاعتبار حتى منتفي الاحتياج الى ذلك الامر ايضاو ارادة المعنى المذكور من العبارة المذكورة لانحصر سيسة ثبوت ذلك الأمر لذلك الشيئ في ذلك الأمريستلزم انتفاء الاحتماج في الشوت المذكور الي جبع الاغيار فه له ( بانه لايعلل آه)متعلق بالتعريف و المراديانه الذي لايعلل آه قال ابن الحاجب في مختصر الاصول وقديعرف الذاتي بانه غير معلل وقال قدس سره في حواشه ثبوت الذاتي للذات لامكون معللا امافي الذاتي الذي هو الذات فلان السواد سواد في حد ذاته ولس ثبوته لنفسه معللا به والالتقدم ٢ عليه بالذات ولانحعل حاعل والالمريكن السواد سروادا اذاقطع النظر عنه وكلاهما محال فلأنكون معللا بعلة اصلا وكذا حال الذاتي ععني الحزء فان ثبوت اللونية للسواد لانعلل بالسواد لتقدمها علمه بل لعدم تقدمه على شوتهاله ولابعلة خارجة عنه والالانتفي بانتفائهما فلايكون لونا فيجد ذاته انتهى وقال في حاشية الحاشية على قوله وليس ثبوته لنفسه معللاته هذا انقبل نتبوت الثيئ لنفسه مناء على التغاير محسب الاعتمار والافلاثيوت ولاعلة له ولابلزم السلب لانه فرع تصور الاثبات انتهى ولانخني على البصر انثوت الشئ لغيره ولوكان غيرا بالاعتبار فرع ثبوته فينفسمه ولامحذور في تقدم ثبوت الشيء في نفسه على ثبوته لغيره و لوغيرا بالاعتبار وليس اللازم مماذكره قدس سره الاهذا فقوله والالتقدم علمه بالذات ممنوع بل اللازم تقدمه بالذات على ثبوته لنفسه و لااستحالة فيه وقوله ولا بجعل حاءل مبني على ماهو المشهور من ان كون الشيءُ نفسه ليس بجعل الحاعل والا فالمحقق الدواني ذكر انه اذالمبكن ٢ لم يوجد فصدق سلبه عن نفسه بعدم الموضوع فكونه هو بجعل الفاعل

٢ بلوتأخرعنه بالذات
 ایضا

۲ و یاتی هذا فی فوله
 ولا بعاة خارجة عنـــه
 م

وابجاده

وابحــاده وقوله فان ثبوت اللونية للسواد آه لانثبت المدعى اذ مكن ان يكون علة ثبوت اللونية للسواد ثبوت اللونية في نفسه اذا مالم بثبت في نفسه لانثبت لغيره كامر وقوله (ولايلزم السلب آه) غيرمسل وتصور الاثسات لايلزم ان يكون تصورا مطابقا للواقع اذ التصور خلق بكل شئ و اقول في دفع بعض ماذكرناه أن المراد بعلة شوت الذاتي مايكون موثر افيه لامانوقف عليه الشوت فقط يصرح مهذا ماذكره قدس سره في حاشة الحاشة غيرما نقلناها والمراد بالعلة في ههنا الواسطة في الشوت هذا فه له (على مامنا) في حاشية قوله وقد بجعل احد هما آه حيث قال بمعنى انه آه فه له ( سواء كان ) لى الامر الذي محتاج اليه العرضي ( نفس تلك الماهية ) قال قدس سره في حواشي المختصر لوازم ٧الماهية معللة بعلة كالزوجية للربعة نانها معللة عاهية الاربعة نانها وجدت وتمت حقيقتها اولا وبالذات ثم اتصفت عذه الصفة لاقتضائها الاها انتهى و من هذا **عَهْرَانَ اوْ فِي قُولُهُ ﴿ اوْغَيْرُهُمِـا ﴾ ليس لمنع الجمُّع اذا لعرضي لكونه** وصفا لا نثبت لشيء مدون تمامية ذلك الشيء الذي هو موصوف له في حد ذاته فالاحتباج الى الماهيه ثابت في جيع العرضيات فتأمل فو له ( بقي الانتقباض بالذاتي معني الجزءآه ) لنبا ان نقول معني تعريف الماهية أنها أمر لانحتاج في ثبوت نوع ذلك الأمر للذات إلى علة أي لايعلل ثبوت نوعهـا للذات بشئ اصلا والذاتي بمعني الجزء ليس لايعلل ثيوتنوعه للذات بشئ اذيعلل ثبوت الجزء الاعم للذات بجزء اخص من ذلك الجزء فاندفع الانتقاض بالذاتي معني الجزء ايضا قال قدس سره في حواشي شرح المختصرفان قلت قداطيقوا على انجل المجنس العالى على النوع السافل لاجل المتوسط حتى صرحوا بان جسمية الانسسان معللة محيوانيته فلو جعلوا الحيوان وسطافي اثبات كالمجسم للانسان كان برهانالم قلت المدعىان ثبوت الجزء للذات لامكن

۷ انما تعرض للوا زم
 الماهية لأنها اقرب الى
 الذات من غيرها كذا
 فحاشية الحاشية

۲ فان العلة لوكانت داخلة في الذات فاذاقطع التطرعنها لم يتقدر الذات في حدداتها حتى يثبت لها الذاتي في حدداتها كذا في حاشية الحاشية م الم يجوز ان يكون ممللا لجزءدا خل في الذات

تعليله بالذات ولابأمرخارجعندو الحجة ناهضة ٢ علىذلك لامطلقا٣ فلاينافي ماذكرتموه انتهى ومن هذا ظهر ان محصل التعريف لايرجع الى ماقالوا في تعريف الذاتي بالمعسني الاعمكم حكم به المولى المحشى سالقا بل الى اخص منه و يمكن ان يكون هذا وجه التدبر الاتى من المولى المحشى قو له( امابالغيرفظاهر ) والا لا نتنى الناطق بانتفاءذلك الغير فلايكون الانسان ناطقا في حد ذاته كذايفهم عمانقلت سابقا عنه قدس سره قوله ( بالذاتي ) اي بالمعنى الاخص اعنى الجزء قوله (دونذاتباتها) اي بالمعني الاخص ايضا اي اجزائها قوله (كالكلي المكلى) وكالماهية للماهية وكالجنس للجنس فو له ( فندبر ) قلت في الحواشي يمكن ان يكون اشارة الى توجيه عروض الشيء لنفسه مع ان العــارض والمعروض متغايران وتوجيهه ان يلاحظ التغاير الاعتباري بان يقــال ان المفهوم الكلي اعني مالا يمنع نفس تصور. عن اشتراکه بین کثیرین له اعتباران اعتباره من حیث هو هوو اعتباره من حيث عروضه لنفسه وكونه صفة لها اذهى منصفة بمالايمنع فبالاعتبار الاول ماهية وبالثاني عارض واعتباره الاول علة لاعتباره الثانى اذمالم يعتبرنى نفسه لايعتبر عروضهما لشئ ولااتصاف شئ بها فضلا عن عروضه لنسفه واتصافها به ويمكن ان يكون اشارة الى منع قولهلان المقصود تعريف الماهية آه وسند هذا المنع ترجيح المحشى الخيالي التوجيه الاول من توجيهي تعريف الماهية المقتضي لتميزهـــا عن جبع ماعداه وصرح المولى المحشى بهذا لتميز فيما سبق فتدير انتهى قوله في بعض النسم (وهـذا لايدفع آه) اي حل هو هو على المعنى المتسادر منه وعلى ماوقع عليه الاصطلاح وهو الاتحساد في الصدق فقط لايدفع آه قو له في تلك النسخة ( واذا كان المنسادر ذلك ) من حذف المعلوف نقر نسة ماسبق اى واذاكان المسادر والاصطلاح ذلك والافلايترتب الجزاء الذي اخبذ فيه خبلاف

الاصطلاح

صطلاح ایضاقو له ( فحماه علیه ) ای حل هوهو علی الاتحاد المفهوم قو له( مع ان الوجه الصحيح ) لما حكم نوجوب الاحتراز زخلاف المتبادر والاصطلاح تضمن الحكم بعدم صحة الحمل على ث الخــلاف فيكون توجيه القــائل المذكور غيرصحيح اوالصحيح ننا بمعنى مقابل المريض والسقيم والمعنى الوجه السالم عن المرض ى هو خلاف المتبادر والاصطلاح **قو له** ( عن ورود النقض ) ذي ارتكب ذلك القائل التأويل المذكور دفعه وهو النقض مالفاعل لعرضي قو له ( اذبصدق عليه أنه مانه يتحد الحد ) فنه أنه وأن بدق علمه محرد هذا المفهوم لكن تعريف الماهية ليس محرد هذابل مع ملاحظة كون مايه يتحد الشيُّ مجمولًا على ذلك الشيُّ لكون ا محصل مانه الشيء هوهو وفي هذا اعتبركون الماهية محمولةعلى ك الشيُّ لكبون هو الثاني الخبر عن الشيُّ عائدًا إلى ماالعبارة عن اهية ومعلوم ان الحد محمول على المحدود لابالعكس لكون الحد بارة عن المفهوم و المحدود عبارة عن الذات فتأمل قو له ( معانه س كذلك ) قلت في الحواشي اي مع ان المحدود ليس ماهية للحد مع ان الامر ليس كذلك اي كون المحدود ماهية للحد انتهي فو له ان يكون الذاتيات ) اي بالمعني الاعم ( من العوارض ) لدخولها في بهومالذي بينه العوارض اعني مامكن تصور الشيء لدونه الصالح نه تعريف العبارض قو له ( مع آنه على تقدر ارادة التصور كنهآه) بربد انه بين العوارض مفهوم صالح لان يكون تعريفا ارض فيستفاد نقر ننة المقالة تعريف لمقابل العمارض وهو الماهية للقابل تعريف العبارض وهوان الماهية مالانمكن تصور الشئ كنه مدونه ولاشبهة في أن الاجزاء أيضاكذلك وفيه أن مقيامل ارض ليس الماهية فقط بل الذاتي بالمعنى الاعم وما استفيد للذاتي بان بدخلفيه الاجزاء فم له ( بيان مغايرة الماهية آه اي لاتعريف الماهية بتعريف يستفاد ممابين العوارض به بقرينة المقابلة ولاتعريف العوارض ونقول لاسعد ان يكون مقصوده من ذلك القول تعريف العارض وما يستفاد من ذلك القول تعريف لمقابل العارضي اعني الذاتي بالمعنى الاعم بل الاظهر ان يكون الامركذلك لانه على ذلك يتفطن التعريف الماهية والذاتي والعارضي الاول بقوله مايه الشي هو هو صراحة والثانى تعريف الثالث اعنى العارضي صراحة ايضا مقوله ماعكن تصور الشئ بالكنه بدونه ولكن ضمناو هو مالاعكن تصور الشئ بالكنه بدونه وحينئذ لايترك بيان شئ من تعريف ات الامور الثلثة بالكلية وان ترك واحد منهــا صراحة نخلاف ما اذا لم يكن المقصود من ذلك القول التعريف بل مجرد بيان المغمايرة المذكورة هذا قوله (كالمهوم والكلي) والشي قوله (واحدة) قد عرفت الفرق بينهما في الكلي بحيث تمكنت من العلم به في غير ، فنذكر قوله (ولذا) الظاهرانه اشارة الىكونمقصود الشارح منالقول المذكور سان المغايرة المذكورة وانت خبيربانكون مقصود الشارح ذلك لايترتب عليه هذا ٢ ولايصلح ٣ علة له فلو قال بدل و لذاو يؤيده انه ذكرآه لكان صوابا اللهم الاان يراد لكون مقصو دالشار حماذ كركان الذكرفي جيع الكتب الكلامية آه علامة لكون مقصوده ذلك اذلولم يكن مقصوده ذلكُ لمادل هذا عليه اويراد لكون مقصود الشارح ذلك والشارح مناهل الكتب الكلامية ولاشبهة فيان مقصودهم ذلكذكر فيجيع الكتب الكلامية آه وانت تعلم انكلا منالتوجيهين في غاية البعد قو له ( لدخل الذاتي بالمعني الاعم في العوارضي ) المنا سب للفظ الدخول المفهوم فيراد منقوله فىالعوارض اىفيماذكر لبيان مغايرة الماهيــة لعوارضها منهــا اعنى مايمكن تصور آه ويمكن ان راد منالعوارض نفسها وحينئذ يراد منالدخول الكون وفي بمعني منتطير قولاالمولى المحشى فيماسبق يلزم ان يكون الذاتيات من العوارضي

۲ ای الذکر فی الکتب الکلامیة ان ماهیة الشی مفایرة آه
 ۳ بل الامر بالعکس

والتقييد

والتقييد بالمعني الاعم بشعربان الدخول ليس مختصا بالمعني الاخمون لاللاحتراز عنداذدخول الاعم يستلزم دخول الاخص كذافي الحواشي قو ليه ( اي كمايمكن تصوره ) اي الشيُّ بالوجه ( بدون العرضي ) قو له ( في توجيه هذا الاعتراض ) قلت في الحواشي ان كان هذا الاعتراض اشارة الى انتقاض من تعريف العرضي جعا فااختار الاستفادة فيه وانكان اشارة الى انتقاض تعريف الذاتي منعا فحديث الاستفادة فه لازم اذتعريفه ليس مذكور اصربحا ويمكن إن بقال قوله في توجيه فمس متعلقا بالاختبار بلهو صفة للاستفادة وحينئذ نختبار الشق الثاني وحاصل المعني اناختيار الاعتراض على وجه محتاج توجيه **ذل** الاعتراض الى ذكر حديث الاستفادة تطويل للمســـافة اذيكـــٰم، **لن**وقال آه انتهى لكن انت تعلم انه لوترك لفظ هذا لمااحتاج كلامه الى هذا التكلف بل لعله زيادة من الناسخ فو له ( على تعريفهما آه ) وانكان احدهما مذكورا والآخر مستفادا منه بقربنة المقابلة قوله ( تأمل ) قلت في الحواشي مكن ان يكون اشارة الي عدم مساعدة فوله وجوابه بعد تسليم الاستفادة بطريق التعريف للدفع عنهما **فلايك**ون المقصود من ذكر الاستفادة الاشــارة الىورود الاعتراض علمهما وذلك لأن ذلك القول اشارة الىمنعين كل منهما متعلق مدفع اعتراض عزتعريف الذاتي فقط اذحديث الاستفادة ليس الافيهو مكن ان يكون اشارة الى دفع هذا بان نقال وانكان المفهوم الذي جعل نعريفا للعرضي مذكورا صريحا لكن كونه تعريفاله ليس مصرحانه بلهو ايضا اي كتعريف الذاتي مستفاد من كلام الشارح كايصرحه نحربر المولى المحشى لكلام المحشى الحيسالي فياول هذه الحاشية فعلي هذا يكون معني قول المولى المحشى فيهذه الحاشية على التعريف المذكور للعرضي اننفس ذلك المفهوم الذي عرف به العرضي مذكور لاان كونه تعريفاله مصرحه ايضا وبمكن انيكون اشارة الىانذكر

حديث الاستفادة اظهار لماخني اذانتقاض تعريف الذاتي لعدم ذكر المفهوم الذي عرف الذاتي له اخني منانتساض تعريف العرضي لذكر مفهوم التعريف للعرضي وبمكن انيكون اشارة اليان الكلام على تعريف الذاتي انسب بالمقام الذي هو مقام تعريف الما همة من الكلام على تعريف العرضي المذكور ههنا لنوضيح مقابله فلمتأمل انتهى قو له ( لايستلزم ان يكون حكم الذاتي آه ) آي جيع افراده التي منجلتهما الذاتى بالمعنى الاخص والافاستلزامه لكون حكم الماهية بخلاف حكم العرضي بين والالم يثبت مغايرته لها ووجد عدم الاستلزام المذكور هو آنه محتمل انيكون ذلك الحكم مشــتركا بين العرضي والذاتي معني الجزء ولايسري الى الماهية قو له ( ان يكون آه ) اىالمستفاد المستفاد من الاستفادة فافهم وضميرله في كلا الموضعين ضمير لغيره للذاتي قو له ( ليس معرفا مساو يا للعرضي ) لعدم شموله اللوازم ٢ البينــة ظاهرا لكن بق آنه اذاجزم بعـــدم كون ماذ ڪر معرفا مساويا للعرضي لاوجه لقوله لم لا مجو ز في المستفساد بل مجب ان بحزم بكو ن المستفاد حكمنا عاماشــاملا ولغيره ادما يخرج عنكل منهما يدخل فىالآخر جزما لكو نهما متقابلين ٨ الاان بقال انه اكتفاء بالقدر الكافي في المقصود ولانه العبارة السالبة في سند المنع والجزم فيه قليل في الكلام قو له (و يو مده) ای کون المستفادو حکمه شاملا للذاتی و لغیره و انما قال یو ٔ یده و لم یقل مدل عليه لان الحاصة الاولى مفترق مع المستفاد ههنا افتراقا تاما ٣ والخاصة الثانية مفترق ايضا معه باعتبار امرفيها زائد على المستفاد اذا عتبر فيهاعدم امكان تصور الماهية بدون تصوره وبدون التصديق ثبوته لهما والمعتبرفي المستفساد مجرد الامر الاول اعني عدم امكان تصور الشئ بدون تصوره لكن كلا الخاصتين شريكان المستفاد في الشمولالغير فبهذا الاعتبار يوءيد الخاصتانكون المستفاد وحكماشاملا

ای بالمعنی الا خص
 ای المذکورو المستفاد
 متقابلین اذالمستفادسلب
 المذکور

۳ باتاندهند

لغير الذاتي ايضاقو له (على معني انه اذا تصوراً ه) لا على معني انه يوقف الحكم بالسلب علىنظر واستدلال بللايمعني آنه يتوقفالحكم بالسلب على تجربة اوحدس اونحو ذلك وحاصله ان الحكم بالسلب بديهي اولى لا يتوقف الاعلى تصور الطرفين قو له (على معنى اله ليس مكن آه) لاعلى معنى انه نتوقف التصديق نثبوته للماهية على نظراو حدس ونحوه ممشارح المطالع ذكران المخاصتين متلازمتان ومراده انهما متلازمتان فيما هو المقصود منهما اعنى التصديق ثبوت الذاتي للماهية على ماقال قدس سره انمأل امتناع السلب ووجوب الاثبات انما هو التصديق لمبوث الذاتي للماهية والافقدحكم الشارح المذكور بكونالاولياعم من الثانية ولاشبهة في ان التلازم بين الشيئين لمدم كون احدهما اعم فافهم و بین قدس سره کون الاولی اعم بانه اداکان تصور المساهیة بكنهها مستلرما لتصور الذاتيمع التصديق ثنبوته لهاكان تصورهما بامستلزما لذلك التصديق قطعنا بدون العكس اذلايلزم من كون التصورين كافيين في الحكم بالشوت ان يكون احدهما كافيا في الاخر م ذلك الحكم انهى قو له ليسنا نخاصتين مطلقتين ) اىبالنسبة الى جيع ماعدى الذاتي بان لايجريان في شئ تماعدا. بل اصافيتان الاولى بالنسبة الى ماعدى اللوازم البينة مطلقا لانها اذا شمل اللوازم البينة بالمعنى الاعم فقد شمل اللوازم البينة بالمعنى الاخص ايضا لان الاولى تشتمل الشبانية والشبامل للشامل للشيئ شامل لذلك الشيئ والثانية بالنسبة الى ماعدى اللوازم البينة بالمعنى الاخص قو له (تشمل اللوازم البينة بالمعنى الاعم ) وهي شاملة لللوازم البينة بالمعنى اخص فلزم شمول الخاصة الاولى لجميع اللوازم البينة فلوترك قوله بالمعني الاعم لكان اخصر لكن ارادان بذكر المشمولله صراحة لااستلزاما لذلك اى لكونه مشمولاله صراحة على آنه يشمل المشمولله استلزامافذكر. ذكرهما قو له ( بالكنه ) زاد هذا القيد دفعالتوهم ان يقال آنه قيد

تعريف العرضي اعني مامكن تصور الشئ بدونه بقيدبالكنه دفعالا نتقاضه كمامر ونقرننة المقباللة نقيد المستفياد ايضيا بذلك القيد واذا قيدمه لاينتقض المستفعاد باللوازم لان تصور المناهمة بالكنه بدون الذاتي غير ممكن وتصور الملزوم بالكنه ىدون لازمه الببن ممكن فلا انتقاض ووجه الدفع انالانسلم ان تصور الملزوم بالكنه بدون لازمه البين مكن بلهو غير مكن كالماهية بدون الذاتي فامر الانتقاض بحال**ه فو له** (حتى تحصل اللوازم باسرها) وهي غيرمناهية ٢ فيلزم حصول الامور الغيرالمتناهية في الذهن واستحالته منة فو ليه ( فان قلت قد صرح آه) لماكان الجواب المذكور مبنيا على كفاية كون تصور الماهية بغير طريقالاخطار مستلزما لتصور الذاتي وعدم كون تصور الملزوم بغير ذلك الطريق مستلزما لتصور لازمه الببن حتى يصحح ان يعرف الذاتي بانه مالامَكن تصور الشئ مطلق ٣ بدونه واللوازم البينة ليست كذلك كان بطلان تلك الكفاية بطلانا للجواب المذكور وقد صرح قدس سره بطلان تلك الكفاية حيث قال لابد في الذاتي بالمعني المذكور من تصور الذاتي والماهية بطريقالاخطــار ولايكفي فيه اخطار الماهية بدون اخطار الذاتي فضلا عن كفاية تصورها بغير طريق الاخطسار فو له بان خاص الذاتي آه ) بريد ان التعريف المستفاد للذاتى اعنى مالايمكن تصور الشيئ بدو نه تعريف بالحساصة الثانية للذاتي فا يكون شرطافي تلك الخاصة يكون شرطا فيالذاتي لتعريفِ النَّةَاتِي بِعِينَ مَفْهُومُ تَلَكُ الْحُـاصَةُ فَوْ لَهُ ﴿ اعْنَى مَالَا مَكُنَّ الْمُحَالِ تصوره آه ) يعني ان المراد نخاص الذاتي المخاصة الثانية له لاالنخاصة الاولى اعني ما اذا تصور الذاتي وتصور معه المباهية اشنع الحكم بسلبه عنهبا هذا و رد عليه ان الخاصة الثانية ليس مجرد مالايكن تصوره بدونه بل هي هو مع قيد ومع التصديق بثبوته له كمامر فالتعريف المستفاد ليس بتمام مفهوم الحاصة الشانية بل سعضه ولان

لكن ذكر قد س
 سره انذلك محال مطلقا
 سواء كانت غير متناهية
 اولا

٣ اىبطريق الاخطاروغيره

الحاصة الثانية مجموع ماذكرناه لامجر دماذكره المولى المحشى حكم قدس سره وجوب اخطار الذاتي والماهية اي لابد في التصديق الذي اخذ فيه وهو التصديق شبوته للماهية من ذلك والافلا معني لوجوب اخطار الذاتى والماهبة فيمجرد مالامكن تصوره مدونه فحينئذ لايكون ماذكره قدس سره منافيا للتعريف المستفاد فيشئ فليت المولى المحشي ترك هذا السؤال قو له ( المحتاج اليه ) اي الذي محتاج الي تصور الذاتي والمساهية بطريق الاخطار قو له ( لااستلزام آه ) يعني ليس المحتساج الى النصورين المذكورين بطريق الاخطار استلزام تصور الماهية تصور الذاتي قو له ( رشدك اليه عبارته ) حيث فرع **بابؤخذ منه ٧ وجوب** تصور الذاتي والماهية بطريق الاخطار على وجوب كونكل واحد من طرفي التصديق ملاحظا قصدا بعدماقال ان مأل الخاصتين الى التصديق شبوت الذاتي للماهية قو له ( في بيان قوله ) اى قول شارح المطالع وقوله بان المستلزم الى قوله اى اذا تصور مقول قول شارح المطالع وهو الى قوله وفي هذا المقسام خُول قال السيد والباء في بان المستلزم صلة احاب المذكور في شرح المطالع دفعالا عتراض ذكره قبل احابكذا ذكرت في الحواشي حيث قال منهم منزعم ان اللازم القريب بين بمعنى ان تصور الملزوم بستلزم تصوره لان اللزوم هو إمنناع الانفكاك ومتى امتنع انفكاك العارض عن الماهية لانوسط يكون ماهية الملزوم وحدها ٢ مقتضية له فانما يتحقق ماهية الملزوم يتحقق اللازم فتي حصلت في العقب ل حصل واعترض على نفسه بان ذلك يقتضي ان يكون الذهن منتقلا من كل ملزوم الىلازمه ٣ والى لازم ؛ لازمه حتى يتحصل اللوازم باسرها هبل جميع ٩العلوم واحاب بانالمستلزم آه قو له ( نصعليه في حواشي المطالع ) قال قدس سره ورد هذا لجواب بان الدليل الذي يمسك به يدل على ان مطلق ٨ تصور الملزوم يستلزم اللازم لان

به اشارة الیان قول
 المولی الحشی لابد فیسه
 من تصوار الذاتی آه
 لیسمصرحابه فی کلامه
 قدس سره بل یمکن
 ان یؤ خذ منه هذا
 الوجوب فتأمل

۲ لانتفاء الوسط م ۳ القريب م ٤ القريب م ٥ وذلك باطل قطعا سواء كانت تلك اللوازم مناهية اوغير متناهية ٩ اى التصديقات المتعلقة بنلك اللوازم ٨ اىسواء كان بطريق الاخطار اولا

ألهمة اذاكانت وحدها مقتضة له كان حصو لها في العقل كافيافي حصه له فاشتراط الاخطمار في الاستلزام منافي مااقتضاه دليله انتهى و مكن ان بقال المرادياقتضاءالماهية وحدها عدم الاحتياج الى الوسط خاصة لاعدم الاحتياج الى شي اصلا بقرينة انه صرح بنني الوسط و دليله فاشتر اط الاخطار لاينافي مقتضي الدليل قو له (جواب ثان) اىبالنظر الىصريح اللفظ والافهو جواب رابع عن الايراد المذكور قوله ( ضرورة ان تصور الشئ بالكنه ليس الاتصور ذاتياته ) اي بكنههــا والافلا يكون تصور الشئ بالكنه والمفروض هو ثم وجد ان تصور الشئ بالكنه ليس الاتصور دانياته هو ان التصور انما يكون متعدداً اذا تعدد المتصور ولافرق بين الشئ وذاتيــاته الا بالاجمال والتفصيل فاذاقيد تصور ذلك الشئ بالكنه ارتفع ذلك الغرق ايضًا اذيكون المتصور حينتذ الكنه ولافرق بينكنه الشيء وذا نباته اصلا فخو له ( ضرورة ان تصور اللازم غيراً ) ضرورة ان تعدد المتصور يستلزم تعدد التصور على ماعرفت قو له (وامتناع) بالجر عطف على ان تصور آه ومجموع المعطوف والعطوف عليدعلة واحدة لاان كلامنهما علة على حدة كما لايخني قو له ( واذاكان تصور هما متغایرین ) وامتنع توجه النفس نحو شیئین فیزمان واحد صدق آه تركه للعلم به من السَّابق قوله ( لانفكا كه عنه آه ) قلت في الحواشي اىلانفكاك تصور اللازم عن تصور الملزوم في زمان تصور الملزوم كمامدل عليه آخر الكلام اولانفكاك تصور الملزوم عن تصور لازمه في تلك الزمان انتهى قو له ( نقل عنه لأن آه ) دليل على ان زمان تصور اللازم غيرزمان تصور الملزوم كما سيظهر واقتضاه وقوع الحاشية علىهذا القول قوله ( لاسبب موجبله ) اى كما ان تصور الماهية بالكنه سبب موجب تصور ذاتياتها لايقـــال قد ثبت فيما سبق ان تصور الشيءُ بالكنه عين تصور ذاتبــاته فكيف يصمح

القول بسببية احدهما للاخر وذلك يســتلزم سببية الشئ لنفسه لانا نقول التغاير الاعتباري كاف في ذلك وبيان ذلك ان الذاتيات من حيث وصف كونها ذاتيات الشئ غيرها من حيث انهاكند الشيء فتصورها من الحثية الشائية سبب موجب لنصورها من الحشة الاولى قو له (لما حاز نقائه) لان السبب نرول عند زو السببه الموجب لهمالم يقم مقام ذلك السبب سبب آخر يستحفظ وجود المسبب قو له (واللازم باطل آه) لانا نستدل على مطلوب بدليل وبعد تمام ذلك الدليل نتصور المدلول فبعد المراجعة الى وجداننا نعلم قطعا انه مابق في انفسنا تصور ذلك الدليل قوله (ثم انه لايخني آه) دفع لمالقال آنه لانزوم بين المعد والمعدله كذا ذكرت في الحواشيقو له ( فان قيل **غا معني آه ) قلت في الحوشي هذا السؤال ناش من الحكم على تصور** الملزوم بآنه ليس سببا موجبا لتصور لازمد المترتب عليه الحكم بآنه بغك تصور مطلق اللازم عن تصور الملزوم انتهى ولانخف مافيه من البعد والاظهرانه ناش من قول المحشى الحيالي في اصل الحساشية فانفك في هذازمان و حاصله آنه اذا آنفك تصور اللازم عن تصور لملزوم في زمان تصور المزوم فا معنى قولهم بعدم انفكاك تصور اللازم البين عن تصور الملزوم قوله (معناه ان تصور آه) لا ان لامكن تصور الملزوم في زمان لايكون اللازم متصورا فيذلك الزمان كما أن الامركذلك في الذاتي أمني أنه لاعكن تصور الشي بالكنه في زمان لايكون الذاتي متصوراً في ذلك الزمان كمامر قو له ( قد بحامع تصور اللازم) اى في الزمان كالاعدام التي هي ملزومات لملكاتها و احدالمتضائفين للاخر كاسياتي قوله (على سبيل التشبيه) اي للمبادي التي هي محسال المعدات بالمعدات ووجه التشبيه توقف حصول المطلوب عليهما اوعدم ازوم الاجتماع وانكان ذلك العدم أقى المعدات في ضمن وجوب عدم الاجتماع قو له ( اجتماعهما ) الى ا

تصور الملزوم وتصور اللازم قو له (كالايخني) يظهر ذلك علاحظة الحاصل الذي سيذكره المولى المحشى لمنع تفار زمان التصورين لكن يظهر ذلك كمال الظهور بان يلاحظ بعد قوله فيذلك الحاصل ( انمایتم فیما اذاکان تصور الملزوم معدا ) ای حقیقة لاشبیها مه و بعد قوله في ذلك الحاصل ( اللسبة الى لوازمها البينة ) اي وان كان جیعها شبیها به **فو له** ( ومنع تغایر آه ) جواب عمایقسال ان تغایر ازمانين ليس مقدمة الدليل والمنع لايتعلق الابها فلايصح قولهو لقائل ان منع تغایر زمانی التصور بن و ضمیر دلیله و ضمیر فهو راجع الی منع وكذا ضميروحاصله فوله ( ان الدليل المذكور لاتسات التغسار من زماني التصورين وهو قوله لان تصور الملزوم معــدآ. قو له ( لحواز انلاتوقف اللازم على ملزومه ) اىلاتوقف تصور اللازم على تصورملزومه اذالكلام في تصوريهما لافي نفسهمالانهمااللذان حكمنا عليمامان احدهما معدللاخر فعلى هذامعني قوله بل الامر بالعكس انه بتوقف تصور ملزومه على تصوره وقوله كالاعدام بالنسبة الى ملكاتما مشال للمهزومات التىلانتوقف تصور لوازمها على تصورها بل يكونالامر بالعكس فيهابصرح بماذكرنا قوله وتعقل الاضافة يتوقف على تعقل الملكات حيث لمريقل وتحقق الاضافة فيحد ذاتها يتوقف علم تحقق الملكات وكذا المراد بقوله كانت الاعدام موقوفة عليها كانت تصور الاعدام موقوفة على تصور ملكاتها وقوله اولانتوقف عطف على لانوقف فيقوله لجواز انلانــوقف اللازم آ (شيءٌ منهما ) اي من تصوريهما (على) تصور (الآخر) وهكذا فيقوله (فانهما) وقوله ( احدهما عن الآخر ) ولك أن تريد فيجيع ذلك النفس اللازم والملزوم لكن بضم مثل قولنــا واذاكان حالىما فيحدذ أتهماكذلك فنصورهما ايضا كذلك ولاكلام علىهذا التقدير ايضا الافىقوله وتعقل الاضافة بتوقف آه اذكون الاعدام موقوفة على الملكات

انمايترتب علىكون تحققاالاضافةمتوقعة علىتحقق الملكاتلاعلي كون تعلقها متوقفة على تعقلاللكات فتأمل قو له (وخلاصته) اى خلاصة الحاصل المذكور لمنع تغاير زماني النصورين قو له (في العلة والمعلول اوبين معلولى علة واحدة ) الظاهر انيقول فىالاول فيما يينالعلة والمعلول اوفىالشانى اوفىمعلولى علة واحــدة لكنالمراد واضيح وكملة اولتقسيم التلازم بان قسمامنه هذا وقسما مندذلك لاللشك والامهام فو له (و على التقدير الاخر)وهو ان يكون المازومو اللاز معلولي علة واحدة ويكون النسلازم بينهما لهذا كالاعدام والملكات فانهمسا معلولا الاضافة التي هي نسبة بيسما وكالابوة والبنوة المتضافة بن فانهما معلولا التولدالذي هو تسبة بينهما (يكون زمان تصور آه) لكن بقي الكلام فيانه يلزم توجهالنفس الىشــيئين فيزمان واحد مع افهم قالوا بامتناعه ويمكن ان يدفع بان الذي قالو ابامتناعه ويمكن ان يدفع مان الذي قالوا بامنساعه هو توجه النفس الى شبيئين تفصيلا في زمان واحدواللازم هنسا هو توجه النفس اليهما في زمان واحد اجسالا لان كل مركب فنــوجهالنفس ٢ الىجبع اجزائه انمايكون اجــالا وههناالاعدام المذكورة مركبة منالعـدم والاضافة الداخـلة في مفهوماتها وبسببها نعقل الملكات وهكذا الحال فىالمتضايفين فؤ له (مبنى على عدم التدبر في توجيه المنع) وذلك لان منع تغار الزمانين الراجع الى دليله مستند بالاعدام بالنسبة الى ملكاتها والمتضافين فالمشي الخيالي نفسمه معترض على الجواب الثاني والاعتراض بهمذا بعدنقل الحاشيه المثتملة علىهذاالاعتراض لوتدبر فىتوجيدالمنع الذى فى الحاشية ينادى باعلا صوت على عدم تدير صاحبه في توجيه ذلك المنع قو له ( انوجودالماهية ليسالا ١٠ ) ولايتوهم على هذا اندفاع المنعَالمذكور لان مدار المنع حقيقية ليسعلىما يندفع به هذا التمسك اعنى امتناع توجه النفس آه بل على السندالذي هو الاعدام و المتضايفان

۱ ایفیزمان و احد م

فباصلاح ٤ هذالايندفع المنع المذكور كالايخفي فوله (كان المتصور)

و هو انفكاك الذات عنالذاتي ڤو له ( وتفصيل ذلك فيحواشي السيدآه) قال قدس سره فيها إن الجزء لا مكن توهم ارتفاعه مع بقاء الماهية بخلاف اللازم اذقد يتصور ارتفاعه مع بقائبا واعتبر ذلك فىالثلاثة اذيمتنع توهم ارتفاع الواحد ذهنا اوخارحا مع بقاء ماهيتها هناك ولامتنع تصور ارتفاع الفردية معبقائها وان امتنع تحقق الثلثة فيهما منفكة عنها فالمحال هناك هوالمنصور وفيالجزء كلاهما محال

والسر في ذلك أنرفع الذاتي هـورفع الذات بعينه فامتنبع توهم

٤ والقدح فيما يندفع به التمسك

٧ ذكر المضايف لانه لازم له ذهنا وخارحا كذا في حاشية الحاشية م

الانفكاك فلوقدر عدمه اي فرض وتصور آنه معدوم في العقل لكان بعينه فرضا وتصور العدم الذات فيه نخلاف اللازم كالمضايف ٧ فانارتفاعه مغاير لارتفاع ملزومه وانكان مستلرما له ذهنا وخارحا فامكن تصور الانفكاك انتهى ثم قرر سؤالا واحاب عسه فنارادهما فليرجع اليها قوله (يكفينافي الفرق آه) لايخفي انه ليس الكلام فى الفرق بينهما بل في صدق تعريف الذائي على اللازم و لاشهة في ان مفهوم مالايمكن تصور الشئ بدونه كابصدق علىما لايكون زمان تصوره غبرزمان تصورالشئ اعنى الذاتي يصدق على مايستعقب تصوره تصورالشئ اولانفصل عنه اعني اللازم فلاندفع اعتراض عاذكره عن التعريف و أن كان موجب الفرق بين المذاتي و اللازم عملي أنه باعتبار الانفكاك ليس لازما اذكون اللازم لازما باعتسار امتناع

الانفكاك لاماعتمار انفكاك زمان تصوره عن زمان تصور الملزوم فعاد اصلاح الاعتراض باللازم الى اصلاحه بغير اللازم وهــذا هو وجه التأملالاً في في اخرالحانسية قوله (واما في قسمة الحيارج) يعني قدثمت مماذكرنا ان اللازم يكني فيه ٢ انفكاك زمان تصوره عن تصور منزومه ولاشهة فيان الانفكاك معتبر فيالفسارق المقابل ٣ للازم فهل يكتني في المفارق بالانفكاك الذي اكتني به في اللازم وهو انفكاك

تصور

۲ ای فی افتراقد عن الذاتی

۳ فی تقسیم الحار ج

عنالماهيةاليهما

ای بالامکان لابالفعل
 اذلایلزم الانفکال بالفعل
 فی المفارق کماهو المثبت
 فی کتب المیزان کذا
 ذکرت فی الحواشی م

تصور زمان المفارق عن تصور زمان الماهية وانكان مستعقبا وغيرمنفصل عن تصورها لولامد فيالمفارق منالانفكاك ممني الانفصال وعدم الاستعقاب فازال المولى المحشى هذا الاشتباء بانه لايكتني فيالمفارق الانفكاك الاول بلاند فيه من الانفكاك ٧ الثاني قو له ( فني هذا ) اى في قوله وهذا القدر يكفينا في هذا المقام ( اشارة ) آه اذ نفهم منه انالانفكاك تمامه غيرموجود فيهذا المفام بل وجدشي منمه وهو المغايرة فىالزمان وبتي شئ منه لم يوجد ههنا وهو الانفصال وعدم الاستعقاب والهادم للزومهووجودهذا منالانفكاك دونالاول الذى هوالمغايرة فيالزمان لكن بق الكلام في امر التفريع في قوله فني هذا اشارة والظاهر الواوالاان يقال لماقرر انالانفكاك المعتبر فىالمفسارق بمعنى الانفصال فيكون المعتبر بقرينة المقايلة فياللام عدم الانفصال والاستعقاب فبذلك يتوصل الىدفع النوهم المذكورهذا فقول المحشى واما فيقسمة الخارجآ ميان لفائدةقول المحشي الخيالي فيهذا المقامو قوله ففي هذا اشارة آه بيان لفائدة قوله و هذا القدر ثم قول المحشبي الخيالي في هذا المقام احتراز عن المفارق فىالتقسيم المذكورعلى ماذكره المولى المحشى على ماسمعت تحريره والظاهر انهاحترازعن اللازم فىالتقسيم المذكور لاعن المفارق وبيانه انمجر دملاحظة التغارفي زمان التصور كاف في الفرق بين الذاتي و اللازم وامااللازمفىالتقسيم المذكورفلايكني فيدذلك بلايدمعها مزملاحظة الاستعقاب وعدم الانفصال والالم تميز اللازم عن المفارق لمغابرة زمان تصوركل منهماز مان تصور الماهية بل الظاهر ان المعتبر في اللاز م في التقسيم المذكور هوالامر الثاني فقط هذا قو له (على قوله ممامكن ) اى على تعريف العرضي لكن انت تعلم ان الاعتراض الاول كان على المستفاد من هذا اعنى تعريف الذاتى مالايمكن لاعلى هذا فعني قوله اعتراض ثان على قوله مما مكن انه اعتراض ثان لكنه على قوله ممايمكن ولكون الاعتراض الاول اعتراضا علىالمستفاد منهذاالقول

۲ ای هکذا لاعتراض

والحق انهمتفرع على
 مجموع الشقين اذعدم
 ضرورة كل منهما على
 حدة يحتمل ان يكون في
 ضمن الامتناع فتأمل م

فكانه اعتراض على هذاالقول او نقول قدعمت من المولى المحشى ان الاعتراض الاولكان على المستفاد بعدم المانعة وعلى تعريف العرضي الصريح بعدم الحامعية فالاعتراض الاول ٢ ايضا على هذا القول وانكان اعتراضًا على المستفاد منه ايضًا قوله (اذبصير محصله) علة لقوله يلزم جواز وضمير محصله راجع الى قوله ممايمكن وزاد لفظ المحصل لانالطرف الآخر للامكان ههنا ليس التصوريه بل عدم التصور مدونه لكن عدم التصور مدونه يستلزم التصوريه وهذااللازم اظهر في المقصود الذي هم ورود الاعتراض ومن هذا عرفت انه لافائدة لقوله وتصوره لإبدونه الاان يقال انه ذكره لئسلا يتوهم رجوع الامكان الى المقيسد اعنى التصور كماسياتي في الجواب قوله ( فيكون تصور كنهه بالعرضي جائز ) متفرع على كل واحد من الشقين على حدة اذجواز تصورا لكنه بالعرضي ينفرع علىكل منهما على حدة كالايخني٣ قوله ( لوجب ان یکون تصور کنهه بدونه ضروریا ) هذا رفع للشق الاول صراحة اعني انتصور كنهه بدون العرضي ليس ضروريا ويستلزم رفع الشق الثاني ايضا اذكون تصوركنه بدونه ضروريا يستلزم عدم كون تصوره بالعرضي غير ضروري بل انعدم تصوره به ضرورى اذضرورية التصور بدون العرضي يستلزم ضرورية عدم النصور بالعرضي فوله ( هذا فاسد ) اذالمفروض انه ليس شئ منهما ضروريا قوله ( اعني سلب الضرورة عن احد الجانيين ) احتاج الى هذه العناية لان الامكان العام قديفسر بسلب الضرورة عنالجانب المحالف للحكم ولاشبهة فيانه حينئذ لايرد الاعتراض اذالجانب المخالف تصوركنهه بالعرضي على ماعرفت من المحصل والجانب الموافق تصور كنهه مدون العرضي ومعلوم انهلااعتراض بالذاتي علىقولنا تصوركنهه بالعرضي غيرضروري وتصوره بدونه ضرورى اذالذاتي ليس تصور الشئ بدونه ضروريا

بل

بل تصوره به ضروری فخو له (بان یکون هو آه) راجع الی العرضی وضمير لحصوله راجع الى الكنه اى لحصول كنه الشَّيُّ في الذهن الذي هُو تصوره والذي هو محال صفة للتصور وقوله فإن الحاسين آه دليل لقوله بل اللازم آه فو له ( لامه ) محمّل العطف على قوله معدفي قُوله يعني معه و العطف على خبر ان في فان الحِــانـين آه يعني ليس الجانبان المتقابلان تصور الانسان بدونه وتصوره لابدونه يعني نهوالاحتمال الاخيراظهر قو له ( تصور الانسان بالكنه مقارنا لغير العرضي آه ) لا يخفي ان معنى تصور الانسان بالكنه بدونه علاسة ٢ هدم العرضي في ذلك النصور بان يكون ذلك النعويف تمجرد تمـــام الذاتياتوليس معني دون الغيرحتي ٣ يكونالمعني بشئ مغار للعرضي ﷺ لحق ان يقول فالمعنى تصور الانسيان بالكنه غير مقيارن للعرضي وتصوره معه آه قو له ( فانه بجوز ان تنصور آه ) وذلك بان يكون ك التعريف مشتملا على تمام الذاتيات وبعض الخواص ولايذهب مليك أن هذا أنما يصلح تعلملا لعدم ضرورة الامر الاول وعدم تشرورة الامرالثاني يعلل بقولنا فانه بجوز ان تصور الشئ بالكنه هِ مَامِ الدَّاتِياتُ لانه وشيُّ مِن العوارضِ قُو لِهِ ( اما لوكان السببية آه ) قد عرفت ان معني بدونه بعدمه ولا معني لسببية عدم العرض التصور فالباء ليست الاللملابسة لكن لفظ بدونه مع كون بعيناه ذلك لاغركا يستعمل في الكلام مقابلا لمعه يستعمل مقابلالبه غيمار مشتركا بين المعنيين ولايصح استعمال الالفاظ المشتركة في التعريفات منغير قرينة ولاقرينة ههنا تعين المراد فهدا وجه التسليم عی قوله ولو سـلم قوله ( لنسـبة التصور الی بدونه ) ای لر بطه وتقييده بدونه قو له ( لنسبة الوجود الى ذات التصور ) الوجود فستفادمن نسبة الامكان إلى التصور في قوله مما عكن تصوره اذلوكان

كالمكان راجعا الى الكون بدونه فاستفادة الوجود ظاهرة وانكان

۲ خبران

۳ و ذلك ظاهر على منتبرع استعبال لفظ دون م

راجعا إلى نفس التصور فلان معنى قولنا النصور ممكن إنه موجود بالامكان فو له ( الى ذات التصور ) اى الى نسبة الوجود الى ذات التصور وقوله لاالي بدونه اي لاالي تقسد التصور بدونه فه له ( الي ذات الرومي آه) لان قولنا الرومي الاسض مكن آنه موجود بالامكان لاان كونه ابيض ثابت بالامكان في له ( فعدم التصور آه ) المستفاد من كون تصوره الحاصل مدونه ممكنا وهومبتداء خبره بان لابوجد وضمير لايوجد و يوجد ووصفه راجع الى التصور ولك ان تجعل خبر المتداء مثل عدم الرومي والضمائر المذكورة للرومي ولك ان تجعل الضمائر على التقدر بن اركل منهما فو له ( فانه يصر آه ) علة لكون التصور مقيدا وهذا اىكون التصور مقيدا وان علم فيماسبق الاانغرضه الاصلي من سان هذا المعنى ان يرتبط به قوله اقول ويستفاد آه معظهور التقييد منه فؤ له ( ان الذاتي الامر الذي يكون تصور آه ) هذا المستفاد غيرصحيح لوجهين احد همأ انه لايصحرتقييد تصور الشئ بالكنه بالحصول بدون الذاتي اذ النصور بالكنه لا يحصل الامه وثانيهما عدم صحة فوله غير مكن لان الكلام ههنا على تقدر اعتبار الامكان كفية لنسبة الوجود إلى التصور لالنسبة التصور الى بدونه ولاشبهة في ان ذات التصور بحتمل حصوله وعدم حصوله والمولى المحشى اعتبر الامكانبالنسبة الى مدونه وحكم بصحته وذهل على ان الكلام ليس فيه ولا يبعد ان يكون هذا وجه التأمل فيما نقل عن المحشى الخيالي ومن هذا يظهر بطلان قوله ومن هذا يخرج جواب آخر للاعتراض آه اذهو مبنى على كون الامكان كيفية لنسبة التصور الى بدونه لاكفية لنسبة الوجود الى ذات التصوركما يظهر ذلك بالتــأمل فيما بذكره المولى المحشى من الجواب يصرح ما ذكرنا أن هذا الجواب هو الجواب الذي اشار المالحشي الحيالي سابقافي مانقل عنه كم سيعترف له المولى المحشى ولاشبهة في ان

ذلك الجواب كان مبنيا على كون الامكان كيفية لنسبة التصور الى مدونه كماهو الظاهر هداكه الله وايانا الى العقد الظاهر **فو له** ( هو الجواب الثاني الذي اشار اليه آه) وهو ماحرره المولى المحشى بقوله والجواب الحق مااشاراليه نقوله والاولى آه جعله ثانيالان الجواب الثاني فياصل الحاشية بسبب الاعتراض عليه صاركلا جواب فصار في قوة العدم فيكون مااشاراليه في حاشية الحاشية ثانيا فو له (كيفية نسبته ) اينسبة التصور الى مدونه كما مر**فّو له** ( بانيكون العرضي سبيا لحصوله) قال بعض الافاضل بإن يبتقل من تصور الانسان بكونه كاتبا الىكونه جسما ناميا آه بمعونة انالكتابة لاتنصور بدون التحرك وإنالنحرك منخواص الجسم ومن تصوره بالمتعجب الذي هو درك الأمور الغرسه الى النساطق والأفعلوم ان تصور العوارض ليس تصور كونه انتهى فوله (كيف وقد قالوا آه) قال العلامة في شرح المطالع والمبان ربما يكونله نسبة خاصة الى بعض مبايناته لاجلهما عكن تعريفه به كالعلة والمعلول انتهى فؤ له (وان لم يطرد) متعلق بقوله اذبجوز انبكون للعرضي آه قو له ( الاسلمالاسبق الىالفهم ) كونه اسلم يظهر بملاحظة الاجوبة السابقة لكنكونه اسبق الى الفهم في حير المنع لانهم صرحوا ٢ بان المتبادر الى الفهم من ذكر الامكان الامكان الخاص قو له ( لامطلقا ) بان يكون ممنى سلب الضرورة عناحد حاني الوجود و العدم فوله ( بكونه ) اي بكون الا مكان (من حانب الوجود) بإن يعتبر الفاعل للامكان وجود النصور لاعدمه وحينئذ بكون الامكان بمعنى سلب الضرورة عنحانب العدم فوله ( يعني التصوريهآه ) هذا محصل عدم ضرورة حانب العــدم اعني عدم تصور كنه الانسان مدون الذاتي ليس بضروري اذعدم تصوره ىدونە يستلزم تصوره بە علىما سېق **فۇ لە (** والحقىقةالجزئيةوتسمى هوية ) في الشرح المذكور بعد هـذا وقد براد بالهوية الشخص

٢ و يمكن ان يكون الاسبقية الىالفهم باعتبار تقييده بجانب الوجود لاباعتبار ذات الامكان العام ولا شبهة فىان الامكان العام المقيد بجانب الوجود اسبق من المقيد بجانب العدم لكون الوجود اسبق الى الفهم من العدم

ويستفاد منه انماجءله المحثى الخيالى مشهورا من انالهوية نفس التشخص عن مشرور ثم المراد منالافراد الحقيقة مع التشخيص وهي المسماة بالشخص والفرد فلا خفاء في صحة تفسير الافراد بالحقيقة الحزئية لكن الانسب والحقايق الجزئية وهذا الذي ذكرنا على نسخة وجود واو ويسمى واما على نسخة عدمها فالامر ظاهر فو له ( على تفرعه ووروده على ماقبله )المراد بالتفرع التوقف علىماقبله بسبب وروده علمه فقوله ووروده منعطفالسبب علىالمسبب فآل الامرالي كون الفاء فصحة مفصحة عن شرط مقدر اى اذا عرفت ان حقايق الاشاء ثانتة فان قيل آه وفي بعض الحواشي ان الفاءالاولى توطئة للثانية **قو له** ِ (سواء كان) اى ماقبل الفاء (منشاءذلك) اى السؤال (اولا) يكون الماقبل منشاءه مان مذكر المنشاءه بعد السؤال او لامذكر لبداهته وقوله على ماآه متعلق بقوله فهدو دال على تفرعه آه فه لهج (مستلزم لعقد الحمل لزوماً منا ) اي استلزاماً منا وإذا كان عقد الوضع مستلزماً لعقد الحمل استلزاما ميناكان عقد الحمل لازما له لزوما مينا او من قبيل آنيت الله نباتًا ثم فيه اشارة الىانه لو لم يكن اللزوم ببنا ماكان هذاالحكم لغوا وهو كذلك قوله ( الامور الثيانة آه ) الامور في هذالقول هو الامورالتي كانت في قوله فانه يصير المعني الامــورالتي آه ولفظ الثابتة مأخـوذة من قوله في القول السـابق التي بها الموجودات تلك الموجودات فيصبر حاصل المعني الامور الثانثة ثانثة ولاخفاء في استلزام عقد وضعه لعقد حله وانماكان القول السابق في قوة ان بقال الامور الثابتة ثابتة ( لان الحقابق ) التي عبرنا عنها بالامور ( ليست الانفس الاشياء ) التي عبرنا في الموجو دات فاذا كانت الاشياء عمني الموجو دات ( فوجود ) تلك الاشياء يكون عين ( وجود الحقيايق ) التي هي عين الامور فيصر المعني الي إن الامور الثيانية ثابتة قوله ( اذالمعني ماهيات الجزئيات آه ) ومعلوم آنه لالغوية فيهـــذالحكم اذالجزئيات

ايست نفس الماهيات حتى يكون وجود الحزئسات وجود الماهسات فيدرى الوجود منها الى الماهيات فيصىرالحكم عليها بالشاشة لغوا ( وكيف يكون ) الحَكم المذكور لغوا واللغوية فرع صحتـــه وهو لبس بصحیح بالاتفاق آذ (وجـودالکلی الطبیعی مشکوك بین العقلاء) فضلا عن صحته وكونه انوا هذا ثم انالشك في وجود إلكلي ليس مذهب احد من الحكماء بل بعضهم يقطع بعدم وجوده إوبعضهم يقطع بوجوده فالمراد من العقلاء ليس الحكماء الذين [اختلفوافي وجوده بلمن بعد هممن العلماء المتأ ملين في دلائلهم فيقع الهم الشك في وجوده لتعارض ادلتهم او المراد بالشــك في وجوده إلاختلاف فيدلان الاختلاف فيشئ ليستلزم الشك غالبا لمز تأمل دلائل المختلف بن فوله ( اذليس المراد آه ) علة لقوله الدفع فوله (وابن هذا) اى المراد الذي هوان الاشياء التي نشهد هاو نسميهـــا آه ( من ذاك ) اى غير المراد الذى هو الطبايع الكلية للجزئيات آه و لايلزم من تعدم لغوية الثاني عدم لغوية الاول **فو له** ( وتحقيقــه ) اي تحقيق ماذكر من سان معني الماهية ولفوية الحكم على المعني المراد من الماهية **قوله** ( في الجنس بالقياس الى النوع ) اى الى جنس النوع لانوع و احد لان الحيوان انما نقال فيجواب النوع اذاكان السائل سائلامن اكثر من نوع واحد مثلا بقال الحيوان فيجواب ماالانسان والفرس لافي جواب احدهما فقط اذجواب السؤال عن احدهما فقط ليس الاتمام الماهمة المختلفة بذلك الاحد فاذاسئل ما الانسان كان جوامه الحبوان الناطق لاغبرواذا سئل مما الفرس فجواله ليس الاالحبوان الصاهل كابين في محله اذا عرفت هذا فنقول يصدق على الحيون بالنسبة الي لانسان والفرس آنه مايه نجاب عن السؤال عاهو ولايصدق علمه نه مانه الشيُّ هوهولان مايه الشيُّ هوهويجبانيكون عينالشيُّ الحيوان ليس عين الانسان والفرس لكونه اعم منهما لوجوده

في البقر مثلا و لاشرة في ان العام ليس الحاص فو له ( في الماهيات الجزئية ) اذمالقع فيجواب السؤال بما هوليس الاالطبايع الكلية حتى اذاقيل زيد ماهوبجاب بانهالحيوان الناطق فقط لابانضمام مايفيد تشخصه قو له ( في الماهية النوعية بالقياس الى النوع ) اذالحيوان الناطق بالنسبة إلى الانسان كما يصدق علىهانه مامه محاب عن السؤل عاهو بصدق عليه انه مانه الانسان هوهو اذلافرق بينه وبينالانسان الامالتفصيل والاحمال وهولا ينافي العينية المعتبرة فيالمهاهية بالمعني الثاني فوله (منهذا الاعتراض) الذي اورده القائل السابق حيث قال المولى المحشى سابقا ويما ذكرنااندفع ماقيل انه اذاكان الحقيقة آه فو له ( اذيصير المعنى الماهيات الموجودة ) ولاشهة فيان الماهيات الموجودة انماتكون للامور الموجودة فكون الماهية باعتبار التحقق والوجود لامعني الماهية الكلية كما توهمه المعترض السابق يغني عن ذكر الاشياء ونحن نقول انذكر الاشياء ايتعين المراد بالحقيقة بانها الماهية الموجودة لاالماهية الكلية كماهومدار اعتراض القائل المذكور وحاصله انكون ذكرالاشياء ليكون قريبة على المراد بالحقيارق ويكون المعني إن الحقيارق الموجودة للامور الموجودة لا استدراك فيه اصلالايقال نحن زيد ٢ باستدراك ذكر الاشياء استدراك ذكر هافى لغوية الحكم المذكور اى يكون ذكرالاشياء حينئذ مستدركا في لغوية الحكم المذكوركما ان كون الشئ بمعني المــو جود يكون مستدركاكما سيذكره المولى بقوله واماثانيا فلانه لامدخل حينئذآه فنافي ماذكره المحشى الخيالي من إن من منشاء الاعتراض كون الشئ عمني الموجود اذكونه بمعني الموجود اذاكان منشاء فذكره بطريق الاولى لانانقول ابضابحوز أن يكون ذكر الاشباء لكون قربنة على المراد بالحقايق فاذالم مذكرالا شياء لامكن أن راد من الحتايق الماهيات الكلية كما جلها عليها القائل السابق واعترض به على الشارح

لا يلائم هذه الارادة قوله اذ يصير المعنى الما هيات الموجودة اذا لمعنى انما يكون مستدركا في لغوية الحكم المذكور يكون المعنى الما هيات الموجودة و لاشبهة في لغوية هذا الحكم م

فعهذاكيف يكون ذكر الاشياء مستدركاو نهذا عرفت اندفاع قوله الآتى واماثانيا فلانه لامدخل آه اذنقول ذكرالاشــياء ليكون قرينة على انالمراد بالحقــائق الحقائق الموجــودة فكيف لايكون له دخل في لغــوية الحكم المذكور فخو له ( علىذلك التعريف ) اي تعريف الماهية باعتبارالنحقق والوجهود فوله ( محت على المحشى ان تقول ) آه فيه انماذكره كاف في مقصوده الذي هو انه لولم بذكرالحقائق لایردالاعتراض ولایجب ذکر جمیع مالا اعتراض به بلیکنی ذکر واحدمنه والالزم انهول فيالاخير وحقايق الاشياء متصورة اومعتبرة اومعان من المعساني الي غير ذلك فو له ( معقطع النظر ) آه متعلق بالماهسة حال عنهسا لكونيا نائب فاعل نسب المفهسوم من جعلهـا خبراً لان ق**و له** ( ولامدخل للتسـاوي في لغوية الحكم ) وذلك لان استلزام عقد الوضع لعقد الحمل كان بسبب اخذ الوجود المستفاد من لفظ الأشسياء فىعقــد الوضــع فاذا لم يكن الذي معنى الموجود لايؤخذ فيه الوجود كالايخني فو له (حيث قال في شرح المفــاصد ) آه الشــاهد فيه وفي شرح المــواقف شيئان اما في شرح المقاصد فاحدهما هو لفظ اسم في قوله هو اسم الموجــود اذ الاسم المضــاف الى شئ يكون ذلك الشيء مسمــاه والاخر تفريع ٢ بيــان معنى الشئ على قوله فبحث لغوى اذاللغة آنما بيين فيه المعانى الوضعية واما في شرح المواقف فاحدهما لفظ معني في قوله تحقيق معني الشيء والآخر بيــان معني الشيء عقيب قوله متعلق باللغة فخو له ( فعندنا ) معاشر الاشــاعرة ( هو ) اي الشيُّ في اللغة وعند الواضع ( اسم الموجود ) يعني نعتقدان الواضع وضع لفظ الشيُّ لمعني هو الموجود وليس المراد ان الشيُّ باصطلاحنًا اسم الموجود يصرح به قوله لمـا نجده شـائع آه كما لايخني قو له ( ولا نزاع ) لنا ( في استعماله في المعدوم ) لكن ( مجـــازا ) لاحقيقة

ل ولو اسقط لفظ اسم
 فالقول المذكور وقال
 هو الموجود لاستقاد
 ايضا ان معناه الموجود
 بقرينة التفريع المذكور

Digitized by Google.

وليس المراد لانزاع لاحد اذيلزم ان لايكون عند احد حققة في المعدوم وهو مخالف لمذهب أكثر المعتزلة اذاكثرهم على أنه حققة في الموجود والمعدوم فبكون معناه عندهم المعلوم كإفي شرح المواقف فوله ( ابو الحسين البصري ) والنصيبيني من معتزلة البصرة كذا في شرح المواقف فو له ( متعلق باللغة ) قال في شرح المواقف بخلاف ماتقدم من أن المعدوم شيء أم لافانه محث معنوى أنتهي قو له (مثلا لوفسر العارض) آه اي مراد المحشي الخيالي هذا وليس مراده انه لالغوية للحكم حين سدل قول المتن حقايق الاشياء ثابنة باحد الوجوه الثلثة وقبل بدل عبارة المصنف اما عوارض الاشياء أوحقابق المعدومات اومتصوره بدل ماذكره المصنف بل مراده انه لالغوية في نفس عبارة المصنف اذا اربد من الالفاظ الثلثة غير المعانى ٣ ذكرها الشارح لها فو له ( الامور التي سيا المعدومات ) او المعلومات ولم مذكر هدذا لانه ليس في كلام المحثى الحسالي مل زيادة من المولى المحشى قوله ( فاقاله الفاضل المحشى ) آخر عبارته هكذا قوله اذلا لغوية فيقولك عوارض الاشياء ثابنة اليقوله وعوارض الاشياء متصورة كلام ناش من عدم النفر فة بين منشاء السؤال ومورده فأن مورد السؤال لابجوز تغييره وقوله عوارض الاشياء ثانية تغييرللمور دالسؤال وكذا قوله حقايق المعدو مات ثابتة نغير للمورو دوكذا قوله حقايق الموجو دات متصورة تغيرله انتهى كلامه فق له (فرق بين الموردو المنشاء) فإن المورد مارد عليهالسؤال ولابجوز تغييره والمنشاءمانمشاء منهالسوالعلىشئ آخرو بجوز تغييره فههنا الموردقول المصنفحقايق الاشياء ثاشةو المنشاء تفسيرالالفاظ الثلاثة ممافسريه الشارح رجه الله تعالى فو له (غيرالمورديه) اي بسبب آنه بغير المنشاء فخلط احدهما بالآخر اذمابحوز تغيره هو المنشاء لاالمورد فههنا غيرو بدل المورد الذي هو قول المصنف، حقايق الأشياء ثاشة الى احد الالفاظ الثلثة قوله (ليس بشي ) اذمراد

٣ التي ظ 🗽

المحشى

المحشى الخيالي من قوله اذلالغوية في قولك آه ليس انه لالغوية في نفس احد هذه الاقوال حتى يلزم عليه تغييرالمورد بل مراده انه لالغوية في نفس عبارة المصنف اذا اربد من الالفاظ الثلثة التي كان بيان معانيها بمايين به الشارح منشاء للسؤال معان آخر غير مابين له الشارح فيكون من تغير المنشاء لاالمورد قوله (والمتابعة) عطف على قلة التدر ( لظاهر قوله اذلالغوية في قولك آه ) اذالظاهر منه آنه لالغوية في نفس هذه الاقوال لا في قول المصنف اذا اربد من الالفاظ الثلثةغيرالمعانى التيفسرها بهاالشارحولذا قلت فيالحواشي والاولى في دفع اعتراض الفاضل المحشى ان يقال ان في كلام المحشى الحيالى شيئين مقدرين اماالشئ الاول فعند قوله والمنشساء مجموع آه وذلك المقدر هو قولنا والمورد هو قول المصنف حقيايق الاشيباء ثاننة والتعليل المذكور بقوله اذلالغوية آه تعليل لهذا المقدر واكتنى مذكره عنه واما الشئ الثابي فعند قوله اذلالغوية آه وذلك المقدر هو قولنا واذلالغوية لقولنا حقايق الاشياء ثانة اذا اريد من الحقايق العوارض ولاله اذا اربد من الاشياء المعدومات ولاله اذا اربد من ثابتة متصورة وهذا المقدر تعليل للمذكور بقوله والمنشاء مجموع امورثلثة اكتنى بذكره عند انتهى قو له(لاان ماهو واجب) آه ولاانماهوواجبالوجود فياعتقادناموجود فيه ولميذكره المولى المحشى لاحتمال اصلاجه بارادة انماهو واجب الوجود في اعتقادنا موجود في نفس الامر بحسب اعتقادنا لكن المراد تجريده عن نسبته الىنفس الامرفهو ايضا غير نفيد فؤ له (كما هو ) اى اخذ موضوع القضية محسب الاعتقاد ( التحقيق ) الذي حققه العلامة الرازي في شرح المطالع ( من مذهب الشيخ ) حيث حقق فيه ان ظاهر مذهب الشيخ وانكان ان انصاف ذات الموضوع بوصفه بالفعل محسب نفس الامر لكن التحقيق ان مذهبه ان اتصافه به بالفعل بحسب

فرض العقل واما عند الغارابي فالمعتبر اتصافدته بالامكان لابالفعل فلما كان تحقيق مذهب الشيخ أن الاتصاف به بالفعل محسب فرض العقل لابالامكانكما هو مذهب الفارابي ولابالفعل محسب نفس الامركماهو ظــاهر مذهب الشيخ وقرره المتاخرون كان اخذ موضوع القضية محسب الاعتقـاد موافقا لنحقيق مذهب الشيخ هذا مااراده ولى فيه نظر لان اخذ موضوع يحسب الاعتقادو اتصافذات الموضوع يوصفه بالفعل بحسب فرض العقل لبسا متحدين ولا متلازمين الايرى الهعلى ظــاهر مذهب الشيخ وعلى مذهب الفــارابي ايضا اخذ الموضوع محسب الاعتقباد مشهور وليس هذا الاخذ مختصبا بنحقيق مذهب الشيخ فالحق ان يترك المولى المحشى من قوله كماهو النحقيق من مذهب الشيخ الى قوله ولايحتاج في افادتها لذلك المعني آء الاقوله مشهور بين آلناس اذلامساس لكون اتصاف ذات الموضوع بوصفه بالفعل بحسب الفرض باخذ موضوع القضية بحسب الاعتقباد **قو له** ( بل هي)اي الاخذ المذكور و تانىثه باعتبار الخبرو كلة بل ترقى من مشهور ته بين النياس ولكن قوله والعرفية العيامة يشعربان المراد بالحقيقة العرفية فيما سبق في قوله الذي هو حقيقة عرفية العرفية ٢ الخاصة ا والايصيرهــذا تكراراوهو خلاف المنعــارف بينهم من ان العرف المطلق سُصرف الى العرف العام هذا وقوله على ما ذكره المحقق آه متعلق بكون الاخذ المذكور الحقيقة اللغوية والعرفية وكذا ماسيأتي من قوله وماقال الســـد آه و لكن لانذهب عليك ان ماحكم عليه المحقق الرازى والسميد قدس سره بكونه حقيقة عرفية ولغوية هو اتصاف ذات الموضوع نوصفه بالفعل كماهو مذهب الشيخ الظاهر مند او التحقيق لا اتصافدته بالامكان كاهو مذهب الفياراني يعنيان أن مذهب الفارابي ليسبموافق للغة ولا للعرفهذا فخو له ( ولاتحتاج) اى القضية المذكورة فهو عطف على اخذ موضوع هذه القضية

۲ وسیظهرذلثمنکلام المولی المحشیفیاخرهذه الحاشیة م في اوائل الحاشية لكن بتقدير اسم ان يعني انالقضية المذ كورة لاتحتاج في افادتها آه قوله ( مخلاف ) حال من فاعل لاتحتاج قوله (على مازعه) اى السائل وهو الاخذ بحسب نفس الامر من حانب الموضوع والمحمول إلزمه الحكم باللغوية كاسيأتي قو له ( بالوصف المذكور ) لى الا تى ذكره في كلام المحشى الحيالي قو له ( وهذا ) ای المذكور من قوله و مخلاف قوله شعری شعری آه قو له ( لان اخذ طرفي ) آه علة لقوله اندفع قو له ( لابدله من بيان البنة )لقائل ان منع ذلك اذا كان المجاز مشهورا فالصواب في الدفاع ماقال بعض الفضلاء ان يفرق بين الشهرتين بان يقال لايلزم من كون اخذ طرفي شعرى شعرى مشهورا بالوجه المذكور عدم احتياجه الى بيان لم لايحوز انلايكون شهرته كاملامحيث لايحتاج الى بيان كشهرةالامور الغير المحتاجة الى يان كاخذالموضوع في القضيةالمذكورة على الوجه المذكور فان شهرته بلغت الى حيث لاحاجة الى بيانه الاللا ذهـــان القاصرة عن حفظ ماعلموا قو له (وهو) اى المشال الذي ذكره السائل فو له ( و انماقال ذلك ) آه قلت في الحواشي اي انمــا فسر المضاف اليه لمثل وهو قولك الثابت ثابت بالمثال الذي ذكره المسائل وهوالامور الثابنة ثابتةولم يفسر ذلك المضاف اليه عاذكرهالشارح من قولك الشابت ثابت انهى فوله ( بل اخذ الموضوع محسب الفرضكما هو التحقيق الصواب بدله تحسب الاعتقباد هو المشهور .لكنه نناه على ما ذكره سابقا وقد عرفت حاله قو له ( ثبوت الباء) لح مالفعل آه اي ثبوت الباء للذات المتصفة بالجيم اتصافا بالفعل يحسب نفس الامر فبالفعل وبحسب نفس الامر ليسا قيدين لثبوت الباء بل للاتصاف المفهوم من لج فولد ( وبالفعل بحسب فرض العقل) عطف على بالفعل الاول فعناه فنذكر قو له ( لان مقصود الشارح) علة القول الدفع فوله ( محسب الفرض ) الصواب بحسب الاعتقاد

قوله ( في الثاني ) وهوالثابت ثابت وقوله كذلك اشارة الى الاخد محسب نفس الامر قوله (اى لك ان تقول في توجيه رعايحتاج) آه اقول لايخني عليك ان اكثر ماكتبه المولى المحشى في هذه الحاشية سهو منه فلابد علينا ان نقرر اولا مقصود المحشى الحيالي ثم سين خطاء المولى المحشى فنقول اما تقرر مقصودة فهو أن يقال لك أن تقول معنى عدم احتياج قولنا حقايق الاشياء ثابتة الى سان عدم احتياجه الى التاويل والصرف عن الظاهر لشهرة المعني المراد به لاعدم احتياجه الى بيان اصلا فيكون الاحتياج ٢ الى البيان في ذلك القول قليلا لعدم الاحتياج فيه الى التــأويل والصرف عن الظاهر المتبادر بخلاف شعرى شعرى فان الاحتياج فيه لمساكان الى التأويل والصرف عن الظاهر المتبادركان الاحتياج فيه الىالبيان كثيرالان المحتاج الى التأويل يكون اخنى من غير المحتاج الىالتأو بل وماكان اخني يكون احتياجه الى البيان اشد ويكون ايضا بيانه باكثر من بيان غير المحتاج الى النـــأو يل نقل عنه ان التوجيه الاول ناظر الى كلة التقليل والتوجيه الثاني ناظر الىمدخولها اعنى الاحتياج الى البيان انتهى يريد انالقلة في التوجيه الاول باعتبار مرات الاحتراج فرات الاحتياج قليلة لكون الاذهبان القباصرة قليبلة وفيهذا التوجيه باعتبار نفس الاحتياج الى البيان فأن قولنا حقايق الاشياء ثابتة لممالم بكن محتاجا الى النساويل وانكان محتساجا الى سبان في الجملة كان الاحتياج فيه قليلا لانه يظهر بادني بيان نخلاف شعرى شعرى كماعرفت تفصىله قال المحشى المدقق بعد نقل الحاشية المذكورة وفيه انهحينئذ لایکون لقوله ولامثل آنا ابوالنجم وشعری شعری مدخل فی بیانعدم اللغويةالاان يرادنه افادة ظهورالافادة فيهذا القول وعدم ظهورها في شعرى شعرى انتهى قاله المحشى المدقق قال بعض الافاضل في توجيه عدم المدخلية المذكورة اذهما حينئد يكونان محتساجين الى

إلانسبة الى جيع الاشخاص لا بالنسبة الى الاذهان القاصرة مطكافى التوجيه الاول

السان

البيان الاان احد هما لابطريق النأويل والاخربه فالحكم بعدم اللغوية فىاحدهمادونالاخر تحكم وترجيح بلامرجيح بخلاف التوجيه الاول فان شعرًى شغرى لغو محسب الظاهر ولذا اول انتهى ونحن نقول في دفع نظر المحشى المدقق لايلزم من تساو يهما في الاحتياج الى اصل البيان تساو يهما في مقدار البيان بل صرح فيهذا التوجيه بانالاحتباج فيشعري شعري اشد واكثر لكون بيانه بطريق التأويل فلكون سيانه بطريق التساويل برى في بادى النظر لغوا مخلاف قولنا حقايق الاشياء ثابتة فأنه لكونه غير محتاج الي التــأويل و ان كان محتاحا الى ســان في الجملة لايظن لغويته فكيف لايكون لذلك القول مدخل في سيان عدم اللغوية هذا واما خطياء المولى المحشى فنقول اما اولا فقوله قلما بحتاج في افادته آه ليس المراد هلة الاحتماج الى البيان في هذا التوحيه القلة بالنسبة الى الا ذهان القاصرة حتى يعلل بقوله لعدم ظهورهآهبل بالنسبة إلى جيع الاشخاص والافهولا يكون قلة نفس الاحتياج بل قلة مرات الاحتساج وهذا مخالف مانقل عنه ان القلة هذالتوجيه ناظر الى مدخول كلمة التقليل اعنى الاحتياج واماثانيافلان مانقله من الحاشية ليسجيعه منقولاً عن المحشى الحيالي بل مانقل عنه هو من اول الحاشية الى قوله وفيهو من قوله وفيه اعتراض المحشي المدقق على التوجيه الشاني المبين بالحياشية كما عرفت منيا والمولى المحيشي وقع في هيذا الغلط من نقل المحشى المدقق الحاشية على وجه لاتميز في بادى النظر عن نظره ٢ حيث قال في اول الحاشية نقل عنه الى آخر كلامه و لم يفصلها

عن كلامه بنحو انتهى فظن المولى المحشى ان النظر ايضا من الحاشية

وليس كذلك ونحن رأينا الحاشية على نسخة مصحيحة من نسخ الحيالى ليس فيها الاالقدر الذي نقلناه وفي مدون يوسف القاضي مانقل الاالقدر الذي نقلناه هذا تم لابد علمنا ان نصلح ماكتبه المولى المحشي

۲ ای عن نظر المحشی
 المدقق بقوله و فید انه آ.

Digitized by Google

بقدر الوسع انشساءالله تعالى خوفا منملامة المتعلين القاصرين والله موفق كلخر ومعين فو له ( للبيان لعدم ظهور ) كلا الظرفين متعلقان بهتاج قو له (حیث قال فان سعری شعری ) آه فان الشيء ينضيح معرفة مقالله فلما اثبت في مقالله قليل الاحتساج في التوجه الاول الاحتياج الى بيان قطعا علم ان المراد بقلة الاحتياج قلة الاحتياج الى البيان لاالىالتأويل ولما اثنت فيمقابله فىالتوجيه الثاني الاحتساج الى التــأويل علم ان\المراد بقلة الاحتيــاج قلة الاحتماج الى التأويل فاحتماج الاول ليس بطريق التأويل والصرف عن الظماهر مخلاف الثاني والحاصل ازالتوجسه الثاني ناظر الى كفية الاحتياج الى البيان التي هي الصرف عن الظاهر وعدمه لا الى الكمية التي هي القبلة والكثرة كافي التوجيه الاول كذ ذكرت في الحواشي قوله (مدخل في بيان عدم) آه قلت في الحواشي لان توهم اللغوية في القول المذكور انما هو بسبب عدم ظهور معناه للاذهان القاصره لابسبب احتماجه الىالتأويل والصرف عن الظاهر كمافي شعري شعري فتوهم اللغوية فىالقولالمذكور بعدنني احتياجه الىالتأويل والصرف عزالظاهر باق بالسبب الذي كان سببا للتوهم المذكور انتهى لكن انت تعلم ان هذا وماذكرناه فيالحاشية السابقة منقبيل تمسك الغريق بالحشيش قوله (حقيق على ماقالوا ان النحقيق) آه قد عرفت ان الانصاف بالفعل محسب الفرض مغمار لاخذ الموضوع محسب الاعتقماد فهذا لايصلح نناء لكون المعني المراد منسه معني حقيقيا بل مبني ذلك هوما قالوا ان الالفاط موضوعة للصور الذهنية لاللاعيان الحارجية فتأمل في هذالمقسام فانه مزلقة الاقدام والافهسام قو له ( بمامعني ) منزمانالقوة والشباب قو له (فارادته ) ای ارادة بعضالاشعار بالقيدالمذكور قو له ( لعدمدلالة المعين ) آه دفع لماهال انالاضافة تدل على ارادة المعين ويفهم منارادة المعين التقييدالمذكور لان التعيين

اعتمار التقييد المذكور قوله (كذا ) اىمن قوله على ان العهدلامن اولالحاشية قوله ( اوالمعروفبالبلاغة عطف)علىكشعرىفيماهضي فيشعىر بانالمبتداء في هذالتسوجيه ايضا مقيد بالامكان وهكذا قوله او المتصف بالبلاغة في الحاشة السابقة و انت خبريان ذلك غير لازم في هذالتوجيه و به يصرح عبارة المحشى الحسالي فالحق ان محعل الكلام على حذف المبتداء وبجعل من عطف الجملة على الجملة والمعني اوشعري المعروف بالبلاغة او شعري المتصف بالبلاغة قوله ( لان الاضافة ) آه علة لقوله الدفع قوله ( باعتسار كونه فبمامضيآه ) اوباعتمار كونه الآن ولم بذكره اكتفاء بماسبق من قولهو اماملاحظته فيسد كونه الآن آه او لان التقسد عامعني فيالحبر نفهم التقسد الآن في المتداء فلاحاجة الي ذكره قو له (على هذا التقدر) اي ناء على تاويله عانعتقده حقايق الاشاء وقوله بالنسبة متعلق بعتاج قوله ( فكيف بكونه مفيدا ) اي فكيف لايكون متلبسيا بكونه مغيدا اوفكيف الحال والامر بكونه مفييدا والحال ان الاحتياج المالدليل فرعكونه مفيدا فكونه مفيدا بالطريق الاولى وفي بعض النُّ خَ فَكُيفُ مُكْرِكُونُهُ مُفِيدًا فَوْ لَهُ ( مُخَلَّافُ الرَّوْجِيهِ بِمَالسَّالْفُينَ ) حال عن التوجيه المشهور مقدرا عنــد قوله فكون ذكره تأكدا للافادة اىكون ذكره على التوجيه المشهور تأكيدا للافادة نخلاف آ. قو له ( خصوصا بالنسبة الى الاذهان آه ) قلت في الحواشي الظاهر أنه متعلق بقوله أو شعري المعروف بالبلاغة فقط أنهي قلت الظاهرانه متعلق بكليهما لانمقصو دالشاعرمدح نفسه بإنشاءالاشعار البلغة فعني شعرى الآن كشعرى فيمامضي انشعري لم تنغير عن البلاغة بالتي كانت له فيما مضى قو له ( ماقيل ) آ ، اى فى دفع قوله فير دعليه انشعری شعر کذلك و حاصله آنه لار د علیه آنه کذلك و آن لم یکن قوله ولامسل انا أنوالنجم آه ناظرا إلى قوله ريما يحتساج إلى بيسان

۲ وهوالتقیــد بزمانین مختلفین م

اذلاحرج في عدم هذه المناظرة فو له ( واماجعل ) آ ه هذا دفع ايضا لمايمكن ان يجاب به عن قوله فير دعليه ان شعرى شعرى كذلك و حاصل ذلك الجواب ان يقال نجعل قوله ومثل اناا بو النجم آ م نفيا للتوجيد ٢ المشهور فياتحاد المسند والمسسند اليه عزقولنسا حقايق الاشباء ثابتة ولانجعله ناظرا الىقوله رىمايحتاج الى بيان اذالمراد به أحتياج بيــان صدقه الىالدليل فذلك القول بناء على نني وجه لم يذكر في الكتاب يعنى ان مقصودنا بذلك القول نني وجه دلك القول عن قولنا حقابق الاشياء آ ، فاندفع قولمه انشعري شعري كذلك فخو له (كذا ) اي من قوله واماجعل آ. قوله ( ومنههنا ) اى ممانقل فوله ( للتوجيه المشهور ) وهوالتقييد بزمانين مختلفين ثم وجد ظهور ركاركة ماقاله بعض الفضلاء بمانقل هو ان نناء قوله ولامثل آناا بوالنجم آه على وجه غيرمذكور فىالكتاب بمرضى عند منله إدنى دراية بالاساليب والمحال انه يكون الامركذلك على ماذكره بعض الفضلاء فان قلت على التوجيهين السابقين ابصا يكون قوله ولامثل اناابوالنجم آه مبنيا على وجه لميذكر في الكتاب اعني يكون نفيسًا لتوجيه غير مذكور فىالكتاب عن قوله حقــايق الاشياء فلا فرق بين هذا والتوجهيين السابقين قلت وانلميذكر التوجيهان المنفيان بقولهولامثل إناابولنجم فيالكتاب فيالتو جهين الساهين صراحة لكنهما مذكور انضمنا بقوله فلمايحتاج الى بسان ادقوله ولامشل أناأبوالنجم عليهما ناظر الىذلك القول فهو نفي لمااشير اليه يقوله قلمانحتاج وهو الكثير المحتاج الى البيان باحد التوجيهين السـابقين الموجود في ثل انا ابو النجم آ. عنقوله حقايق الاشياءآ. مخلاف هذا التوجيد الاخير فانه ليس قوله ولامثل انا ابوالنجم آه ناظرا الىشىء مماوجه به حقايق الاشياءفيكون نفيا لتوجيه غيرمذكورلاصراحة ولااشارة عزقوله حقابق الاشياء آ. قوله ( حسن لعــدم احتياجه الى ماتكلف به في الجواب الاول

من اخذ المؤضوع باعتبار الاعتقاد وانكان نشتورا قولد (وعلي ماذكرنا) من ان المراد بالحقيقة ماله الشيئ هوهو قو له (لان هذا) علة لقوله لارد قوله ( تامل ) قلت في الحواشي وجهد آنه ردعلي هذا المحنور المذكور وهو لغوية الحكم المذكور اذيكون التقدير ماهيات بعض الامور التي بصحح ان تعلم ويخبر عنهاوهو الموجلودات موجودة ولاشهة في لغويته فالتعويل لدفع الاعتراض على ماذكره الشارح رجمالة وبجرى جوابه على هذا التقدير ايضاكما لايخني وَيَمَكُنَ انْ يَكُونَ اشَارَةَ الَّى مَنْعُ قُولُهُ وَلَيْسُ كَذَلْكُ بِنَاءَ عَلَى انْ حَقَالِقَ. بعض المعدومات اعني ماكان لمحل انتراعها وجود في الحارج ثابثة في الحارَّج اي في نفس الامر انتهى قو له (لان التصديق) علة لقولة فلا يَجْلُهُ قُوْلُهُ ﴿ وَهُو غَيْرُ صَعْمِمُ كَا لَا يَحْنَى } قَلْتُ فِي الْحُواشِي لَافِيا التصورات ولافي التضديقيات امافي النصورات فلانه وانكان الكنة واحدا لكن تصورات ٢ الوجوء لأتحضى وإمافي التصديقات فلان الاحوال الثابتة للاشياء ايضاً لأتحصتي هذا و محتمل ان بكون وجه عدم الصحة أن أفراد التصورات متنافية أذمنها الشك والتوهم والصورة الحاصلة فى العقل بلا حكم وبلا شك وتوهم فلوحضل العلم تحقيقة بجميع هذه الافراد لزم اجتمساع المتنسافيات وكذا افراد النصديقات متنافية اذمنها التصديق اليقيني ومنها الظني ومنها الجهلي المركب فلزم ايضا اجتماع المتنافيات لوحصل العلم بالحقابق لجميع اقراد التصديقــات انتهى ونسب الى المولى المحشى حاشــية فى وجد قولة وَهُو غَيْرُ صَحْيَمٍ وَاظْنَ انْهَا لَيْسَتْ مَنْهُ وَهِي هَذْهُ لَأَنْبُعِضُ افْرَادُ الْعَلِّمُ معدوم الآن وسيوجد اذا وجد عالمه مدلعليه قوله لانه ثابت ولو باعتبار بعض الافراد وانت خبيربان اتصاف ذات الموضوع بوصفه بالغعل فالمراد بالعلم مايصدق عليه العلم بالفعل لابالقوة فجميع مايصدق

۲ ای تصورات الحقایق بالوجوه م
 محث قوله و العلم بها متحقق م

عليه العلم بالفعل ثابت تدبر انتهى وجه التدبرانه ليسفيها شي صحيح لو تدرتُ فيه فلذلك قلت آنفا اظن إنها ليست من المولى المحشى قو لَّه (وانماهو) آه قلت في الحواشي هذا بيان الصحيح ارادة استغراق الانواع الذي لم يعهد عند اهل العربية انتهى قوله (بل ينكرون التصديق بها) اى بالحقابق من التصديق سهاو باحوالهما قو له (ا لا بالتصديق بها وباحواله.١) آه قلت في الحواشي عدل عما قاله بعض المحشــين من ان هذا الاستدلال شوقف على انواع العلم بهـا من تصوراتهــا والتصديق بها وباحوالها اعني اسقط هنا التصوراتلان توقفه على التصورات ليس الابالواسطة اي بواسطة أن التصديق لايحصل الانه فادراجها في سلكها ليس مستحسن انهي قو له (حتى يخنى بالتصديق) وان حصل الرديه قو له (ليسبشي) عدم شيئيته على التوجيه الاول اعني ماقبل وايضا المقصودآه ظاهر واما على التوجيه الثاني اعني قوله وايضا المقصود آه فوجهه ان يقال ان مجرد مقام الرد المذكور وان لم يستدع الاستغراق لكن بانضمام مقام القصدالي الاستدلال بوجود المحدثات يستدعيه اذذلك لايتم الابالتصديق بها وباحوالهــا ولاقرنة الى آخر ماذكره المولى المحشى وحاصله ان المقام ليس مقام مجرد الرد بل مقامه ومقام الاستدلال بل الشــاني هو المقصود الاهم ومجرد الاول وان لم يقتضي الاستغراق لكن بانضمام الشابي يقتضيه هذا فو له ( ان من قدر لفظ الشوت ) آه هذا المقدر للفظ الشوت القايل بأن غرض الاستدلال لايتم الامه مجيب عن اعتراض الشارح على القايل بتقدير الشوت المستدل بالقطع بانه لاعلم بجميع الحقايق على ماذكره بعض المحققين حيث قال ورد الجواب الذي ذكره الشارح بآنه لايفني عنحل الكلام علىالعلم يثبوت الحقايقاذالمقصود هو التنبيه على وجود الحقايق وتحققالعلم بها حتى يستدل به على وجود الصانع فان الاستدلال لايكون الابالمقدمات المعلومة انتهى

فالظاهر أن هذا المقدر غير القائل الذي نقله الشارح ومحتمل ان يكون هو واحاب عن اعتراض الشارح في حيوته ونصفى بعض الحواشي المدونة على انه هو وانت تعلم انه خلاف المظاهر كما ترى قوله (اذ لامعني ) علة لغلطه في ظن وجوب التقدير اي لكون ظن الوجوب غلطا قوله (والافلاحاجة) ذكر عدم الحاجة للمشاكلة مع لاحاجة السابق والافهذا المقام مقسام لاوجه كذا ذكرت في الحواشي قو له ( اذلابد ) آه علة لكون ظنكفاية العلم بالثبوت غلطا قو لداو ثبوت الاحوال لهـا ) الكلام على هذا يتقدير مضافين اى والعلم بثبوت احوال الحقايق قلت في الحواشي اقول و يمكن توجيه كلام من قدر الشوت محيث لايرد عليه الغلط الاول ايضا بان يقال المتبادر من الغلم العلم بها تصورها فقط مع ان غرض الاستدلال لايتم الانتقدير الشوت المراد منه الشوت في نفسها وثبوت الاحوال لها انتهى وحاصله ان الوجوب لارادة ٢ دفع التوهم قو له ( ان كفاية الاضافة ) اي لكسب المضاف التأنيث من المضاف اليه قو له (مطلقا) اي الإجالي والتفصيلي بجميع الحقسايق فولد ( فيكفيهم اثبـات العلم الاجـــالى بجميع الحقمايق) لايقال و يكفيهم ايضا اثبات العلم التفصيلي ببعض الحقايق ويكفيهم ايضا اثبات العلم الاجمالى ببعض الحقسايق فالاولى ان يذكر هذين ايضا لان المقصود الذي هو الرد عليهم بحصل بكل من هذه الثلثة وليس شئ منها عما مجميع الحقيايق تفصيلا فيظهران العلم بجميع الحقايق تفصيلاليس بمرادكمال الظهور لأنانقول ليس هذالمقام مقام رد ذلك القائل بالبعض بل هو باق الشارح الى ان يأتى منه في قوله والجواب أن المراد الجنس وهَكذا جيع ما يأ تي في هذه الحــاشية المعشى الخيالي قوله (الى العلم التفصيلي بها)اى بجميعها قوله (بوجه الثبوت) اى بمفهوم محمول القضية المذكورة وهوثانة وايضا الحكم

۲ يعنى اذا اريد دفع
 التوهم ثبت الوجوب
 الذكور

على الشيءُ لايكون الابعد تصور ذلك الشيءُ بوجه ما كابين في محله قُولُه (إن المراد مانِعتَهده) آه يعني ان ذات الموضوع معلوم باتصافه بالوصِف العِنوانى للموضوع فوله ( مضر ) اى بمقصودنا الذي هو عدم تقدير الشوب وحاصله انهاذاكان عدم العسلم بجميع الحقسليق تغصيلا امراحقلفهو يستلزم تقدير لفظ الثيوتكما سيظهرذلك انشاءاقة تعمالي فهو مضر يقصودنا قو له ( مقيدبالكنه ) غير عبارة المجشى الحيالي من نسبة التقييد إلى المتكلم الذي ثبت تقدير الشوت اشارة الى إن هذا التَّهِيدِ منفق ٢ عليه بين الشارج وغيره بزعم هذا السائل فلذا اجابه الجشي الجيلى بان تعميم الشارج ينافيه اشارة الى فسادزعه وبهذا يندفع ما اوردبان المعمم الشارح والمقيد شخص آخر فلايصح الجواب عن التقييد المذكور بمنافات تيميم الشارح له وانما بصم ذلك الجواب لوكان القيد هو الشارح كما أن المعم هو فولد ﴿ اذَالتَصَدُّيقَ عَلَمُ بَاحُوالُهَا ﴾ اي اصالة وان تَضَمُّنَ العِلْمُ بَذَلَكُ الشِّيُّ ا ايضاكم مرمن أن التصديق يحال الشي من حيث النسبة إلى ذلك الشيُّ علم مذلك الشيُّ قو له (وحينئذ) اي حيناذاكان المرادبالعلم بهـا العِلم التصورى قولة (فرع التصور ) اذالشبك لإيكون الافي ثبوت شئ لشئ وانغسائه عنه فورده النسبة لاغير فيستلزم تصور طرفيه وان كان نفسه ايضًا من التصورات كامر ثم ان قول المولى لانهم ابضًا معترفون بالعلم بالوجه مناف لقوله السابق اللا ادرية المنكرين للعلم مطلقا فيكفيهم اثبات العلم الاجسالي آه لانهم اذا كانوا معترفين بالعلم بالوجه لايكفيهم اثبات العلمالاجالى كما لايخني اللهم الاان يراد العلم الاجالى الذي لايستلزمه الشك قوله (حاصل الاستدلال) المشار اليه بقول الشارج للقطع آه على ان المراد من العلم بالحقايق العلم بثبوتها قوله ( العلم بها ) ای بجمیعها ( بالکنه ) لیتم ارد علی

۲ كما سيظهر ذلك من تحرير المولى المحشى م اللا ادرية لايقال لايتوقف الردعلي العلم بجيعها بالكنه بل يحصل بالعلم سعضها بالكنه ايضا لانانقول هذا ليس مقام الرد على القايل المذكور بحصول الرد عليهم بالبعض بل هو باق للشارح الى ان يأتى مه بقوله والجواب آه بل هذا الكلام مبنى على الاغاض عن ذكر البعض وانحصار الكلام على الجميع كامر ذلك منا قولد (تفصيلا) اى بالوجوه المفصلة كنوها اوغيرهـا قو له ( عن المقصود ) قلت في الحواشي اذالمقصود هو انه لولم يقدر الشوت يكون المراد بالعلم بالحقايق العلم التصوري فيفيد حينئذ بالكنه لتتميم الردوالحال انعدم العلم بجميعها بالكنه مقطوع به فبجب تقدير الشوت انتهى قو له (آب عن ذلك) اى عن ان يكون المراد بالعلم المقيد بالكنه العلم فى قوله اذلا علم بجميع الحقايق اماوجه اباء قوله لادليل عليه عن ذلك فلان عدم صحة القول المذكور بدمة لولم يقيد بالكنه دليل على تقييده وذلك لان العلم بالوجه حاصل بجميع الجفايق و اما وجه اباءقوله مع ان تعميم الشارح ينافيه عنه فلان تعميم الشارح كان فى قوله والعلم بهما متمة في وهذا التقييد في قول آخر والتعميم في قول لاينافي التقييد في قولآخر على إن هذا القول القائل المذكور لاللشارح ولاللمصنف فكيف بجاب عن القمائل المخالف للشارح بان تقييمده في قوله ينسافي تعميم الشارح قوله ( والرد ) آه جواب عما هال انقصدالرد على اللا ادرية دليـل على التقيــد اذلارد عليهم باثبات العــلم بالوجه لانهم يعترفون بالعلم بالوجه كمامر وحاصلالجواب انذلك الغرض كما بحصل بالتقبيد يحصل بابقاء العلم التصورى على عمومه اذ اثبات العلم التصوري الشامل اقسميه يتضمن اثبات الكنه و له محصل غرض الرد المذكور فلادليل على التقييد قو له ( لان التقييد بالكنه مبنى على أن ) أه ومهذا يندفع قول المحشى المدقق معترضا علىالمحشى الحيالى بانتعميم الشارح

انما هو بالنسبة الىالتصور والنصديق لابالنسبة الىالكنه والوجه فكيف ينافى التعميم التقييد بالكنه ووجه اندفاعه ظاهر لمن هو ناظر قوله (وحاصل الجواب) عن السؤال المذكور بقوله لايقال نحن نقيد العلم بكونه بالكنــه ( انا لانسلم ) قلت فى الحواشى وســند هذا المنع مااشار اليه بقوله والردعلىاللادرية يحصل بدونه بانيكون المراد العلم الشــامل آه (تحقق) وثبوت (تقیید العلم) بالکنه فیلزم الحلفالذي هوالعلم بجميع حقايق الانسياء بالكنه (على تقدير عدم ارادة الشوت ) في قول المصنف و العلمها كما ذكرت ذلك في حاصل الاستدلال بقولك لولم يقدر ٢ لكان المراد بها بالكنه آه وذكر التحقق دوناللزوم بان يقول لانسلم لزوم تقييد العلم آه اشارة الى ان القضية المذكورة فى حاصل الاستدلال اتفاقية لانزومية كما سيأتى ( ولوسلم ذلك ) اى تحقق التقييد على التقدير المذكور قلت فى الحواشى وجهالتسليم ان مدارالرد حين عدم التقييد علىالعلم بالكنه فليصرح بالتقييد حتى يظهر ماهوالمدار ( فالقضية ) الشرطية ( المركبة منهماً) ای منتقبیدالعلم وعدم ارادةالثبوت وهی مثلا قولنا لولم پرد و بقدر الثبوت يقيدالعلم بالكنه ( اتفاقية ) لانزوميـــة ( فلايلزم منبطلان ) تاليهااعني ( التقييد ) بالكنه بطلان مقدمها اعنى عدم ارادةالشوت اى تقديره فيصير ذلك التالي (تقدير الثبوت) وارادته (وذلك) اىكون القضية المذكورة اتفاقية ثابت (لان بين تقدير التبوت) وارادته (و) بين (التقييد بالكنه منعالجمع) وذلك لانالعلم بثبوت الحقائق تصديق والعلم بها بالكنه تصوّر (و ) الحــال ان (الامرين اللذين بينهمامنع الجمع) فقط كماهنا والظاهر والامران اللذان (لايستلزم عدم احدهمــا ) وهو تقدير الثبوت هنــا بان يستلزم لولم يردالثبوت ولم يقدر التقييد بالكنه الذي هوعين الاَّخر ( بل ) المستلزم منهماً ومن نقيضهماهو ( عين احدهما ) فقط اياكان ( عدم الاخر )و نقيضه

۲ ایالثبوت

تقدر الشوت) وارادته الذي هو احدهما فميا نحن فيد عن الاخر الذي هو ( التقييد المذكور ) فلايلزم فيقولنا لولم نقدر الشوت يقيد العلم بالكنه من بطلان التالي بطلان المقدم فبجب تقدر الشوت ( و مما حررنا )من ان القضية المذكورة اتفاقية فبطلان تاليها لايستلزم بطلان مقدمها فلا يجب تقدر الشوت ( اندفع ماقاله المحشى المدقق ) منان ( فیه ) ایفی قوله ولوسلم فیجوز ان یتر لهٔ القید نظر وهو ( انه على تقدير تسليم التقبيد لايجوز ترك القيسد ) لان هذا يكون رجوعا عنتسليم التقييد والمفروض انهسلم التقييد فاذالم يجز ترك القيد ولاشبهة انالمقيد باطل فاذالم نقدر الشوت يلزم الوقوع في ورطة بطلان انالعلم مجميع الحقايق بالكند متحقق ( فيجب للخلاص عن هذا الباطل(تقدير الثيوت)وانمااندفع ماقاله بماحررناه (لانهانمانسلمتحقق) وثبوت ( التقييد على ذلك التقدر )اعني تقدر عدم ارادة الشوت و تقدره وحاصله انالمسلم انماهو التمحقق الذى هو مدلول القضية الانفساقية لازوم التقييد لذلك التقدر كماسياً تي ( وحينئذ ) اذاكان المسلم مجرد التحقق عند ذلك التقــدىر لااللزوم له نقول ( يجوز انبكون بطلان ذاك المقيد متلبسا ( با ) ستلزامه ( انتفاء قيده لا ) متلبسا ( با ) ستلزامه اتفاء التقدر) المذكور الذي هو تقدر عدم ارادة الثبوت بلااهم كذلك اذالتقييد يستلزم ثبوت المقيد فبطلان اللازم الذي هوالمقيد يستلزم بطلان ملزومه الذي هو التقسد فبطلان المقيد انماهو بانتفأء قبده اذهوالملزوم لثبوت المقيد واماعدم ارادةالشوت فهوغير مستلزم التقسد المستلزم لشوت المقيديل تحقق التقسد عنده اتفاقا فلايلزم من بطلانه بطلان عدمار ادة الشوتو انماكان تحقق التقييد عندعدم ارادة الشوت اتفاقيا ( اذلاعلاقة بينهما ) توجب عدم ارادة الثبوت التقييد فيلزم من بطلان التقييد بطلان عدم ارادة الشوت فبحب تقدير الشوت ومماحررنا ظهر انقوله محوز اكتفاء مادني مأيكتني به والافبطلان المقيد انماهو سطلان قيده وانفائه اذالقيد هوالمستلزم لشوث المقيد وبطلان اللازم مزوم لبطلان المزوم ( ومانسلم )اى لا نسلم ( نزوم التقبيد لذلك التقدير ) أي تقدير عدم ارادة الشوت وتقديره كان يقال مثلا لولم مقدر الشوت لزم التقبيد بالكنه (حتى ) لوكان بينهما اللزوم ( لامكن ترك القيد على التقدير ) المذكور اذالملزوم يمتنع انفكا ك لازمه عنــه ( فيكون استحالة التقييد ) وبطلانه ( مستلزمة لاستحالة ذلك التقدر ) وبطلانه كان يقيال في القول المذكور لكن التقييد بالكنه محال فيكون عدم تقدر الثنوت ايضا محالا ( فبجب ) حينتُذ ( تقدُّر الشوت فندر ) لنتفطن انه يظهر من هذا التحقيق الذي أقاده المولى المحشى جواب آخر عن السبؤال المذكور بقوله لابقال نحن نقيد العلم بكونه بالكنه غيرمااحاب به المحشى الخيبالي وهو انه انالغضية الشرطية التي ذكرها في حاصل الاستدلال حيث قال اذلو لمرقدر لكان المراد العلم بها بالكنه اتفاقية وقدبين فيمخله الاتفاقية لاتنج فتوله لكن التالى باطللاينج تقدير الشوت قوله ( لان ثبوت الكل غير معلوم )كيف وكثير منالحقبابق التي في ملك الله تعمالي من التي في الحجار و البراري ما تصورت فضلا عن التصديق شيو تها قوله ( فلايكون العدول موجها ) قلت فيالحواشي اذكاان العــلم نثبوت الكل اجالا متحقق كذلك العملم ننفس الكل اجالا متحقق فلا وجه العدول الى تقدر الشوت قو له ( وفيه نامل) قلت في الحواشي وجهه ان تقرير السؤال على وجه يظهر منه الجواب ليس مزدأب المناظرة وصنيع المحشى المدقق ههناكذلك حيث علل العلم يثبوت الكل اجالا بمامر ومامركان مفيدا للعلم نفس الحقايق اجالا علىماحرر فياسبق والعجب انالحشي المدقق ماغيرهالي انه يتضمن العلم الاجالى بثبوت الجميع فلذا اجاب نفر بع الجواب بقوله فلايكون آه

انتهى ونسب المالمولى المحشى طشية فىوجد التأمل وهىهذه وهو انه بحوزان يكون العدول للتصريح يالمقصود وازالة توهم ارادة ألعلم التفصيل التصوري انهي ولي فيه نظر فانظر قوله ( والعلم مذلك الجنس) قلت في الحواشي اي جيع أنواع العلم من تصور ذلك إلجنس والتصديق به وبإحوال على مامر منالشاً رح رجدالله واوضّعه المحشى الحيالي بانه إشارة الى ان اللام لاستغراق الانواع قوله ( لان المقصود منه ) اى من تصدير الكتاب بهاتين القضيتين قو لد ( فلايحصل التنبيه على وجوده ) اي على وجود مانشــاهدهُ وكذا على تحقق العلميه قوله ( سواء كان ) أىجنس حقابق الاشياء فوله ( على ماهو مدلول لام الجنس ) الظاهر على ماهو مدلول الأضافة اذحقايق الاشياء مضافة لالام فيهاوجله على لام الاشياء اذهى للجنس فكون الحقيايق المضافة اليها إيضا للجنس على مامر من ان الحقيايق نفس الاشباء بعيــد و ابعــد منه جل الكلام على ان المراد على ماهو مدلول لام الجنس في المعرف ما في الإلفاظ الآخر فو له ( لكن حله على هذا المعنى بعيد ) لكونه خلاف ماارىدىه فيجنس حقايقالاشياء ثابتة ولكن انت تعلم ان تجويز الجنس المنطقي فىجنس مايشاهد دون جنس حقايق الاشياء تحكم بل ارادة الجنس المنطق في جنس حقايق الاشياء اظهر لكون الجنس مفرداو الحقمايق جعا ولكن الحق عدم جواز ارادة الجنس المنطق في شئ منهما امافي جنس مايشاهد فلانه لاجنس منطقبابين مايشاهد وغيره اذا لامر المشترك بين مايشاهد وغنره ليس الاالاعراض العامة من الوجود والشميئية والمفهومية وليس بينهما امرذاتي مشترك بينهما حتى يكون جنسا منطقيا نسب الى المولى المحشى ثبوت الجنس بالمعنى المنطق بين مايشــاهد وغيره محل بحث اننهي واما في جنس حقابق الاشيــاء فكذلك اذ المشترك بين تلك الحقايق ليس الا الإعراض العامة ايضا فلا جنس منطقيا لالمـــا

يشاهد ولالحقايق الاشياء فالصواب أن راد بألجنس فيهما الامر الكلى الذي هو شامل لما يشاهد وغيره والشامل لكل حقيقة حقيقة من حقايق الاشياء وإنكان أمرا عرضيا وعلى هذا نندفع الاعتراض كما لانخف و مكن أن يكون التأمل الآتي أشارة الي هذا قو له (لابدل عليه قرينة) فيه أن أرادة الجنس في حقايق الأشياء قرينة على أرادة لغظ الجنس فىقول الشارح على وجود مايشاهد الاترى انه مالوحظ الجنس في قول الشارح حتى يبلغ الى قول المصنف حقايق الاشباء و يمكن أن يكون التـأمل لهذا فو له (على النلبيس أو التلبس) قلت في الحواشي اي القياع الغيرفي الالتساس والاشتبياء بحسب الظاهر وان لم يكن عنده كذلك وذلك التلبيس ناش عن الجنس المنطق الغير المراد ههنا المصحح لدفع الاعتراض اذا اريد فاوقعفي الاذهان أنه المراد وقوله اوالتلبس أي وقوعه بنفسه في النياس الجنس المراد ههنا الغير الدافع للاعتراض بالجنس المنطق الغير المراد الدفع للاعتراض لواريد يعسني لم يفرق بين الجنسين والتبس عليه الامر فاقام الدافع الغير المراد مقام الغير الدافع المراد ههنــا انتهى قوله ( ولايخني انه ليس بشئ ) نسب الى المولى المحشى لانه يصير المعنى التنبيه على وجودالجنس المشاهداو جنس مشاهدو الحنس ليس عشاهد اصلا فلامد من تقدر المضاف اوالتأويل بالمشاهد افراده انتهى اقول فيدنظر لانه على ماحرره المولى المحشى فيما سبق حين تقدير المضاف يصير المعنى التنبيه علىوجود ماهية مايشـاهد و المراد من الماهيـــة ماله الشئ هوهو ولالم يصمح أضافة الوجود اليهاوهي متحدة مع مايشاهد فيلزم على هذا أيفاكون الجنس مشاهدا والحق آنه لاعيب فيكون الجنس المتحد معرمايشاهد مشاهدا فوجه عدم شئته ماذكرت في الحواشي منانبان الموصولة والموصوفة بصلتها وصفتهافيكونذلك الجنس عبارة عما يشاهد لاعن جنس لما يشاهد فالا عتراض المذكور

لمق محاله فلايد من تقدير المضاف ووجه التأمل انالمفساد بعد تقدير المضاف على ماحرره المولى المحشى ايضاهذا المعني فالاعتراض ايضا لمق محاله ولكن قدع فت منا ماهو الصواب في هذا المقام فدع عنك خرافات الاوهام نجاكمالله وايانا عن الآكام والاسقام قو له ( واسبق حصولاً) اىللا نسان وهو من عطف المسبب على السبب قر لد (لانخلوعنه) ايعن حصول المشاهدات (في بدأ الطفولية) نخلاف حصول المعقولات له في المبداء فو له ( تأمل) اذالظاهران المراد من التنبيه على وحود مايشاهد التنبيه عليه نصالا احتمالاولوكان احتمالا قوياكذا في الحواشي قو له (ثبوت ٢ الحقايق وتميز ها) عطف التميز على الشوت اشـــارة الى ان الشــوت معنى التمير وسيصرح به المولى المحشى لكن لي فيه كلام نذكره انشاء الله تعالى قو له (وبدونه) الضميرراجع الىالاعتقاد بحذف المضاف اعنى التنعيــة فو له ( من زَدِهُ ) اىمن انكار تميز الحقايق في نفس الامر مطلقا قو له (ليسله) **لى للسراب وقوله ولا تبعية اعتقاده اى اعتقـاد ذلك السراب ماء قوله** (مدل على ذلك) اي على ان انكارهم صراحة الشوت الحقايق وتميزها وانكار نفس الحقايق لازم منانكار هم الشوت لاان انكار هم صراحة لنفس الحقايق كما توهم بعضهم كما سيأتى في الحاشية الاتية المتصلة مهذه الحاشية ولقائل ان يقول انمايتم الدلالة لوكان التحقق فيقول المحشى الخيالي مضافا الىالحقايق وليس كذلك بل هو مضاف الى النسبة بل نقول لاشئ من كلامهم مدل على ان انكارهم صراحة لشوت الحقمايق اذكلام الشمارح صريح فيان انكارهم صراحة لنفس الحقايق وماقاله المحشى الحيالي خلاصة ماقاله قدس سره فى سان مذهبهم منانهم يدعون انهم حازمون بان لاموجود اصلااى لاشي منسبوب اليه الوجود اي النقرر اذالوجود بمعني الشوت ٣

وسيغسره المحشى الحيالي بالتقرير والمحشى الحيسالي نني تحقق نسسبة

٢ مجمث قو له خلافا
 السوفسطائية م

۳ حال

امر الى آخر ويندرج فيه نني نسبة التقرر الىشى كما هو حاصل كلامد قدش سره ولاشهة في ان نفي تحقق نسبة التقرر الحقايق تفصيل نني حقايق الاشياء فاذكره الشارح وماذكره السيدوما ذكره المحشى الحيالي رجهم الله تعالى عبارات لتقرير مذهبهم الذي هو انكار نفس الخصابق وماذكره المولى المحشى من صريح مذهبهم انكار ثبسوت الحقايق ويلزمه انكار نفس الحقايق من مخترعاته قو له ( و العندية ) بكسرالفين منسوب الىعندالذي هو منالظروف وفي بعض الحواشي سموا بذلك لأن حقيقة كل شئ وحقيقة في زعهم منعند انفس قوم وبالنظر المهم لابالنظر الى الواقع **قو له** ( معقطع ) آه ظرف للشوت وهذا مدار الأفتراق لمذهب العندية عن مذهب العنادية قو له ( بعني انه لوقطع) آه احتاج الى هذه العناية لأن مقصودهم من انكار ثبوتها ايضا انكار نفسها لكن مع قطعالنظر عنالاعتقاد اذهم يحكمون شبوت الحقايق بالنطر اليه قو له ( شبوتها وتقررها ) بدل المعطوف المفسر للشوت فما سبق اعني التمز ههنا مالتقرر لاالتمزكا في السابق ولوفسر الشوت فيماسيق ايضابالتقرر اشارة الى ان الشوت ههنا معني التقرر الاستقام الكلام ولانسق النظامو سنكشف بعون الله عطاء المرام 🕏 له (و هذا) اى قولهم بثبوت الحقايق بنبعية الاعتقادو عدم ثبوتها مع قطع النظر عندقو له (عن اعتبار لغة العرب) اي عن اعتبار الاعتبار ات و الامور التي مقتضيهالغة العرب قو له ( لكنها ) اي واسطة لغة العرب فهو مغن عن قوله بنوسطها وضميرلها راجع الىالقواعد العربية وضميرفيها راجع الىنفسالام قوله (ولهذاً) اىلشوت تلكالقواعد فينفسالام وانكان ذلك الشوت بواسطة لغة العرب قو له (عندهم) ايعند العندية (ليست تابعة المعاني) بل المعاني تابعة للاعتقادات فو له ( بالنسبة اليه ) اي الي كل طائفة وعندهم اي عند العندية ظرف الكون حَمَّا قُوْلِهِ ( فَيكُون ) اياعتقادكل شخص (حقا) اي مطابقا

لنقس الامر الحاصل بسبب الاعتقاد فان قلت قد اطلق الحق ههنا على الاعتقادو فهاسيق من قوله مذهب كل طائفة حقا بالنسبة اليه اطلقه على المذهب فلا يكون احدهما ٢ مبنيا للاخر قلت المراد من الاعتقاد المعتقد وهو عن المذهب على انه لنا أن نقول أشار في الموضعين الى اطلاق الحق على الامرين وامر النبيين سسهل لمن هو ٣ اهل **قوله** (حق بناء على لغة الفرس ) اى مطابق لنفس الامر الثابت بملاحظة اعتبار يقتضيه لغة الفرس وهو تقديم المضاف البــه على المضاف وحاصله انالتقديم الذي يورده المتكلم في كلامه مطابق لنفسه من حيث آنه امراقتضاه لغة الفرس فو له (آن الحق ههنا) اى فى القول المذكور اعنى ان مذهب كل طائفة حق بالنسبة اليه عند هم (على مذهب النظام) يهو مطابقة الحكم للاعتقاد وسبب عدم الحَّاجة ان معنى حقية ذلك المذهب مطابقته لنفس الامر الشابت بنبعية الاعتقاد فالحق على مذهب الجمهور فوله (ظرفالنفسه) اى لنفس الحقايق فيستلزم ذلك انلاتكون الحقايق متحققة متقرة في حد ذاتها معقطع النظر عن اعتسار المعتبروفرض الفارض بخلاف نني ظرفية نفس الامر لشوتها فيستلزم ان تكون الحقابق متحققة متقرة في حد ذاتهاوان لم تكن موجودة في نفس الامر فوله (انتفاء ذلك الشيئ) اى فى حدداته قو له (امااذاكان) اى الشوت فى قول العندية اىفى القول المذكور من العلماء فى بيان مذهبهم مثل ماقال الشارح ومنهم من ينكر ثبوتها اوفى القول المذكور من العندية حيث يقولون الحقايق ليست ثابتة في نفس الامر ( معنى التميز كم سيجئ ) الظاهر اراديه ماسيدكره المحشى الحيسالي من تفسير الثبوت بالتقرر ولكن انت تعلم انالتقرر ليس بمعنى ٤ التميز بل بمعنى التحقق والتثبت فيحد ذاته وليس فىاللغة ايضا الشوت عمني التميركيف والتميز لابتعقل الا

بعقل الغير بخلاف الشوتفالحق ان يكون الشموت عمني التقرر اي

م فلايصح تعليل تبيين الثانى بالأول على ماهو مؤدى قوله لانه لماكان ثبوت آه م اذالمقصود منالحق في الموضعين المطابقة في الموضعين المطابقة المنفس الامرالثابت بتبعية الاعتقاد سواء كانت مطابقة المذهب الى الحكم

الذى ذهب اليه الشخصي

اومطابقة اعتقاده م

لكن التقرير يستلزم التير لكن اين العينية من الاستلزام فلك ان تقول مراد المولى المحشى بقوله بعنى التير ان المراد منه ذلك لكن انت تعلم انه لا حاجة الى ذلك في شئ ما هو بصدده ما هم المدون المدون

igitized by Google

التحقق والتثبت فيحدذاته كما سيفسريه المولى المحشى الخيالي الشوت وبهيتم ايضامقصود المولى المحشى منان انتفء ظرفية نفس الامر لتقرر الحقايق يستلزم انتفسائها بالمرة وهكذا الحسال فيما سبق فياول الحاشة حيث عطف التمز على الشوت اشارة الى ان المراد من الشوت التمير ولاحاجة هناك ايضاعلي ذلك بل الصحيح تفسيره بالتقرر و له ايضايتم مقصوده هنالك هذا قوله ( فلايكون ظرفا لنفســه ايضا ) فلا يبق فرق بين المذهبين قو له ( فالتمويل ) للفرق بين المذهبين ( على ماذكرنا ) من ان العنادية نكرون الحقايق مطلقا تبعية الاعتقاد وبدونه والعنبدية ينكرون ثبوت الحقبايق وتقررها فينفس الامر مذاتها و شبتو نهـا فيها متبعية الاعتقـاد قو له ( قلت اخذ الشــارح بالماك ) اقول هذا تكلف بارد ولا يسا عده كلم القوم بل ما ذكره اخذ بالصريح ولا يرجع الى الفرق الذي اعتبره بُعض الفضلاء اذلاخفاء فيمان الاول اخذ بالصريح على ماقررنا فيماسبق منانا مارأنسا إحدا منالعلماء لقول في بيان مذهبهم همنكرون ثبوت الحقايق بلبعضهم يقول هم ينكرون الحقايق كالشارح وبعضهم يقول هم جازمون بانلاموجود اصلاكالسيد قدس سره والمحشى الخيــالى قال هم يدعون الجزم بعدم تحقق نسبة امر الىاخر هذه عبـــارات في بيان مذهبهم وقدعرفت منا تقرير العبا رتين الاخيرتين نع لوقيل فىسان مذهب العنسادية نكرون ثبوت الحقايق لكان ايضا مستقيما بانكون المراد بالشوت التقرر علىوفق تقرير مذهب العندية بعينه وكذا لوقيل فى يان مذهب العندية نكرون الحقايق لكان ايضامستقيما فظهر انتغيير العبارتين في سان المذهبين لمجرد التفنن لكن لابد لهذا التفنن دون العكس من نكتة وهي ان العنادية لكونهم منكرين للحقايق مطلقا لنبعية الاعتقاد وبدونه ولكون العندية منكرين للحقايق بذاتها ومثبتين لها يتبعية الاعتقاد ناسب ان يعبر عن مذهب الاولين بعبارة

مشعرة باننفائها بالمرةوهى انكار الحقايق وعنمذهب الآخرين بعبارة مشعرة لثبوتها فيالجملة وهي انكار ثبوت الحقايق اذالشوت وانكان ععني التقرر المستلزم انكاره لانكار الحقايق بالمرة لكن للشوت معني آخروهو الوجود لايستلزم انكاره انكار الحقيايق مالمرة وانلميكن ذلك المعنى مرادا في هذا المقام لكن ذكره يشعر عاذكرناه اشعارا فيالجملة فعلي هذا لابكون ماذكره الشيارح آخذا مالمآل فيشيئ من العبارتين ولايستلزم كونه ناظرا إلى الفرق الذي ذكره بعض الفضلاء والىالله الزلني مزمخاصمة الخصماء وصل وسلم علىخاتمالانبياء قوله ( انتفاء الشوت في نفس الامر ) اي في نفس الامر مذاتها لافي نفس الامر مطلقا لقولهم شبوتها في نفس الامر بتبعية الاعتقاد قو له (حتى نسبة التميز ) الموافق لماقررناه حتى نسبة التقرر والتثبت في حد ذات الشي فوله ( الااوهاماً وخيسالات ) اي موهومات ومخيلات باطلة قوله ( ولامر سال ) على الحذف والايصال ايولامرسل به وهو الاحكام الشرعية المتعلقة بالاعتقباد والمتعلقة بكيفية العمل قو له ( والتعين ) اي عن تعين زائد عن ذاته بل هو متعين تعین هو عین ذاته و کذا فی سائر اعتباراته فانه موجود نوجودهو عین ذاته قائم بذاته منغير انبكون عارضا لغيره واجب لذاته ثم الطاهر مدلوالتعين والتقيد ايمار ذلك الوجود عن التقيد والانضمام الي غيره ويؤمده انهذا الكلام مأخوذ منمانقله بعض الفضلاء عنالفصوص والمذكور فيه فيحيز عريان الوجود هوالتقييد والانضمام اليغيره ولعله من تحريف النــاسخ قو له ( الدفع ماتوهم ان ) آه امااندفاع الامر الاول ماحرره فبان بقال اناردت بقولك فانهم ينكرون نفس الحقايق نكرون صراحة نفس الحقايق فمنوع فان انكار هم صراحة لشوت الحقايق ويلزممن ذلكنني الحقايق بالمرة وان اردت انهم ينكرون نفس الحقايق ولوالتزامافهوغيرمناف لما ذكره المحشى الحيالي من ان انكارهم

للشوت والنحقق بل هو محققله وأما اندفاع الامر الثاني عــا حرره: فلان عدم ثبوت نسبة امر إلى آخر يندرج فيه عدم نسبة التميز ويلزم مناننفائها انتفاجيعالحقايق ولانختص انكارهمبالنسبةهذا وارجوان لاتشتبه عليك اندفاع هذاالنوهم ايضا بما حررنا به عبسارة المحشي الحيالي فتذكر قو له (قال في شرح المواقف) دليل على كون القول المذكورمنشاء غلطهم وعلى ان منشاء مذهبهم مختص بالنسبة ومذهبهم غرمختص بها فو له ( من الاشكالات المتعارضة ) في شرح المواقف مثل مانقسال لوكان الجسم موجوداً لم نخل من أن يتنساهي قبوله للانقسام فيلزم الجزءوهو باطل لادلة نفاقه اولا يتناهى وهو ايضا باطل لادلة مثبتيه ولوكان شئ موجودا لكان اما واجب اوتمكن وكلاهمها باطل للادلة القادحة في الوجوب والامكان وبالحملة مامن قضية بدمية اونظرية الاولها معارضة مثلها تقاومها في القوة انتهي قو له ( و المعدوم الثابت في نفس الامر ) و إما المعدوم الفرضي الغير الثابت في نفس الامر فلانزاع في عدمه فو له (على وفق ماسبق) حيثقال المصنف سابقا حقايق الاشياء ثانة فو له ( ههنا اي في قول الشارح) آه قلت في الحواشي لكن حينئذ يفوت المناسبة مع السابق فلو فسر لفظ هيهنا ماى في قول المصنف حقايق الاشياء ثابتة كماجوزه بعض المحشين لكان انسب فو له ( ولومجازا ) اي لوكان الشوت في هذا المعنى ألاعم الشامل مجازا فو له (وهو تقررها وامتيازها) الموافق لما قررناه سابقا وهو تقررها وتثبتها في حد ذاتهـا مع قطع النظر عن الاعتبار والفرض فو له ( ايضًا ) اي كانكار العنبادية **قو له (والمعدومات)** اي الثباشة فينفس الامركام فيتقرر مذهب العنادية فوله (مع أنه خلاف المصطلح) ليس خلافيته المصطلح ازيد من خلافية كون الشوت نعمني النمير للمصطلم **قو له** (ردا على العندية ) هذا بعينه يرجع الى المولى المحشى لان الحقايق عندهم

لماكان متميرة لتبعية الاعتقاد فلايكون قوله حقبايق الاشياء ثالمة

اى متميرة ردا عــلى العندية بل يرجع الى ماحررناه ايضــا لان الحقايق عندهم لماكانت متقررة متثبتة يتبعية الاعتقاد لايكون قوله: حقايق الاشياء ثابتة ردا عليهم وحل الجميع ان المتبادر من الكون. على قرار ٢ واحدومن التميرومن التقرر اي التثبت الكون والتمير والتقرر في حد ذات الشسئ لالتبعية الاعتقباد فاندفع الاعتراض على الكل قوله ( لم يكن لذكر ترادف ) آ. قد علت ٣ اله لاحاجة الى الحمل المذكور ولو حل عليه فنقول ذكر ترادف الشوت والوجود ليتأتى للشارح الاعتراض بعدم الفائدة فيالحمل ي وذكر ترادف الكون استطراد وعيرم ذكركون الثبوت بمعنىالتقرر اى الكون على قرار واحد اكتفاء بتبادر ذلك فو له ( فلان ماذكره وجها لتفسير الشوت ) اه اقول مراد الفساضل العِلمي ان فهم قيدًا في حد ذاته وبلا تبعية الاعتقباد من التقرر اسرع من فهمه من لفظة الشوت اذالمتبادر منهما وانكان هذا القسد لكن فهمد مزالتقرو اسرع فلذا فسرنا الشوت بالتقرر فالعندية وانلاينكرون الشوت والتقرر بتبعية الاعتقادلكن ينكرونهما الحقايق فىحد ذاتهاوهوالمتبادر مهمالكن تبادرهمن التقرر ازيدمنه من الشوت فتأمل فو له ( يطابقها الحكم) كمافي الحق ( اولا ) كمافي الباطل وكانه لم ينظر المولى المحشى هنا الى الفرق السيابق بين الحق والصدق بان المطابقية فيالحق منجانب الواقعوفي الصدق منجانب الحكم والافحق العبارةان يقول الله الحكم اولاعلى ان المراد و اضيح فالتسام لهذا فو له (مايغنيك) للت في الحواشي من ان معنى الحقية مطابقة ذلك المذهب لنفس الامر، إلثابت بتبعية الاعتقاد وهذا بعينه الاعتقاد وهذا بعنه مذهب الجمهور قوله (على هذا) اى على ان يكون معنى الحق ماذهب اليه

النظام فوله ( في ايراد هذه المقدمة ) وهوقوله وهم بقولون مذهب

۲ قوله على قرار واحد ناظر الى تقرير الفاضل المجلى وقوله التيز ناظر الى تقرير المولى المحشى وقوله ومن التقرر ناظر الى تقديرنا م اى فى قوله وحل الجميع ان المتبادر آ م م على حقايق الاشياء م

كل قوم حق بالنسبة اليه و باطل بالنسبة الى خصمه ثم وجه عدم فائدة ابراد هذه المقدمة بعد القول المذكور استلزام القول المذكور لتلك المقدمة فيصير ايرادها بعده مستدركا ولكن انت خبيربان كون الحقايق تابعة للاعتقادات ليس مستلزما لكون حقية مذهب كل طالفة ماعتبار مطابقته للاعتقباد بل بمكن انبكون باعتبار مطابقته لنفس الامر الثابت بتعبة الاعتقاد كاذكره المولى المحشى على إن المستلزم لشئ لايغني عن ذكر ذلك الشئ كالانخني تأمل قو له ( وهو ) اى الزعم بمعنى القول الباطل قوله ( فلا يرد ماقال ) اه وذلك لانا لانسلم عدم وصف القول العارى عن الاعتقاد بالزعم و البطلان و انما يكون كذلك لولم يكن ذلك القول والاعلى نسبة لاتطابق الواقع فههنا قول اللاادرية العلم بالحقايق ليس تمحقق قول دال على نسبة لاتطابق الواقع اذمرادهم بالعلم المنني ليس علمهم فقط بلعلم كل احد على ماسيأتى وإنكان منشاء ذلك عدم علهم فقط وشك انفسهم فيوصف القول المذكور بالزعم والبطلان وان لم يكن معه اعتقادقو له والبطلان بل يكني مجرد دلالت على نسبة لانطابق الواقع ( ماقاله الشارح ) آء وذلك لان الشارح فيالمطول اكتني في كون الكلام خبرا تمجرد دلالته على وقوع النسبة اولاوقوعها ولم يشــترط فيه وجود الاعتقاد فانكلام الشاك زبد فىالدار خبر لدلالته علىكون زبد فيها وانخلا عن الاعتقاد فالمناسب انبكتني فيوصف القول بالزعم والبطلان بمجرد الدلالة علىالنسبة المذكورة ولايشترطوجود الاعتفاد قوله ( فكلامه خبر ) مع انه حال عن الاعتفاد قوله ( لاشئ من الحقايق في نفسه ) اىلاشئ من الحقايق بمتميز على ماحرره المولى المحشى او يمتقرر متثبت على ماحررناه اوبكائن علىقرار واحد على ماذكره الفاضل الحلى في نفس ذلك الشي أي ( مع قطع النظر

عن الاعتقاد) اي عن اعتبار المعتبرو فرض الفارض و هو تذكرة لماسيق من|ن|نكار العنادية غبرمختص محقايق الموجوداتبل نكرون المعدوم الثابت فينفس الامر ايضا فعلى هذا يكون قوله مع قطع النظر ناظر الىمذهب العنادية اومع قطع النظر عن ثبوت الحقايق بتبعية الاعتقاد فيكون ناظرا الىمذهب العندية قوله ( فقد ثبت شئ منالاشياء ) لايخني انه غير ملائم لعبارة الشارح رجه الله تعالى فقد ثنتت فو له ( فلاتنصف بشيء منهما ) اذاتصاف شيء بشيء بقتضي ثبوت المثبت له كماسيأتي مزالمولى المحشى وفيه ان ذلك الاقتضاء انماهو اذاكان المتصفىه امرأموجودأ وإمااذاكان معدوما فلااقتضاء كيفوالمولى نذكر بعيدهذاان الممتنع متصف بالامتناع المعدوم فو له (على تلازم الموجبة السالبة المحمول)المشاراليها نقوله يستلزم الاتصاف ننفي النغي اذيكون القضية المركبة من هذاالفهوم الاشياء هي ليست منفية اي متصفة بعدم كونها منفية (و السالية) المشار اليها بقوله ان عدم الاتصاف بالنفي إذا لقضية المركبة مند الاشباء ليست هي منفية اي ليست متصفة بالنفي قو له ( عقدمة خفية على العلماء) وهي تلازم الموجبة السالبة المحمول والسالبة حت انكر المتقدمون القضية الموجبة السالبة المحمول فضلاعن تلازمها مع السالبة وأنماهي اعتبار من المتاخر بن القبائلين مهاو تلازمها مع السالبة قوله ( بلفاسدة عند الازكياء ) اراديه المحقق الدواني ومن تبعد حيث قال ان المناخرين اعتبروا قضية سالبة المحمول وحكموا مانصدق موجبتها لابستدعي وجود الموضوع كالسالبة واقول فيه نظر لان المقدمة القائلة بان ثبوت شئ لشئ يستلزم ثبوت المثبتله لايستثني العقل منها الامر السلبي والقول بان العقل يستثنيالســـالبة المحمول دون معدولة المحمول تحكم انهى قو له(والا)اىوان لم يحمل التحقق في الشق الثاني على الشوت بل على الاتصاف كما في الشق الأولحتي يكو ناعلى طرفي النقيض قو له(اذاتصاف)علة لقوله لم يلزم اي لم يلزم حين

الحمل على الاتصاف ثبوت ماهية النني لاناتصاف شئ بشئ لايستلزم الاثبوت المثبتله لاالمثبت الاترى انه يصيح زيد متصف بالعمي مع ان العدم ليس ثابت وفيه نظر اما اولا فلانه أن أراد تأبوت المثبت ماكان نفس الامر ظرفا لوجوده فسلم ان الاتصاف لانقتضي ثبوت المثبت مهذا المعني كالعمى في المثال المذكور لكن الكلام ههنا ليس في الشوت بهذا المعني بلفي ثبوت يكون نفس الأمر ظرفا لنفسه اذخلاف العنادية والعندية فيه لافي الاول فقط وإن اراديه ماكان نفس الامر ظرفا لنفسه فلانسلم ان العمى في المثال المذكور ليس ثابت بهذا المعني واما ثانيا فلان النحقيق ان الاتصاف ان لم يكين خارجيـــا لايستلزم ثبوت شئ من المثبت و المثبت له على ماعرفت آنفا من ان الممتنع متصف ُ بِالْامَنْــاعِ المُعدُومُ وَامَا ثَالْتًا فَلَانَ حِلَّ التَّحْفَقُ فِي الشَّقِ الثَّانِي على أ الاتصاف لامنع ٢ فيه اذالاتصاف بالنفي لكو به في نفس الامر يستلزم ثيوت النبي ايضا في نفس الامر معني كون نفس الامر ظرفا لنفسه لالوجوده اعني انه متحقق في حدذاته بدون فرض كالعمي بعند والى ماذكرنا اشار بالتأمل فتأمل فو له ( منجلة المفهومات الفاسدة) اى الغير الواقعة في نفس الامركسائر الحقايق قو له ( فلايلرم من عدم) آه اي لايلزم من كذب القضية القائلة لاشي من الحقايق في نفسه مع قطع النظر عن الاعتقاد شابت صدق نقيضه الذي هو بعض الأشياء ثابت على ماحرره المولى المحشى اولايلزم من عدم اتصاف شئ من الاشياء بصفة النني الاتصاف بنني النني الذي هو اثبات على ماحرره بعض الفضلاء فضمير انرتفعما عائد الى الشيئين اللذين نفي زوم احدهما من الآخر اعني الشوت والعدم اللذن هما في قوة النقيضين فوله ( ادعيتم الجزم بني الأشياء) أي ادعيتم ذبي الاشياء على وجه الجزم اي انفائها اذهذا هو الملائم لكلام الشارجو لماسيأتي فو له ( ان ما ادعيتم وهو نني الاشياء على وجد الجرم فو له ( وقد

بلقول دلك الفاضل
 وكذا الاتصاف بالق
 منجلتها لا بعدان بجعل
 قريضة على ان مراد
 الاتصاف دون الشوت
 قط

اقررتم بذلك) حيث قلتم ان ماادعيناه كلام مخيل لااصلله ولاتحقق وذكرالفاضل المحشي بعدهذا الكلامو اماقول الشارح فقد ثبتت فهوههنا استطرادي وانماذكر لسان الواقع وعدم احتماجه الى البنان لكونه مدمينا وانماقلنا هوههنا استطرادي اذبكفينا اقرارهم بانه لاتحقق لكلامهم اصلاكما عرفت انتهى **قو له (** فقــد اقررتم ايضــا سطلان مازعتم ) وهو نفي الاشباء اي انتفائها على وجه الجزم و ذلك لنفي الذي هو من الاشياء قلتم ليس امرا محيلا بلله اصل وتحقق فقد اقررتم سطلان نني جيع الاشياء على وجدا لحزم الذي ادعيتموه قبل فوله ( بثبوت غرضنا) وهو بطلان ازعتم قوله (لا محرد ابطال مذهبه) كما يؤل البه تقرر الفاضل المحشى لاستدلال على ماسمعت قو له (اذليس غرضنا ) آه دليل لقوله لامجرد ابطال مذهبهم تم عبسارة المولى المحشى على النسخ التي رأيتها مجر دمجر دكون الذفي مخيلا اى مدون او لابعدو لعله مقط منقلم الناسخ فيكون كونالنفي مخبلا ناظرالشق الاول منالتردمه الذي ذكره الفاضل المحشى وقوله او لاناظر الى الشق الثاني منه فاذا كان القرض من الترديد محرد كون النفي مخيلا اولا يكون الغرض من ذلك الاستدلال الذي ذكر بذلك التربد مجرد ابطال مذهبهم وليس فليس قوله ( مدل على ذلك ) اي على ان المقصود من الاستدلال اثبات حقايق الاشياء مع ابطال مذهبهم كما مال عليه لفظ مجرد في قوله لامجرد آه لامجرد ابطال من مذهبهم ( قول الشارح) رحدالله تعالى ( ولنا تحقيف والزاما ) قلت في الحــواشي اذالتحتَّمق والالزام بالنظر شيءُ واحد بلاشهة ومعلوم ان ليس المقصود من التحقيق محرد ابطال من مذهبهم فيلزم ان يكون الازام ايضا كذلك وفي بعض الحواشي ردا على الفاضل المحشى ولايخني انه غير مطابق لمراد الشارح اذنقل عنه فيتعليل قوله انلم يتحقق نفي الانسياء فقدئتت ضرورة ثنوت احد المتقابلين عندانتفاء الآخر اننهي وهذا صريح في ان مراد الشـــارح

مافهم المحشي الحيالي لامافهم الفياضل المحشى انتهى ومخطر بالبال وجه آخر لدلالة قول الشبارح على المقصبود المذكور وهولفظ لنا إذ لوكان الغرض مجرد ابطال المذهب يكون ذلك الاستدلال على ضرهم لالنفعنا فكونه لنفعنا انما هو باثبات مدعانا وهو ثبموت حقايق الاشياء هذا قوله (بالشبه) جع شبهة اى بالاشكالات المتعارضة التي نقلنا بعضها سبابقا من شرح المواقف له قدس سره وفي بعض النسخ بالشبهة اي بحنسها قو له (حيث قلتم) آه متعلق ينفيتم قو له (فلايرد ماقاله) آمو ذلك لان النبي ثابت عندهم في نفس الامر مدليل تمسكهم فياثباته بالشبه وكذا الجزم ثأبت عندهم فينفس الامر عند هم حيث قالوانحن حازمون سني الحقايق فيكون المراد بالحقايق في قولهم لاشيء من الحقايق في نفس الامر ماعدي النفي و الجزم مه هذا وفيه انماثبت بدليل لايلزم ان يكون ثاشافي نفس الامر بلكثيرا ماينبت الشئ مع بطلانه فينفس الامر وكذا الجزم انبكون امرا ثالثافي نفس الامر بل عكن ان يكون من المخيلات الساطلة على ان تخصيص الحقايق فيالقول المذكور بعيد غاية البعد عن الفهم فالاراد الذي ذكره بعض الفضلا محساله فالصواب ماذكره بعض المحققين فيتحرير عبارة الشبارح حيث لابرد عليه مااورده المحشى الخيسالي حيث قال يريد الشارح انهان لم يكن النني وصف مخصوصا ومعنى متعمنا عارضا للاشياء ثائا لها بلكان من قبيل الخيالات العاسدة والاوهام الباطلة لميكن الاشياءمنفية اذالمنني هوالموصوف بصفةالنني واذلانني لااتصاف لشيء مزالا شياءيه فيلزم تحقق الاشياءوان تحقق معنى النفي واتصفت مهالاشياءحتي انتفت فقدتقرر ماهية من الماهيات وتميز حقيقة من الحقسايق فيلزم بطلان مذهبهم انتهى قو له (ثبوت ماننی ) ای ثبوت شیئ منه قو له ( تأمل ) یحتمل آن کون من کلام يعض القضلاء فوجهد ماذكره المولى المحشي منعدم ورودما اورده

وان يكون منكلام المولى المحشى فوجهــه ماذكر ناه فىالحــاشــية السابقة قوله (لانه قسم من العلم) آه يعني ليس المرادمن النفي الانتفاء الذي عدم كونه من الحقمايق الموجودة في الحمارج امر ظماهركما ينوهم في بادى النظر حتى لايلزم من ثبــوت النفي ثبــوت الحقيقـــه الخمارجيمة بل المراد بالنسني الحكم الذى هو ادراك ان النسبة ليست بواقعة وهو قسم من مطلق الحكم الذي هو قسم من العلمالذي هوقسم من الكيفية النَّفسانية التي هي قسم من مطلق الكيف الذي هو قسم من العرض الذي هوقسم من الممكن الذي هوقسم من الموجود فی الخــارج **قولہ** ( عِلی ماقیل ) انمــا قال ذلك لان التحقیـــق ان العملم والمعلوم متحدان بالذات فيكون علمكل معلموم منالمقولة التي معلومه من تلك المقولة ان جوهرا فجوهرا وعرضا كيف فالعلم كذلك الى غيرذلك ولايكون العلم مطلقا منمقولة مخصوصة **قوله** ( ینافی کونه ) ای کون وجود العلم وملنزمابه علی صیغهٔ اسم المعمول وقوله ادلايجب علة لعدم المنافات وضميرلمن تمسـك به عائد الىالملزوميه وانمالم بجب كون الملزم به معتقدا لمن تمسك به لانه كثيرا يلزم الحصم بشئ سله وان لم يكن ذلك الشئ معتقدا لملزم هذا ولكن لايخني انه يجب ان يكونالملزميه اما امرا ثابتا فى نفس الامر عند الملزم او یکون امرا سله الخصم ولایجوز ان یکون امر اثابشــا عند ثالث غير الملزم وغير الحضم كماهنا فعدم وحود العلم عندالمتكلمين وعند منكري الحقيابق لاخفاء في منيافاته لكونه ملزماً به من طرف المتكلمين فاندفع بهذا ايضاماقاله بعض الفضلاء ولاحاجة الى ان يقال ليس مقصود ألمحشى الحيالي ان المتمسك به المشكلمون وهم لايقولون بوجود العلم حتى يرد ماذكر بل يجوز ان مقصوده ذلك ولايرد ايضا ماذكركما لايخني قوله ( اذمقصود آه ) علة لقوله لايرد قوله ( بل بتوسع دائرة ) آه لاتفـــاق بعض من يثبت الحقـــابق معهم في الحكم

بعدم وجود العمل كذا ذكرت في الحواشي قوله ( لا أن المتمسك ) عطف على الهلايتم وضمير له عائد الى وجود العلم فو له ( الى مامر ) من المقدمات التي ذكرت في توجيه الالزام من ان النبي حكم و الحكم تصديق والتصديق علم و العملم من الاعراض الموجودة في الحمارج فاذالم بحتبح في توجيه الالزام على ذلك التقدير الى تلك المقدمات فيذفع عنه الاعتراض الذي ذكره المحشى الحيالي بقوله ويرد علميه انه لاوجودآه اذ مداره كان عليها فالمقصود من قوله لانقسال دفع ذلك الايراد فو له ( قال الفاضل العجلمي ) آه وقال المحشى المدقق المقصود من هــذا السؤال تقوية ان انكارهم مقصور على حقــايق الموجودات حيث قال على قول المحشى الخيالي (وهو معنى الوجود) وهو قرينة على كون انكارهم مقصورا على حقايق الموجودات كذا نقل عنه انتهى وانت تعلم ان ماذكره المولى المحشى هو اللابق بالاصغاء وان كان ماذكره المحشى المدقق منقولا عن المحشى الحيالي فو له ( ان هذاالابراد) المورديقوله المحشى الحيالي ويردعليه آنه لاوجود للملم قوله ( فانه اذالم ) آه عدلة لقوله يحتساج فوله ( على مايشعر ) متعلق بقوله اراد وضمير به راجع الى ماذكر منانه اراد يحتـــاج آه ترق منجوازالوقوع الى كثرته **فو له** ( لايستلزم ان يكون الاشياء ثابتة فيالحارج لجواز انتكون ثابتة فينفسيها معدومة فيالحيارج فلا ) آه وفي بعض النسيخ انيكون الاشسياء ثابتة في نفسسها معدومة في الحارج و لعل هذه سقط منها لفظ في الحارج لجواز ان تبكون ثالمة والا لهعني عدم ثبوت النفى في الحارج ثبوته في نفسه وعدمه في الحارج وهو يستلزم كون الاشياء كذلك كالايحنى ومعنى قوله لجواز انتكون الاشياء ثابتة في نفسها مدومة في الحارج اي كما ان نفيها كذلك على ماذكره المحشى الحيالي ثم قد او ضح المحشى الحيالي ذلك بقوله كالعمى لان العمى ليس بموجود في الحارج وعدم وجود العمى لايستلزم

وجود جيع الانسان بصيرا لانه يجوز ان يكون العمى ثايتافي نفسه معدوما فى الخــارج ولايكون جيع الانســان بصيراً انتهى قوله (متصفة بالنبي ) آه اي اتصافا ذهنيا لآحار جيا كاتصاف الممتنع بالامتناع ومثلهذه تسمى قضية ذهنية كما صرح به المحقق الدوافي قو لهر ( بهذا القول) اي قولهم بنني تقرر الاشباء قوله ( اي لانزاع في كونه اعتباريا) وانما النزاع في ثبوت هذه النسبة بين الاشياء اي كون الاشياء منصفة مذالامر الاعتباري ام لافعندنا الاشياء متصفة به وان كان اعتبار يا وعندهم لافقوله ( بل مرادهم نني ) نسبة التقرر الي الاشياء اي نني اتصاف الاشياء مه ثم الظاهران هذا لمراد قد ظهر من قوله هوانه لانسبة محققة في نفس الامر حتى تتقرر فان إراد به نفي نسبة التقررفسل آنه يظهريه المراد بالقول المذكور لكن لايصيح حله على نني جنس مطلق النسبة والالايظهرية أن مرادهم بالقول المذكور نفي نسبة التقرر الى الاشياء فقوله الآتي اونني جنس مطلق النسبة غيرصحيح واناراد نني مطلق النسبة فلايظهر منه ان مرادهم نغ نسبة التقرر الى الاشياء ولوترك قوله اما والشق الشابي من الترديد الآتي لسلم مما ذكر ثم لايخني على من تأمل في عبارة مانقِل أنه ليس الغرض منه بيان مراد هم بل مقصوده ان قولهم بنني تقرر الإشياء يسلزم قولهم بنني مطلق النسبة فحاصله يوءل اليه وذلك لان تحقق النسبة ٢ بين الاشياء في نفس الامر يستلزم تقرر الاشياء في حد ذاتها كما يصرح به قوله لانسبة حتى تنقرر فنفهيم اللازم يستلزم نفي الملزوم فحاصل قولهم بنفي التقرر يؤل الى قولهم بنفي جنس مطلق النسبة فاذالم يوجد نسبة اصلا فحنئذ عكن أن بقال أن لم يتجقق إلى آخر مانقل هــذا هو المعني الذي ينبغي ان يعول عليه واما مإذكره المولى المحشى فقد قاله مجانا فو له ( لم يثبت شي من النسب ) وذلك لان ثبوت الكتــابة لزيد في زيدكاتب مثلا فرع تقرر زيد والكاتب

۲ ایة نسبة کانت م

في حد ذاتهما فو له ( فيلزم الشوت ) اي ثبوت الاشياء اذتحقق نسبة الشوت للاشياء يستلزم ثبوت الاشياء بل لوقيل آنها عينه لم سعد قو له (فعيد اثبات مانفيتم) اى اثبات بعضه فولد (كما يدل عليه السابق ) وهو قوله ان لم يتحققنسبة النني يلزم ان يتحقق نسبة الشوت قو له ( ذات احديثما فيه ) اي في الواقع فوله ( الايرى اله ) آه في هذا التنوير عدمتنوير اذطرفا نسبة الامتناع الىشرىك البارى ليسامتحققين في نفس الامر بالاتفاق مخلاف نسبة الشوت والنفي إلى الاشياء فإن طرفيها ليسا غير متحققين بالاتفاق فلقائل ان نقول و ان كان كل من نسبتي ثبوت الامتناع الى شريك البارى وسلبه عنه غير متحققين لكن مانحن فيه ليس كذلك قوله (مع كون تناقضهما) آه اى ثبوت تناقضهما فنحققا خبرليس اومتحققا خبرا لكون النياقص وفي نفس الامرخبرليس او متحقق متنازع فيه فو له ( اما الشانية ) اي اما عدم تحققق النسبة الشائية اعنى نسبة سلب الامتناع عن شربك البارى فوله ( لوكانت متحققة لوجب تحقق طرفيهـــا ) يشعربان النسبة تكون متحققة اذا تحقق طرفاها متحققين وليس كذلك فان النسبة مطلقا من الامور الاعتبارية التي لاوجود لهافي نفس الامر اذا لكلام ههنا في التحقق بمعنى الوجود لابمعنى التقرركما سيصرحه فى الجواب قو لد ( متصف بالامتناع فيه ) اى فى نفس الامرذكر الضمير لكونها بمعنى الواقع ثم آنه لقائل ان نقول لانسلم آنه متصف بالامتناع في نفس الامر بل اتصافه مه ليس الافي الذهن و لذا قال المحقق الدواني ان مثل هذه القضية ذهنية والاتصاف النفس الامر انميا يكون اذاكان لمانتزع منه مبداء الحمول وجود فينفس الامر كأتصاف زبد مالعمي والحال آنه ليس ههنا لمانتزع منه مبداءالممتنع وجود فينفسالامر اذلاشي موجود ينتزع منه الامتناع فتأمل قو له (لايستلزم النبوت) اى ثبوت شئ مزالمنصف والمتصف له كما سمعت انشريك البياري

متصف بالامتناع مع عدم ثبوت شيءمنهما وهذا كلام اجالي والتفصيل ان الاتصاف انكان في الحارج فيستازم ثبوت المتصف و المتصف له اى وجودهما كانصاف زيد بالسواد في قولنا زيد اسود و ان كان فينفسالامر فيستلزم ثبوتهما فينفس الامراى تقررهما وتثبتهما لاوجودهما فيالخارج كانصاف زمد بالعمى وانكان فيالذهن فيستلزم ثبوتهما فيالذهن فقط كاتصاف شربك الباري بالامتساع والحاصل انالاتصاف فياي ظرف كان فهويستلزم الشوت فيذلك الظرف ومن هذا عرفت فساد قوله لكن اتصاف شئ بشئ لايستلزم الثبوت قوله (عنذات احديهما بمعني ان الاشياء) آه لا معني ان ذات احديهما متقررة واتصف مها الاشمياء والافيكون فيه اثبات مانفيتم وفيمه ان المعنى الذي ذكرهالمولى المحشى ليس عدم الخلو عن الذاتبل عدم الخلو عن الاتصاف فنفسيره ليس بصحيح قوله ( فنختـــار انها ) اى تلك النسبة التي لا يخلو الوافع عنها قوله (كما في زوم النزوم) آه مثلازوم الجيوان للانسان متصف بلزومه لهما والالزم حواز انفكاك لزومالحيوان للانسانعن الحيوان والانسان وهويستلزم جواز انفكاك الحيوان عنالانسان ووحدة زيد مثلا متصف بكونها وحدة والالزم انصافها بكونها كثرة ويستلزم ذلك اجتماع الضدين اعني الوحدة والكثرة قو له ( ليس المراد بالتحقق الوجسود ) يعني نختار الشــق الاول وهو ان المراد آنه لايخلوالواقع عن تحقق احدالنسبتين وندفع المنع بانك سلت اناللازم كون ذات احديهما فيه وكون ذات احديهما فىالواقع هوبعينه تحققهما وتقررها فيمه اذالمراد بالتحقق هوالتقرر والتثبت غلىمامر لاالوجبود ومنهذا تفطن لجواز اختيار الشيق الثانى ايضا اعنى لايخلو الواقع عن ذات احديهما معنى انذات احديهما متقرر فىالواقع اى مثبت فىحدداته معقطعالنظر عنفرض القرض واعتبار المعتبر لكن اختيار الشقالاول هوالاولى لانه الموافق

لسابق كلام الحاشية كما مر قوله ( ولوفي الذهن ) هذالغولانه قد اعترف بالتمز فينفس الامرحيث قال بلالتقرر والتمز في نفس الامر فبعدالتمز غي نفس الامر اعتبار التميز في الذهن لغوبل هو موهم لقصر حصول التمير على الذهن قو له ( و لعل ماعند غيرى ) قدع فت مما حررناه أن أغلب ماذكره ليس بشئ فعلب يكون كلة ماموصولة. و محتمل انتكون نافية فعليه ماعليه وهو حسب من توكل عليه والرجوع في البداية والنهاية اليه قو له (على ماقال في شرح المقاصد) حيث سوى فيه بين العندية والعنادية في اثبات التناقض بين كلامهم عدا وفيه أن التساقض بين كلامهم في مدعاهم لافي الدليل الازامي طل ماسمأتي تحرره من المولى المحشى على كاتا السختين الاستنتن منه فكلامد فيشرح المقاصد لايكون تأبيدا لقوله ففيد تأمل انما يكون تأبيدا اذاكان كلامه فيدمتعلقا بالدليل الازامي وليس فليس اذلايلزم من التسوية بينهما في اثبات التناقض في مدعاهم مساو اتهما في تمامية الدليل الازامي عليه كما لايخني وبهذا يندفع قوله الآتي انبين كلاميه نوع تدافع ويمكن أن يكون أقعسام لفظ نوع في قوله نوع تدافع رمزا إلى هذا فعلى هذا الصواب ان بقال مقصود المولى المحشى الخيالي من النقُّل المذكورمن شرح المقاصد ردآخر غيرالرد بالدليل التحقيق والالزامي لكن عليهما بان في كلاميهما تناقضا هذا قو له ( نوع تدافع ) الاتبان بلفظ النوع يمكن ان يكون اشارة الى انه يمكن ان يجعل الحصر في قول الشارح انما يتم على العنادية اضافيابالنسبة الىاللاادرية فقط وحينثذ يرتفع التدافع بين كلاميـ كما لا يخني قولد في بعض النسم ( فان مقصودهم ) آه دليل على اعترافهم بحقيمة اثبات اونني قوله تلك النسخة (فقداعترفوا محقيقة الاثبات) لقايل ان يقول لماكان مذهبهم عدم ثبوت شئ فلزوم اعترافهم ليس الا بثبـوت نني الاشياء فليس ذالك اعترافا بحقيقة الاثبات بل اعترافا بثبوت حقيقة النني ولافرق

بين هذا وبينالمقصود الآتى الابانه يلزم منهذالاعتراف يثبوتالنني وفي المقصو دالاتمي يلزم الاعتراف الاعتراف بنفي الشوت ولاشهة في ان معني الاعتراف منفي الشوت الاعتراف شوت نفي شوت الاشياء فارتفع الفرق بين المقصودين فالتعويل على النسخة الآسمة قو له في تلك النسخة ( ويؤيد التوجيد الذي ذكرنا ) آه و ذلك لان قوله لااثسات امر اونفيه مشعريان غرض من الطائفتين الاخريين اعني العنادية والعندية امااشات امر اونفيه فوله ( ناظر الى قولى كل منهما ) بعني ان الترديد المذكور حار في قولي كل منهما فه له (اعني انكار الحقايق) آه هذا ناظر الى اعتراف العنادية محقية النفي اذانكار الشيء اعتراف محقية نفيه وقوله وادعاءكونهما خيمالات ناظر الىاعترافهم بحقية الاثسات اذهذا الادعاء اعتراف محقية اتسات كون الحقايق امورا اخنالية وقس على هذا قوله وانكار ثبوتها آه لكن بالنظر الى العندية فن كلا القولين نشر على غيرتر تب اللف و من هذا يظهرو جد الآتي مع انهم اعترفوا مهاكذا ذكرت فيالحواشي والاظهر ان وجه قوله اعترفوا محقية اثبات اونني بانه لايخلو حالهم اما ان يقولوا نني الاشياء ليس تمحقق فيلزم اعترافهم بحقية الاثبات اويقؤلوا باننفيها متحقق فيلزم اعترافهم محقية النني فيكون موافقا لمايقتضيه ظاهر كملة اوو خدفع ماذكرناه سابقا بقولنا وفيه اناثبات التناقض بينكلاميهم في مدياهم لافي الدليل الالزامي آه قو له ( و انما لورد كلة او ) آه جواب عالقال ان اللازم مماذكرت ليس اعترافهم لواحد من حقية اثبات اونني فقط بل اللازم منه اعترافهم بحقيتهما جيعا فلامعني لابراد كلة اوقال المحشى الحيالي ( سيما اذاتمسكوا فيما ادعوا بشبهة.) جع شبهة متعلق نمسكوا والمراد بها الاشكالات المتعارضة علىمامر نقلا منشرح المواقف فان ذلك التمسك يدل على انهم اعترفوا بحقية ما ادعوا بل بحقية تلك الشبه ايضا وضميرشبهه عائد الىما ادعوا

وفي بعض النَّحْ بشبهة بالتاء بدلالهاء قو له ( حيث قال الصفراوي) آه ومعلوم انغير الصغراوي بجده حلوا فدل على ان حقيقة حلوية السكر ومرارته تابعة للاعتقباد هذا لكن لاوجه لاقتصار المولى المحشى فيالاشمارة الى دليل العنمدية على الصفراوي بلفيرؤية الاحول الواحد اثنين ايضا اشارة الى دليلهم قو له ( فلتطرق التهة) اي بالغلط ( الى الحس ) لغلطه كماذكره الشارح في احول و الصفراوي ( وبداهة العقل ) للاختـــلافات الكثيرة وعروض الشبه كماذكره الشارح ايضا قو له ( فعساده فساده ) اي فساد العيان فساد البيان قوله (ای الجزم نتبوت امر) و هوالشك (اوانتفائه) ای انتفاء امر وهو البقين قو له ( ووجه الدفع ) آه وهوان يقال ان غرخهم من هذا التمسك اعلام انهقدحصل منهم الشك والتردد وعدم كونهم حاز مين بشك او يقين لا ان غرضهم اثبات دعواهم التي هي الشك فانه سافي كونهم شاكن كذا قيل هذا قال المحشى المدقق بعد تقرير السؤال والجواب عثل ماقرر هما المولى المحشى قيل وعكن ان محمل ما قالوا على الازام اي الضروريات بزعكم منها حسيات على زعكم والحس قد يفلط على زعكم فلا تناقض فيما قالوا انتهى كلام المحشي المدقق والغرض منه دفع السؤال المذكور بان في كلام اللاادرية ايضًا تناقضًا نوجه آخر غير الوجه الذي دفع به المحشى الحيــالي ذلك السؤال وحاصله ان دليلهم المذكور دليل الزامى غرضهم منه الزامنا وكل مايذكرونه فيه من الضرورى الحسى والغلط يقولون آنه على زعكم معاشر اهل الحق فحينئذ لاتناقض في كلامهم كالايخق لكن لانخفي على البصران هذا التناقض الذي دفعه هذا القائلهو الذى زم فى المقدمات التي استدلوابهــا ومارفعه المحشى الخيــالى هوالتناقض الذي في دعواهم فبلزوم اي تناقض يسأل بجاب بمايدفعه فانسئل بلزومه فىدعواهم بجاب ماذكره المحشى الحيالى وانسئل

بنزومه في دليلهم بحاب عنه عاذ كره هذا القائل وسيشر المحثي الحالي فيالحاشية الآتيــة الى دفع هذا التناقض ايضا حيث يقول اطلاق الفلط منهم نناء على زعم الناس قو له ( يكون الفلط قليلا بالنسبة الىالاحساس الواقعي ) الانسب ان هول يكون الاحســاس الغير الواقعي قلملاآه او بالنسبة الى عدم الغلط كإقال بالثاني بعض المحشن قوله ( لاتنا في الكثرة الاضافية محسب المادة تأمل ) نسب الىالمولى المحشى قوله تأمل من عبارة بعض الفضلاء ولعل وجه التأمل انالكثرة الاضافية معناها انتعتبر بالقيساس الى القلة فيكون الاحساس الواقعي قليلا بالنسبة الى الغلط وليس كذلك فالصواب انبعتبرالكثرة فينفسه اعني مقادبلة الوحدة انتهى ولكن تفصيل الكلام فيهذا المقام ماذكرته فيالحواشي منانه لماارجع القلةاليشئ والكثرة الى شئ آخر اندفع التنافي ولكن تقييد الكثرة بالاضافية مستدرك على ان الكثرة الاضافية اما عبارة عن الكثرة بالنسبة الى عدم الفلط وهو مديهي البطلان اذليس الفلط أكثر منعدمه كالانخف واماعبيارة عزالكثرة بالنسبة الى قلة الزمان الذي بقع فيه الغلط اعني إن إفراد الغلط كثيرة بالنسبة إلى زمانها حتى كاد ذلك الزمان ان لايسم تلك الافراد الكثيرة للغلط وانكان ذلك الغلط قليلا بالنسبة الى عدمه ولاشهة ايضافي بطلانه اذليس مقع الاغلاط الكُثيرة عن الحس فيزمانقليل كمالا يخفي وان ارادىقلة الغلط بحسب الزمان مثلما ارمد بقولهم قدلتقريب الماضي الىالحال اعني قلة الزمان الفاصل بين التكلم بقد يغلط ووقوع الغلط فىالا ستقبال فعمنع افادة قدلذلك لامعني للكثرة الاضافية بالنسبة اليه فندر انتهي فو له (الممنوعة بقولنا) متعلق بالممنوعية قو له (ومتىكان كذلك) اىمتى يغلط في بعض المواد فالغلط في بعض المواد حداو سط قو له ( فلا يكون ) ای الحسی وقوله و منع الثارح عطف علی تمسکوا قوله (لاینافی أ الجزم في البعض الآخر بسبب انتفاء جيع ) آهلله دره حيث طرح لفظ الجزم ولم يقل بسبب الجزم بانتفاء آه اذالحق كاسيأتي ان الجزم بالمحسوس لاينوقف على الجزم بانتفاء جميع الاسباب بل انما ينوقف على مجرد انتفائها في نفس الامر فوله (عادالمستدل) جوابلاً فوله (انقلنامتي) ا آه الذي هو مفهوم الكبري الممنوعة للقباس المذكور فو له ( سمض المواد) اي يشي من ابعاض المواد فالاضافة للاستغراق اوالمراد فضلا عنجيعهـ فو له ( لانه ردعلي الشرح ) في دعــواه الجزم بالبعض بسبب الجزم بانتفء مطلق اسباب الغلط وفيدان الشارح ماادعي الجزم بسبب الجزم بالانتفاء بل ادعى الجزم بسبب انتفاء مطلق الاسباب فينفس الامر فالحق أن يقول المحشى الحيالي في الرد عليه فن ابن يتحقق انتفاء مطلق الاسباب والحال ان احتمال وجود سبب عام قائم فو له امااولا ) متعلق بلاوجه فو له (بانه بجوز ) آه متعلق بالمذكورة والقائلة على اختلاف انسختين ويكون تامة وبانالا نسلم متعلق بالمعني ولفظ ذلك اشارة على وجود سبب عام فو له (الإنطرق اليه ) اى الى ذلك الجزم (شبائبة وهم الغلط ) اى الغلط في الجزم بانتفاء وجودسبب عام بان تطرق اليه شائمة وهم وجود ذلك السبب ولوقال شائبة وهم وجوده لكان اظهر فو له ( وامكان تحقفه ) اي امكان تحقق سبب عام للغلط في نفس الامر عندالعقل مدون ملاحظة العادة قو له (وقد يقال لاحاجة) آه قد علق هذا القائل على قول الشارح لاننافي الجزم بالبعض بسبب انتفاء اسباب الغلط فان قلتان لنا أحاطة أسباب الغلط رمتها حتى يعرف أنتفاء جيعها قلت لأحاجة لناالي معرفة ذلك بل الواجب انتفائها في نفس الأمر ومصداقه حصول الجزم بالمحسوس من مداهة العقل وماظن من أن العقل حازم بداهة بذلك فسهو ظاهر أنهى قوله لاحاحة لنإ أى في العلم والجزم بعض المحسوسات ولفظ ذلك في عبارته اشارة الى انتفاء جيعهاو ضمير

مصداقه ابضاعائد البه اي الذي محمل ذلك الانتفاء صادقا و بعرف منه انتفاء جيعها حصول الجزم بمسايد ركه الحس حصولامن بداهة العقل اذاع فت هذا عرفت أن البحث الذي سنذكره المولى المحشى ليس بشيُّ لانه أن اراد ان الجزم الذي نفينا الحاجة اليه هو الجزم بالمحسوس فاذالم يكن المحسوس مجزوماته يصير شاهدالحس متهما بغلطه فىجزمه مذلك المحسوس فظاهر انالجزم الذى نني الحاجةاليه ليس الجزم بالمحسوس بل الجزم بانتفاء اسباب الغلط كماعرف ذلك من كلامه واناراد ذلكالجزمهو الجزم بانتفاءاسباب الغلط ونفيه يستلزم ان يصير شاهدالحسمتها بالغلطف المحسوس فالاستلزام غير مسلمكيف وذلك يؤدى الىتوقف العبلم بالمحسوس على الاحاطة بجميع اسباب الغلطوالجزم بانفائها وذلك محال بديهة بلالعلم بانتفاء جميع الآسباب ناش من الجزم بالمحسوس النشاشي مناتنف أئها فينفس الامر علىانالصيرورة متهما بالغلط فيالمحسوس هومعني نفي الجزم عنه وكيف تتوهم عاقل حصول الجزم عند نفي الجزم بمحرد عدم الغلط في نفس الامر على انك قدع فت انالكلام فيانتفاء الاسباب فينفس الامر لافي عدم الغلط فيها قال والحشى الخيالي ( والكلام على النحقيق لاعلى الالزام ) قيل نقــل عنه لان الكلام اذاكان علىالازام لايكون بديهة العقل دليلا بليقولون لانسلم ان بديمة العقل حازمة به انتهى قو له ( ٢ لتوهم الدور ) لماكان تعريف الشئ مستلزما للدور ونني اللازم ملزوما لنني الملزوم نني المولى المحشى اللازم حتى يكون برهانا علىنني الملزوم والافالقائل المذكور قال بلزوم تعريف الشئ نفسه لابلزوم الدور قو له ( لان الذكر بالضم ) آه هذا لايمنع التوهم بليمنع الحصول كالايخني فنقول مراد القائل بلزوم تعريف الشئ نفسمه لزوم توهم تعريف الشئ بنسه قوله ( فلامعني لقول الشارح ) آه للفاضل المحشى ان نقول هذا الذي ذكرناه بالنظر الىمأل كلام الشارح اعني قوله لكن ينبغي

۲ مبحث قوله واسباب العلم م

(11)

ان محمل التجلي آ ه لابالنظر الى ماقبل ذلك القول مزان المرادمه تعميم التجلي قوله ( مدل عليه ) اي علي أن ذلك القول تعهم للتجلي ( قوله ولكن ) آه وكذا قوله وغير اليقينية في بيان الشمول فوله ( يدل على انه ليس من الذكر المضموم ) مع أن أول كلامه كان مشعرا بانه منه فبين كلا ميه في شرح المقاصد تدافع فلابد من التأويل بان بقال ان نسبة التوهم ليس لاجل آه لكن سقى شي وهو آنه كيف يتصــور من ذكر وقد ينوهم أن المرادآه بعــد التفسيريما إشعر بانه من المضموم انالمذكور بقــد يتوهم آه متحد مع مااشعر به التفسير المذكور بل هو صريح في آنه غيره فالصواب ان منع اشعار التفسير بكونه من الذكر المضموم مستندا بان الاشعار آنما يكون اذاكان قوله ويلتفت اليه عطفا على بذكر والظاهر آنه ليس كذلك اذالالتفات ليس بمعنى العلم بل هو بعدالعلم بالشي بل هو عطف على ينكشف و نقيد بسبب العطف يقوله بها اذالعطف على مقيد بشي يرجم اعادة ذلك القيد في المعطوف كماصرح به الشارح في المطول ذكر لبيان ان المراد بانكشاف مالذكر اي يعبر عنه تلك الصفة أنه يلتفت اليه مها لاتحصيله مها بعد أن لم يكن حاصلا فعلى هذا الدفع ماسياً تي من الفاضل الحيلي من التدافع بين ماهنا وبين ماذكره في شرح المقاصد و لاحاجة الى ماسيذكره المولى المحشى فو له ( بللاجل توهم ان ذكر المعلوم ) آه قلت في الحــواشي يعني ان ذلك الاستلزام توهم ليس بحق فلذا نسب اليه النسوهم وذلك لانالدور مدفوع بارادة المعنى اللغوى من العلوم لوذكرو ارادة المعنى الاصطلاحى منالعــلم هذا وفيه ان المتوهم تنبه لهذا ايضا حيث قال تبــاعدا عنالدور ولمريقل لئلا يلزم الدور فالحق اننسبة التوهم اليه للدلالة على آنه ليس منالذكر المضموم لعين ماذكره المحشى الخيـــالى هنا منحل اللفظ على الشايع المتبادر انتهى فوله ( ولايمكن الفرق ۲ ایعدالادارك الحسی م

۳ ای الادراك الحسی
 المعدود علما مخصوص آه
 وعدالادراك الحسی علما
 مخصوس آه

٤ المشار اليدبلغظ الامكان
 م

ه اشارة الى ان اللفظ
 المطلق علي علمها الاحساسي
 الا دراك الاحساسي
 لاالعلم الاحساسي بل
 الاحساس لاالعلم

الذىنقل عنه المولى
 المحشى بقوله وقيل المراد
 آه

في الادراك الحسي) آه نقل عن المحشى المدقق حاصل مانقل عند دفع لمقدر بأن بقال لانخالف العرف واللغة عده ٢ علما لانه ٣ مخصوص مادراك حواس العقلاء ولاشكر اهل اللغمة والعرف علمته فأحاب مانه لامكن الفرق انتهى وحاصل الجواب ان التخصيص المذكور انمايصيح الذهاب اليه اذاكان بين العقبلاء والبهايم فرق في الادراك الحسى ولاشبهة في انه لا فرق بينهما فيه بل مكن الفرق اذقوة البهائم الباصرة مشلا قوتنا الباصرة في ادراك المحسوسات بعينه قوله ( وجعل الاحساس ) آه مبتداء خبره غير مفيد جواب عما نقسال أن لتخصيص المذكور وجهما وهو أنهم ذكروا فى تعريف العلمانخض ادراك حواس العقلاء بكونه عمادون البهائم وهو كلة من الحاصة بالعقلاء وحاصل الحواب أن هذا لايفيد فرقا في الواقع بين ادراك حواس العقلاء والبهائم بل هو راجع الى مجرد الاصطلاح و هو تحكم بحت فوله (ويمكن ان يقال) اى في دفع المخــالفة المذكورة ووجه ضعفه ٤ انه ان اراد نثبوت العلم الاحساسي للبهائم انه اذا بتله إالعلم الاحساسي يقال لعلها الاحساسي في العرف واللغة علم فهو غيرمسلم اذلا يلزم من ثبوت المقيد لشئ اطلاق لفظ المطلق في اللغة والعرف عليه وإن اراد آنه إذا ثبت لها العلم الاحساسي بقال لعلمها الاحساسي في اللغة والعرف علم احساسي فهوعلى تقدير تسليمه ٥ لاينفع فيما نحن فيه اعنى اطلاق العلم المطلق فتأمل فوله في بعض النسيخ ( تأمل ) قال بعض الافاضل لعل وجه التأمل ان التقابل ننافيه فافهم انتهى ثم قال ذلك الفاضل و عكن ان يقال لامنافات فان الاول بواسطة الاحساس والثباني تمحرد العقل انتهى ولماكان لفظ تأمل من كلام ٦ القائل لامن كلام المولى المحشي بين نفسه وجه النأمل في حاشية حاشيته بقوله وجه التأمل ان العلم لغة وعرفا انما يطلقعلي ادراك العقل بالحواس لاعلى ادراك الحواس

كادراك الحيوانات العجم فانهسيأتى ان المدرك فيها حواسها اذلانفس لها ناطقة وفي الانسان النفس ليس الاانتهي فالامر بالتأمل على هذا ليعلم إن الحق ما ذكره واقول يمكن ان يكون التأمل اشارة الى انه اما أن يسلم قول المحشى الحيالي لافرق في الادراك الحسى بين البهائم وغيرهـــا اولايسلم فان سلم يكون قولهم ٧ المدرك انمـــا هو العقل غير صحيح لان الحكم بعدم كون حواس العقلاء غير مدركة وكون حواس البهائم مدركة مع عدم الفرق بينهما في الادراك الحسى تحكم محت وان لم يسلم ذلك القول فليجعل ادراك حواس العقلاء علما دون البهائم فيرتفع الاعتراض بالمحالفة المذكورة ولايخفي على الذي ان ماذكرناه بالتأمل حقيق بالاقتناء يليق واللهمو فق كل تحقيق وتدقيق نحاكم اللهو إيانا من عذاب الحريق قو له ( فيكون التقدير صفة توجب) آه لانخفي انه لافائدة معتديها لهذاالقول الىقوله والمعنى فالظاهر تركه وفي بعض النسخ فيكبون التقدير آنه امرحقيقي آه ويرد عليه آنه لاوجه حسنا للتفريع قوله (اعنى النفس) انكان التعريف لمطلق العلم الشامل لعلاالواحب وغيره فذكرالنفس على سببيل التمثيل وان لعلم الحلق فقط فحله منحصر في النفس وسيشيرالمولى المحشى الى جـواز الامرين قو له ( له ) اى المحل و المسترفي ان يمير ايضا راجم اليه فو له (لانالتمير الذي اوجبه) آه قبل يعني ان كون تلك الصفة موجبة لكونالمحل مميرا بوجب انيكون التمير لذلك المحل لاللصفة واذاكان كذلك فلامد من اعتباره انتهى فو له (فانتميزه) اىتميز الحل (انما هولشيُّ تعلقه ) اي نذلك الشيُّ ( الصَّفة والتَّميز ) قلت في الحواشي تعلق الصفة بذلك الشئ من قبيل العلم بالمعلوم وتعلق التميز به من قبيل تعلق الحدث بمفعوله انتهى قوله (وغيرهما) من الشجاعة والسخاوة والنخل بل من السبواد والبياض والطول والقصر للاجسام **قوله** ( توجب لمحلها التميز فقط ) انما قالهكذا ولم يقل خرج الصفات التي

و كذا قولهم ان
 الحواس انما هى آلان
 للادراك

لاتوجب التميز اشسارة الى ان المخرج لنلك الصفسات ليس مجرد قوله توجب بلالمخرج لها هوالابحاب المتعلق بالتمر لان تلك الصف ات ايضا موجبة لشئ الاان ذلك الشئ ليس التميز بل التميز فسذلك سوصل الى فائدة جللة وهي ان كل ماكان صفة لشئ فهو توجب تميز ذلك الشئ عن غيره فتمر الموصوف عن غيره قدر مشترك بينجيع الصفات وينفردكل منها بخصوصية فنيالعلم ابجاب تميز العمالم الشئ عنغيره و في القدرة ابحــاب تأثير القــادر في غيره و في الارادة ابحاب صدور المقدور على وفقها وفي الحيوة ايجاب الحسى والحركة الارادية هكذا فعل هذا بكون الحصر المستفاد من قوله فقط اضافيا بالنسبة الي انحابها ٢ تمييز المحل عن شئ والبه اشبار المولى المحشى بقوله لاالتميز لشئ قوله ( ماعدى الصفات الادراكية ) المراد بالصفات الادراكية انواعالادركات مزالعم والظن والتقليمد والجهل المركب وغيرها وعبارة السيد قدس سره وهي ماسوى الادراكات قو له (كابوجب التمز) اي لذلك المحل فوله (يوجهمن الوجوه) اي لامحسب نفس الامر ولاعندالممر لافي الحال ولافي المأل كذافي حواشه قدس سره على شرح مختصر الاصول فو له (تمبيرا بحتمل) متعلق ذلك التمبير ( النقيض ) اى نقيض التمير احتمــالا عندالممير فان المنكلم المميز اذا قال زيد كاتب ويكون محبث لوقدر النقيض كان محتملا عنده فاماان يكون كتابته راججة على عدمها عنده فهو الظن اومرجوحة لعدمهما فهوالوهم اومتساويان فهو الشك فعلى الثلثة كانت محتملة للنقيض في الحال عنداللمميز فو له (فلانالواقع في نفس الامرخلافه) لماكان كذلك كان محتملا للنقيض في الحال لكن في نفس الامر لاعند المميز وهذا هوالمفهـوم منحواشـيه قدسسره علىشرح مختصر الاصول وماذكره المولى المحشى انضا حسن فلك ادخال الحهال المركب فىاحتمالالنقيض فىالحال كالظن والشك والوهم لكن يمتاز

 ۲ ای الصفات التی هی غیر العلم

عنها بان احتماله للنقيض في نفس الامر لاعند الممز و احتمالها له عنده و في احتمال النقيض في المأل كما ذكره المولى المحشى فو له ( فبجوز ان يزول بتقليد آخر ) اي تقليــد مقلد آخر وانكان صوابا ومنه يظهر انه لايصيح ادخال التقليد في احتمال النقيض في الحال في نفس الامر قوله (عاماً) مفعول يترك ومعنى تركه عاماً القيائه على عومه قوله (سواء كان بطريق السبية كافي علم الواجب) لقائل ان قول ماالفرق بينعلمنا وبين علم الواجب فىان علنا موجب عادى للتمبيزوعلم الواجب موجب حقيق والظاهر انالمؤثر الحقيق فيانجاب علمه التمييز له ايضا هو ذاته و علم ايضا موجب عادى يؤيده تخصيص السيد قدس سره في شرح المواقف وبعض الافاضل في حواشي على حواشيه قدس سره على شرح مختصر الاصبول الانجاب مطلقا بالانجاب العادي بدون الترديد الذي ذكره المولى المحشى فتأمل قوله (تخصيصه) اى تخصيص الابجاب المفهوم من قوله يوجب فوله ( من استناد جيع المكنات ) آه ولانذهب عليك انتمير الاشياء الحاصل للواجب ايضا منجلة الممكنات الذاتبة وانكان واجبا لاجل ذاته تعالى فهذا ايضا يؤيد ما ذكرناه من ان علم تعالى ايضا موجب عادى فوله ( فالمعنى) آه بيان للا مجاب ٣ العادى فوله (عقيب التعلق) اى عقيب تعلق تلك الصفة القائمة بالنفس فوله (لا محتمل) اى ذلك الشي (النقيض) اى تقيض غيره فو له (اناخراج الشك والوهم) آه كماصرح له الشارح رجمالله تعالى فيشرح المقاصدو السيدقدس قدسسره في شرح المواقف وهو المفهوم ايضا منعبارة مختصر الاصول ولذا قرر المولى المحشى عبارة التعريف يوجه يخرجالشك والوهم عنه ثم السبب في اخراجهما واخراج الظن والجهل المركب والتقليد عن تعريف العلم ماذكره صاحب المواقف منان تسميتهما عملا اى جعلهما مندرجة فيهكما ذهب السهالحكماء تخسالف اللغة والعرف و الشرع

۲ ولذا خصصه بالقيام بالنفس م

قال قدس سره في شرحه اذلا يطلق على الجاهل جهلا مركباانه عالم فيشئ من استعمالات اللغة والعرف و الشرع كيف ويلزم ان يكون اجهل الناس مافي الواقع أعلهم وكذا لايطلقالعالم فيشئ منها على الظان والشاك والواهم واما التقليد فقد يطلق عليه العلم مجازا لاحقيقة انتهى فوله (لانقيضله) اىلواحد من الشــك والوهم وحاصله ان متعلقهما وهو النسبة لايحتمل نقض تصورها مع تردد واضطراب الذي هوالتميز اذهو تصور ولانقض للتصور ومعني من حيث هيهي اي من غير اعتبارانه للاخط النسبة فيهما باعتبار تعلق الأثبات والنفي بها وعبارته قدسسره بعد قوله مزحيث هيهي لانقيض له لكن يتعلقهما الاثباتوالنني وكلواحد منهمانقيض الاخر فهي منحيث تتعلقها الاثبات تناقضهما منحيث تتعلق بها النني ولا شك انالنسبة الانحاسة لاتخلوعن ملاحظة احدهما امامعنا اوغير معين فان الشاك يلاحظ معهاكل و احد منهما على سبيل التحويز فكانه قبل وله باعتبار مانتعلق به نقيض انتهى وقوله اما معنسا وهو كافي الجزم وهو خارج عمانحن بصدده فو له (فيكل منهما) اي من الشك والوهم (النسبة معكل واحدمن النني) آه عبارة السيد قدس سره تقتقضي إن يقول و إما باعتبار إنه يلاحظ في كل منهما كل و احدمن النفي والاثبات معالنسبة على سبيل آه والحاصل انالنسبة في صورة الشك مثلا لما لوحظ معهما النفي على حدة على سبيل التجويز المساوىله وللاثبات صحح انالشك باعتبار مانتعلق اعنى النفى في مثبالنا متعلقه وهو النسبة نقيض ُّوهو الاثبات وهكذا الكلام فيملا حظة الاثبات معها على حدة وقيد على حدة فما صور نامستفاد من حاشية اخرى له قدس سره حيث قال يلاحظ معه الاثبات او النفي بدلا فو له ( فله نقيض) اى لكلوحدمن الشكو الوهم قوله (فان النسبة منحيث) آه اىالنسبة التيتعلق بهــا الشك والواهم والافلا تقريب فعلى هذا

يكون ثبوت النقيض للشك والوهم من قبيل ثبوته لما يتعلق متعلقهما ولانخف مافيه من التكلف البارد والتحقيق عندى ان اخراج الشك والوهم عنالتعريف مبنى على شوت ٢ الاعتقاد والحكم فيهمالاعلى كونهمما تصوراكما خرج بذلك فىجع الجوامعفني الظن حكم واحد هوالراجيح وفي الوهم حكم واحد هوالمرجوح وفي الشبك حكمان كما قال امام الحرمين والغزالي وغيرهما الشك اعتقاد ان تقاوم سببهما وقال شارحه وقيل ليس الوهم والشك من التصديق اذالوهم ملاحظة طرف المرجوح والشك التردد فيالوقوع واللاوقوع قال بعضهم وهو النحقيق انتهى وآليه الانتهال في المبداء والمنتهي قو له (اذهو) اي التمر (مذكور صريحا) مخلاف المتعلق فو له (مع انه لایکون الاکذا) ای حال کون الاعتقاد مصاحبا بعدم کون ذلك الشئ في نفس الامر الاكذا ثم وجه موافقة القول المذكور كون المراد من النقيض نقيض التمرانه سيأتي ان التمر في التصديق النق و الاثبات ويأتي من المولى المحشى انالمراد سما المعنى اللغوى اعنى اثبات شئ لشئ ونفيه عنه وسيأتي ايضاان المراد من متعلق التميز فيه الطرفان اذاعرفت هذا فنقول لاشهة فيان قولهم مع انه لايكون الاكذا نفي لاحتمال النقيض حتى يكون ذلك الاعتقاد علما لاظنا وغيره ولاشهة فيان الذي نفاه ذلك القول هو نني كون الشيُّ كذا فنني كون الشيُّ كذا نقيض اثبات كون الشئ كذا و التميز في التصديق كان عبارة عنهما فيكون هذا القول مع ماقلنما منان المراد منالنقيض نقيض التمبير موافقتين وقس عليه قوله ومع احتمال آنه لايكون كذا ايعند المعتقد فيالحال ليتمر عزالجهل المركب والتقليد فيصحر حل قوله ظن عليه ٣ فظهر ان الاشتهاد في القول المذكور ثابت في ابعد مع في الموضعين هذا فو له (وفيه اشارة) اى فى قوله كما هو الظاهر فوله ( ويكون المراد بالتمييز ) اي في التصور و التصديق ( المعنى المصدري )

۲ وحینئذ لاحاجة الی
 ما ارتکبه قدس سره

س على ذلك الاعتقاد
 المصاحب بهذا الاحتمال

الذي هو المعنى اللغوى و انما قلنا ذلك لأن المراد به في التقدر الأول. مالنظر الى التصديق ابضا المعني المصدري الذي هو الاثسات والنفي بالمعنى المصدرى كماسيأتى مزالمولى المحشى لكزالنني والاثبات ليسسا معنيين لغويين للفظ التمير قو له ( محيث لا محتمل ) آه متعلق يكشف وأشاريه إلى أن قوله لا محتمل النقيض على هذا التقدر أيضا صفة التمز لاصفة المتعلق المقدر حتى لاملزم حذف الموصوف وانفاء صفته لكن لايه من تقدر عائد ربط جلة لا محتمل النقيض بموصوفه الذي هو التميز أي تميزا لا محتمل المتعلق به أي يسبب ذلك التميز النقيض ولك انتكية في الرابط ال التي في المتعلق اذهو في قوة لا محمّل متعلقه الى متعلق التميرقوله (وحنئذ) اي حين اداكان المراد مالقير المعني المصدري (يكون الصفة) آه و ذلك لان المتبادر من الموجب الموجب القريب و لاشهة في ان الموجب القريب للكشف هو الصورة والنفي و الاثبات لا الصفة التي هي موجبة لها واطلاق العلم عليها شايع فيراد حينئذ بمن الصفة هذه الاشياء لكن لالدهب عليك انالمراد من النفي والاسات على هذا التقدير التصديق بالانتفاء والشوت اعني ادراك انالنسبة واقعة اوليست واقعة كما سيأتي ذلك من المولى المحشى فو له ( اويكون المراد) عطف على قوله و مكون المراد آه والمعنى حينئذ صفة توجب لحلها صورة ونفيا واثباتا لامحتمل متعلقها نقيض نفسيه كذا ذكرت في الحواشي قو له ( لذكره ) اى لذكره قوله لا محتمل النفيض قو له (لكن محتمله عندالمدرك) اماحالا او مآلاً قو له ( مان محصل كل منهما له الآخر) لابان سق ذلك الشيء و تصف نة مضد كافي التقدر الأول ٢ قو له ( فكل من التصور و التصديق ) آه هذا على التقدر الاول . من التقديرين الذين ذكرهماالمولى المحشى في هذه الحاشية وعليه اقتصر قدس سره في حواثبي حواثبي شرح المختصر واما على التقدر الثاني منهما فيقال فتلك الصفة توجب صبورة ونفيا واثباتا لانحتمل متعلق

۲ الذی ذکره المحشی الخیالی م

(۲۲)

شئ منها نقيضه عندالمدرك امافي الصورة فلانه لانقيض للمتصور وامافىالنني والاثبات فلان لمنعلق الاثبيات مثلا اعني وقوعالنسبة في نفس الامر نقيضا الي آخر ماذكره المولى المحشى قو له (وايضاحا) أي لتعلقه تحيث لاتحتمل متعلق كل من النصور و النصديق نقيض نفسه قو له ( لاوقوعها فيه ) اي في نفس الامر والواقع قو له (حازماً) كافي الظن (مطابقاً ) كما في الجهل المركب ( ماخوذا من حس ) آه كمافي التقليد ( احتمل متعلقه) اماحالاكمافي الاول اوماً لا كمافي الاخيرين وذلك الاحتمال بان يكون الحــاصل في نفس الامر عندالمدرك نقيض الوقوع بدله فوله ( الشرائط المأخوذة ) فيكون التصديق علماوهي الامور الثلثةالتي اشار الهاالمولى المحشى بقوله حازما مطابقاما خوذامن حسرآ مويستلزمهاعدم احتمال النقيض المأخوذ من تعريف العلم اذالمراد عدماحتمال النقيض بوجه من الوجوه كمام قو له ( متعلق التصديق) اى النصديق الذي هوقسم من الصفة التي عرف العلم بها كما في النقدير الاول من التقدر بن الذين ذكر هماالمولى المحشى في هذه الحاشية او التصديق الذىهو قسممن مايوجبه تلك الصفة كمافى التقدير الثانى منهما فهذافى قوله على هذاالتقديراشارةالي تقديران برادنقيض المتعلق سواءكان التميز بالمعني المصدري وحينشذ يكون الصفة عبيارة عن التصور والتصديق اويكون التمييز بمعني الصورة والنة والاثبات وحينئذ يكون الصفة عبارة عمانوجبها قو له (لاالطرفين) يشعر هذابان متعلق التصديق فيالتقدر الذي ذكره المحشى الحسالي الطرقان معران المولى المحشى سيصرح بإن النفي والاثبات فيه ليس معني التصديق بل بالمعني المصدري فلايصيح انمتعلق التصديق فيه الطرفان بلمتعلق النؤ والاثبات الطرفان فاماان يرادمنالتصديق ماهواعم منه حقيقةوماعلى صورته وامانتقدير لاالمتعلق مطقا الطرفان لامتعاق التصديق فتأمل فو له (ان تصف) اى ذلك الذي ( له ) اى بالا خر اما حالا (كما في الاعتقاد الظني )

اوما لا كما في الحمل المركب و التقليدي قو له (هو وجد) آه قلت فيالحواشي ايالوجه المقيد لعدمالظهورصريحا لامطلقا اي صراحة اواستلزاما والافا ذكره وجهسا لظهور الوجه الاول يستلزم عدم ظهور هذا الوجه فلايصخ الحصر اوالمراد حصرالوجه الوجودي و ما استفيد مماسيق عدمي انتهي و مكن إن راد إن هذا الوجه لكونه مقيد الزيادة عدم ظهور هذا الوجه بالنسبة الىالسابق فكان هذاهو الوجه قو له (ونحمّل ان راد) آه نقــل عنالمولي المحشي لانخفي ان ضمر محمّل ان يعود الى الصفة و الى المتعلق و الى التمز وكذاما اضف اليه النقيض نحتمل الامور الثلثة فالاحتمالات العقلمة تسعة تحصل من ضرب ثلثة في ثلثة انتهى اقول وكذا التميز محتمل ان براد مهالمعني المصدري وأن راد به الصورة والنفي والأثبات فيضرب تسعة في اثنين برتق الاحتمالات الى ثمانية عشر فبعضها غيرصحيح وبعضهما نحتاج صحتها الىناويل وبعضها صحيح وغيرجزيل وبعضهما صحييم وجزيل ولايخني اعتبار ذلك على المتأمل الملا حظ لهما قو له ( فلا تقيض له اصلا) لان التمرز من المنصبورات لكونه مفردا و لانقيض لها قو له ( فلامعني لاحتماله نقيض نفسه ) اذالو اقع لايكون الااحد هما فكيف محتمل احدهما الاخراي تصف به قو له ( عثل مامر ) ايبان براد باحتمال التميز نقيض نفسه حصول ذلك النقيض مدله فان كان التميز الاثبات فمحتمل فيالظن والجهل المركبوالتقليد ان محصل ماله النفي وان بالعكس فبالعكس **فو له** (ورودكل منهما) اي من التمييز الذيهوالاثبات مثلاً ونقيضه الذي هو النفي اوبالعكس (على متعلقه ) اي متعلق التميز الذي هو الطرفان على هذا التقدر وحاصله ان يتصف الطرفان بكل من التميزو نقيضه على سبيل البدل وعلى هذا راد يالنني والاثبات معنسا همااللغوى وعلى تقدير التكلف بمثل مامريراد منهما ادراك ازالنسبة واقعة اوليست يواقعة فعني الاحتمال على تقدير

التكلف المذكور حصول كلمدل الآخروعلي التقدر الثاني اتصاف المتعلق بكل متهما على البدل واليه اشار بقوله فحينئذ ايحين أن راد ورودكل منهمـا مدل الآخر على متعلقــه ( رجع ) احتمــال التميز لنقيضه ( الى احتمــال المتعلق) الذي هو الطرفان ( لهما ) قو له ( مع مخالفتها) متعلق بقوله لانه انكان المراد بهآه اي المانع من ارادة رجوع ضمر لامحتمل الى التميز ماذكرنا بقولنالانه انكانالمراد آممع مخالفة تلك الارادة لما اشتهراه قو له ( في ان المتعلق اعني الشيئ) يعني الشئ كذا والحاصل انالشي كذأ اى الطرفان حين اعتقادانه كذا محتمل اي منصف بعدم كو نه كذا احتمالا مرحوحافي الظن فالشئ المحتمل هو المتعلق الذي هو الطرفان لاالتمر فجعل المحتمل للنقيض التمز نخالف هذا القول المشهور ولكان تجعل قوله معانه لايكون الاكذا ايضا شاهدا على إن المحتمل هو المتعلق لاالتمييز لانه نفي لاحتمال النقيض عنزان الشيئ كذافيكون فيالقول المشبهور شياهدان على المدعى قلت في الحواشي فا اشتهر نفسد فائدتين كون النقيض للتميز لالمتعلق كما سبق وكون المحتمل اى الذي احتمل النقيض الشئ المتعلق اعنى الطرفان لاالتميير الذي هو الننى او الاثبات جعلنا الله من لمعتصمين باقوى التمسكات والفائزين منفضله باعلى الدرحات ويعصمنا عن السيئات والذلات قو له( للمتعلق اسم فاعل) هوالصورة فيالتصور والذفي والاثبات في التصديق (بصفة المتعلق اسم مفعول) وهو الماهية فىالتصور والطرفان فىالتصــديق وبحتمل ان يرادبالتميز المتعلق اسم فاعل المعنى المصدري للكونه متعلقا مفعوله الذي اوقم التميز عليه لكن في وصف المتعلق حينئذ بعدم احتمال النقيض في التصديق محتاج الى التكلف السابق من إن المراد وحصول كل منهما بدل الآخر فو له ( إذا كان المراد بالنقيض نقيض التميز) لانقيض المتعلق وكان الاحتمال للمتعلق و لم ذكر هذا لانه اذا اربد من النقيض نقيض التمييز فارادة احتمال النقيض

الاحتمال للنقيض م

للتميعز لكونه محوحا الىاحدالنكلفين المذكورين كانها مقطوعة بعدمها فارادة نقيض التمزكانها مستلزمة لارادة الاحتميال للمتعلق فلاحاجة الىذكره (اذليس له نقيض) لكونه من المتصبورات وسيأتي انه لانقيض لها فو له (بها تمزها) اي تلك الصورة تمزالنفس ماهية الانسان فوله (تميزهما عاعداهما) وذلك التميز يكون احدهما مثبتاً للآخر وكون ذلك الاخرمثبتاً لذلك الاحد في له ( قديكون ) اى اثنيهايت احد الطرفين للآخر فو له ( فلايحتمل النقيض) المستتر في لا مُعْمِلُ أَلَامُه إلى اثبات احد الطرفين للآخر لكن محذف المضاف اعني متعلق ذلك الاثبات وهو الطرفان لانالذي قرر الي هنا هو ان الاحتمال للمتعلق والمعني فلانحتمل متعلقذلك الاثبيات الذي هوالتمنز في علمنا بان العالم حادث نقيض ذلك الاثبات وهو النفي قوله (والنفي والاثبات) فيه تلبيس اذالنفي والاثبات اللذان فسرالتمييز فيالتصديق بهما ليسا ممعني ادراك انالنسبة ليست تواقعة اوواقعة بل بالمعني اللغوى الذي هو نني شيءً عنشيءً وآثباته له والمراد بهما حين تفسير العلمالتصديق بهمسا هوالادراك المذكور فلقسائل انتقول هما معني الادراك المذكور يوجبهانهما بالمعني اللغوى اذمالم يدرك اننسبة الحدوثالي العالم واقعة مثلا لايثبت الحادث للعالم فالصواب انتقول يلزم انلايكون العلم بالماهية المتصورة نفسالصورة بل مايوجبها مع انهم عرفوه بانه الصــورة الحــاصلة من الشيُّ عنــد العقل قو لهــ والتصديق هو النبي والاثبات) فيه ايضــا التلبيس المذكور فتذكر قو له ( والمعرفون للعلم مذا التعريف ) آه قيل قد تقرر عنـــدهم ان انالتعریف الذی ذکره الشیارح اولاً للشیخ ای منصور المیاترمدی رئيس الماتريدية والمصنف منهم وهذاالتعريف الذى ذكره ثانيا للشيخ ابي حسن الاشعرى رئيس الاشاعرة والشارح منهم قوله (ان ارادة الصورة عنالتميز ) وكذا النفي والاثبات على ما سيظهر منالجواب

ولم ذكره لظهوره واعتمادا على مايأتي في الجدواب قو له ( ان النفي والإثبات ليسا) آه فيه التلبيس المذكور قوله ( لايلتزمون) الظاهر لايقولون لانهم منكرون للوجود الذهنيالذي يتفرع عليسه القول بان العلم نفس الصورة قو له ( او الحبر الصادق عطف على استعمال لا على العقل أو الحواس أو عطف على احدهما لكن بجعل الاستعمال بالنظر الى هذا المعطوف مصدرا مبنيا للمفعول قو له (وهم) اى المعرفون للعلم بهذا التعريف قوله ( فانالعلم باعتسار ابحابه النفي والاثبات تصديق) آه فيمه انه على هذا ايضا ليس انقسام العلم الىالتصور والتصديق اللذين هما مرادالسائل اعني الصورةوالحكم لانالذات ولابالعرض غاته ان لهماد خلافي انقسام العلم الى النصور والتصديق معني الموجب لهما معني ارادة السائل ولايلزم من الدخل في الانقسام الانقسام بالعرض البهماكم لايخني فسؤال السائل بانه يلزم ان لايكون التصور والتصديق ممعني الصورة والحكم قسميالعلم لابالذات ولابالعرض باق محاله فالصواب اسقاط الترديد من البينوان يقول بدله في الجواب عدم كون النصور والتصديق بالمدني الذي ذكره السمائل قعمي العلم لاضرر فيه لان المعرفين بهذا التعريف غير القائلين بان التصور والتصديق بالمعنى الذي ذكره السائل قسما العلم نم للتصور والتصديق بالمعنى الذى ذكره للمتاثل دخل فى انقسسام العملم الى التصور والتصديق بمعنى الموجب لهمما قو له ( و اما ان التصور والتصديق) جواب عما بقال ان التصور والتصديق على ماذكرت ليسا معني الصورة والنني والاثبات وهم قدحصروهمافيه و بناء السؤال عليه وحاصل الجواب آنه لايصحر بنـــاء سؤال نوفق مذهب الفلاسفة على تعريف بغير هم قوله ( ليشارك الوجود الحارجي في تمــام المــاهية ) فان كان الموجود الخارجي جوهراكان الموجود الذهني ابضا جوهرا اوعرضا فعرض والشجح والمثال ليس الاامرا

تخيلاً متوهما كالصورة المتوهمة في المرآءة فبينهمها بون بعند قو له ﴿ بِلِّنَ الْمُحْتَلِ لِلنَّقِيضِ هُو النَّمِيرُ ﴾ اي هُو متعلق النَّمييزُ عَلَيْ مَاعَرَفْتُهُ مزان الاحتمال المتعلق التمييز لالنفسه وأنمالم يصرحه جريا على وفقى عبارة التعريف مع العلم بالمراد مماحرر سابقا قوله (لاسم العلة)وهي الانكشاف وقوله اعني الصورة تفسير للمعلول انسبب حصول الصورة والنني والاثبات انكشباف ذي الصورة وانكشباف الطرفين بإنغاء احدهما عن الآخر او تبوته له قوله ( دون المسنى المصدرى ) متعلق بقوله بمعني مانه الانكشباف قو له ( المعني اللغوي ) لايخق انه في صورة الشككما انه ارتفع ادراك ان النسبة واقعة اوليست بواقعة كذلك ارتفع اثبيات احد الطرفين للاخرونفيه عنه وكيف لاوالادراكان المذكوران سببان للاثبات والنؤ وارتفاع السبب يوجب ارتفاع المسبب و مكن أن نقسال المراد بالاثبات و النفي الشورت ٤ والانتفاء ولاشية في عدمار تفاعهما في صورة اصلا قو له (الطرفين) اى وقوع النسبة ولا وقوعها قو له ( لاادراك ) عطف على قوله المعنى اللغوى قوله ( تأمل ) قد عرفت مايمكن ان تجعله وجهاله فلاتغفل والاظهر منه ان يكون وجهه انه كيف مكن ان يكون العلم موجب لتمير لشئ لايكون ذلك التمير مرأتأ وشحسا لذلك الشئ اذالاتبات والنفي على ماذكره ليساشحا ومثالاللطرفين والاظهر مماذكره المولى و محاهو المشهور ماسنذكره انشاءالله تعالى فانتظر فو له (والظاهران المراديه ) أي بالنبي والاثبات كذا نقل عن المولى المحشى ووجهه كونه ظاهرانه يكون حينئذ تعلقه بالطرفين ظاهرا غيرخني ومقسابل الظاهر هو مااشاراليد يقوله واماكون متعلقهما النسبة آه فؤ له (اماكون متعلقهما )اى النفي الاثبات النسبة آه وحينتذ يكون المراد منهما الامقاع والانتزاع اللذين هماعين النصديق بان النسبة واقعة

اوليست بواقعة وحينئذ لايكون متعلقهمسا الطرفين بل اما النسسية

لايقال الثبوت و الانتفاء
 ليساتمبر بن لا نانقول المراد
 بهماشجهما و مثالهما الذى
 هو حكاية عن الثبوت
 و الانتفاء النفس الامرى
 فتأمل

التامة الخبرية ان لم يثبت النسبة التقييدية اووقوعها ولاوقوعها أن آتنت وهذا على مذهب الحكمماء من ان التصديق بسيط او المجوع المركب منالطرفين والنسبة اوالمجموع المركب منها ومنوقوع النسبة ولا وقوعهـًا وهذا ٥ على مذهب الامام فاذا فسر متعلق التميين بالطرفين لايظهر تعلق الاثبات والنق معنى الايقاع والانتزاع بهمسا والثان تقول انهما مذا المعنى متعلقان الطرفين ولوبان لواسطة لان المتعلق بالمتعلق بالشئ متعلق بذلك الشئ ولكن رد عليه أن النفي ا والاثبات مذ المعني ليسا تقيضين لاناحد هماليس نفيا للاخر بلكل منهما ادراك لشئ انما التناقض بين الشئين اللذين تعلقا بهما اعني ان النسبة واقعة والهاليست بواقعة وبدفع بماذكره بعض الافاضل في يعليقاته على حواشية قدس سره لشرح مختصر الاصول بان وصفهما بالتناقض مسامحة باعتمار ماسعلقان بههذاتم قال المحشي المدقق في توجيه تعلق الاثبات والنفي بالطرفين ورد ذلك الثوجيه وانكان المرادعهما الوقوع او النسبة السلبية والايجابية فهما وانسلم صحة اراد تهما لكن ليسابموجي صفة العلم على مالا يخني انتهى ولك ان تدفعه بان ليس المراد بهما الوقوع واللاوقوع النفسا لامرى بل شيحهما ومثالهما الذي هوحكاية عنهما الحاصل للعالم بانجاب علمهما اياه نمماقولاالمراد من الطرفين في كلامه قدس سره وفي كلام المحشى الحمالي طرفي النسبة أعنى الوقوع الذي هومتعلق الاثسات واللاوقوع الذي هو متعلق النني لاالمحكوم عليه و به وحينئذ لاحاجة اليحل الاثبات والنفي على المعنى اللغسوى الغير الظساهركما ارتكبه المولى المحشى ولاالى حسل النعلق علىالنعلق بالواسطة كما ارتكبوه حين حلوا الاثبات والنني على الايقاع والانتزاع لكن لابدان يقالوصفهما بالنقيضين مسامحة كما مر والله اعلم **قو له** (النسبة اوالوقوع اواللاوقوع) الظـــاهر الاقتصار على النسبة اومابعده لكن لكونه تعريضا بالمحشى المدقق

ه لايقال على هذالايكون تعلق الاثبات والندق بالمجموع بالذات لانهما عارضان بالحقيقة للنسبة لانا نقول مرادنا بذلك التعلق تعلق الجزء بالكل لاتعلق العلم بالمعلوم ولا شبهة فى انه بالمجموع بالذات

وهو قدحل عبارة وقوع النسبة ولاوقوعهــا على مذهب منيثبت النسبة التقييدية وعبارة النسبة على مذهب مزلايتبتها اقتفساه والا ظلمولي المحشى قدمحقق فيما سبق انحباره وقوع النسسبة آه صسالحة لجملها على منههب من لانتبتها و به اعترض على المحشى المدقق فتذكرةال المحشى المدقق انموجب صفة العلم الايقساع والانتزاع فانكلن المراد بالنف والاثبات ابا همايكون المتعلق النسبة اووقوعها اولاوقوعها على مذهب الحكماء اوالمجموع المركب منالطرفينو النسبة والموقوع واللاوقوع على مذهب الامام انتهي قو له ( الى التصور و التصديق) اى الى التصور معنى الصورة الحساصلة والى التصديق معنى الايقاع والانتزاع مع انهم قسموه البهما قوله (فيه الاحساس) كالسمع اى ادراك المسموعات بالقوة المسامعة والبصراىادراك المبصرات بالغوة الباصرة وذلك الدخول لان بكل واحدة من الحواس رتسم فيالذهني صورة بها عناز وسكشف المحسبوس للنفس وليس لهسا نقيض فالصفة الموجبة لنلك الصورة يندرج فيالحدكذا في حواشية قدس سره على شرح مختصر الاصول قو له (واراد بهــا مايقابل الامور المحسوسة ) لامانقابل ٢ الاعيان اعنى الامور القائمة بغيرها قو له (ثم منهم) ایمن الفائلین بعدم کون ادراك الحواس علماً قو له (من اثنتها) اى الحواس الباطنة (فقيدها) اى المعانى (بها) أى بالكلية ( اخراحا لادراك الحواس الباطنة ) وفيه أنه كما نخرج ادراكها يخرجايضا ادراك الجزئبات الغير المادية معانه علمكما صرحوا على ان الظـاهر انالمثبتين العواس الباطنـة يقولون ان المدرك للجزئيات المعنوية ايضا ٣ النفس لكن يواسطتها ولامانع ايضا من ان يسمى آلتمها بالتحيل او التوهم وكذالك قال قدس سره في شرح المواقف وفيحواشي شرح المحتصر التقييد بالكليسة يخل مجسامعية الحد فالمولى المحشى ارادان يصلح قولمن يقيد هابها ولكن لن يصلح

۲ قال الشارح فی شرح شرح مختصر الاصول وفی بعض الشروح ان المعنی ههنا فی مقابلة اللفظ لانه محسوس و فساده الحسوسات انتهی م

۳ ای کا الکلیــات اوِ کالمنکرینالعواسالباطنة م

(22)

الغطار ماافسد الدهر فالصواب انيترك قوله نم منهمالىآخره قوله ( ذلك الادراك تخيلااو توهماً ) في شرح الهداية قالو االمدرك اماجزئي مادى اولاو الاول اماان يكون محسوساً باحدى الحواس الظاهرة اوغير محسوس بها والمحسوس اماان يكون ادراكه موقوقا على حضور المادة فادراكه الاحساس اولا فادراكه التخيل وادراك غيرالمحسوس هوالتوهم واماغير الجزئي المادي فاماان لايكون جزئيابل كليما اويكون جزئيا غيرمادي واياماكان فادراكه التعقل انتهي وعلى هذا ينبغي انيترك المولى المحشى قوله تخيلا اووالاقتصار على توهما لكن ذكر الشارح فيشرح التلخيص انهم يقولون اوللوهم قوة تخذمه وهي التي لها قوة التركيب والتفصيل بين الصور والمعاني الجزئية ويسمى عند استعمال العقل اياها مفكرة وعند استعمال الوهم متخيلة انتهى وقال ايضا انهم يسمونحكم الوهمتخبيلا ذكرا بوعلى فىالشفاء انالقوة المسماة بالوهم هي الرئيسة الحاكمة في الحيو انحكماً غير عقلي ولكن حكما تخييليا انتهى فعلية يمكن ان يقال ان تسمية ذلك الادراك تخيلا باعتبار استعمال القوة المتخيلة فىتركيب متعلقه وتسميته بالتوهم باعتبار إن الوهم واسطة في ادراك العقل ذلك المعنى الجزئي ولما كان الاعتباران متغيرين كان كل من الاسمين باعتبار آخر والثان تجعل كلة او للتخبير في العبارة على مانقلنا آخرامن الشارح بقولنا وقال ايضا انهم آه قوله (بحيث تمنازعن كل آه) احتاج الي هذا حتى يكون ادراكهاالجرئ فوله (معانه يلزم آه متعلق بقوله قدتدرك علاً فوله (لانه) اى ادراك الجزئيات قو له (انالام على منزاد) آه الاظهران يكون علىمنزاد وقوله فىادراك العين متعلقين بمشكل آلاتى ويحتمل ان يكونا متعلقين بالامر صفتيناه قو له (ولا علاً) ولما كان عدمكون ادراك العين الحسوس بعد الغيبة علاً بسبب زيادة قيد المعانى صار الاشكال بادراكها بانه ليس شيئا من انواع الادراكات اشكالا على

منزاد ولكن الاظهر في تقرير الاشكال ماذكره بعض الفضلا وتبعه المحشى المدقق من أن [ادراك العين المحسوس بعد الغيسة علم معانه ليس ادراك معني فلايكون التعريف حامعاً اذبكون الكلام على هذا على تعريف العلم المزيد فيدقيد المعانى بعدم الجــا معية وهو انســب بالمقام منازوم عدم كون ذلك الادراك شيئامن الادراكات من الزيادة المذكورة قوله (ولايمكن ان يقال آنه تخيل) قدعرفت بمانقلنا من شرح الهداية إنه تخيل ومماحررنا منشرح التلخيص آنه تخيل باعتبار و توهم باعتبار قو له ( من اطلق قید المعانی ) ای عن تقیید ها بالكلية **قو له** ( والالانقتضي تعريف العلم بها ) اي بادراكها لانه يصدق على ادراك الحواس الباطنة الجزئيات المعنوية انهصفة توجب تمييز المعانى معانه ليس بعلم بل تخيل اوتوهم وفيه ماعرفت من إن مدرك تلك الجزئيات هوالنفسى بواسطة الحواس الباطنة وباعتسار ادراك النفس اياهاعلم والحالة التي بين آلية الحواس البــاطنة وتلك الجزئيات تسمى توهما اوتخيلا علىإن الانتقاض بالجزئيات الغىر المادية ثابت ولولم نثبت الحواس الباطنة فوله ( قال المحشى المدقق قبل ) اى فى جوابالاشكال على من زاد قيل المعانى بادراك العين المحسوس بعد الغيبة عن الحس قو له ( اشتبه الحــال ) وظن ان المدرك الامر. الخارجي الحزئي المحسوس وليس كذلك بل المدرك الأمر الحيالي وهو معنى لاعين محسوس قو له( واوجب ) اي العلم قو له ( لان كلامنا ، انمــا هوفي صورة ) آه لايخني آنه لافرق بين هذا وبين العلم بالجزئي قبل الرؤية بعوارض مشخصة فتسليمان المدرك في الجزئي قبل الرؤية المعنى الكلي دون الجزئي المحسوس بعدالغيبة تحكم اذكما ان الصورة للجزئي المحسوس الغائب مرأة لملاحظة الغائب فكذلك الصورةالتي للعن الجزئي قبل الرؤية و ذلك القائل الذي نقل عند المحشى المدقق سوى ينهما حبث قال فان قلت كيف يستقيم التقييد بالمعانى وقد يتعلق العلم

مالاعِمان الخارجية كما اذا علنا بياضا مخصوصا في محل مخصوص قبل المشاهدة وكما اذا تخيليا بعد غسة المادة قلت هذه مغلطة نشــأت من اخذ ما الذات مكان ما بالعرض فإن المدرك اولا و بالذات في الصورة الاولى مفهوم كليوفي الصورة الثابية امرخيالي وليس واحد منهما من الاعيان بل هما من قبل المعاني لكن لمطا يقتهما الامر الحارجي آه انتهى والحق انه كما ان الصورة التي للعين الغيائية كانت حين المشاهدةآلة ومرأة لملاحظة العين المشاهدة وبعد الغبية ايضا كذلك فكذلك الصورة التي المحزئي المحسوس قبل الرؤية لأن الانسان يتخبل دائمًا من الاوصاف الكلمة المنجصرة في فرد شيئاً معينا متصفيا بناك الاوصاف فتلك الاوصاف مرآءة لملاحظته غابة الفرق بين هذا وبين الجزئي المحسوس بعد الغيبة أن ذا الصورة في الشاني محسوس وفي الاول متخيل و بعد الغيبة هو أيضا يصير متخيلا فالصورة في كليهها مرآءة وآلة لملاحظة شئ آخر فتأمل في له ( لمتعلقها ) تعلقه بالتمسر اجزل من تعلقه بالصورة قو له ( فلايصح نناء ) آه بل بجب نناءذلك الادخال على انه لانقائض لتمييزها فيصدق على التصور انه صفة توجب تمسرنا لا محتمل متعلقه نقيض ذلك التمسر ولماقدر المضاف المذكور عاد الى هذاالمعنى بعينه قبو له ( قال الشارح ) آه المقصود مندان ادخال التصورات في تعريف العلم ليس مبناه منحصراً في تقدير المضاف الذي هو التمييز بل لو قدر المضاف الذي هو متعلقها تدخل النصورات ايضا لكن تقدير هذا المضاف مبنى على أن المراد من النقيض في تعريف العلم نقيض المتعلق لانقيض التمييز والحاصل أن نقيض أي شي أريد من تعريفالعلم فبتقدير ذلك الشئ ههنا مضافا الىالتصورات يوجد البناء للمخول التصورات قو له ( نفس الصورة لامانوجيها ) لالانه لايصحو ارادته اذصحتها غرخفية بل لئلا نخالف المشهور من إن التصور والتصديق نفس الصورة والنفي والاثبات لاما وجبها قو له (والتمييز

٢ متعلق بالجعل و عدم
 الارادة على التنازع م
 ٣ على ما في المــواقف

شرحه م

متعلق بالصغة و النقيض
 على التنازع م
 و لا يصح تقدير الصغة
 ايضاو الالا ينطبق التعريف
 على مذهبهم بل يعود الى
 مذهب الجاعة الاشعرية

ه وعدم ارادة النقيض لها م

٨ واريدالنقيض لها م

٤ ومااريد ايضانقيضها

بالمعنى المصدري ) لئلايلزم ابجــاب الشيُّ لنفسه لوار يديه الصورة والنبي والاثبات قو له ( عند القائلين ) متعلق بالتعريف و ( بانه ) متعلق بالقائلين قو له ( ومخسالف )آه اى جعل لايحتمل صفة للصفة وارادة نقيض الصفةكما انه خلاف الظاهر مخالف لجعله قطعاصفة للتميير وعدم ارادة نقيضهــا ايضا في ٢ تعريف القائلين بانه من باب الاضافة بآنه تمييز لانحتمل النقيض والتفصيل ههنا ٣ ان جهور المنكلمين على ان العلم اضافة اى نسبة وتعلق مخصوص بين العـــالم والمعلوم بها يكون العالم عالمها والمعلوم معلوماً ولمالم يثبت غيرهذا بدليل اقتصر الجمهور عليه وعرفوه بانه تمبير لايحتمل النقيض وحده في المواقف بانه تمبير معنى عند النفس تمبيراً لا محتمل النقيض وجاعة من الاشاعرة على انه صفة حقيقية ذات تعلق فيعرف تاره بما ذكره الشارح اولا و تارة بما ذكره ثانيا من انه صفة توجب تمييرا لا يحتمل النقيض اذاعرفت هــذا فنقول ان قوله لا محتمل النقيض في تعريف القائلين بانه من باب الاضافة صفة للتمبير قطعا والنقيض ايضا اما المتعلق او التمييز لاللصفة ٩ اذلاصفة ٧ في عبارة تعريفهم فلوجعل في تعريف الجاعة الاشاعرة صفة الصفة ٨ كان مخالفا لقطعية حعله صفة للتمييز ه في تعريف الجمهور فتعريف الجمهور قرينة على آنه في تعريف الجماعة الاشعرية ايضاصفة للتمييز لاللصفة ٤ اذمو افقة التعريفين ما امكن احسن من مخالفتهما هذا ثم عدم الاحتمال في هذا التعريف ابضالمتعلق التمييز والمرادمن النقيض نقيض التمييز وهذاهو الظاهرو يحتمل ان يرادمن النقيض نقيض المتعلق وحينئذ يردالاعتراض بان الشي الايخمل نقيض نفسه ويدفع بالتكلف الذي ذكره المولى المحشى فيماسبق ويحتمل ان يراد عدم الاحتمال للتميير ومنالنقيض ايضانقيض التمييز وبجرى الاعتراض والدفع المذكوران آنف آهاً مناحوالالممات وعذاب النيران ومناكل الديدان والفيران والحيتان اللهم خلصنا بحقسيد

الأنس والجان والطف نا ملاطفة الاحباب والحلان قو له ( الذي نوجبُ ) المسترعائد الى النصور والبارز الى التميز قو له ( ان في التصديق وجد ) آه اذالتصديق في ان العالم حادث مثلا صفة توجب تمييزا هو اثبات الحدوث للعالمولهذاالتمييز نقيض هو نفي حدوثه عند معانه ليس لذلك النصديق نقض اذلاتناقض بينالادراكات على ماقالوا وفيه انه اذالم يكن للتصديق نقيض كيف جوزوا ان يكون المراد بالنقيض فى تعريف العلم نقيض الصفة وهو يستلزم ان يكون للتصديق نقيض فالحق ان التصديق الموجب لاثبات الحدوث للعبالم نقيض التصديق الموجب لنفيدعنه لكن اطلاق النقيضين عليهما اعتبار متعلقهماكما مراذاحد المتعلقين رفع للاخر دوننفسهمسا فبطل التنوبر المذكور بالابرى آه فالحق ان عدم نقيض النصور يستلزم عدم نقيض التميز فالحواب لاخلل فسه منهذ الوجه وخلله انما هو من جهة القول بان هذا فرع ذلك اذبحتمل ان يكون امر الفرعية بالعكس واعتراض الخالي انما هو من هذالوجه لامن جهة الاستلزام فكل منهما مستلزم للاخر واماكون احدهمها فرعا للآخروكون الآخر اصلاله فغىر معلوم ولادليل عليه هذا فوله (ادعاء التلازم ايضالابدله من دليل) تجويزهم فىتعريفالعلم النقيض للتمييز وللمتعلق وهوالمفهوم المتصور اوالمتصدق مهوالصفة وهوالتصور والتصديق يصلح دليلاعلى التلازم المذكور كالانخف قو له ( لانقائض لها ) اي لتميزها فبحتمل متعلقها نقيض تمييزها فتوله باعتسار انها اي باعتبار ان متعلقاتهما وقوله لنقائضها اى لنفائض تمبيزها قوله (غيرصورته الحاصلة) التي هي تمييزالتصور ٢ وقوله انالتصور نقيضا اي لتعلقه وقوله لكونها اى لكن متعلقاتها وقوله غير محتملة لها اى لنفيائض تمسراتها وقوله على انها اي على إن متعلقاتها وقوله لها اي لتميزاتها ثم وجد قوله فلاوجه لبناء شمول آه هوان بناء شئ على آخريقتضي ترتبه عليـــه

۲ ایتمبیراوجبالتصور

وجودا

وجودا اوعدما فبناء شمول التعريف النصورات على عدم النقيض مغنضي عدمالشمول على تقدر وجود النقيض وليس كذلك فلاوجه للبناء المذكور قو له ( اى لتمييز النصور لما مر من إن المعتبر في العلم عدم احتمال المتعملق لنقيض التمسر لالنقيض الصغة فبعدم احتمال متعلق التصورالذي بعنه متعلق التميز نقيض التصور لابدخل التصورات في تعريف العلم بل لابد من عدم احتماله نقيض التميز الذي هو المعتبر في تعريف العلم فخوله ( انشمول العلم ) اى تعريف اذالكلام فيشمول التعريف و يحتمل ان سقى على ظـاهره قو له ( لا محتمل ) اى منحبث الكنه (غيرصـورته الحـاصلة ) لانالكنه لايكون الاواحــداً واما المنصور بالكنه فيحتمل لامنحيث الكنه غيرصورته الحساصلة بان تصور تواحد من لوازمه فالاحتمال في المتصور بالكند ايضا ثابت وانكان لاجل امكان تصوره يوجه غيرالكنه فلو فرض ان للتصور نقيضا يكون كل متصور بالكنه اوبالوجه محتمل للنقيض فلامدخل التصور فيتعريف العلم فالمبني لشموله للتصمورات ليسالاعدم وجود النقيض لها فقولالمحشى الحيالي هذا انما هو فيالمنصور بالكنه ليس بشئ قو له ( لشئ لوازم متعددة ) اشار بهــذا الىان المتصور بشئ ً لايمكن ان يتصور بنقيض ذلك الشئ لانما يتصور به الشئ يكون لازما له البتة ولاشمة في أنه لاتناقض بنالوازم شئ واحد بل الاحتمال انما هو لتصوره بمابصدق ٢ عليـه نقيض ذلك الشيُّ مثلاً الانسـان المتصور بالضاحك لامحتمل ان تصور باللاضاحك بلمحتمل ان نصور مالكاتب الذي يصدق علمه اللاضاحك فيتوهم آنه تحتمل انتصور بنفس اللاضاحك وهذا هو مراد المحشى الخيالي بقوله فالانسان المنصور باحدهما تحتمل ان تصور بالاخر اي محتمل ان تصور بالآخر ولو على سبيل التوهم فان التصور عابصدق عليه الآخر لاشيمة فيه ليتوهم تصوره نفس الآخرفعلي هذايكون احتمال النقيض في التصورات

۲ لابغسالنقیض م

مبنياعلى التوهم لاعلىالنحقيق وهوكاف فيعدم شمولاالتعريف لهما فشعوله لها ليس الا مبنيسا على عدم وجود النقائض لها هذا قو له ( تحسب التقيدر والفرض) المامتعلق بالنقيض اي لا محتمل للنقيض الفرضي وهوالملائم لعدمالنقيض الواقعي على زعهم واليددهب المحشي المدقق واما متعلق بعدم احتمسال يعني آن عدم الاحتمال للنقيض امرأ تقدري تسلمي واليسه ملت فيالحواشي حيث قلت فيها حيث قدر وفرض انكل متصور بالكند اوبالوجد لانحتمل غيرصورته الحاصلة بقوله على تقدير تسليم آه انتهى وهوالملائم لقـوله الآتي وبحسب الفرض عدم الاحتمال ولك ان تجعله متعلقا بهما على التنازع والاظهر من الكل بل الصــواب ان يكون متعلقاً بيكون مبنى يصرح له قوله بحسب الواقع في مقاله والبناء تحسب الواقع لعدم النقيض بحسب الواقع فى زعمهم والبناء بحسب الفرض لفرض النقيض وتقديره صرح بهذا بعض الافاضل من المحشين ويظهر ايضا من عبارة المحشى المخيالي لمن لاحظها فو له ( لان القاعدة ) آه هذا دليل لعدم كون القول المذكور قاعدة حقيقة واما وجه علاقته للقاعدة التي ينم به و بالاول الذي ذكرهالمولى المحشى التسامح فهوماذكرته فيالحواشي من انالتعريف يستلزم قضيتين كليتين احد يهمسا من عكس التعريف والاخرى من طرده ولاشبهة في ان كلامنهما من القواعد فاطلق القاعدة على مستلزمها تسامحأ ويحتمل ان يكون وجه النسامح مشبابهة التعريف للقاعدة في اشتمال كل منهما على الحمل وإن كان الحمل في التعريف من حيث الصورة فقط على ماهو المشهور فو له ( لذاته ) الضمير فيه راجع الى احدهما في قوله تحقق احد همــا لكونه متقدمارتية لكونه مضافا اليه للفاعل قدم دفعا لتوهم ان تعلق بالتحقيق فيفسد المعني ثم الموافق لتعريف النناقض المشهور في المنطق أن يذكر ٣ الواو في قوله انتفاء الآخر وحينئذ يكون ضمر لذاته راجعا الى

۲ فعليديكون فاعل يقتضي المستترفيدالعائدالى التمانع والتحقق والانتفاء مفعوله ولايكون فاعله التحقق ومفعوله الانتقاء كما على تقدير عدم الواو م

التدافع

التدافع المفهوم من يتدافعان واظن ان ترك الواو سهومن النساسخ قوله (كالايجابوالسلب) المراد بهما الوقوع واللاوقوع تقريسة قوله فأنه اذاتحقق الابجاب بن الشيئن اذالذي بن الطرفين هو النسبة لاادراكهما في له (التصنور ايالصورة) فسره به ليطابق ماقدر فيتعريف العلم مزان النقيض للتمييز وليس مقصموده الاحتراز عن الصغة الموجبةله لانها انضا كذلك لكن لوفسره بالمنصور لكان اولى ليلائم السابق مزقوله كالانجاب والسلب واللاحق كما سيظهر انشــااللهتعالي قو له ( و محصل حينئذ قضيتان متمانعتان ) آه المقصود مزهذا الكلام الياخر الحاشية الاعتراض علىالمحشي المدقق فيتقرير عبارة المحشى الحيالي لكن سيظهراك انشاءالله تعالى انالصوات هو ماذكره المحشى المدقق حيث قال على قول المحشى الحيالي (اذلا تمافع مِن التصورات مون اعتبار النسبة ) يعني اذا اعتبر النسبة يكون مِن التصورات تمانع ايضا مثلا اذلوحظ مفهوم صدق الانسمان ومفهوم سلبموقيسأالى ذاتواحدةلم يمكن اجتماعهمافى تلكالذات ولاارتفاعهما عنما لانكل مفهوم سواهما يصدق علمه انهانسان او يصدق علمه انه ليس بانسان فبهذ الاعتمار همامفردان متناقضان كا ان القضيتين اللتين همامجمولاهما متناقضتان لكن هذا التناقض في قوة تناقض القضبايا قعد رجع الشاقض بين المفردات الى تساقض القصسايا فلذلك عرف التناقض باختلاف القضيتين وصرح بعضه بإنه لاتناقض فى التصورات انتهى فحكم المولى المحشي بانه حبن اعتبار النسببة لايكون التناقض تناقض التصورات اذمحصل حنثذ قضيتان آه والملحشي المدقق بانه حين اعتبار النسبة نوجد ايضا تناقض النصورات بل بوجد تنــاقض التصورات حينئذ مثل تناقض النصديقات اىيمعنى التمانع صدقاً وكذبا لكنه فيحكم تناقض النصدىقات لكونه باعتمار النسبة وسميظهران الحق مع المحشى المدقق انشاء الله تعالى فو له ( متنافيتان صدقا ) اى

صدةا فتط وقوله انلم بجعسل متعلق بصدقا فقط وقوله السلب اى السلب الذي في اللا انسان وقوله الى نسبة الانسان الىشم، الظاهر الى ثبوت الانسيان لشئ لكن المراد ظاهر والمستتر في اعتبر طه الى الانسان قو له (وان جعل راجعًا الما) آه هذا بعنه من الذي ذكره سابقا بقوله اي الامرين الذين تمانعان و تدافعان محيث مقتضى لذاته آه اذسلب النسبة لاخفء في أنه لا يوجد الافي القضية السالبة فيكف محعل من اعتسار المفردين المقابل لاعتسار القضيتين المذكور اولا قو له (الابالاعتبارين المذكورين فيالمفردين) و هما عدمجعل السلب راجعا الى سلب نسبة المرد وجعله راجعها اليها لكن انت تعلم ان الاعتبار الشاني عين ارتفاع النسبة فكيف يصمح مقابلته بقوله بملا حظة وقوع النسبة وارتفاعها قو له (من قبيل التصور) ايمن فبل المتصور فخ له (بالمعني المتعارف) وهو التنافي الصدق والكذب وقوله فقد تحقق النقيض اىبالمعني المتعارفوقوله أيضا اى كما تحقق النقيض بالمعني المتعارف للنصديقات او كما تحقق للتصورات النقيض معني المنافي قو له (انكلا منهما انلوحظ) آه لناشيق ثالث نختياره وهوان الملحوظ ذاتكل من المفهومين لكن لامطلقابل بشيرط كونه رابطة والحاصل انالمحوظ هوالذات المتصفة فيالواقع بكونه رابطة بدون ملاحظة كونه رابطبل هوامر واقعي لهغىرملحوظ وحينئذ لاخفاء فيثبوت التناقض بالمعني المتعارف فيالتصورات وهو الذي اراده المحشى المدقق فيما نقلناعنه سابقه والعجب انالمولى المحشى في لحااشية الاكتبة سلم التناقض بالمعنى المتعارف فيالتصـورات حيث بقول ان النقيض فيالتصورات متحقق بقسميه ٢ وواحد من اعتباري احدالقسمين عين المعنى المتعارف كما سـيظهر انشاءاتله تعالى لكن الماكان هذاالتناقض فيالنصورات في قوة تناقض التصديقات قالوان فسر النقيضان بالمتمانعين لذاتيهما لايكون للتصور

ا حال

٣ استدراك من قوله
 وحينئذ لاخفاء في ثبوت
 في ثبوت التناقض آه

نقيض اىلايكونله نقيض لايكون فىحكم نقيض التصديق قخوله (وان لوحظ منحيث) آه نخن لانقول انمرادنا هذا لكن لوقيل نختار هذا ولايستلزم رجوع التناقض بين التصورات الى التساقض من التصديقات انلايكون للتصورات نقيض لان الرجوع غير العينية كيف بحيب المولى المحشى فالا ولى ان يترك حديث الرجوع من البين و مقول فهو ايضاتناقض القضايا قو له ( الاانه اعتبر نسبة الانسان ثاتا وجل عليه) اي اعتبر في زيد منسوب اليد الانسان آنه ثبت نسبة الأنسان المدقبل اذهو حكاية لنسبة الانسان المه بقولنازيد انسيان فلوحظت تلك النسبة التيهي رابطة فيزيد انسيان قصدا وجل الدال على ثلث النسبة وهو منسوب على زيد هذا وفي النسيخ التي في نظرنا مدل لفظ ثابتا بالباء والتاءكما نقلنا ثانسا بالنون والباء المنقوطة مقطبين من تحت ولكونه غيرجزيلة المعني غيرتهالي مانقلته والمعني على مافي النَّحْوُو انكان غيرجزيل أنه اعتبر نسبة الانسان اليه مرة ثانية لكن قصداغير المرة الاولى المعتبر رابطة فيزيد انسان ثمجل المنسوب ألدال على النسبة المعتبرة ثانبًا قصدًا على زيد فو له ( وان فسر النقيضان في اول الحاشية قو له (كمافي القضايا) وكما في اطراف تلك القضايا على ماحققنا قو له ( ذلك ) او ذلك الاحد ( اشد بعدا ) اي عن ذلك الآخر و قوله مماسواه متعلق باشد و ضمره عائد الى الاحد المذكور قو له (ويسمى رفع المفهوم في نفسه ) وليس ذلك المفهوم ورفعه بهذاالاعتبارمتنافيين تحققا وانتفاء اذبجوز ثبوتهمامعأ وانتفائهما معأ وكذا التصــوران المتعلقــان بهماليســا متنافيين ثبوتا وانتفــاء كإذكر المولى المحشى سابقا قو له ( فنقيض ذلك المفهوم ) هذاصريح فيما ذكرنا سبالقامن ان المفهوم التصوري نقيضا بالمعني المتعارف اذلا شمة فيانالفهوم ونقيضةالمأخوذان مذاالاعتبار نتنافيان صدقاو كذبأ قو له (بالاعتبارين) الاول بالاعتبار الاول المشاراليه بقوله بان يضر

اليه معنى كلة النبي آه والثاني بالاعتبار الثاني المشار اليه بقوله واذا المتبرصدق المفهوم علىشئ فنقيض ذلك المفهوم بهسذا او قو له ( الاالقسم الاول ) وهوالرفع في نفسه لكن ينبغي ان يعلم انالنقيض المتحقق في التصورات بالمعني المتعارف اعني المتنسافيين صدقا وكذبا هو القسم الثاني اعني إلرفع عن شيُّ لاالقسم إلاول اعني الرفع في نفسه كما أن النقيض التحقق في التصديقات مطلقــا هو القسم الاول فيكون تحقق النقيض بالمعني المتعبارف للنصورات والتصديقات بالنظر الى القمين متعاكساً قو له ( اذلامكن صدقها وجلهــا على شيُّ ) قلت في الحواشي اذلا عكن التفــات النفس الى نســبتين تامتين مقصودتين بالافادة في آن و احد نع قد يكون المحمول قضية لكند في حكم المفرد حينئذ انتهى قو له ( وان معنى قوله ) عطف على قوله أنَّ النَّقِيضَ أي ويظهر من كلامه قدس سره أيضا أن معني قول المحشي الخيالي نقيض كل شي آه ان الرفع في نفسه نقيض لاعتبار الشي في نفسه لالاعتبار صدقه على شئ وإن الرفع عن شي نقيض لاعتبار صدقه على شئ لالاعتساره في نفسه قو لد ( لايصدق على نقيض السلب) اذ نقيض السلب هو الايجاب ومعلوم ان الايجــاب ليس رفع السلب بل الامر بالعكس فيصدق التعريف المذكور على نقيض الابجاب دون نقيض السلب قو له ( يقتضي ان يكون ) آه اذيصدق على ليس بضاحك في قولنا الانسان ليس بضاحك انه رفع شيء الذي هو احد قسمي النقيض وكذا يقتضي انيكون رفع الضاحك في نفسه نقيضًا لصدق الضاحك على شئ لمثل ماذكرنا ولم مذكره المحشى المدقق اعتماداً على المقابسة قوله ( باعتبار انه لازم مساو لنقيض السلب ) يحقل كلام المولى المحشى توجيهين احدهما ان يقال عدم صدق التعريف المذكور على الإيجاب الذي عدوء نقيض السلب لايضر لأنهليس نقيضا للسلب حقيقةبل نقيضه هو رفع السلب وصدق

التعريف عليه غيرخني وانما عدواالانجاب نقيضا للسلب لكونه لازما مساويأ لنقيضه الذي هو رفع السلب فعدم صدق التعريف عليهغير مضر لانه ليس من افراد المعرف وثانيهمـــا أن يقال المراد من الرفع فى قولهم نفيضكل شئ رفعه اعم من الرفع حقيقة او حَكَمَــاً بأنَّ يكون لازما مساويا للرنفع بقرينة انهم عدوا الابجساب نقيض السلب وليسهورفعالسلب بل لازم مساو لرفعه وحينثذ فيصدق التعريف المذكور عليه وبؤيد التوجيد الثاني قوله الآتي أن النقيض عندنا اعم آه قُوْ لَهُ ( والاوجه ) لعدم الحاجة الى التكلف المذكور ( ان لقال رفع كل شئ نقيضه ) وانكان النقيض قدنوجد لدون الرفع كافي الامحاب الذي هو نقيض السلب وحاصله أن قولنا رفع كل شئ نقيضه موجبة كلية تنعكس موحبة جزئية الى قولنـــا بعض كل شئ رفعه ولاتنعكس كلية الى قولناكل نقيض كل شئ رفعه قو له ( لاان كلاقسمي النقيض ) آه حتى يرد الاعتراض بانه يقتضي انيكون رفع الضاحك عن الانسان نقيض الضاحك في نفسه ولا أن كلا قسمي النقيض يتحقق بالنظر الى اعتبار صدقه على شئ حتى يرد الاعتراض بإنه يقتضي ان يكون رفع الضاحك في نفسه نقيضًا لصدق الصاحك على الانسان قال المحشى الحيالي (وقول المنطقيين) جواب بما يقال اذاكان الاشهر المعنى الاول اعنى المتمانمين لذانهمما صدقا وكذبا وهومختص بالتصديقات اومافي حكمها يلزم ان يكون قول المنطقيين نقيضا المتساوينآه واقعاعلي غيرالاشهر الذي ماتعرضواله في محث التناقض وهو غير مستحسن فاحاب بان ذلك القول مجساز أي وأقع على الاشهرو انكان مجاز اباعتماره بان شبه التماعد الذي بين المفردين أي الأنسان واللا انسان مثلا بالتباعد الذي بين النقيضين صدقا وكذبا فاطلق اسم النقيض على المفرد استعارة فلايكون ذلك القول واقعما على غير الاشهر بل واقعا على الاشهر وانكان بالمعنى المجازي وثمل

۲ ایعلی احد التقدیرین لامطلقا م

هذا اقرب بماسيذ كره المولى المحشى فو له ( لو اعتبر النسبة ) آه فيكون مجازا مرسلا من قبيل تسمية الشيء باسم مامن شانه أن يؤل اليدقو له (حصل التدافع بينهما) اي باعتيار مجموع ماينضمان اليد ونفسهما لاين نفسهما فقطكما هوالظاهر من العبارة وهذا على ما ذكره المولى المحشى واماعلي ماقررنا فتحصيل الندافع بين ٢ نفسهما لكنهاحينئذ في قوة القضيتين قو له (امافي الصدق والكذب) أن جعل السلب راجعاً إلى النسبة ( اوفى الصدق فقط ) أن لم يجعل راجعا اليها بل جعل جزء من المحمول في لد (صدق احد بهما كذب الاخرى) وقد عرفت ان الظاهر الموافق لتعريف التناقض في المنطق وكذب الاخرى بالواو لامدونها كما في النسيخ التي عندنا قوله ( مع عدم صدق العلم عليه ) اى على جبع التصورات فوله ( في الواقع ) وان احتمل الانسان غير صورته عنــد المخطئ المدرك له أنه جربان اعتقده جرا مشلا **قو له** (وههنــا) ای فی قو لهــم المطابقة شرط في العلم قوله ( ان مدار المطابقة ) آه معنى كون مدار المطابقة على الشئ الاول او الشئ الشابي كون الشيء الاول اوالثاني مطابقاله للصورة العلمة وحاصلهاماان رادان الصورة العلمية مطابقة للشئ الذي بنشأ منه الصورة العلمية سيواءكانت تلك الصورة صورة له اولا واما انالصورة العلية مطابقة للشئ الذي كانت الصورة صورة له وان بنشــأ الصورة منــه بل من شئ آخر قوله (قديكون مطابقة له) بان اصاب الناظر الى الشبح الذي هو انسان فيالواقعوحصلفيذهنه صورة الانسان قو له (وَقدلابِكون) باناخطاءالناظر الى ذلك الشبح وحصل فيذهند صورة الحجر مثلا باختيار الشق الثاني لكن لامطلف بل مانضمام امر السه وهو كون الشئ الذي كانت الصورة صورة له مطابقاً لنفس الامر وحاصله

ان المراد

انالمراد مطابقة الصحورة للشيُّ الذي كانت الصورة صورة له مع كون ذلك الشيء مطــالقا لنفس الامر فلايلزم انلا تصف الصــورة التصديقية بعدم المطابقة اذلايلزم من مطابقتها للشيئ الذي كانت الصورة صورة له مطابقة ذلك الشئ لنفس الامر فمكن انلا بطابق الصورة التصديقية لذلك الشئ المطيابق لنغس الامر بالامكان لامكان انلايكون ذلك الشئ مطابقيا لنفس الامر مخلاف الصورة التصورية كما سيحرره المسولي المحشى ويمكن انيكون جواما ماختسار شق ثالث و هو المطابقة لنفس الأمر إي المراد إن الصورة العلمة مطابقة لنفس الامر لاللشيء الذي ننشأ منه الصورة ولاللشئ المذي كانت الصورة صورة له وحاصله آنه لايلزم من مطابقة الصورة العلمة لمعلومها اعني الشئ الذي كانت الصورة صورة له مطابقتها لنفس الامرمع انها المراد منالمطابقة وذلك كما فيالصورة التصديقية لامكان انلايكون معلومها فينفس الامر فلاتكون فيتلك الصبورة مطابقة لنغس الامر لعدم ماتطالقه فبها مخلاف الصورة التصورية لوجود معلومها في نفس الامر البتة كما سيوضهد المولى الحشي فو له ( انكل متصور فهوماهیة ) آه ای سواء موجوداکالانسان اومعدوما ممکنا كالعنقاء اوتمتنعا كشريك البارى ومعنى كونها ماهية فينفسمها انها اذا تصورت كانت باعتبار ذلك التصور ماهية من الماهيات في حدداتها مع قطع النظر عن فرض العقل اياها ماهية اذخصورهــا فقط ثبت كونها ماهية فظهر ان نفسية امرها فيالماهيات الغير الموجودة تمجرد تصورها واعتبار العقل نفسها واماكونها ماهيمة فلاحاجة فيه الى اعتىارالعقل وفرضه وحينئذ نقول نفسية امر استغناء العلم عنالمؤثر ثانتة باعشار التصور فلايكون معلوم الصورة النصديقية معدومة في مطلق نفس الامر بل معدومة في النفس الامر الحارجي فقط كعلوم الصورة التصورية بعينه فبجب انيكتني فيهمسا بمطلق نفس الامر

فيكون الصورة التصديقية كالصورة التصورية دائما مطابقة لنفس الامر إويعتبرالمطابقة للنفس الامر الحارجي فلايكون الصورة التصبورية كالتصديقية مطابقة لنفس الامردائما دفعا ٢ للتحكم ولعل هذاهووجه الامر بالتأمل في آخر الحاشية فتأمل ٣ فو له (واوصافها) التسابعة لوجودها كالتشكل والتحير والحركة والسكون قوله (ضرورة تحقق الممانعة ) آه هذا انما يمنع نفسالامر الشابت بمجرد التصمور فكلا ولمواعتبرذلك فنفس الامر الخارجي للصورةالتصبورية ابضا معدومة فيمثلالعنقاء وشربك البياري فلايكون ايضا معلومه واقعا في هذا النفس الامر قو له (وقدلاتكون) اي مطابقة الواقع لعدم معلوم تلك الصورة فيه فالصورة التصديقيــة لقولنا العالم مستغن عن المؤثر لعدمه في الواقع كذا ذكرت في الحواشي فوله (واقعفيه) ً اى في نفس الامر والواقع قو له ( بذلك الحكم) اىبان هذه الصورة لذلك المرقى الذي هو الحجر قو له (وهو ثبوت تلك الصورة) اي كونها والظاهر هذا قو له ( لمافي نفس الامر ) هذا يلام التقرير الثاني المجواب المذكور فوله (وهذا) اى كون الصورة التصديقية في الصورة الاولى مطابقة لمعلومها المطابق النفس الامر اعني للثبي الذي كانت الصورة التصديقية صورةله في نفس الامر وهو أن هذه الصورة الناشعة من هذا التبئ صورة له وفي الصورة الشائية نخلاف ذلك ( معنى تحقيق المطابقة ) في الأولى الصورة التصديقية لذلك الثيئ الذي كانت الصورة صورة له فينفس الامر (واللامطالقة) لها له وليس معنى المطابقة كون الصورة التصديقية مطابقة لمانشأت منه حتى يجرى اللامطانقية فيالصورة التصورية ايضا ولاكونها مطابقة للشي الذي كانت الصورة صورة له مطلقيا حتى يكون كل الصور التصديقية مطابقة كالتصورية فو له (معمطابقة) آه ظرف لقوله يكون حكمه مطابقا ولايكون مطابقنا ولايكون مطابقا

٢ علة لقوله فعب م ٣ اشارة الىماذكره بعض المحقق من أن المقصود من العلوم التصورية مجرد ملاحظة ماهى ظلله وحكاية عنه ليتمكن من اجراءالاحكام عليه ولاشك انكل علم مطابق لماهى حكايةعنه وظل له فكل تصور مطايق لعلوم البتة نخلاف العلوم النصديقية فان . القصودمناليس ملاحظة ماهى ظلله كائنات من كان بل الــوقوف على ا وقوع نسبة معينة في نفس الامر او ارتفاعها وكل واحد منهما عكن ان تعلق به تصدیق بانه الواقع في نفس الامر فيكون العلم النصديقي بمعرض من المطـــابقـــــة أ وعدمها

للى التنازع قوله ( في الصورتين متعلق بمطــابقة ) والمراد بهما لمسورة مطابقة الحكم وعدم مطابقته **فولد(** و بمُــا ذكرنا ) من ان الحكم بان هذه الصورة لهذا المرئى قدصار ملكة فبصيرورته ملكة يندفع كلا قولى القائل المذكور وهما عدم الحكم بالفعل ولو فرض وجوده بالفعل لزم التسلسل اما اندفاع الاول فلان الشئ اذا صار ملكة كيفلايكون حاصلابالفعل وامااتدفاع الثاني فلانصيرورة الحكم ملكة تقتضيءدمكونه حكماً ٢ صربحاً الىمصرحابه وانكان حكماً بالفعل وعدم كونه ملتفنأ اليه بالذات يفصل فيه آه ومدار التسلسل على كونه حكماً صريحا ملتفتاً اليه بالذات آه فو له ( ماقيل ان الحكم ) آه مقصود هذا القائل الرد على المحشى الحيالي بل على السيد قدس سره فىقوله والحطاء فىالحكم بانهذه الصورة لذلك المرئى وحاصله انه لاحكم مطلقا فضلا عنهذا الحكم فكيف يقال انالحطاء فىالحكم فالاعتراض المذكور بقوله وايضا يلزم منه انيكون جيع النصورات عَمَّا آه باق بحــاله **فو له** ( فرع الحكم ) اى فرع مطلقَ الحكم سواء هذا الحكم المخصوص اعنى ان هده الصورة لذلك المرئى اوغيره ففرعيته للحكم المطلق باعتبار كون الحكم المطلق داتباله فعدم المطلق يستلزم عدم الحاص كما أن أمر الاستلزام في الوجود بالعكس قو له ( لاحكم فيه ) اى فيما فرضناه وهو فيما اذا راينــا حجراً فحصل منه صورة انسان قوله (والا) اى وان لايكن الامركما ذكرنا من عدم الحكم بالفعل بل وجد الحكم بالفعل فوله ( لانه ) علة لقوله اندفع ولم يذكر وجه اندفاع الامر الاول لانه ظــاهر ان الشئ اذا صار ملكة كيف لايكون بالفعل نع ليس حكما صريحا فولد (لوكان الحاصل بواسطة تلك الملكة ) اى الحكم الحاصل بسبب صيرورته ملكة فوله ( يفصل فيه جيع ) آه اشار الى ان منشاء التسلسل هو ملاحظة تصورات ذلك الحكم بالتفصيل وذلك لانه اذا اقتضى

۲ ادما صارملکه یسرع مجیئه الی النفس بلا تصریح به یصیراستدراکا

تصور شئ وجه الحكم على ذلك الوجه شبوته لذلك الشئ كما حكمت في المثال المذكور مان هذه الصورة لهذا المرئي فالمحكوم عليه اعني هذه الصورة التي في هذا الحكم ايضا متصور بوجه لامحالة فيلزم على ما ذكرت ان تحكمه على الصورة التيهي وجه للمحكوم عليه الذي هو الصورة بان هذه الصورة لهذه الصورة و يلزم ايضا في هذاالحكم تصور المحكوم عليه نوجه فنحكم على الصورة التي هي وجدلهذاالمحكوم عليه بان هذه الصورة التيهييوجه لهذه الصورة المحكوم علمها وهكذا وقس علمه الحال في المحكوم مهاعني لهذا المرئي أذمالم يتصور المحكوم به بوجهلم يحكم بثبوته لشئ كالمحكوم عليه هذا فوله (حتى يكونالعلم بالشجع من وجد اهالموافق لماقبله ان يقول حتى يكون العلم الانسان الذي هو الوجه عين العلم بالشبح من وجه الانسان لكن لماكان الواقع فيمانحن فيدالعلم بالشبح من وجد الانسانية جعله محكوما عليه قوله في بمض النسم (حقيقة ) متعلق بقوله عين العلم وقوله لاعلمـا بالشبيمعطف على ذلك القول فؤ له في بعض النسيخ ( وهو غير مطــابق ) اى الصورة الانســانية غير مطــابق للحـجر والتذكير باعتبار الخبر فولد ( فان معنى العلم بالوجه ) آه هذا الفرق انمايثبت اذا لوحظت أن الوجد بلا ملاحظة كونه وجها وأما أذا لوحظ الوجد من حيث كونه وجها لشي كما منبي عنه عنوان الوجه فلا اعلم بالشئ من الوجه قو له (صورته ) اي صورة الوجه لانفسه والمعلوم يواسطتها نفسه قو له ( نفس ذلك الوجه ) وحينئذ يكون نفس ذلك الوجه صورة لذلك الشئ المعلوم والضمير في واسطتها عائد الى نفس ذلك الوجد ﴿ لَهِ ( و يُوافقه ) اى الفرق المذكور اذلولم يكن فرق بين العلمين لكان المعلوم كالعلم هو الصورة الحاصلة قوله (وانكان مطابقاً) لمعلومه الذي هو الوجه اعني الانسان وحاصله انالصورة العلية بالانسان!لذى هو الوجه مطابقة لمعلومها

الذي هو الانسان فؤ له ( ليس بمطــابق ) لمعلومه الذي هو الحجر اذلا خفاء فيعدممطانقة الصورة الانسانيةالحجروفيه اغماض بماسيق من أن المراد مطابقة الصورة العلمية لما كانت الصورة صورة له في نفس الامرولاشبهة فيان الصورة الانسانية صورة للانسان فينفس الامروهي مطابقة له بلاشبهة لكن حينئذ يكون الكلام مبنياً على ٢ عدم الفرق بين العلم بالوجه والعلم بالشئ من ذلك الوجه وكلا منا على الفرق فلذالم يلتفت الىذلك واحاب بحقيق سيذكره بقوله تحقيق الجواب آه فو له ( آنه منصور من حيث الحجرية ) اي كان مرآءة ملاحظته وصف الحجرية وليس المراد ان المتصور الشبيح من حيث كونه حِراً نوصف الانسانية اذهذا عينملاحظة الشيُّ بالوجه وليس ساطل فصلاعن ضرورة بطلانه فلايصيح قوله وهو باطل بالضرورة قوله ( اذالصورة المذكورة ) يقوله والصورة الانسانية آلة لملاحظته **قو له** (ان اراد آنه) ای الشبیح الذی هو الحجر ( متصور بذلك الوجه ) اى توجه الانسانية بان يكون مرآءة ملاحظته وصف الانسانية لكن تصور ( من حيث الانسانية ) لامن حيث الحجرية وحاصله أن وصفالانسانية مرآءة لملاحظة الانسان الذي هو حرفي الاعتقادوليس المراد انالمنصور هو الشبح الحجر من حيث الانسانية حتى يقال آنا بصددالفرق بين العــلم بالشيُّ من الوجه والعلم بالوجه وعلى تقدر هذه الارادة يعود الاول الى الثاني اي لايكون منهسا فرق بل المراد أن المتصور المعلوم هو الانسيان الذي هو حجر في اعتقادنا بالوجه المذكور اعني الانسانية فقوله من حبث الانسانية بيان للمتصور لالمرآءة الملاحظة والانزم امااستدراكه واستدراك قوله لذلك الوجه وعلى هذا يكون الشــق الثــاني من الترديد الذي ذكره هذا المجيب بعينه الجواب الذي سيذكره المولى المحشي بقوله وتحقيق الجواب آه وليندفع عنه الاعتراض الذي سيورده المولى

المحشى عليه فو له ( وهكذا الحال في قولهم ) آه اي العلم الحاصل من تصور هذه الاشياء بوجوهها علمغير مطابق فو له (والحارجية) بالحرعطف على الذهنية وموجودة خبرلقوله الماهية نقل عن المحشي الخيالي في حاشية الحاشية يعني اذا قصدنا ملاحظة ذات الما فية المجردة وجعلنا مفهومها وجعلناهاآلة لملاحظتها فحصل منه صورة فاعتقدنا انه كذلك ثم حكمنا عليها بانهـا موجودة فان العلم بالمــاهية بوصف المجردية عنهما عملم غيرمطابق إذالماهية لأتخلو عن احدهما وقوله و اللامعلوم لا يعقل يعني إذا قصدنا ملاحظة ذات اللا معلوم و جعلناه آلة للاحظته فحصل منه صورة فاعتقدنا آنه كذلك ثم حكمنا علمه بانه لايغفل فان العلم الحاصل من مفهوم اللامعلوم غير مطابق لانه متعقل انتهى فخو له ( واللاشئ كاي ) نقل عن المحشى المدقق اذا قصدنا ملاحظة اللاشئ وحصلنا مفهومه وجعلناه آلة لملاحظته حصل منه صورة فاعتقدنا انله افراداً ثم حكمنــا عليه بانه كلبي فانالعــلم الحاصل من مفهوم اللاشئ علم غيرمطابق لانه ليسله فرد في الواقع انتهى قو له (وامثال ذلك) مثل شريك البارى ممتنع واجتماع النقيضين وجب ارتفاعهماو اللامكن كلي و امثال ذلك فوله (فثبت ان الحجر) اي من حيث اله حجر في الواقع **فو له** ( من حيث اله حجر) لكن بوصف الانسانية فو له (فانه مبنى على عدم الفرق )قدع فت أنه ليس كذلك بل هوعينالجواب الذي يذكره المولى المحشى فوله (وتحقيق الجواب) يعني إن الجواب المذكور بقوله و اجيب بإن المراد بقوله آه عن الابر ادالذي ذكر المحشى الحيــالي على الســيد قدس سره ليس بتحقيق بل مبني على عدم الفرق والجوب النحقيق عنه المبنى على الفرق هــذا قو لذ (سلناانه) خبران قوله آلاتي نجعــل الوصف المذكور آه فو له (بالفعل) لابالامكان كماهورأي الفارابي (بحسب الاعتقـاد) وفرض العقل لابحسب نفس الامركماهو المشهور من مذهب الشيخ (على ماهو

التحقيق) ايمن مذهب الشبحوايضا **قو له ( في**الاعتقاد بانذلك الحجر انسان) لايخني انالاعتقاد الذي اعتبره الشبخلانصافذات الموضوع وصفه تحسب ذلك الاعتقاد هومجرد فرض العقل كما هو ظاهر لمن راجع شرح المطمالع وحيئنذكونذلك الحجر انسماناً ليس مخطماء اذالمراد به محرد فرضه انساناً وفرض الشئ شيئاً آخر ليس مخطاء كما لانخني انماالخطاء هوذلك الكون فيالاعتقاد الذي ليس مجردالفرض فاندفع الجواب النحقيق ايضا اذليس مطابقاً لغرضه قدس سره من انالحطاء فيالحكم المقارن وان وافق غرضه في أنالعلم التصوري مطابق لمنصوره فوله (نوع مكارة )لانظهور حصر معلوميته في وصف الانسيانية قدر بلغ مبلغأ لوانكرلكان انكارأ البديهي وذاد لفظ نوع لان ذلكالاحتمال الذي المداه ذلك المجيب قائم ولوكان بعيداً على إن لنا و لوكان ذلك الاحتمال ثاننا ان نفر من الحصر المذكور و به يتم مقصودنا على أن المرادكون وصف الانسان مرآءة لملا حظته ولوكان معلمومأ بوجه آخر ولاشهة فيانه باعتسار تلك الملاحظة يوجد النصور الغير المطابق وانلم يوجد باعتمار الوجه الاخرقو له ( مع عدم تماميته في نفسه ) و ذلك لانماياتي في محث الرؤية هو ان علة صحة الروءية وامكانها امر مشترك بن الامور الثلثةوهوالوجود لان المرئي هوالهوية المشتركة مينها ولايلرم من كون علة امكان الرؤية مشتركة بينهاكون المرئي الامر المشـــترك بينهاكمالانحني قو له (غير مفيد) لانه لايلزم من عدم مباينة الوجه الاخص الوجه الاعم مطابقته وصف الانسانية للهوية المشتركة والالزم مطابقة وصف الانسانية لكا ماسدرج في الهوية المشتركة اعنى للواجب مثلاو لاشبهة في بطلانه ولوقيل انالمرادمطابقة الوجه الاخص للوجه الأعمن حيث عومه فهو ايعناباطللان الاخص مطابق للاعمو الاعممطابق اكل واحدمن جزئياته والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء فيلزم مطابقة الاخص للاخص

الاخروانه باطلهذا ونحن نجيب بعونالله تعالى عن اصل الاعتراض الذي ذكره المحشى الحيالي مجواب يكون مبنبا على الفرق بين العلمين لأعلى عدمه ونرجوان يكون هوتحقيق الجواب بان نقول مرادهم بالمطابقة التي اعتبروهافىالعلمطابقةالصورة العلمية للشئ الذىيكون تلك الصورة صورة له في نفس الامر لامطالقتها لمعلومها فان كان ذلك الشيء هو ٢ المعلوم يكونالصورةمطابقة لمعلومهاايضاو الافلاو لاتلزم مطابقتهالمعلومهامثلا فى الفرض المذكور صورة الانسانية مطابقة الشئ الذي تلك الصورة صورته فينفس الامراعني الانسان وانلم تكن مطابقة للمعلوم تلك الصورة اعني الحجر فحينئذ نقول الخطاء فيالحكم المذكور المقارن لذلك التصور اعنى انهذه الصورة لهند المرئى واماالحطاء بسبب عدم مطابقةالصورة لمعلومها الذى هوالحجر فلايضر فيما نحن بصدده اذالمعتبر في مطابقة العلم مطابقته للشئ الذي كانت الصورة العلية صورة لهفى الواقع وهومتحقق دائما لامطابقة للمعلوم اوشئ آخر فتدبر والله اكبرواليــه المرجع فىالمبدأ والمحشر ومنــه استمداد التوفيق للمقصود الاصغر والاكبراللهم اختم لنا بالخير محق السيد الاطهر الانور قو له (فسر ٣ قوله) آه لابذهب عليـك انه لايظهر منشئ مماذكره المولى المحشى فائدة زيادة المحشى الخيالى لفظ و تعلقه فنقول فائدته دفع ٤ ماسوهم منقول الشارح فانه لذاته انمخالفة علم الخلق لعلم الخالق في مجرد احتياج حصول علمهم الى سبب دون تعلق علمهم بان يكون تعلق علمه تعالى كتعلق علمهم محتاحا الىسبب و حاصل دفع هذا التوهم انالكلام علىخذفالمعطوف بقرينة ان اسباب علم الخلق التي ذكرها المصنف كاانها اسباب لحصول علمهم كذلك اسباب لتعلقه بعلمه تعالى وتعلقه فانهما ليسالسببغيرذاته تعالى فو له ( اشارة الى ان ليس) آه و حاصله ان العلم في قول الشارح فانه لذاته ليس بمعنى الانكشاف حتى لايطابق مذهب اهل السنة بل يمعني الصفة الزائدة

۲ كاادارأيت شبحا هو انسان وحصل مندايضا فى دهنك صورة الانسان

٣ مبحث قوله للحق م

غ لايقال قد تقرر بينهم ان ذكر الشئ لاينق ما عداه فكيف يتوهم من ان التعلق ليس مخالفالانا نقول النسوهم المذكور التخصيص بالاسباب الثلثة اسباب لعلم وتعلقه فاذاذكر التعلق وتعلقه فاذاذكر لعلمهم ولم يذكر التعلق يتوهم بمعونة ذلك توافق تعلق علمها في الاحتياج الى السبب م

۲ مجت قوله ثلثــة
 الحواس آه م

على الذات الموجبة للانكشاف قوله (بهدا) اى يكون معنى الكفاية عدم الاحتياج الىالسببالمفضى الىالعلم والتعلق فو له (لان توقفه) علة لقوله اندفع قوله (٦ حيث قال انه جعل ) آه اى هو اعترض على الشارح حيث قال آه قال بعض الافاضل في حاشية كبتها على قول الشارح فانهم لماوجدوا بعض آه هذا مبنى على جعل ادراك الحواس منالعلمكما ذهب اليه انشيخ الاانه يرد عليه آنه موذن يجواز اطلاق العالم على غير العاقل من الحيوانات العجم وقدسبق انه يخالف العرف واللغة انتهى والظاهران ذلك الفاضل هومولي زاده اواخذ احد هما ماذكره من الاخر فالمحشى الخيالي دفع هذا الاعتراض بان مراد الشارح انالحس الظاهر لظهوره وشموله للحيوانات يناسب ويليق ان بجعل احدالاسباب لعلم الانسان وليس مراده أن الادراك الذي محصل بمطلق تلك الحواس علم حتى يلزم انيكون ادراك حواس الحيوانات ايضاعلا وردعليه ماذكره المحشى الحيسالي فمانقل عنه المولى المحشى ٧ كمامر مفصلافتذكر فو لد في بعض النسخ (فيدانه لادخل لعمومالحس) آه وذلك لان السبب للعلم الانساني ليسالحواسالعامة للانسان والحيوان بلسبب ذلك العلم ليس الاحواس الانسان فلايكون دخل لعمومالحواس لغير ذوى الاحلام اى العقول في عدالحس الظاهر سببا للعلم المقيـــد بالانســـان.هذا وفيه انه ليسالمراد ان للعموم مدخلا يكونالعام سببا للعلمالانساني بل المراد انالحس الظاهر اذاكان شاملا للحيوانات كان بسبب العموم شريفا عالىالقدر لكون نفعه شاملا للحيوانات ايضا فناسب ان يعدالحس الظاهر في الانسان ٨ سببا للعلم الانساني لشرافة ومهذا استغنيت عنالتكلفالباردالذي ذكرهالمولي

المحشى بقوله اللهمانآه فوله فى تلك النسخة (فى ضمن العموم المذكور) وهو العموم لذوى العقول وغيرهم الذى ذكره الشارح بقوله سواء كانت من ذوى العقول اوغيرهم فوله فى تلك النسخة (وكان فى هذا)

الحاشية المتعلقة بقوله
 الشارح فيشمل ادراك
 الحواسف مبحث تعريف
 العلم

٨ الحسالظاهر مطلقا
 اې في الانسانوغيره

اى فى تقييد العلم بالانسانى فى قول المحشى الخيالى ( اشارة الى هذا المعنى ) يعنى انعموم فيجيع افراد ذوى العقول الخاصل في ضمن العموم المذكور وذلك لانالسبب للعلمالانساني ليس الاالحس الانساني فيعلم منالتقييد بالانساني ان العموم بالنسبة الى افراد الانسان لابالنسبة الى الحيوانات اذحواسها ليست اسبابا للعلمالانساني فوله (اتفق المحققون على ان) آه المقصود من هذا التفضيل التعريض الخيالي بأن بيان مبني دلائل اثبات الحواس الباطنة بمجرد انالنفس لاتدرك الجزئيات المادية بالذات قاصر الاترى انالجماعة الثانية التي سيذكرها المولى المحشى قائل بأنالنفس لاتدرك الجزئيات المادية بالذات مع انهالاتثبت الحواس الباطنة ٢ بل لابد من انضمام قيد ولاترتسم فيهاصورها في النفس فوله (و اختلفوا) اى المحققون قوله ( فذهب جاعة الاانها لاترتسم فيها ) قدم قولهم معانالمولى المحشى سيذكر انقول الجماعة الثانية هوالحق لانقول هذهالجماعة هوالمطابق للمقصود منانمبني دلائل آتبات الحواس الباطنة على انالنفس فوله (ينافي بساطتها) بناء على ان التكليف والحلولسريانى لاجوارى وتلك المنافات لكون الجزئيات المادية ذوى اجزاء لا محالة قوله ( فادر ال النفس للجزئيات ارتسامها في آلاتها ) فيه مسامحة اذادراكها ليس نفس ارتسامها فيالاكات والمراد ان ادراك النفس اياها بسبب ارتسامها فيآلاتها ولايحتساج في ادراكها الى ارتسامها في نفسها فتلك الا لات خوادم لها للنفس تعلق خاص ما فاذا ارتسمت في الا لات تدركها النفس بسبب ذلك التعلق الحاص فوله ( لاانها المدرك للاشياء ) فاللابق انترنسم الصور فيهااذلا يحق بعد عدم كون صورة المدرك اسم مفعول مرتسمة في ذات المدرك بل في شئ يتعلق به كما هو كذلك عندالجماعة الاولى فوله (بواسطة) اي بواسطة الحواس الظاهرة فوله (لاينافي ارتسام الصور فيها ) وامامنافات تكيف النفس بالصور الجزئيه المادية بساطتها فتدفع

٢ عطف علىقولەقاصىر

بانالتکیف جواری لاسریابی **قو له** (لم تدرك) ای النفس ( الجزئی المبصر) هذا اشارة الى ما للبصر اعنى الابصار (المتصور) هذا اشارة الى ماللنفس اعني النصور فني الكلام نشر على ترتب اللف قوله (وغرالمحسوسة المنزعة) آه كالمساني الجزئية الموجودة فيالمحسبوسات التي مدركهما الوهم كصداقة زمدوعداوة عمرو قو له ( من محال ) خرر لا في لابد لكن الظاهر من محل بصيغة الافراد او من محلن اذلم ثبت مماذكره الانسان فتأمل فو لد ( من اجتماع ) آه بيان للآثار المختلفة قو له ( لكل منها مصدرا ) اي موضع رجع هذالاثار اليدنوقوعها فيه مزالصدر بفتحتين ممنى الرجوع اىيكون لكل منها مصدر غيرمصدر الآخر وهذا مااقتضاه ثبوت انالواحد لايصدر عنه الاالواحد وقوله غيرالنني هو مقتضي ثبوت ان الجزئيات المادية ترتبع فى الفس قوله (وهو) اى المصدر للآثار المذكورة (الحس المشترك) آه نشر على ترتب اللف ٢ قو له ( اذالمناسب) ا آه علة لقوله يشيعر وقوله حينئذ اىحين التقاطع صفة زائدة على مطلق التلاقي والافتراق فالتعبيرعن المعني الحاص بلفظ يتمل غيره غير مناسب قوله ( مدون ذكرا لافتراق) و تبديل نلا قيان بيتقاطعان إيضاكما اشاراليه بقوله أن يقول يقا طعان فيتباديان آه وهذا القول وأن أشعر بعدم زكرالافتراق أيضا الاأن أشعاره متبديل النلاقي بالتقاطع اظهر فلذا صرح بعدم ذكرالافتراق دون النبديل المذكور قول (فىالتشريح) هوعلايحث فيه عن بدنالانسان من حيث آله كمأمن المقاصل والاعصاب والاحشياء فيه وعلى اي وضعهي وكيف يكون الولدفي الرحم كذاذكره بعض الافاضل قو له ( اعلم الهبين في التشريح) آه المقصود من هذا الكلام الى اخره تفصيل القولين بالتقاطع ومجرد التلاقي والاشارة الىائه تمكنجل كلام الشار حرجه

الله على معنى يشمل القولين كماان المبين في التشريح الى قوله و اختلفوا

ا مجمعثالبصر

مجمول على معنى يشمل القولين ففصل فيه اختلاف القولين اذلافرق بين العبــارة التيذكر هــاالثارح وبين المبــين فيالتشريح الى قوله واختلفوا فكماان المبن فيه يتحمل القولين فكذا عبارة الشارح وقد حل بعض المحققين عبارة الشارح على المعنى الاعم حيث علق على قول الشارح (يتلا قيان تميفترقان) امابان ينعطف الثابت يميسا فينفذ الى الحدقة اليمني وينعطف الثابث يسارأ ونيفذالى الحدقة اليسرى على مااختاره حالينوس وإمابان يتقاطعا تفاطعا صليبياً علىما اختاره غیره فهذه العبارة منتظم کلاالمذهبین انتهی قو له (محدب کل منهما متصل تمحدب الآخر) وصورته هكذا )( على مارسمه بعضهم ولا نخوان المولى المحشى قدنقل عن التشريح انه يصير تجويفهما واحدا ويسمى ذلك التجويف الواحد مجمع النورين ومعلسوم انذلك على كلا المذهبين والحال آنه لوكان الثلاقي والانقطاع على هيئة الدالين المذكورين لايضيرتجويفهما واحدأ كالانخق فلابدان بقال المرادان الهيئة المذكورة ثائسة قبل التلاقي واماعند التلاقي فينعدم محدمهما ويصير ذلك المحدب جوفا لهما وبيق مقعر هماعلي ماكان عليه على إ هذه الصورة )\_( اويقال يقطع عندالتلافي محدب احد هما محدب الأَخْرُ وَانَكَانَ قَبِلِ النَّلَافِي عَلَى هَيْئَةُ الدَّالَينِ الَّذِينِ مِنْ شَافِهُمَا أَنْ ينصل محدب احدهما محدب الآخر هذا قو له ( باعتبار نسبة الي إ وُلْلِكَانَ } لَمْ يَذُكُرُ النَّسِيدُ إلى الزمان مَعْ إنْهَا مُعِيِّرُهُ أَيْضًا كُلِّ سِيضِي حَمْ المعشى الخيالي والمولى المحشي ايضا لائه كاف فياهو بصدوه من أثبها مَنَ الْأَعْرَاضِ النسبيةُ وَلِمُ يَعْكُسُ الْأَمْرُلُانُ النِيْسِيةُ الْيَافَكُنُ مُعْلَيْنًا على النسبة الى الزمان على ذكره الحشى الخيالي كاسيأتي فو له ( ألاّ إ الاجماع) آه زادالقاضل الحشي على هذه الثلثة السكون والقرف والبعد فول (ولابحق إنه لا دفع الاعتراض) لان المعترض ان فوك ذاك العدايضا غيرصيم ولايلزم منعدهم ايأهاس البضرات كوم

كذلك فىالواقع وذلك لان علة عدم كونالحركة منالمبصرات اعني كون الاعراض النسبية عند المتكلمين امورأ اعتسارية غيرموجودة في الخارج فلا تدرك بالحس حارية في المذكورات ايضا قو له (منها) اىمن الاعراض النسبية و ضمير سمو هراجع الى لاين يعني سمى المتكلمون المعنى الذي سماه الحكمماء اينًا بالكون قال الشارح الجديد للتجريد في تفسير الابن هوكون الشئ فيالحيز والمتكلمون يعبرون عن الابن بالكون انتهي **قو له** (وقسمــوه اليالحركة و الســكون و الاجمّــاع والافتراق) قال الشارح الجديد فيوجه الحصر لانحصول الجوهر اما ان يعتبر بالنسبة الى جو هرآخر املا وعلى الاول اما ان يكون بحيث مكن ان تتوسطهما ثالث فهو الافتراق اولافالاجتماع وعلى الثاني انكان مسبو قامحصوله فىذلك الحبر فهو السكون وانكان مسبوقا محصوله فيخبرآخر فهوالحركة فكونالسكون حصولاثانا فيخبز اول والحركة حصولاً اولا فيخبر ثان واولية الخبر فيالسكون قد لايكون تحقيقيا بل تقدريا كما في الساكن الذي لا يتحرك قط فلا محصل فيخير ثان وكذا اولية الحصول في الحركة لحوازان منعدم المحمرك في ان انقطاع الحركة فلا يتحقق له حصول ثان انتهى قو له (وجوده) اي الكون المفسر بالحصول في الحيز **قو له** (الى الكون) الذي هو نوع واحد في الحقيقة كذا في شرح المواقف قو له ( نحوكونه مسبوقا مكونآخر)امافي مكان آخر كإفي الحركة او في ذلك المكان كما في السكون علی رأی (اوغیر مسبوق به ) ای بکون آخر عـلی معنی انه مسبوقاً بكون آخركا في السكون على رأي آخركذا في شرح المواقف قو له (كذا في المواقف) وقال بعده (تنبيه اذا قلنا ليس في الخارج الاالكون والفصول المميزة) المذكورة امور ( اعتبارية ) لافصول حقيقة منوعة (كان تسميتهـا انواعاً مجـازا وانما هو نوع واحد) نعرض له صفات متخالفة لا توجب اختلافا في الماهية انتهى مع شرحه

قوله ( المتصفد بها ) اى بالاضافة والنسبة العدمية قوله ( ومن انكر الاكوان) من تمَّه مقول قال اى وقال ذلك البعض من انكر كون الاكوان محسوسة فقدكا برحسمه فني الكلام اضمار ارتكبه لظهوره قو له (على احد هذين المذهبين) فقول المحشى الحيالي بالاتفاق ان اراديه انها اذاكانت موجودة في الحارج بالاتفاق كانت محسوسة بالاتفاق فغير صحيح الاان يراد اتفاق طائفة من القائلين يوجودها في الحارج وان اراد انها اذا كانت موجودة بالاتفاق كانت محسوسة عند طـائفة من المتفقين فنع المقال لكن يظهر منهذا ان الوجود في الحارج لايلزم المحسوسية وهو ظاهر في حدداته ايضا فتوجيه كون الحركة مخسوسة بوجودها في الحارج لايكون موجهـاً فنوجه قو له ( ادراك الحركة ) اى ادراك العقل الحركة فعني ابصارها أن ابصارالجم الذي تقوم الحركة به سبب لادراك العقل اياها قو له ( الى مجموع الكونين ) توجيه لكون الراجع مفردا مع كون المرجع مثني فو له (الى الملس) اى الى موضع اللمس من البدن فو له ( اشتبه الحال اي اشتبه حال كيفية التمكن على اللمس فلا يكون واسطة لادراك العقل الحركة فلا بدرك العقل بواسطة اللمس الحركة او اشتبه الحـــال المذكورة على العقل فلا يكون اللمس واسطة لادراك العقل الحركة قوله ( فيحصل ) اى للعقل قوله . ( فعلى هذا قوله ) آه يعني طهر من التقرير المذكور ان اللمس ليس مدركا بل هو سبب للادراك الذي هوللعقل فضمير لايدرك لايصح ان يكون راجعـاً الى اللمسءعنى كونه مدركا فنعين حينئذ احد الاحتمالات الثلثة التي ذكرها المولى المحشى قوله (لايدرك كون الجسم في مكان) واحداً كان اواكثر فعدم ادراكه لكونه في مكانين الذي كون مخصوص بالطريق الاولى قو له ( فعلي هذا ) اي على التقرير المذكور بقوله أذالحس لايدرككون الجسم فيمكان ولايذهب

۲ مجمث قدوله و بكل
 ماسة منها يوقف على ما
 وضعت هىله م

عليك أن لنا تقدر المضاف المذكور على نسخة واللمس أيضا ويكون المراد واللمس لايدرككون الجسم فىمكانولعل المولى المحشى اكتنى عنه بتقديره على نسخة والحس قوله ٢ (والضميرفي قوله) آه لك ان ترجعالضمير الى الادراك المذكور لكن محذف المضاف على محسوساً اي ادراك محسوس بل هذا اولى لأن السوق للادراك قو له ( <sup>لكنه</sup>ما متلازمان ) لانه لو فرض وجود الاول وعدم الشـاني يلزم من عدمه عدم الاول ايضا هف وكذا لوفرض وجود الثانى مع عدم الاول يلزم من عدمه عدم الثانى ايضا هف فو له في بعض النسخ (الاستفادة المذكورة) ايكون المستفادمن كلام المصف نصاً فيما ذكره المحشى المدقق ولانحتمل ان يكون المستفاد ماذكره الشارح اصلا ( مبنية على ان ماقدم ) آه اى ذلك انما يكون في موضع يكون المقدم فيه واجبـا ( ان يكون مقصورا عليــه البتة ) اى (ولايجوز) ولايصح ( ان يكون ) ذلك المقدم ( مقصوراً اصلا) لعدم صلاحية ذلك المقــام لذلك كقولك خبراً اكلت فان الخبر متعين لكونه مقصوراً عليه ولايصيح كونه مقصوراً كما لايخق والبناء المذكور مبني ( على ماذهب اليه السيد السند في شرح المفتاح ) ومعلوم ان مانحن فيه ليسكذلك اذكما يُصحح حصر ادراك ماوضع كل حاسة له على تلك الحاسة يصمح حصركل حاسة على ادراك ماوضعت هي له وذلك لكون الاختصاصين متلاز مين ههناكما اعترف به المحشى المدقق فاندفع ماذكرهاذكما يصحح ان بقال المستفاد ماذكره المحشى المدقق يصبح ان يقــال المستفــاد ماذكره الشــارح اذحصر المستفاد فيما ذكره تحتص بالموضع المذكور ومانحن فيدليس منهكما تقررهذا اونقول في الجواب عما ذكره المحشى المدققالاستفادة المذكورة ( مشروطة ) بان يصاحب استفادة القصر من التقديم ( استفادة ) ذلك ( القصر من شئ آخر ) لولا التقديم كما في قولنا

أنما زيداً ضربت فلولم يقدم زيداً على ضربت وقيل انما ضربت زيداً لافاد كملة انمــا القصر المذكور وحينئذ فزىد لكونهقبل التقديم نص في كونه مقصوراً عليه فبعد التقديم ايضا نص في كونه مقصوراً عليه و ان كانالقصر حين التقديم مستفاداً من التقديم وقبله مستفاداً من انما على ماذكره الشمارح في المطول في آخر باب القصر واما اذالم يصاحب التقديم شيئًا آخر يفيد القصر لولا التقديم كما فيما نحن فيه فاستفادة نفس القصر ليس منصوصاً عليه فضلا عن كون المقدم مقصوراً عليه لاحتمال ان يكون التقديم لغرض آخر غير القصرواما في صورة المصاحبة فهو نص في القصر اوكون المقدم هو المقصور علمه فعني قوله ٢ ( و التقديم ) آه و التقديم الذي ههنا ٧ ( ليس كذلك ) اى ليس مجامعاً لشئ آخر يفيد القصر او المعنى واستفادة القصر من التقديم ههنا ليس مصاحباً لاستفادة القصر من شي آخر لولا التقديم وقوله ( على ما نص عليه الشارح في المطول ) متعلق بما يفهم من الكلام اى كون المقدم نصاً فى كونه مقصوراً عليه حين مصاحبة استفادة القصر من التقديم لاستفادته من شي آخر لولا التقديم مبنى على ما آه فنامل والله اعز واجل وهو المذهب للكرب والكل اللهم خلصنا عن الحطاء والزلل ويوفقنــا للعروج الى مدارج الكمل ويد خلنا الجنة محق سيد الآخر والاول ويعاملنا يفضله لابعدله الاكل قوله ( المستعمل ٣ في الانام) اي فيما منهم قوله (والازم) آه فلا يكون تعريف الحبرمانعاً واللازم ماطل قو له (قديطابقه تلك النسبة) آه نشر على ترتيب اللف فو له (حيث قال فلا معنى للا نتقــاض ) الموجود في بعض النسيخ التي في نظرنا مجرد قوله فلا معنى للانتقاض بدون لفظ حيث قال وانت تعملم آنه ليس له معنى جزيل فلذا زدنا لفظ حيث قالولعله ترك من الناسخ اي قال الفاضل العلمي معترضا على المحشى الحيالي لامعني للانتقاض بزمد

۲ ولك ان تجعل قوله
 والتقديم ليس كذلك
 متعلقا بالجواب الاول
 ايضابل والقصر على
 الاخير تقصير

۷ ای فیمانخن فید م

٣ مبحث قوله والحــبر الصادق علىنوعين م

الفاصل

الفاصل حتى محتاج لدفعه الى تفسير الكلام بالمركب النام اذليس للكلام معني سوى المركب التامهذا اقول بمكن انيكون مراد الفاضل الحجلى تفسيرقول المحشى الحيالي فلانقض بزيد الفياصل متفرعا على بيان المراد بالكلام وحينئذلايكون اعتراضاً بل توضيحاً لكلام المحشى الخيالى يعني اذا بين المراد بالكلام فلا معنى للنقض المذكور وكانه اشار الى هذا المولى المحشى بلفظ كان فو له ( اذ المراد بها الابقاع والانتزاع) اي التصديق بالوقوع واللاوقوع قال بعض المحققين لاشك ان الكلام الحبرى يدل على نسبة تامة بين شيئين معينين اعنى تصديقا متعلقا يوقوع النسبة المعتبرة بينهما ولاوقوعهما والتصديق كما نبهت عليه ظل لمتعلقه وحكاية عنه يشاهدنه حاله و مهذاالاعتبار يدلعلي وقوع تلك النسبة اولا وقوعها فينفس الامر فالكلام الحبري يدل اولا وبالذات على التصديق وثانياً وبالعرض على الوقوع واللا وقوع انتهى ملحصاً فتامل ٢ فو له (وهذا مبني على أن الالفساظ موضوعة للصور الذهنية ) لاللاعيان الحارجية ولانخفي آنه ليس مبنياً على ذلك لان التصديق تناصل في الوحود لكونه عرضا قائمًا بالنفس فهو عين حارجي كسائر الاعراض القائمة بالنفس انما الصورة الذهنيةله تصوره لا هو بذاته كيف والشيارح قال فيميا نقل المولى المحشى عنه في حواشي المطول والنسبة التي يشتمل عليــــــــــ الكلام الحبري هي ٧ القاع النسبة وانتراعهــا ومعني قيامها لنفس المنكلم كونها صفة لها موجودة فيها وجودأ متاصلا كسائر صفاتالنفس لاانها معقولة حاصلة صورتها فيذهنه للقطع بانهلااحتياج فيالتصديق الى تصور الايقاع والانتزاع انتهى وايضاكيف يطابق ارادةالوقوع واللا وقوع من النسبة لهذا الذي نقلناه من الشيارح ولماحرره المولى المحشى في حواشي المطول من قوله فدلول الحبر هوالنسبة الدهنية اعنى الانقاع والانتزاع لكن ماذكره المولى المحشى فىتلك

۲ وجهه ان القسول بانه یدن ثانیا و بالعرض علی الوقوع و اللاوقوع ینافی ماستقله اخراعن الشارح

۲ فلولمیکن عینا حارجیا لنا فی مرضی الشارح م

الحواشي من قوله وماوقع في بعض العبارات من ان مدلول الحبز هو النسبة بمعنى الوقوع واللا وقوع فالمراد منهمن حيث حصولهما في الذهن فيرجع الىالايقـاع والانتزاع قال في شرحه للمفتاح اذا اورد الجملة الخبرية فهي لامحالة تشتمل على نسبة تامة حاصلة في ذهن المتسكلم مرتسمة من الخبر في ذهن السامع فالنزاع في ان مدلول الخبر الحكم بمعنى الابقاع والانتزاع اوبمعنى الوقوع واللا وقوع لفظى اذالوقوع واللاوقوع منحيث انهما حاصلان فىالذهن عينالايقاع والانتراع انتهى ٢ لايساعد النراع الذي نحن فيه كالانحق والحق ان الاثار الدالة على مغارة القول بانمدلول الحبر الايقــاع و الانتزاع للقول بانمدلوله الوقوع واللاوقوع يبعد الحكم بتطبيقهما فتأمل فخو له (دلعلى وقوع النسبة) اى ثانيا وبالعرض على مامر نقلا عن بعض المحققين فوله (اوبالنفي بانهذا) آه رددوقوع النسبة بين الشوت والانتفاء ولم يخصص الانتفاء بعدم وقوع النسبة اشارة الىانالشوت هوالمتصور اولافردد بن الشوت الواقعي كما مرذلك مفصلا في محث الحكم قو له ( عن تلك النسبة ) اى الحاصلة في الذهن اعني الوقوع واللاوقوع اذهو المقصود باعلام حاله الواقعي واما التصديق فانه وان كان معلًا حقيقة لكن لايلتفت الى علامة ولايعتد به و لايقال ان المخبر اعلم كذا ذكره بعض المحققين فو له (هوالنسبة) على مايظهر ذلك من قوله في الحاشية السابقة فالأخبار عن الك النسبة على وجه تصف به النسبة آه و من الحاشية اللاحقة حيث بقول اذهو الذي تصف به النسبة وكذا المحير به في الحقيقة هوكون النسبة ثابتة اومنتفية فقوله اوالمحمول عطفاعلى ذاتالموضوع مراداته مفهوم المحمول ناظر الىهذاالمقدر مستفاد ومنقوله فحينتذكلمة ماعبارةعن الأثبات!والنفي قوله (ای کونه مثبته او منفیه) ای کونها ثابته او منتفیه علی مایؤدیه قوله فيالحاشية السابقة ينصف بهالنسبة في حدد اتهامن الشوت

۲ خبر لقــوله ماذکره المولی المحشی م

والانتفأء

۳ محث قوله وهوا لحبر الثابت على السنة قوملا يتصـور نواطئهم عــلى الكذب

والانتفاء وتذكير الضمير فىكونه باعتبار لفظ ملوتأنيث خبره باعتبسار معناه قال ٣ المحشى الخيالي ( فيه اشسارة ألىان منشساء عدم التجويز كثرتهم) اى فى قوله تواطئهم حيث لم يقل لا يصور كذبهم باسقاط لفظ تواطئهم وذلك لانمعني عدم تصور التواطؤ على الكذب هو انهم لكثرتم لايمكن موافقتهم بحسب العقل على الكذب بخلاف مالوقيل لايتصور كذبهم فانه يحتملان يكون عدم تصور كذبهم لكونهم صلحأ مثلاً لالكونهم كثيرين لايتصور منهم الموافقية على الكذب قوله (اشتراط الخسة مذهب القــاضي) الذي فيمخنصر الاصول وجع الجوامع والمنهاج انالقاضي متردد فيالخسة وعبارة شارح المحتصر قداختلف فىاقل عددالنواتر فقيل خسة والقاضى بجزمبانه لايحصل بخبر الاربعة والالحصل بقول شهود الزنا فلم يحتبج الىالتذكية وتردد في الحمسة انتهى وهو صريح في ان القائل بالخمسة ليس القاضي لكي حسنالظن بالمولى المحشى يستدعى انه وجدنسبة الخسة الى القساضي قوله (ويوجــد هو) اىاليقين قوله (ليسكما زعمه) من وجود اليقين في الحسم وعدمه في الاربعة فيحب بنأ على الدليل المذكور ان لايحصل التواتر بالخمسة ايضا واعترض ايضا بالفرق بين الرواية والشهادة باحتمال التواطؤ فىالشهادة قوله (وبعثهم لتبليع احكام) آه وقيل موسى لبني اسرائيل ليخبروه باحوالهم فلكونهم على هذا العدد ليس الالانه اقل مايفيد العلم المطلوب في مشل ذلك قوله (وان یکن منکم عشرون صارون ) آه فی شرح جع الجوامع فیتوقف بعث عشرين لمأتين على اخبارهم ٤ بصبرهم فكونهم على هذا العدد ليس الالانه اقل مايفيد العلم المطلوب في مثل ذلك قوله (وهوبعيد جداً) اقول لاوجه لنحصيص هذا بكونه بعيداولبعيداجدا اذكلها بعيدة بل الظاهرانه لأفرق بينهمافي البعد قال في شرح جعالجوامع

واجب بمعنى الليسية فىالجمع انتهى وقال فىشرح المنهساج والكل

٤ اى عنانفسهم م

ضعيف لانها تقيدات لادليل عليها وماذكر واعلىصحتها وان سلمفلا يدل علىكونالعدد مفيدا للعلم لجواز انكسون حصول العلم فىتلك الصور من خواصالمعدودين لامنفس العدد انتهى قوله (كانوا اربعين) آه فكونهم على هذا العدد ليسالالانه اقل مايفيد العلم المطلوب فيمثل ذلك وفي شرح جع الجوامع فاخبار الله تعالى عنهم بانهم كانوا نبيه يستدعى اخبارهم انفسهم بذلك ليطمئن قلبه فكوتهم على هذا العدد ليس الالانه اقل مايفيد العلم المطلوب في مثل ذلك انتهى قوله (سبعين رجلالميقاتنا) اى للاعتذار الى الله تعالى من عبارة العجل واسماعهم كلامه منامر ونهي ليخبروا قومهم بمايسمعونه فكونهم على هذا العدد ليس الالانه اقل عدد يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك كذا فىشرح جع الجوامع وقبل اقله ثلثمائة وبضعة عشر عدد غزوة اهل بدر قوله (ان يقع العلم بعده) آه لكن بشرط ان لايكون مخبروه اقلمن خسة على ماذهب اليه الشافعية والقاضيكما فى جع الجوامع قوله (الغير المخصوص) باوصـاف مخصوصة بان يشترط كونهم علىهذه الاصاف الفلانية اوتلك الاوصاف فقوله مع تباين ارائهم واخلاقهم واو طانهم بيان لعدم كونهم مخصوصين بصفات مخصوصة وفى بعض النسيخ بدل المخصوص المحصور وهو على سبيل التمثيل اذلايشترط فيالتواتر بلقد يكونوا كذلك كماانعدم مخصوصيتهم بصفات مخصوصة ابضا على سبيل التمثيل اذهذا ابضا لابشرط فىالتواتر بلقد يحصل التواتر بجمع لهم صفات مخصوصة قوله (مستند الى الحس) اشاربه الى ان التواتر بجب ان يكون في المحسوسات باحدى الحواس الظاهرة كمابين في الاصول فو له (مستحيل عقلا بمعنى ان العقل ) آه لابمعنى آنه لوفرض نقيضه بدله يلزم منه محال لذاته بليمعني انالعقل لايجوزه ولوكان عدم النجويز بسببالغيرلا ان لايمكن ان يقع ذلك النقيض في حد ذاته فو له (وان ما انفقوا عليه

حكم نابت) ربدانه بسبب كون الحبر صادرا عن الجمع المذكور بحرم بمضمونه جزمأ مطابقا لنفس الامر فباعتسار حصول الجزم لايكون له احتمال النقيض عندالعالم في الحال و يو اسطة الموجب لا يحتمله عنده فيالمأل ولاجل مطابقة لانحتمله فينفس الامر فلا احتمال بوجه كذا ذكره قدس سره فيحواشي شرح مختصر الاصول فيالعلم العبادية قو له (كما في العلوم العادية) قال في شرح مختصر الاصول اعترض على حد العلم بالعلم بالامور العادية ككون الجبل حجرا فانه علم ويحتمل النقيض لجواز انقلاب الجبل ذهبا مثلا لنجانس الجواهر واستو ائما فىقبول الصفات معثبوت القادر المحتار و هما يوجبان جواز ذلك واحاب بالمنع واسند بانالشئ تمتنع انيكسون فيالزمن الواحد حجرا وذهبا بالضرورة فاذاعلم بالعادة كونه جرأ فىوقت استحال انيكون فيذلك الوقت ذهبا فاذاعلم كونه حجراً دائما استحال ان يكون ذهبــاً في شئ مزالاوقات ونني احتمال النقيض فيجيع العلومضروري نعم انه يحتمل النقيض بمعنىانه لوقدر بدله نقيضه لم يلزم منه محال لنفسه و ذلك لانوجب الاحتمال آنهي وفصله قدس سره في حو اشهه فن اراد فليرجع اليها فوله (لا يمعني سلب الامكان العقلي) آه يعني لوفرض وقوع كذبهم لم يلزممنه لنفسه وانازم منه المحالبالغيرفو له (تأمل) وجهه التفطن لمسايرد على التتقرير المذكور من ان المدعى عام والبيان خاص وذلك لانالمدعى انالمتواتر مطلقا لانحتمل النقيض والبيان الذي ذكر خاص بالمتواثر الذي يكون ناشيها عن الجمع الغير المخصوص كما مرتحريره الاترى انبعضهم اشترط عدمحصر عددهم وجاعة اخرى اشترط اختلاف دينهم ولسانهم و نسسبهم ووطنهم و اشترط الشيعة وجود معصوء فيهم وجع آخراسلامهم وعدالتهمكذا ذكره بعض المحققين ويمكن اريدفع بان المراد بغير المحصوص فماسبق عدم الاختصاص بشيء بماذكره هذه الطوائف ولاشمة فيانكل

مخصوص بوجد فيه جهة تفيدالعلمقطعاغير محتمل للنقيض بالعني المذكور فنفطن فخوله (وانه دور) ينتظم لبيانه قياس المساو ات هكذاالعلم بالخبر موقوفعلي التواتر والتواتر موقوف على العلم بالحبر ينتيح العلم بالخبر موقوفعلى العلمالخبر قوله (سببنفس العلم)اى بمضون الخبر قوله ( والعلم بان الحاصل عقيبه ) آه اشارة الى ان العلم بالمعلول انمايصير سببا للعلم بالصانع بملاحظة كونه صادرا وناشيا منه لاملاحظة مجرد ذات العالم قو له ( فالموقوف عليه ) اى الموقوف عليه الاخيروهوالذي كان موقوفًا عليه للعلم بالتواتر ( العلم بالعلم والموقوف ) اى الموقوف الاول وهو ماكان موقوفاً على نفس التواتر ( نفس العــلم ) بالخبر وخلاصته ان الحد الاوسط غيرمكرر لان العــلم بالخبر موقوف على التواتر لكن النواتر لايتوقف على العلم بالحبربل العلم بالنواتر يتوقف لكن لاعلى العلم بالحبربل على العلم بالعلم بالحبر تقيه دفع الدور توجهين احد هما ما ذكرنا من عدم تكرار الأوسط وثانهما آنه لوسلم تكرره بان فرض ان نفس التواتر ينوقف لكن ليس توقفه على العلم بل على العلم بالعلم ولامحذور في توقف العلم بالشيُّ على العلم بالعلم بذلك الشيُّ اى ملاحظتهوالتوجه اليه وكان المولىالمحشى اشار الى الوجهالاخير يقوله العلم بالعلم والافا لظاهر لبيان عدم تكرر الحد الاوسط ان يقول فالموقوف عليه الاول التواتر والموقوف الاخير العلم بالتواتر هذا قولد ( ويدل على ذلك ) اى على ان العــلم بالعلم سبب للعــلم بالتواتر لإلن العلم بالخبر سبب لنفس التواتر فيلزم الدور (انه) اى الشارح (جعل) حيث قال ومصداقه وقوع العلم من غيرشهة فو له ( بمجرد حصول العلم بحكم العقل بتواتره )ولقائل ان يقول ليس ذلك الحكم بمجرد ذلك بل بالعلم بالعلم وان كان الشخص ذاهلا عنه اذاللازم في سبب الشئ وجوده في نفســه لاعدم الغفلة عنه ولايلزم من الغفلة عدمه فى نفســـه قو له ( ويمكن الجواب ) وجه ضعفه ان الكلام ماكان

في مجرد ثانوية الحصول حتى يدفع بمعية الحصول بل في حصول آلعلم خواتره بمجرد حصول العلم بمضمون الخبرايضا ولايلزم من معية الحصول كونه سببانا لتعويل لدفع النظر المذكور على ماذكرناه قو له (بالذات) متعلق بالتوجه فانه حينتذ يكون حصول ذلك العلم الذي هو ظل وحكاية للمعلوم بطريق الاخطـــار والقصد الى ذلك المعلوم نخسلاف مااذاكان التوجه الى المعلوم بتبعية شئ آخر فأنه حينتذ يكون حصول علم ذلك الشئ المتبوع بطريق الاخطارله لاحصول علم النابع كالعلم باللوازم حين النوجه الى المزومات قوله (ولذا) اى لمعية حصول العلم بالعلم وعدم ترتب بينهما (ذهبالامام) آه فتوهم انهما واحد ليساً متغايرين قوله (كذلك) اى العلم حاصل بطريق الاخطار والتوجه للمعلوم قو له ( بخلاف ما ) آه حال من فاعل حاصلا في قوله بان العلم اذاكان حاصلا بطريق الاخطـــار قوله (تأمل) قد عرفت ما يمكن ان تجعله وجهاً له فنذكر قوله ( عمني انه اذا تحقق) آه يعني ان الافادة في الموضعين معني انجاب لابمعنى الدلالة قوله (يستفاد العلم بها بدون) آه فلايتوهم فيها الدور المذكور حتى يحتاج الى الدفع المذكور فالتقبيد بالخفية للاشارة الى ان توهم الدور انما هو في الخفية لتوقف العلم بالعلة فيهما على العلم بالمعلول بخلاف الظــاهرة وليس العرض من التقييد الاحـــتراز عن الظاهرة في صفة ايجاب العلم بالمعلول العلم بالعلة فعلى هذا اندفع قول المولى المحشى والاولى تركه قو له (كالنسار المحسوسة للدخان) اي الواقعة علة له واشار لهذا لكلام الى ان المراد بظهور العلة كونها محسوســة عندترتب المعلول عليــه **قو له** ( من و**جد** آخر وهو الاحساسكما في المثال المذكور ( لايسافيه ) اى الايجساب المذكور اذلامحذور في العلم بشئ واحد بطرق متعددة لايقـــال يلزم تحصيل الحاصل لانا نقول اشياز الطريق ومغايرته بدفع ذلك فتأمل قو له

( وجه التأمل ) آه ذكر بعض المحنين هو آنه اذاعلم انتفاء ســـائر العلل فكيف يكون المعلول اعمالتهي ونسب الى المحشى الخياليوجه التأمل انه حينئذ لايستقل المعلول في الدلالة عليها قو له ( وهوان تقدر لفظ الخبر) آه وعدم التقدير بجعل الاضافة في المعطوف عليه من إضافة المصدر إلى المفعول و في المعطو ف من إضافته إلى الفاعل اشدتكلفا من التقدر فلذالم يلتفت اليه المحشى الخبالي و المولى المحشى و لذا إيضاحكم المولى المحشى بانه لولم يقدر لفظالخبر يقتضي انيكون اليهود ايضا مفعولاً كما سيأتي اشبارة الى انذلك التوجيه خلاف الطباهرجدا فلايجوز التعويل عليمه لدفع الاقتضاء المذكور بل بجب تقدر لفظ الحيرهذا ولك أن تحمل قول المحشى الحيسالي فاحتيج اليتمحمل تقدر على المعني الاعم من تقدر لفظ في العبارة ومن تقدر جعل الاضافة قى المعطوف عليه من اضافة المصدر الى المعفول وفي المعطوف من اضافته الى الفاعل بل الاظهر هـذاكما لانحني قو له ( لانه مخالف للقصة على زعم الموجه) لأن المخبرين بقتل عيسى علمه الصلوة والسلام على زعمهم اليهود لاالنصاري فلوجعل الاضافة في عبارة التلويح من اضافة المصدر إلى المفعول لانعكس هذا المقصود وانما قال على زعم الموجه لانه بناء على ماسيأتى منان بعض النصارى ايضامخبرون بقتله عليه السلام لوجعل الاضافة فيهما من اضافته الىالمفعول لايكون مخالفا للقصة فتو له( والمشار اليه في الكشاف هو الاول) اى اعتقاد القتل فقط لاالاشتراك في الاخبار ايضا وفيه أن الاشتراك الاخبار يفهممن عبارة الكشاف لمن تأمل فيهاو مراد ٢ المحشى الخيسالي أن اعتقاد القتل مقسارن ومصاحب لمسا أشسراليه في الكشباف من ان الاعتقباد مع الاخبيار فتم المقصود والدفع نظر المولى المحشيءتم قولاان اعتقاد النصارىقتل عيسي واخبار هم بقتله سيان في الفهم وعدمه من الكشاف والتفرقة بإنهما في النهم

۲ دفع لمایقال ان مراد المولی المحشی و رو دالتظر بالنظر الی مجرد قسول المحشی الحیالی فی اعتقاد القتل لا بالنظر الی مایفهم من الکشاف م

۷ ای عیسی علیه السلام م

۲ الناسوت الانســـانية اللاهوتالالوهية م

تحكم ولننقل كلامه حتى يظهر لك صدق ماقلنا قال روى أن رهطا من اليهود سبوه ٧ وسبوا امه فدعا عليهم اللهم انت ربي وبكلمتك خلقتني اللهم العن من سبني وسب والدتى فسخخ الله من سبهما قردة وخنازير فاحتمعت البهودعلى قتله فاخبر مالله تعالى بآنه يرفعه الىالسماء وبهطره من صحبة اليهود فقال لاصحابه ايكم يرضى ان يلقي عليـــه شهى فيقنل ويصلب ويدخل الجنة فقال رجل منهم آنا فالتي الله عليه شهه فقتل وصلب وقيل كان رجل ينسافق عيسي عليه السلام فلما ارادوا قتله قال انا ادلكم عليه فدخل بيتعيسى ورفع عيسى عليه السلام فالتي شهه على المنافق فدخلواعليه فقتلوه وهم يظنون آنه عيسي عليه السلام ثماختلفوا فقال بعضهم آنه آكه لايصلح قتله وقال بعضهم آنه قدقتل وصلب وقال بعضهم انكان هدذا عيسي عليه السلام فاين صاحبنا وانكان صاحبنا فابن عيسي وقال بعضهمرفع الى السماء وقال بعضهم الوجه وحه عيسي والبدن بدن صاحبنا انتهى زاد البيضاوى وقالقومصلب الناسوت ٢ وصعد اللاهوت انتهى فضمير اختلفوا انكان لليهودكما هو ظاهر سياق الآية فلا دلالة لكلام الكشاف على اعتقاد النصاري قتل عيسي ولاعلى الاخبــار عن قتله وانكان للنــاسكما مشيعليه البيضاوي فيحتمل كلام الكشافكلا الامرين اذقوله وقال بعضهم آنه قد قتلوصلب يمكن ان يراديه قول بعض النصــارى وهو ظـــاهر فى الاعتقــاد والاخبار وكان المولى المحشى توهم ان الاخبــار انما يكون اذا كان عادته كما وقع في الكشـف والكبير وهو توهم فاسد لكن قدظهر مماذكرنا انكون اعتقاد النصارى قتله عليه السلام واخبارهم عنه مشار اليه في الكشاف احتمال بعيد فتأمل قو له ( اي بالاتفاق) قيد لحد التواتر لالعدم البلوغ اي وان كانوا قد بلغوا ذلك الحند عند بعض اعني من يشترط أن أقل عدد التواتر لانقص عن أر بعة

Digitized by Google was

( فان الذين ) اى ان اليهود الذين (دخلوا على عيسى عليه السلام وزعموا ) اى النصارى ( الهم ) اى الهود الداخلين عليه(قتلوه) وانما وجهنا الكلام مهذا لان هذا الكلام مبني على عدم الحاجة الى التعمل المذكورولوجر ناه علىظاهره لكان الكلامبنيا علىالنحمل المذكور فعلى تقدير عدم الحساجة يكون المحبرون في قوله الآتي فالمخبرون لم بلغوا عبارة عن النصارىلاعن البيود وحينئذ لانتوجه النظرالاً في بقوله وفيه ان اخبــارهم آه لان سَــائه على دلالة قوله انا قتلنا المسيح على وقوع العلم ومعلوم من الآية انذلكالقول قول اليهودلاالنصاري ولايلزم من علم اليهود بزعهم بالقتل علم النصاري به كَالَانْحَنِي كَا ذَكُرُ بَعْضُ الْمُعْقَيْنِ أَنْ النَّصَارَى لَمْ يُرُوا قَبْلُ رُؤِّيةً صَادَقَةً بل نظروا اليه من بعيد مصلوبا فشبه لهم وشرط التواتر الاستناد الى الاحساس التاماننهي هذا ولكن الظاهر انكلام المولى المحشى مبني على التحمل المذكور فسنشرح كلامه عليه انشاء الله تعالى قو له ( والغالب ) أي وغالب الأمر والشأن أوغالب المذاهب واكثرها في اقل عدد التواتر قو له ( فالحبرون ) اي اليهود الحبرون عن قتل عيسى عليــه السلام قو له ( في الطبقة الاولى ) و في الطبقة الوسطى ايضاعلى ماذكره بعض المحققين فو له (تأمل) نقل عندان قوله تعالى وانالذين اختلفوافي الكتاب لني شكمنه يدل على انه كان لهم شبهة على ما قال القياضي انهم بعد وقوع تلك الواقعة اختلفوا فقيال بعضهم لوكان هذا عيسي عليه السلام فاين صاحبنا وانكان صاحبنا فاين عيسى عليه السلام وبعضهم الوجه وجهعيسي عليه السلام والبدن بدن صاحبنا اللهم الا ان يقال انالمخبرين بالقتل لم يكن لهم شبهة أننهى ووجدالضعف المشاراليه باللهم أنالله قدحكم علىالذين اختلفوا فيدبالشك ٢ ومنجلة المختلفين فيدالمحبرون عند بألقت لحقا فيلزم انبكون لهم شبهة ايضا وقولهم ٣ انافتلنـــاه حقا اظهار منهم

۲ حال

۳ ج س م

لغيرهم

۷ دلیل علی ان الهبرین
 بالقتل من جلة المختلفین
 فی امر عیسی علیه السلام

۸ عطف على اول الحاشية
 فاليهود المخبرون آه م

٩ بضم الباء على ما في القاموس

ه رمزالیاسمه

لغيرهم لأانهم في انفسهم مذعنون متيقنون ذلك ٧ حيث ذكر القاضي هانه لمسا وقعت تلك الواقعة اختلف النساس فقال بعض اليهود انه كانكاذبا فتتلناه حقا وتردد آخرون فقال بعضهم انكان هذا عيسي فاين صاحبت الى آخر مانفلناه سابقا عن الكشاف قوله (حتى لم يبق) غاية لقوله قتل اليهود فوله (فالمخبرون) اى فاليهود المخبرون هن تابیددین موسی علیه السلام ای بانه قال موسی علیه السلام ان ديني مؤبد لاينسخ و بهذا يندفع مايتوهم من آنه اذا اشترط في التواتر الاسناد الى الحس فلامجال لتوهم كون تابيددين موسى من المتواترات كذا ذكره بعض الافاضل فعلى هذا معنى ايضا الاتي اي كما لم يلغ المخبرون عن قتل عيسي عليه السلام يهودا اونصاري حد التواتر في الطبقة الاولى ٨ او فالبهود المحبرون عن قتل عيسي عليه السلام وَعَلَى هَذَا فَعَنَى ايضًا اظهرمن أن يَخْفَى لَكُنَ الْأَشَارَةُ الَّى دَفَعَ كَلَّا الخبرين المذكورين في الشرح يستدعى حل الكلام على الاحتمــال الاول و ان كان لفظ ايضا اظهر في الاحتمال التاني فو له ( لانهوجد تخیطاً) آه فیالقاموس ۹ و بخت نصراصله بوخت ومعناهاین و نصر صنم وكان وجد الصنم و لم يوجدله اب خرب القدس انهى فولد ﴿ فَذَلَكُمْ ﴾ في القاموس فذلك حسابه انهاه وفرغ منهمنع مخترعة من **قوله** اذا اجل حسابه فذلك كذا وكذا اننهى وقال استـــاذنا لازال يحبى ٥ منه كشف الدقابق لفظ الفذلكة بمعنى الحلاصة فاذا قيل فذلكة هذا الامر يكون المعنى حاصله وخلاصته وهو مأخوذ من تحولهم فذلك في مثل قولهم الى على فلان عشرون وعلى فلان آذبعون وعلى فلان ثلثون وعلى فلان عشر فذلك مأة اى الحاصل بين جبعها مأة قوله (لاانه فذلكة لقوله بل لم يبلغ آه على مانوهم) وذلك لان هــذا ليس خلاصته ذلك القولكما لايخني وانت تعلم انه أنه ليس خلاصة ذلك القول ليس ايضا خلاصة قول الشارح

(YA)

فتواتره ممنوع فنقول ليعلم ان قول المحشى الحيالي بل لم يبلغ آه ترقي من منع التواتر الى الاستدلال على عدم التواتر ولاشبهة ان ماذكره بقوله وبالجملة آه ليس حاصل منع النواتر ولاحاصل الاستدلال على عدمه ولا حاصل مجموعهما لكن ههنــاشئ آخر ليس مختصا بتقدير المنع او بتقدير الاستدلال بل هو ثابت على كلا التقديرين فالمعنى حاصل الاعتراض الجــاري على كلا التقدرين ان تخلف العــلم آ. و حينتذ يكون قوله و بالجملة فذلكة لمجموع قول الشارح والمحشى الحيالي لا لاحدهما فقط وهذا هو الحق الذي لامحيل عنه فاتبعه على ان فيما ذكره المولى المحشى يلزم قطعه عن الظاهر المسادر اله متعلق به هذا قوله (كما في كل جسم مكن ) او متمكن اي متحير قوله ( لكن هذا القول ) اي تحقق مخالفة حالة الانفراد لحالة الاجتماع ولوفى بعض المواد قو له ( معــارضة ) اى مع بداهة افادة النواتر العلمالمشاراليها بقول الشارح والثاني انالعلم الحساصل به ضرورى اذا المعارضة كما تكون معالدليل تكون معالبداهة والكتب مشحونة بها اومعالتنبيه المشــاراليه بقولالشارح وذلك لانه يحصل للمستدل وغيره حتى الصبيان اه قو له ( على ان لا يكون مع الاجتماع مالا يكون معالانفراد ) وفىبعض النسيخ بطرح كلة لا فىالمو ضعين والا ولى هي الظاهرة المطابقة لعبارة الشارح وايضا الشابية تحتاح الى ملاحظة قيد فقط بعد قوله مع الانفراد فالتعببويل على النسخة الاولى قوله (وهو) ايعـدم حصول مالايكون مع الأنفراد معالاجتماع قوله ( باعتبار تعدد الخبرين ) اشارة الى ان تعدده ليس باعتسار تعدده في نفسه قو له ( والاعتقاد والمستفاد ) آه دفع لمايقال اذا كان كل واحد من تلك الاخبار موجباً للاعتقاد يلزم التوارد المتنع فو له ( لتفاوتهما ) لانالاعتقادالحاصل منخبرالمحبرالثاني لكونه معاضدا بالاعتقادالحاصل منخبر الحبرالاوليكون ارجح دائما مزالثاني فؤله

(وبحصل مجميع تلك الاخبارات قوة لمطلق الاعتقاد ) اشمارة الى انقولهم لايصحح تواردالعلل المستقلة على معلول واحد مقيد بما اذا لم مكن بين تلك المعلولات الحاصة لكل و احد من تلك العلل قدر مشترك بنها والا فيصيح تواردها على ذلك القدر المشترك مع كون كل من تلك الملل مستقلة فيه مثلا فيما نحن فسيدكل من تلك الأخيار موجب لاعتقاد خاص به وموجب ايضالمطلق الاعتقاد ضرورة استلزام المقيد المطلق فطلق الاعتقاد قدر مشترك بن تلك المسبات و هذا لمشترك له مراتب محسب ألقوة والضعف فكل منتلك الاخبار موجب لنفس هذا المطلق واجتماع تلك الاخبار موجب لقوته ومن هذا ظهر أن الجواب اختسار للشق الاول لكن بتقييد قولهم مما ذكرناه هذا ثم لاندهب عليك آنه لقائل أن نقول أن الاجتماع المذكور سبب تام لنفس الاعتقاد الحاص القوى بعني أن مسببه هو نفس الاعتقاد الحاص لاقوته ومدفع بانه كما ان ذاك الاعتقاد الحاص مسبب للاجتماع المذكور كذلك مطلق الاعتقاد مسبب لكل واحد من تلك الاخبار ولاشهة في ان الاجتماع المذكور كما آنه موجب لذلك الاعتقاد الخاص كذلك موجب لقوة المطلق والحاصل انالك في امثال ماذكر ناان نقول ان الاجتماع سبب تام لهذا المسبب الحاص وان تقول انه سبب تام لقوة المطلق واستوضح ذلك مماذكره الشارح رجه الله في الحبل المؤلف من الشعرات والله الموفق قو له (كليهما) اى الصدق المفهوم من ذكر الكذب و الكذب **قو له** ( فلكل خبر) اى لكل خبر لاحق مناخر في الذكر عن خبرآخر بقرينة قوله لطرفي السابق وحاصله انطرفالصدق للخبراللاحق يؤكد طرفالصدق للخبرالسابق وطرف كذبه لطرف كذبه فيم له ( لامدخل للخبر في الهام الكذب) يعني ان هذاالا بهام ليس من الحيريان يكون الحبر مفيداً له كما توهمه السائل فو له (ومن هذا) اي من قول المحشى الخيــالى واماوهم الكذب آه قلت فيالحواشي يعني ان قـــ**وله** 

والنحقيق آه تحقيق الجــوابعنقوله وضم الظن الىالظن لايوجب البقين واماتحقق الجواب عن قوله ايضا جواز كذب كل واحد يوجب جوازكذب المجموع فبسؤخذ من قوله واماوهم الكذب فلا مدخل للخبرفيه وحاصــله آنه اناراد انجوازالكذب مدلولالحبر فمنوع وازاراد ان جواز الكذب احتمال عقلي فسلم لكن لايضرنا اذكلا منافي انالحبريفيت العلم وكون الكذب احتمالا عقليا لايؤثر فىافادةالحبر العلم كمالايحني والىهذاالتفصيل اشار بالتأمل فتأمل انتهى وجهالتأمل انه اذااحتمل الكذب ولوبحسب العقل كيف يفيدا لحبر ألعلم فنحقيق الجواب عن هذا هوالذي ذكره الشارح رجهالله بقوله ربما يكون مع الاجتماع مالا يكون مع الانفراد قو له ( هو ٢ اعتبار المعارة الاعتبارية ) قال بعض الافاضل في تعليقاته على شرح المحقق الدواني للرسالة العضدية فانه منحيث إنه مبعـوث او حي المه مغایر له من حیث انه یعمل به ویکمل نفسه انتهی قوله ( بعدتسلیم كونه نبياً ) آهلانسلم اولاكونه نبيا علىما اشـــار البه المحققالمذكور بقوله قيل ولوسلم ذلك فلانسلم انه غيرمبعوث الىالخلق ويمكن ان يكون التعبير بقيل للاشارة الى هذا المنع فوله (على مانقل) اي عن الملل والنمل لمحمدالشهرسنابيانه كان يستند اليالكعبة ويقول ياايها الناس آه قال بعض الفضلاء و في كون مانقل سندا للمنع المذكور تأمل اذلميدل على آنه ادعىالنبوة بالقياس اليهم لجواز انيكون نبيا مبعوثا لنفسه فقط لكن كان يعلمهم دينهم بل في هذه العبارة اشعار بعدم كونه نمياً فتأمل انتهى بمكن ان يكون وجه التــأمل تفهم وجه الاشــعار المذكور وهو آنه لمانسب الدن الىالحليل عليه السلام وآثبت نفسه على ذلك الدين يفهم منه عدم كونه مبعوثا مطلقا لاالى نفسه فيفهم من اثباته نفسه وتقررهاعلى دين الخليل عليه السلام اذالطهاهر ان المبعث الىنفســه بعدمبعوث آخر عام بعثته لهولغيره بســتدعي امرا

۲ مجمت قوله والنسوع الثانی خبرالرسول آه م

مخصو صا

۲ فلا قررنفسه على دين الحليل عليه السلام ولم بنت لفسه امر المخصوصاً فهم كونه غير مبعوث الى نفسه كسائر الاشخاص الاخربعينه

مخصوصاً بذلك الشخص ٢ نخلاف البعث الىالغير بعدمبعوث آخر فانه لایستدعی ذلك لاحتمال ان یكون الثانی معینا للاول واماعدم كونه مبعوثا الى الحلق ونفهم من تخصيص نسبة الدن بالحليل عليه السلام اذ الظاهر انه لوكان شريكا معه في التبليغ كيوشع لموسى عليهماالسلام لجمل الدن مشتركا ببنه وبين الحليل عليه السلام وبقول لم بق على دننــًا اي الدن الذي بعثنا به ومكن ان يكون تأمــله للإشارة الى القدح فيما ذكره فتسذكر قو له ( النسب الحبرية ) اي الشرعية سواء كانت متعلقة بالاعتقاد اوبكيفةالعمل على مامر قو له (هي رأس الاحكام) اي كالرأس في الشرافة فكما ان الرأس في ذوي الرأس اشرف من سائر الاعضاء لكونه محل الادراكات الظاهرة والباطنة كذلك الاحكام الاعتقادية اشرف من الاحكام العملسة لنفع الاولى مدون الثانية وعدم نفع الثانية مدون الاولى وايضاكما أن بعدم الرأس ننعدم ذوالرأس فكذلك ننعدم بعدم الاعتقاديات العمليات غالبا ولولم تنعدم العمليات بدون الاعتقاديات كما في المنافق فليست حندامًا فكائمًا منعدمة قو له (ورئيسها) ايكارئيس للاحكام العملية فكماان بالرئيس يترتب الاثار فيالجنب كدلك بالاعتقباديات بغرتب العمليات وكإان بعدمه يتشوش الامر كذلك بعدم الاعتقاديات يتشوش امر الاخرة على الشخص وكما ان الرئيس متبعد غيره كذلك الاعتقاديات لمبعها العمليات اى تكون على وفقها انحقا وان باطلا وان صوابا وانخطا. قوله ( الذين بعثوا لتقرير دين موسى عليه السلام ) الماكانوا مبعوثين لتقرير دين موسى عليه السلام توهم ان موسى عليه السلام قد بلغ الى كل المبعوث اليهم بحبث لايشذ فرد من المبعوث اليهم عن تبليغ موسى عليه السلام فحينته لايصدق على اولئــك الانبياء البعث للتبليغ لانه حاصل من قبلهم ومدار الجـواب على أنه لايلزم من بعث موسى عليه السلام الى من بعث اليهم تبليغه الى

كل فرد منهم بنفسه بل مجوزان يكون التبذيخ ببعث الله تعالى معيناله في امر التبلبغ فهوببلغ الىمنلم يبلغه موسىءلميه السلاموعلى هذالامجال لما ذكره المحشى المدقق معترضا على المحشى الحيــالى بقوله وفيه ان المبعوث اليهم الثانى انكانوالم سلغهم الاحكام قيل منتد فلايتوجه ذلك الايراد وانكانوا قدبلغهم فلافائدة فيالبعث اليهم للتبليغ الىآخرين و ان كانوا كليهما فينبغي ان يقال في التعريف من بعثه الله الى الحلق لتمليغ الاحكام الىمنلم ببلغ البهم تأمل انتهى وذلك لانا نختار الشق الاول ولانسلم عدم توجه الايراد المذكور لانمدار الايراد على التوهم المبنى على كونهم مبعوثين لتقرير دين موسى عليه السلام كما مرهوكاف في الأبراد كما لا يحني قوله (وحاصله) اىحاصل الدفع المذكور قوله (بلغ اليهم) المسترفى بلغ راجع الى موسى عليه السلام قوله (حاصله) اى حاصل الجواب وهذا الحاصل الى اخر الحاشية بعض مانقل على مانقل الحاشية المحشى المدقق وغيره من المحشين وعلى مارأيت الحاشية مكتوبة على نسخة من نسخ الحيالي فلعل لفظ انتهى قبل قوله وحاصله منزيادة النساخ ويدل علىذلك قول المولى المحشى سابقًا هذاخلاصة مانقل عنه قوله (هذا) اى كون الرسول مساويا للني (ما) اي الذي ( اختياره الشارح ) اي ههنيا اعني في مجمث حصرالحبر الصادق في نوعيه وليس المعنى انه مختار ممطلقا اذلا يساعده لفظ ههنـا في كلام المحشى الخيـالي في آخر الحاشـية فانتظر ثم المراد منتسا ويهما مجرد تسا ويهما في الصدق لاتراد فهماكما سيصرح المولى المحشى بتغاير مفهو ميهما وحينئذ بجب ان يحمل ماذكره فيشرح المقاصد على أنه بيان لمجرد القدر المشـــرّك بينهما لالما يمير أن به وأنت تعلم انذلك خلاف ظاهر العبارة اذ الظاهر منها انهما مترادفان ولذا ذكر بعض المحقيقين انالشارح جعل في شرح المقاصد النبي مرادفا للرسول وبه يصرح قول المحقق الدو ابي والرسول قد يستعمل مرادفا

به هذا ناظرالی ماذکرناه من انهما متراد فان والا فساذکره المولی المحشی بیان لکیفة الفرق فحسب

۳ یرجمے هـذالاحتمـال مافی المواقف ارسلتك اوبلغهم عنی و نحوه من الالفاظ المفیدة لهذالمعنی کبعثــك و نبئهم انتهی فتأمل م

له وقد نخص عن له كتاب اوشريعة فيكون اخصانتهي ولعل المولى المحشى وقع فيما وقع من لفظ يساوى في عبارة المحشى الحيالي لكن لك ان تقول المراد من التساوي في عبارته هوالتساوي المنحقق في ضمن الترادف ولم بذكر الترادف لانه قالله بعموم النبي والمتعبارف فيذكر النسب بين الاشياء هوالتساوي لاالترادف وانكانا مترادفين فتأمل **قو له** ( قد اختلف فیالفرق ) ایفی و جوده ۲ وعدمیه ثم علی تقدیر وجوده اختلف فی کیفیته قوله (او ما فی معناه) مثل و مامحمد الارسول ويمكن ان يراد ٣ ما في معناه مثل فبعث الله النبيين قو له (وهذا مذهب جهور المعتزلة) قال بعض المحققين وفي كـــــلام بعض المعترلة انالرسول صباحب الوحى نواسطة الملك والنبي هو المخبر عن الله تعالى بكتاب او الهام او تنبيه في منام انتهى فعلى هذا يكونان متساينين او بيهنما عموم منوجه قوله ( بخسلاف النبي ) ومنهم من اعتبر فىالرسول الكتاب فقط والنبى يعمه ومنهم مناعتبر فيه الشرع المنجدد فقط والنبى يعمه ومنهم مناعتبرفيه الكتاب والشرحالمتجدد معأ والنبي يعمه ومنهم متاعتبرفيه نزول جبرائيل عليه بالوحيوالنبي يعمه ومنسمع صوتا اورأى فيالمنــام انه نبي كذا في بعض الحواشي المدونة على الشرح و لما لمريكن شئ منها مصونا عن خلل بين لم يلتفت البها المولى المحشى لعموم النبي قوله ( مذهب اهل السنة ) آه الاولى ان يقول ههنا ايضا مذهب جهور اهل اه لما قررسايقا ان الشارح ذهب الى ماذهب اليه جهور المعتزلة قوله ( فتعين ان یکون) ایالرسول **قوله** (وعلی تقدیر التسلیم) ای تسلیم ان لیس بينهماعموم وخصوص من وجه ووجه التسليم آنه لاقائل معتدأ مه بان بينهماعمومأ وخصوصا منوجه فالحمل عليه باطل ومن هذا يظهر جواز نني التاين السابقُ بعدم قائل به كما نفاه به المحشى المدقق هذا يعنى على تقدير تسليم عدمالعموم من وجه بينهما لايثبـت المطلوب

الذي هوكون الرسول اخص لجواز ان يكون اعم ونقيه واناستلرم نفي النبي لكن يكون ذكر نفي النبي بعده للاهتمام نقيه الاترى أنه قدوقع نظيره في الاثبات على ماهو مطلوبكم من كون الرسول اخص فيحق موسى وفيحق اسمعيل علمهما السلام اذتحقق الخاص يستلزم تحقق العام معانه تعالى ذكر فى شانهمـــا وكان رســولا نبيا و وجه القاضى تقديم الرسول على النبي في هذه الاية بقوله ارسله الله تعمالي الىالخلق فانبأهم عنه ولذلك قدمرسولاً معانه اخص واعلى انتهى قوله (ولاجل هذا) اىلاجل انالآية المذكورة لاتدل على نفي كون الرسول اعم واندلت على نني التساوى فلاتدل على المطلوب الذي هواخصيــة الرســول تمــامه هذا ولك ان تقــول ان الراجم المعتدية من المذاهب فهماهوكون ألرسول اخص اوكونهما متساويين قاذادل الآية على نفي التساوى فكانه دل على المطلوب اذعكس المطلبوب ضعيف غيرمعند له فحينئذ لفظ يؤلده ناظر إلى الهمحشاح لاثبات المطلوب الى الخارج من الآية الكريمة من ان ماعدى التساوى وكون النبي اعم في حكم العدم المالعدم القائل به او لضعفه فتأمل قو له (ثُلْمُأُ مُوثَلَثَةُ عَشَرَ جَا غَفِيرًا) في النهاية في حديث ابي ذريارسول الله عليهم السلام غير مخفى 🏿 كم الرسل قال ثلثماة وخسة عشر وفى رواية ثلثة عشر جا غفير ايقال حاء القوم جما غفيراو الجماء الغفير اوجاء غفيرا اى مجتمعين كثيرين واصل ألكلمة منالجموم والجمسة هوالاجتماع والكثرة وألغفير من الغفر وهو التغطية والسترفجعلت الكلمتسان فىموضع الشمول والاحاطة ولمهيقل العرب الجماء الا منصوباً على المصدر كطرا وقاطبة فانهما اسماءوضعت موضع المصدر انتهى ملخصا قو له (وعلى ادريس عليه السلام) ويقال له خنوخ واخنوخ على مافى القاموس قو له ( وفيه ضعف اذلايساعده النقل) لايخز ٢ انهذا الضعف يحرى في جيع المذاهب الكائسة فيالرسمول والنبي فالاولى ان يوجمه الضعف بان الظماهر

۲ انارادعدم مساعدة النقيل لاشيتراط كون الكتاب مع الرسيول فالامركاسمعتمن انهذا الضعف مجرى آه و ان اراد عدم مساعدته لمعية الكتاب المزل على من قبله فنقل شركة يوشع و هـــارون لمو سي مثلا و دؤ بدالاخبر ماسأتي منه من قوله لكنه فيه ايضا ماسبق آه فتأمل م

المتبادر

المتبادر منأشتراط الكتاب فيالرسول اشتراط نزوله عليه لاالكون

معه فذلك التوجيه كالهتوجيه بمالابرضي لهصاحب ذلك الاشتراط قوله (ولذا سمى بالسبع المثاني) هذا وجه الجزء الشـاني من الاسم ووجه الجزء الاول مندكونالفاتحة سبع ايات يدون البسملة اومعهسا على اختلاف فىذلك قال القاضى وتسمى الفاتحة السبع المثانى لانها سبع آيات بالا تفاق الاانمنهم منعد السميمة دون أنعمت عليهم ومنهم ٢ من عكس وتثنى في الصلوة اوالا نزال ان صبح انها نزلت بمكة حين فرضت الصلوة وبالمدينة لما حولت القبلة انتهى قو له ( ماسبق من إن محرد الاحتمال) آه هذا وإن كان مجرد احتمال لكن قد عرفت مناان ماسبق ليس مجرد احتمال فتذكر بدل على ذلك عدم ذكر المحشى الخيسالي الاحتمال في السمابق و ذكره ههنما قوله (لوكان النرول تكررا على جيع الرسل) آه لم يعلق السؤال مالجواب بالاكتفء بالكون معه ايصاكما علقه المحشى المدقق بكليهما لان لفظ او لا في قوله لنزوله علمه او لا أنصاً في تعلقه ما لحواب الثاني مقط قو له (كما قال الله تعالى في حقه) آه اشار بهذا الى ان قول المحشى الخيالي كما صرح له القياضي متعلق تمجرد قوله ولاشرع جديدا له واماكون اسمعيل من الرسل عليهمالسلام فهو منصوص بالآية الكريمة فوله (لكنبان هذا التخصيص) آه لاندهب عليك انه اذا اثلت متعدد لمتعدد لاينزم ان يكون كل من المتعــدد الاول ثابتا لكل فرد منالشانی بل اللازم هو ثبوت جیع الاول منحیث هو لجمیسع الثانى منحيث هو فالتخصيص ليسآبيا عن تعميم الحسلق فوله ( من يدعى النبوة وليس مني ) هذا اشــارة الى بيان معنى المتذي فصــيغة المتنبي كالمتجاهل للتكلف بمعنى المظهر مزنفسه ثبوت اصل الفعــل له والحال آنه منتف عنه فو له (قصديه) اي منطرفالمدعىالمذكور

اذالقصدالمذكور فى تعريف المعجزة لم يرد به بعد ارادة الله تعمالى بل

و اما غیر المفضوب علیم فلیس آیة علیم فلیس آیة علیم من النولین لکن فی السیمیة اختلاف آخرو هو ان من یعدهامنفردة آیة و هو الذی لایعدانهمت علیم العالمین آیة و علیه رو ایة ام سلم رضی الله تعالی من الف انحمة بعد انعمت علیم آیة هذا

اطلق قو له ( والاولى ) انماقال ذلك لماسيظهر من آنه عكن أن راد بسمرالتنبي مطلق خارقه قو له (ليدخلفيه) اي في خارق المنني الإستدراج المفسر مانه ( الامراخيارق الذي يظهر على بد الكاذب على و فق مدعاه بلامباشرة الاسباب) اذكار دسمر المتنى منعاعلى تعريف المعجزة يرد إيضا الاستدراج المذكور فلا وجه للاقتصار علىورو دسحر المتني هذاولكن لانذهب علىك انه كإبر دالسحرو الاستدراج المدكوران فكذا ردعلى التعريف المذكور الاهانة كم سيصرحه المولى المحشى وايضا اذا مدل سحرالمتنئ نخارق المتنى مدخل فيه الاهانة ايضا فلاوجه لاقتصار المولى المحشى على دخول الاستدراح ثم الاراد بالاهانة كاسيورده ويمكن ان بوجه الاقتصاربان آلجو اب الذي استجيب به المحشى الخيالي مختص بسحر المتنني والاستدراج ولابحري في الاهانة فلذلك اوردهاعلى حدة ولم مذكرها في حبر التبديل المذكورفنأمل قوله (على و فق مدعاه) احتراز عن الاهانة قوله (فانه عباشرة الاسباب) فالسحرايضا امرخارق للعادة يظهرعلي بدالكاذب على وفق مدعاه لكن عباشرة الاسباب فو له ( محال على الله تعالى) اى عادة كاسبق لاعقلا اذمكن عقلا خلق الحارق تصديقا للكاذب كإصرح به الشارح في آخرالكتاب لكن ماجري عادته بذلك بللم يقع قطو لومرةو قس على هذا ماسيأتي من قوله محال وقوله لاستحالة تصديق آه قو له (فعل الله) او مايقوم مقامه فذلك الامر ييم الفعل كفتق الجبل وفلق البحرو الترك كالامساك عن القوة المعتادة ومنه عدم احراق النار ايراهيم عليه السلام والقول كالاخبار عن المغسات كذا ذكره بعض المحققين قال بعض الافاضل ومن جعل النزك وجوديا سَـاء على آنه الكف حذف اومايقوم مقامد فعبارة المولى المحشى امامن حذف المعطوف اوعلى ظاهرها قو له ( لان التصديق ) آه دليل على كون الخارق المذكور فعبل الله يعني لاشك أن التصديق منه تعالى

۳ حال

والتصديق ٣ مناحدلايحصل بشئ لايكونذلك الشئ منطرف ذلك الاحد فيجب ان يكون الحارق المذكور فعل الله تعالى قو له (لاكما زعم الفاضل الحِلمي) آموانما لمريكن الجواب المذكور مبنياعلي مازعمه لانه لولم يكن جيع المكنات صادرة بارادة الله تعالىولكن يكون الحارق المذكور فعُل الله تعـالى لتم الجواب المذكور ايضـا كمالا يخني ومنه بظهران قوله والافلا ممنوع قوله (وانماقيدنا الكاذب) مستفاد من تعريف المعجزة المأخوذ فيه قيد من ادعى انه رسول لامن المولى المحشى اللهم الا ان نقال اراد ان الكلام مبنى على كون الرسول اخص من النبي وعلى صحة ثبوت المعجزة لغير الرسول من الانساء على ماذكره بعض المحققين فحينئذ يكون التقييد من المولى المحشى قوله ( لان حاله يكذب مقاله ) قلت في الحواشي لان من البديمي ان من كان الهما لايكون ناقصاً من وجه ومن يدعى الالوهية واثنتها بخارق فهو ناقص والاف الخاجة له الى ادعائب واثباتها نخسارق وسيأتي من المولى المحشى ان المراد من حاله المكذب لمَّاله هو الاحتياج والحدوث انهي قو له ( و يردعليه ) آه اي يرد على تعريف المعجزة كما يرد علبه سحر المتنبي والاستدراج انهغيرمانع ايضًا لدخول الاهانة فيه فلوزاد ٤ لفظ ايضًا لكان اظهر قو له ( شی مماذکر ) ای من سحرالمنذی و استدراجه و اهانته اذلار مدالله ۳ من شئ منها اظهار صدق مدعى النموة قال بعض المحققين فخرج مذا بالقيد السحر والشعبذة والكرامات والارهاصات ومابجري مجري وفلك ادلابصدق على شئ من ذلك أنه قصدته اظهار صدق مدعى النوة فهذا القصد خاصة مطلقة للمعجزة تمتساز بهاعماعداها انتهى ثم وجه الضعف المشار اليه باللهم هو جعل ٧ المعرف قرينة على تخصيص

المعرف اوحرف الكلام عن الظـاهر المتبادر وانكان هو النحقيق

٤ اماقب ل يرد او بعد الاهانة م
 ٢ وانكان المسدعى يرد ذلك م

۷ هذا ناظر الى قوله او
 لانه شرط فى المجزة آه
 وقوله او حرف الكلام
 آه ناظر الى قــوله لانه
 لافاعل آه

Digitized by Google...

فتأمل فو له (بعني ان جواز الحارق) آه اي الامكان الذاتي له المحال الوقوع عادة على مامر من النجرير لكن لايخفي على البصيران الملائم لنفسر المولى المحشى أن يقول المحشى الخيالي ولانقض بالجابز الوقوع فالاظهرفي تحرر هذا الكلام ان قال أنه جواب لسؤ المقدركان بقال الجوابالمذكور انما يكون جوابا اذالم يفرضوقوع الخارقالمذكور وامااذافرض وقوعه فلايكون الجوابيصرح بما ذكرنا مانقل عن المحشى الحيالي على قوله بحكم العادة بعني عادة الله تعالى لابجرى على أن يخلق الحارق في يد الكاذب فلا وقوع فأن قلت أن فرض خلقه فما الجواب قلت لانقض بالفرضيات انتهى وعلى هذا يلتام قوله وايضا اظهار الشرع آه بما قبله التباماً ناماً مخلاف تحرر المولى المحشى كما لانحفي قو له ( لان اظهار الصدق فرع وجوده ) لايخني ان اظهار الصدق ليس فرع وجوده في الواقع فقط بلهوفرع وجوده امافي الواقع اوفي زعم المدعى فخارق المتنبي يصدقءليه آنه قصد من قبل المتنبي اظهار صدقه في زعمه ولوبني ٢ الكلام على ان فاعل القصد هو الله تعالى كما مدل عليه قول المولى المحشى في جواب فان قبل لئلا يلزم تصديق الكاذب منه فلاحاجة لاخراجه الى اعتبار ان اظهار الصدق فرع وجوده لانه بخرج علاحظة ان فاعل القصد هو الله تعالى كمامر في الحاشية السابقة اللهم الا أن نقيال أن تعيين الطريق ليس من داب المناظرة فاذا اعتبران فاعل القصدهو الله تعالى فلك أن تسند أخراجه الله وإلى أظهار الصدق ولكن لانخو أنه اذا توقف الآخراج بالشاني على الملاحظة المذكورة ولاشهة في انه يتم مها الاخراج المذكور لايكون لاسناد الاخراج الى الشاني وجه و مكن ان يكون التـأمل في آخر الحـاشية اشــارة الى ماذكرنا قو له ( على هذا ) اى بناء على خروج خارق المتنبي بقيد قصد اظهار الصدق بناء على أن اظهار الصدق فرع وجوده

۲ ج س

تم لا نذهب عليك ان هذا السؤال رد على تقدر اخراجه علاحظة ان فاعلالقصد هوالله تعمالي ايضا وقد اورده بعض المحتقين عليمه واحاب عنه عاسننقله انشاءالله تعالى ولله درالمولى المحشي حيثحرر السؤال على وجه يصلح للاراد عليه ايضابل هو بظاهره او فق له فو له ( بانیقدر ) بضمٰ الیا، من اقدر المزید و قوله علی معـــارضة المتنبی ای علىمعارضة حارقالمتنى يدل عليه قوله نخلاف المعجزة وقوله لئسلا يلزم آه تعليل ليقدرالله وضمير منه عائد الى الله فو له ( وبهذا) اى باقدار الله تعالى على معارضة المتنبي دون المعجزة قو له ( ردعلمه ) اى على الجواب المذكور بقوله وايضااظهار الشي فرع وجوده فو له (على التقــدير المذكور) متغلق بقوله لابعلمو المراد بالتقدير المذكور فرض صدورالحارق علىيدالمتني وخروج خارقه عنالمعجزة باعتبار وجودالصدق فيالمعجزة خارقه ناء على ان اظهمارالصدق فرع وجوده قوله (والحال ان صدقها) اىصدق تلك الدعوى (انما يعلم مناللججزة) اىمن نفسها لامن العلم بانها معجزة و من هذا ظهر اندفاع الدور بدونالاحتياج الىماذكرهالمولى المحشى وذلك لانالعلم بصدق الدعوى مستفاد مزنفس المعجزة والعلم بكونها معجزة مستفاد مزافادتها العلم بصدق الدعوى اى من العلم بالعلم بصدق الدعوى على مامر من ان كل معلول مع علته كذلك اىالعلم بالمعلول سبب للعلم بالعــلة ونفس العلة لنفس المعلول وهذاهو الجواب الذي ذكره بعض المحققين حيث قال والمرجع في معرفة قصد اظهار الصدق الىوقوعالعلم الضرورى بصدق المدعى للشاهدالمسترشد ولادور اذذلك العلم مستفاد مننفس المعجزة والعلم باعجازها مستفاد من افادتها ذلك المار لذاتهاانتهي ويمكن ان يكون التأمل في آخر الحاشية اشارة الي هذا فو له ( لانا لانسلم ) آه علة لقوله ظهر فساد آه قو له ( تأمل ) مكن انيكون وجهه اذا فرض صدور الخارق على بدالكاذب ويكون قصد اظهار الصدق

فيالمعجزة دون الخارق المذكور مشكلا ويكون مدار الفرق اقدارالله تعالى على معارضة المتنى دون المعجزة يحب ان زاد فى تعريف المعجزة قيدالعجز عن الاتيان عمله والالحلا التعريف عما هو مدارالفرق فلام على هدذا قصور في تعريف المعجزة والاصل عدمه فالحق في الجواب هوالجواب الاول والايلزم القصور فالامر بالتأمل للاشارة الىالقدح فيهـذا الجواب والله مديك وايانا الىالحق والصواب فيالعقبابد والاعمال بلامرية وارتباب وهو الفتساح للمشكلات والعويصات في كل باب فوله (كما ان الطلسم) في شرح المواقف الطلسمات الامور الغرسةالتي تؤثر تأثيرات عجيبة فاذا امتساز شخص معرفة نوع منها لايعرفه غيره اذا اتى به ترتب عليه امرغريب يعجز عن مثله منهو عصر وقالوا الطلسم عبارة عن تخريج القوى السماوية الفعالة بألقوى الارضية المنفعلة وذلك انالقوى السماوية اسباب لحدوث الكائنات العنصرية ولحدوثها شرائط مخصوصة بهايتم استعدادها فن عرف احوال الفاعل والقسابل وقدر على الجمع بينهمها عرف ظهور آثار مخصوصة غربية انتهىومنهذا يظهر انالمولي المحشى لواخر الطلسم عا يترتب على خصائص بعض الاشياء بان ذكره مع المقاطيس والكهرباءلكان اولى فو له (كالمقناطيس) في القاموس في فصل الغين من باب السين و المغنطيس و المغنيطيس و المغناطيس حجر محدد الحديد معرب انتهى والكرباءهي التي تجذب التين قو له (ليس امرخار قاللعادة) لانخفي آنه ليس كل ماكان أمرا عجيباغربسا خارقا ٥ للعادة وكيف تصوركون مالا بوجد الاغرسا خارقا للعادة ووجوده ليس الابصفة الغرابة فهو موافق للعادة لامخالف لها وخارق العبادة مالم يعتد ولم يعهد ظهور مثله فلايصح قياس السحر على المغناطيس والكهرباء اذالسحر لعدم علم من لم يعلمه بشئ مناسبابه اوبتمام اسبابه يكون عنده مخالفًا للعادة وأنه يكن عند العالم به مخالفًا لها ٧ وقوله لأن

ە خبرلىس

٧ ج س

٤ انما قال يو يده لان ما ذكره المحقسق المذكور اشجر من اشبات لكون السجر من الحوارق كما ذكرنا لكن طريقنا فتأمل م

المن باشر تلك الاسباب المختصة يتر تبعليها ذلك غير مفيد لان ذلك انما ر بالنسبة الى العالم به واما غيره فلعدم عمله باسبانه يكونءنده امرا ارقا للعادة فا اطبقوا علمه من كون السحر خارق العادة هو الحق ؤيد ٤ ماذكرنا ماذكره بعض المحققين في تفسير خارق العادة حيث ، بان يظهراثر من امرلم يعتد ظهور مثله كترتب ضرر شخص على، د يعقدها ساحر خبيث في خيوط او نفث عليها فازهذا الاثر و إن لمف عن هذا العمل في الاكثر لكن ربما يترتب عليه اذا صدر عن ض العملة في بعض الامكنة في بعض الازمّنة على شرايط مخصوصة ابمجرد ارادة الفاعل المحتار على ماهو قاعدة الملة اوالتأثير مزنفسه لجيثة مع الشرايط المعينة على ماهو قاعدة الفلسفة فقول من قال جحر لترتبه على اسباب كلما باشرها احد نخلق الله عقبهما ليس ارق للعباده وإن اطبق القوم عليه فرية بلامرية أنتهي قو له (مدخل) ای السحر **قو له** (ان یظهر امر) ای من امر ولم یظهره له يظهر من يظهر فضميرعن مثله راجع الى هــذا المقدر يصرح قدرنا مانقلنا عن بعض المحققين قو له ( وههنـــا ) اي في السحر له ( المختصة له ) اي بذلك الامر ولفظ ذلك الآتي ايضا اشارة م قو له ( عامر مزانه ) آه اذا سلم احتماح الامتماز الي اعتسار . زامد كيف لايسلم كونه من الحوارق فو له ( بليكفيه ) ايكفي مدمالمذكور ( ان يكون ) اي ذلك الفعل **قو له** ( سواء كانت ) اي شرائط وليسالمستترراجعا الىالاسباب حتى برد انالمباشر لهيكون مورا البنة فلايصح التعميم يقوله اولا ويمكن ان يعود الىالاسباب عنى مباشرة الاسبابالغيرالمقدورة مباشرة الفعل مقارنا لها كمباشرة هل مقـــارنا بالوقت المحصوص مثلا وحينئذ يكون المراد بالاسباب لمق ما ينوقف عليه **قو له** ( فلايدمنالالنجاء ) آه لزوم الالتجاءالى لوابالاولغيرمسلم اذلنادفعه علاحظةمامر مزالمولي المحشي مزعدم

امكان المعارضة في المعجزة وخارق المتنبي ليس كذلك قال قدس سره في شرح المواقفان السحر ونحوه اذابلغ حدالاعجاز فاماان يكون بدون دعوي النبوة فحنئذ لايلتيس السحر بالمعجزة اويكون مع أدعاء النبوة فحينئذ لابدمن احدالامرين اماانلانخلق الله تعالى السجر على بدالساحر اوان بقدر الله غيره على معــارضتــه انهى قو له (ولذا) اى ولاجل ان هذا الجواب لابدفع النقض بالحارق الذي ليس عباشرة الاسباب لايقال عدم دفع هذاالجواب النقض بالخارق المذكور لايصلح سببأ لاهمال القوم هذا الجواب لأن المذكور في الاعتراض ليس الأالسحر الذي هو بمباشرة الاسباب واللازم للجواب هو دفعه مااعترض مه لاغيره ممالم يعترض به وهوالخارق المذكور ههنا لانانقول بمكن ان يكون مراد هممن السحرالمذكور في الاعتراض مطلق الحارق لاخصوص السحر على انالمعترض ان يعود بعددفع اعتراضه بالسحر بهذ الجواب الى الاعتراض الحارق المذكوروحينئذ لايصلحهذاالجواسله فالجواب الذي يسديات الاعتراض هو الحوات الاول لاهذا الجواب فوله (لاانهم لانقطعون) اىليس اهمال القوم هذا الجواب لعدم قطعهم بعدم كون السحر منالخوارق كما هو المفهوم من كلام المحشى الحيالي وان اطبق القوم عليه فهذا الكلام من المولى المحشى رد على المحشي الحيالي وحاصل مقصود المولى المحشى دفع اعتراض المحشي الحيسالي على القوم بانهم اطبقوا على كون السحر منالخوارق معان الحق انه ليس منها بان ترك القوم هذا الجواب ليس لعدم قطعهم بعــدم كون السحر من الخوارق بل هم قاطعون بعدم كونه منهاكا المحشى الحيالي بل تركهم له مبني على أن هذا الجواب لا مدفع النقض بالحارق المذكور هذا تقرر كلامه وفيه ان المحثى الخمالي مااخذ الاطباق المذكورعلي ترك القوم هذا الجواب بل ذلك الاطبياق مصرح به في كلامهم بدل عليه مانقلناه سبابقا منبه قدسسره فالحق لدفع اعتراض المحشى

الخيالى ماذكرناه سسابقا منان الحق مااطبقوا عليدلاماذكره المحشي الخيالى **قوله** ( بلالاظهر ) آه ترق منكونهم قاطعين بعدم كون السيمر من الخوارق الىاطلاقهم الخارق اليه مجازا اذ الاطلاق المجازي انما يكون بعد عدمكونه من الحوارقحقيقة ثم النسخة فينظرنا ( انسحر قوله مطلق واك الظاهر بدل الخوارق بصيغة الجمع الخارق بصيغة الافراد وحاصــله ان سحر المتنى ليس من الخوارق حقيقية بل من مطلق الخارق الذي هواعم من الخارق الحقيقي و المجسازي يعني انه حارق مجازى فيكون بعضامن مطلق الحارق فتأمل فيهذا المقام فانه المعين لكشف الغطاء عن وجوه المرام ولهالشكرعلى مااولانامن مزايا الانسام قوله (واندل) آه التي بكلمة انالوصلية اشارة الي ان دلالة الكرامة علىصــدق النبي كقصد اظهار صدقه غير مسلة كما مسیأتی التصریح به فی الرد علی ماقیل فوله (علی صدقه) ای علی صدق النبي وهكذا ضمير صدقه فيالموضعين الآتيين راجع الى النبي قوله (لماشرطوا في المجزة) آه قال في المـواقف الرابع منشرايط المعجزة ان تكون ظاهرة على يد مدعى النبوة ليعلم آنه تصديق لهانتهي بل جعمل الشارح هذا الشرط في آخر الكتماب جزء م تعريف المجحزة وتبعه المحقق الدوانى حيث عرفها بانه امريظهر بخلافالعادة على يد من يدعى النبوة عند تحدى المنكرين على وجد يدل على صدقه ولايمكنهم معارضته انتهى قوله (فتأمل) نسب الى المولى المحشى وجه التأمل انالظهور على يدمنابعي النبي ظهور على يدالنبي فلذا يدل على صدقه انتهى اقول فيــه انه يلزم على هذا ان يكون كرامات الاولياء معجزات معانهم اعتبروافيها التحدى وانهم يشترطوا التصريح بالتحدي ومعني النحدي طلب المعارضة في شاهد دعواه على مايأتي مه نفسيره به في اخر الكتاب من المحشى الحيالي ٢ ولادعوى من الاولياء

ا حال

۲ دفع لمايقالان كرامات الاو لياءمجمزات للدعوبي الصادرة منالانبيا ءقبل

للنبوة علىمافىشرحالتجريد فضلا عنطلبهم المعارضةفىشاهدالدعوى وايضا ٢ كونهامعجزات بنافي ماشر طو افي المعجزة من مقارنتها للدعوي اوتأخرها زمان يسىر على مافي المواقف هذا وقدظهر بمــا قررنا انه لو ظهرت آية من شخص وهو ساكت عن دعوى النموة لم تكن تلك معجزة وكذالو ادعى الرسالة وظهرت الاية منغىراتسعار بالتحدي لم تكن ايضا معجزة على ماصرح له في شرح المقاصد ومنه يعلم ان الخوارق الصادرة من ننينا صلى الله عليه وسنم وغيره بعد البعثة الغير المقسارنة بالتحدي ليست ايضا معجزة وتسميتها بها على سبيل التشبيه ككرامات الاولياء اوالتغلب كالارها صات نماقول وجه التأمل المذكور هو انه اذا كان ماقيل في الجواب منظورًا فيه يلزم أن يكون فعل الله الذي هو المعجزة معللة نقصد اظهار الصدق مع ان المذهب ان افعاله مطلقاً غير معللة بالأغراض ونحن نقول في الجواب المراد تقصد اظهار الصدق هو ارادة اظهار الصدق على مامر من المولى المحشى فيما سبق وليست الارادة المذكورة غرضاً من المعجزة بل هي متقدمة على المعجزة تعقلا ووجوداً ومقتضية لحلق المعجزة والله اعلم فو له ( لقاعدة النبوة ) أي لقاعدة هي النبوة أو لقاعدة مثبته للنبوة أعني المعجزة ويعن الاول مانقل عن المحشى الخسالي والارهاص كالنور الذي ظهر من جبين عبد المطلب بن هـاشم كانه تأسيس في نبوته عليه السلام إنتهي فو له ( متعلق بالكرامات ) ترتيب اللف يقتضي ان يكون قوله على سبيل التشبيه متعلقاً بالارهاصات بان شبه مايظهر قبل البعثة بما يظهر بعده في كونه مؤسسا للنموة فكانه خلق شاهد الدعوي النبوة كالمعجزة بل الاظهر ان يكون كل من التشبيد و التغليب متعلقاً بكل من الارهاصات والكرامات والتشبيه اشارة الى منشاء التغليب بدل عليه مانقل عن المحشى الخيالي على قوله على سبيل التشبيه للاشتراك في الدلالة على حقية دعوى النبوة

انتهى

۲ مبحث قسوله وهو يوجبالعلم الاستدلالی م انتهى فكل من الارهــاص والكرامة شريك للمعجزة في الدلالة المذكورةففلب المعجزة عليهما هذا وكان الباعث للمولى المحشي على ماصنعه أن النشبيه مقتضى أتمية المغارة فتامل فو له ( يعني ٢ أن الظاهران يكون ) آه اشار الى ان القصر المستفاد من الكلام قصر ظهور الامكانلاقصر صحته وذلك لماسيأتي من قوله ولك ان تأخذه امكانا عاما ولك أن تعتبر القصر بالنسبة إلى الأمكان العام المطلق اي الغيرالمقيد بجانب الوجود وحينئذ يكون قصر الصحة لاقصر الظهور ثم القصر المذكور مستفاد من تعريف المسند اليه على ماقرر في البلاغة أن تعريف المسنداليه نفيد قصره على المسندو حنئذ يكون ضمير الفصل لنأكيد هذا القصر والا فالقصر المستفاد من ضمر القصل هو قصر المسند على المسند اليه لان معنى قولنا زيد هو القائم ان القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه الى عروعلى ماصرح به الشارح فى شرح التلفيص فوله (لان اصحاب هذا) آه علة لقوله انالظاهر ان يكون هذا الامكان مقصوراً على الامكان الخــاص ثم كونه مثبتــا لعدمكون التوصل ضروريا ظاهر واما اثباته لكون عدم التوصل ايضا غير ضروري حتى ثبت المدعى الذي هو الامكان الحاص فيفهم من قوله بان فيضان النتيجة بعد النظر الصحيح اذلوكان عدم التوصل ضروريا لما فاض النتبجة من المبداء الفيساض بعمد النظر الصحيح فو له (مما لايخني فساده) اما اولافلانه لاضرورة عندحصول النظر الصحيح ايضا مناء على ان النوصل بعد النظر الصحيم بطريق جرى العادة وليس بضروري عند اصحاب هذا التعريف واما ثانياً فلانه قدثنت أن الظاهر مقصورعلي الامكان الحاص فقوله والامكان العام ههنا هو الظاهر المتبادر فاسد وايضا عبارة التعريف ظاهرة في ان الامكان مع النظر الصحيح فحمل الامكان على ذات الدليل خلاف عبـارة النعريف قو له ( ضرور يا اما بطريق الاعداد ) آه اشارة الى المذهب الواقعة في كيفية أفادة النظر الصحيح للعلم بالمنظور قيه قال في المواقف وشرحه (والمذاهب المعتدميا ثلثة مبنية على اصول مختلفة الاول مذهب الشيخ ) ابي الحسن الاشعرى ( انه ) اي حصول العلم عقيب النظر ( بالعادة ) و أنما ذهب الى ذلك ( نناء علم ان جيع المكنات مستندة) عنده ( الى الله سمحانه ابتداء) اى بلا واسطة (و) على (انه تعالى قادرمختار) فلامحب ؛ عنه صدور شيئ منها ولابجب عليه ايضا (ولاعلاقة) بوجه (بين الحوادث) المتعاقبة ( الا باجراء العسادة مخلق بعضها عقيب بعض كالاحراق عقيب مماسمة النار والري بعد شرب الماء) فليس للمهاسة والشرب مدخل حصول الاحراق والرى بل الكل واقعة بقدرته واختياره تعالى فله ان يوجد المماسة بدون الاحراق وان يوجد الاحراق بدون المماسة وكذا الحال في سائر الافعال وإذا تكرر صدور فعل منه وكان دائما او اكثريا بقال آنه فعله باجراء العادة و اذالم يتكرر اوتكرر قليلا فهوخارق للعادة اونادر ولاشك ان العلم بعدالنظر ممكن حادث محتاجالى المؤثر ولامؤثر الاالله تعالى فهوفعله الصادرعند بلا وجوب عنه ولاعليه وهو دائم او اكثرى فيكون عاديا( الثاني مذهب المعتزلةانه)اي حصول العلم بعد النظر (بالتوليد)و ذلك لانهم لما اثبتو البعض الحوادث مؤثرا غيرالله تعالى قالوا الفعل الصادر عنه اما بالمساشرة اوبالتوليد ( ومعنى التوليد عندهم ان يوجب فعل لفاعله فعلا آخر كحركة اليد والمفتاح) فان حركة إليد اوجبتلفاعلها حركة المفتاح فكلناهما صادرتان عنه الاولى بالمباشرة والثانية بالنوليد ( والنظر فعل للعبد واقع بمباشرته ) ای بلا واسطة فعل آخرمنه ( نتولدمنه فعل آخر هو العلم ) بالمنظور فيه وطريق الرد على المعتزلة ماسيأتي في ابطال قاعدة النوليد ( الثالث مذهب الحكماء انه بسيل الاعداد فان المبداء) الذي يستند اليه الافعال في عالمنا هذا موجب

الوجوب عليه نإظر
 الى مـذهب الحكماء
 والوجوب عنــه ناظر
 الىمذهبالمعتزلة م

عندهم

عندهم (عام الفيض ويتوقف حصول الفيضمنه على استعداد خاص يستدعيه) اي ذلك الفيض (والاختلاف) في الفيض انما هو محسب اختلاف استمدادات القوابل فالنظر يعد الذهن ) اعدادا تاما (والنتيجة تفيض عليه) منذلك المبداء وجوبا اى لزوما عقليا انتهى فوله (اولایکون ضروریا) عطف علی ضروریا فوله (و انما قیل مكن النوصل) اى دون مانسوصل **قو له** (منحيث هو دليل) اى لامن حيث كونه متوصلا بالفعال بصحيح النظر فيه فان الناوصل بالفعل معتبرفيه منهذه الحيثية لكنهذه الحيثية خارجة عنى دلبليته **قو له** (وقيد النظر بالصحيح) قال الشــارح في شرح شرح المختصر العضدى صحة النظر انيكـون في وجه الدلالة اعن مابه ينتقــل الذهن كالحدوث للعالم وفساده بخلافه فلواطلق النطر لفهم منهان الدليل بحب ان عكن التوصل به الى المطلوب الحبرى باى نظر كان و لاخفاء في ان العالم دليل الصانع ولايمكن التوصل به الى المطلوب الحبرى بالنظر الفاسد اماصورة فظاهر وامامادة كمافىقولنا العلم بسيط وكل ٦ بسيط له صانع فلانتفاءوجه الدلالة اذليس الباطة نما ينتقل منهالي ثبوتالصانع انتهى قوله (صورة) بان يكون على احدالتأليفات للاشكال الاربعة او على هيئة القياس الاستثنائي (ومادة) بان تكون مقدماته صادقة اومسلة ومناسبة للمطلوب **فو له** (سببا للنوصل) ناظرالى مذهب الحكمــأ و فو له (ولا آلة) ناظرالي مذهب المعتزلة والمراد بهما اعم من الحقيق والعادي حتى يشمل مذهب الشيخ الاشــعرى ابضًا فو له (وان كان قد يفضى اليه) نقل عن المولى الحشى نحوكل انسان جروكل جرجسم بنتجكل انسان جسمانتهي قال قدس سرهفي تلك الحراش والحكم بكون الافضاء في الفاسد اتفاقيا آنما يصمح اذالم يكن ٧ بين الكواذب ارتباط عقلي يصيرنه بعضها وسيلة الى بعض او نخص نفساد الصورة اویوضع ما لیس بدلیــل مکانه انتهی **فوله** ( وارید العمــوم )

به فی شرح جع الجوامع فان البساطة لیس من شانها ان نیتقل بها الی وجود الصانع و لکن یؤ دی الی و جسوده هذا النظر ممن اعتقد ان العالم بسیط وکل بسیط له صانع

۷ قال فی خو اسی الحواثی و ذلك ممنوع
 لشوته فی مثل العالم قدیم
 وكل قدیم مستفن عن المؤثر

حتى يكــون المعنى مايمكن ان تتوصــل بكل نظرفيه قو له (على افتراق الصحيح) آه اي على انالتوصل انمياهو بالنظر الصحيح لان النظر القاسيد ليس موصلا كذافي حواشي الحواشي له قدس سره فوله ( لاخراج القول الشمارح ) قال قدس سره بعدذلك و لوقيد بالتصوري لكان حداله وانجرد عنهما فللمشترك بينهما اعنى الموصل الى المجهول انتهى فو له (مختص بالبرهان) اى لايشمل الامارة فو له (وحلالعم) آه ليدخل الامارة ايضًا فوله (خلاف مصطلح المتكلمين ) منان العلم عند هم مقابل الظن فو له (في الظنيات) اي في الامور الموادية الى الظن فو له (في نفس الامر) متعلق بالاستلزام والاستلزام في نفس الامر هو مايكون المستلزم مؤثر اوموجباللمستلزم اسم مفعمول في نفس الامر وحاصله انالتسادر من الاستلزام هو الاستلزام النفسالامري لاالعقلي فهو المراد منالاستلزام المذكور في التعريف وهوغير موجود في الظنيات ثم الاستلزام النفس الامري اعني الاستلزام الذاتي بين البرهان ومايلزم منه انماهو على رأى اصحاب هذاالتعريف اعني الحكماء لاعلى رأى الاشاعرة من ان فيضان النتجمه بطريق جرى العادة عندهم ولااستلزام ذاتيا هناك اذلا مؤثر الاالله فلااستلزام في الواقع عندهم كذا ذكره قدس سره في حواش شرح المحتصر فوله (ادلاعلاقة) آه قال الشارح في شرح الشرح فانه لاعلاقة بين الظن وبين شئ مامحيث يمتنع تخلفه عنه لانتفاءالظن مع بقــاء سببه كالغيم يكون امارة للمطر ثم يزُول ظن المطر بسبب من الاسباب معبقاء الغيم بمساله انتهى وقال قدس سره لاعلاقة عقلية بين الظن وبين شئ استفاد هومنه لانتفائه ٢ مع بقياء سببه الذي وصل منه اليه انتهى قو له (واماحل الاستلزام) آه لما قيدالاستلزام المنفى في الظنيات بني نفس الامر توهم أن الاستلزام العقلي موجود فهافحمل الاستلزام المذكور فىالتعريف على الاستلزام العقلي يدخل

۲ قال فی بعض الحواشی علی حواشیه قدس سره کمااذا رأیت بغلة القاضی علی باب الحمام فظننت الامر بخلافه و السبب المقتضی المظن و هو کون البغلة هناك باق و الطنقدزال فلوكان بین ذلك الطن و سببه ربط عقلی لماكان کذلك

۲ حال

الامارة فيه ٢ و القول توجود ذلك فها مخالف لما ذكره الشارح في شرح شرح مختصر الاصـول حيث نني فيه جنس الاسـتلزام و اوضحه بالتمشل بالغيم المذكور وقال ايضــا انالدليل يسـتعقب العلم عادة تحييث تتنع التخلف عنيه وإن حاز عقيلا حتى لوو قع كان من خوارق العادات وتخلف الظن عن الامارة ليس كذلك هذا وقدشو هم ان معنى كلام المولى المحشى ان الاستنزام العقلي ثابت في الامارة لكِن لمانفي الشــارح الاســتلزام بين الظن ومايوجبــه علم ان مراده الاستلزام فينفس الامر فحمل الاستلزام على الاستلزام العقلي يخالف ماذكره وانت تعلم انه كما لااسـتلزام في نفس الامر بين الغيم والمطر مثلاً لااستلزام منهما في العقل اذلايلزم من حصول الغيم في الذهن حضور المطرفيه اذالعلامة لايستلزم ذا العلامة لوجه كالانخني قو له ( متى وجد ) اى القول المؤلف من قضايا ( في الذهن ) اى لافي نفس الامر (وجد) القول (الاخر) فيه قوله (ومانوجيه) اي شبت الظن ويستفاد الظن منه قو له ( الراجع الىالمؤلف ) اىالى القول المؤلفلانالموصوفهوالاصل والموصوف لهالكلام فارحاع الضميراليه اولىلكن لماكان وحدةذلك القول وتذكره باعتبارالهيئة التأ ليفية العارضة له المشاراليها بلفظ المؤلف قال الراجع الىالمؤلف يعني انذلك الضمير راجعألىالمفرد المذكر وافرادالقولوتذكره انماهو بسبب الهئة التأ ليفية المشار الها بلفظ المؤلف فكانه راجع إلى المؤلف فعلى هذاذكرالمؤلف بعدذكرالقول الذي هو معني المركب للاشارة الي العلة الصورية كإخرج بذلك بعض الفضلاء كاانقوله من قضايا اشارة الى العلة المادية لانقال تلك الاشارة مستفادة من القول ايضا ف ذكرته لابغني عن التكرار لانا نقول إذا قبل قول من قضاما بتبادر أنه بعض منهاكما ذكره بعض الافاضل فتنني الأشهارة المذكورة لوحذف المؤلف هذا قو له ( في استلزامه ) اي في استلزام القول

المؤلف قو له (ولايخني آنه أن أن أراد مهذا الكلام الاعتراض بانه لايشمل مذهب الاشاعرة فانت خبير بعدم وروده لان ارباب هذا التعريف هم الحكماء لاالاشاعرة على ماعرفت سابقا وان اراد تحقيق المقام فتصدره بلفظ لانخني عدم ملاءته له اذ الظاهرالمسادر منه الاعتراض والاولى ان يقول بدله ولايذهب عليك فو له ( اولازمة لاحدى المقدمتين ) آه كما في قولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وكل ماليس بجوهر لابوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر المنتبح لقولنا جزء الجوهر جوهر فانه يواسطة عكس نقيض الكبرى الى قولناكل مايجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر كذا ذكره بعض المدقتين **فو له**( وباقي القيود ظاهر )فبقوله من قضايا خرج المؤلف من المفردات والمركبات الغيرالخيرية وبقوله يستلزم خرج الاستقراءو التمثيل وغيرالبرهان من القياسات فان شيئا من ذلك لايسمى دليلا عندهم بل امارة كذا ذكره بعض المحققين و بقوله قول آخر مجموع المقدمتين المستلزمتين لاحديمها فان تلك ليست قولاً آخر ای مغـایر الکل من المقدمتین **قو له (**یعنی ان القوم اتفقوا )آه لماكان بين كون التعريف عاما للمعقول والملفوظ وكون تلفظ الدليل غير مستلزم للمدلول تنافيا اذ الدليل الملفوظ اذاكان غيرمستلزم كيف يكون التعريف عاماً وشاملاله و ٢ وجهه المولى المحشى بان المرادامن عوم التعريف حكم القوم بعمومه لاعومه في حد ذاته بل هوفي حدذاته مخصوص بالمعقول لان الاستلزام انماهو فيه فكيف بصيح حكم القوم بعمومه ووجهد المحشى المدقق بان المراد بعموم التعريف آنه بجسان يكون عامأ لان الملفوظ من افراد المعرف كالمعقول ولانحني ان كلا التوجيهين خلاف ظاهر عبارة المحشى الحيالي فلايدفع شئ منهما اولوية ماذكره المحشى المدقق ان الاولى ان يقول بدل التعريف المعرف بالفتح لوكان مقصود الخيالي ماوجهد له المحشى المدقق اواولوية قولنا حكم القوم

۲ جواب لما

التعريف يبمآه لوكان مقصوده ماوجهــديه المولى المحشى وله (ولاحاجة) آه انما يثبت عـدم الحــاجة لوثبت فضيلة وجبهه ولم يثبت قوله ( ولايرد ايضا مافيل ان الاولى ) وان لم د هــذا بنــاء على توجيه المولى المحشى لكن يرد مثله كما قررنا لك لاولى نساء على توجيه أن يقول حكم القوم بان التعريف آه قو له ان النظر) آه المشار اليه يقول المصنف يوجب العلم الاستدلالي على ماحرره الشارح بقوله اى الحاصل بالاستدلال اى النظر في الدليل لم وجه ان النظر انما هو في الدليل العقلي هو ان النظر فعل النفس ، الامور العقلية قال في شرح جع الجوامع النظر حركة النفس في المعتولات انتهى قوله ( لايناسب المقام) لفظ لايناسب المقام لايناسب لِمَّام فِتَأْمَل قُو لَه ( لان مقصود ) آه علة لعدم ورود ماقبل الاخير قط قو له ( ليس ان تعريف الدليل ) آه بل تعريف الدليل ههنا لحمول على العقل فقط نقر ننة النظر وفي كلام القوم حيث لم يذكروا للنظر محمول على المعني العام فحاصل كلام المحشى الخيالي على ماحرره للولى المحشى ان التعميم الذي حكم به القوم في هــذا التعريف في لواضعالاخر اى غيرهذا الموضعكيف بصيح وانت تعلم انهلايناسب لقمام ثم نسب الى المولى المحشى ههنما حاشمية وهي هذه على ان لاعتراض على هذا التقدر لانختص مذا التعريف بلرد على التعريف لاول ايضا بان يقال انه يجب ان يع الملفوظ لكونه من افراد المعرف م أنه لايعمه اذلايقع النظرفي الملفوظ تأمل أنتهى ولفظ هذا التقدير أشارة الى تقديركون التعريف ههنــا مجمولاً على المعنى الاعم لكن أت تعلم أن هذا الاعتراض ليس الاعتراض الذي ذكره المحشى الحيالي ، هو مأخوذ من اولكلامه في الاعتراض موجهاً بما ذكره المحشى لدقق وجواب القائل الثاني ان النظر انما هو في الدليل العقلي آه م ان جواب هذا الاعتراض ظاهر وهو ان التعميم انما يكون واجبا

(41)

اذا لم يكن قرنة على التخصيص وههنا عدم وقوع النظر في اللفظى المشار اليه نقول المصنف قرنة على النخصيص بالعقلي فلعل هذه الحاشية ماصدرت من المولى المحشى هذا قو له ( معنى ان التلفظ آلة ) يعنى أن التلفظ ليس مقصوداً الالان يرى فيه التعقل فهو بمنزلة المعدوم لا أن التلفظ قصد اليه بحيثية ملزوميته لتعقل معناه المستلزم للمدلول حتى ثبت الواسطة هذا مااراده وفيه أن الالية لانخرج التلفظ عن القصد اليه مطلف بل انما مخرجه عن القصد بالذات فيصدق على الآلة آنه ملزوم ملاحظة مألوته فثبوت الواسطة لاخفاء فيه قوله ( فيصدق عليه ) اى على الدليل اللفظى ( الهمؤلف يستلزم) لامخني انحال اللفظ ليست الالية لتعقل مدلوله و امااستلز ام المدلول فهو حال الدليل العقلي فقط فان اراد بيســتلزمالاً لية فآكيته ليست الالمدلوله لاللقول الآخر وإناراد الاستلزام للقول الآخر فان اراد ان ذلك نواسـطة آليته لتعقل مَعناه المسئلزم للقول الآخر فهو لايكون لذاته وان اراد انه نذاته مستلزم للقول الآخر فبطلانه ضروري فوله ( معني آنه كما تلفظ) آه لانحني آنه مالم ري المعاني المستلزمة للقولالآخر فىتلك الالفاظ كيف يعلمالمطلوب الحبرى فالآلية المذكورة واسطة على انالعلم بالوضع ايضاً واسـطة اخرى فكيف يكون الاسـتلزام لذاته **قو له** ( الى بعض الاشخاص ) وهوالعــالم بالوضع قو له في بعض النسخ ( وبطريق الآلية دون العلية) لايخني انالية الالفاظ ليست الا بالنسبة الى معانها لابالنسبة الى القول الاخر فانارادالآكية للقول الاخرفهوباطل واناراد لمعانهاالمستلزمة للقول الآخر فقدازمه القول مان استلزام الالفاظ ليس لذاتها فو له (وليس المراد أن الملفوظ يستلزم) آه هذالمراد صريح عبارة المحشي الحيالي حيث ذكر فيالجواب اناستلزام اللفظ للقولالأخر مبني على استلزامه لتعقل المعنى المستلزم للقولاالاخر فكيف لايكونالمراد هذا واما انه ۲ الاتری ان الشیخ ابن الحاجب قدم التعریف الذی لم یذکر فیه قیدلذا ته کماسیاً تی نقله انشساء الله تعالی

لابكون الاستلزام لذاته فنقول لاضرر فيتلك لان مقصود المحشي الحمالي سان أن الاستلزام في الدليل الفظى ليس لذاته وبيان أفتراقه للدليل العقلى فيذلك كاصرح مه بعض الفضلاء فحاصل كلام المحشي الحيالي ان الدليل اللفظي مزقبل قياس المساوات فرادهم بعموم التعريف عومه لولم ٢ مذكر قيد لذاته فتأمل فوله ( لان لازماللازملازم) قدنتوهم انالجنس لازمالحيوان والحيوان لازم للانسان معإنالجنس ليس لازما للانسان اقول اللازم من القياس ليس أن الجنس لازم للانسان بل اللازم منه انجنسة الحبوان للانسان لازمة للانسان ولاخفــا. فيازوم هذا للازم وحقيقة فو له ( اذليس تعقل الملفوظ الاتعقل) آه قد اعترف سابقا باناللفظ مرآة لملاحظة المعني فكيف مكون تعقل المرآة عين تعقل ذما بل الحق انههنا تعقلين تعقل بالتمع و تعقل بالذات متعلقان بشيئين متغارين قوله (فليسههنا) آه اي بل ههنا اي في الدليل اللفظى قياس ملفوظ مستلزم للمدلول نناء على انتعقل الملفوظ ليس الاتعقل معناه وفيه ماقدعرفتــه فاجعله وجهأ لتأمل فو له (والاظهر ان مقال هذا في المؤلف) وذلك لان فعلمة الشي مالصورة وصورة الدليل الهيئة الاجتماعية المشاراليها بلفظ المؤلف هذا وفيهانالقول الموصوف بالمؤلف مجموعالمادة والصورة فالدليل ليس الا هو عـــلي انه لوقال كماقاله المولى المحشي لاحتمــل ان يراد من القول القول الاول لاالاخر وحينئذ نفسد معني الكلام فالاظهر بل الصواب ما قاله المحشى الخيالي قو له (والحق اناطلاق الدليل على الملفوظ مجاز) قال قدس سره في حواشي شرح المحتصر العضدي الدليل كالقول والقضية يطلق على المعقول والمسموع اشتراكا اوحقيقة ومجازا انتهىوالحق انهاعتبر فىالدليل قيد لذاته فاطلاق الدليل على الملفوظ مجاز وانلم يعتبر ذلك القيدفي الدليل فأطلاق الدليل عليه حقيقة قال الشيخ ابن الحاجب في خنصر الاصول قبل الدليل قولان فصاعدا

یکون عند قول آخر وقبل بستلرم لنفسد انتهی قو له (ایالحصر المستفاد من تعريف المبتداء لاجن ضمير الفصل اذهو بالعكس هذاالحصر كامر قوله (على المفرد كالعالم) اشار الى أن ذكر العالم في الشرح على سبيل التمثل قو له ( بان يطلب من احواله ماهو وسط مستلزم ) مان يكون النظر في الدليل من جهة دلالته على المدلول وهي امر ثابت للدليل نتقل الذهن علاحظته من الدليل إلى المدلول كالحدوث او الامكان للعبالم لا كصغره اوكبره اوطوله اوقصره كذا في شرح المواقف قو له (على ماهو الظاهر) من نقاءالنظر فيه على عومه من غبرتخصيص باحواله اونفسه بلالظاهر هو الثاني كاسيأتي فوله ( ان يكون المقدمات الغير المأخوذة مع الترتيب) آه نقل عن المولى المحشى هذاشامل للمقدمات الغيرالمترتبة والمقدمات المترتبة لكن لايعتبرمع ترتبها فتأملانتهي قال قدس سره فيحواشي الاصول يشمل التعريف حينئذ ثلثةامور المفرد الذي منشانه اذانظر فياحواله اوصل الىالمطلوب الحبرى كالعالم والمقدمات التي هي محيث إذارتنت ادت الى المطلوب الخبري والمقدمات المرتبة وحدهـا اي مع قطع النظر عن الترتبب واما اذا اخذت معالنزتيب فيستحيل النظر فيهما هذاووجه التأمل فيمانقل عنهالتفطن لوجه قوله لكن لايعتبرمعترتببها ويمكن انيكون وجهدان التعليل بقوله لانه مكن ان تبوصل بالنظر آه لايساعد شموله للمقدماتالمرتبة اذقوله بانيترتب ترتببا صحيحاً آه اماان راد به ترتبب مغاير للترتيب الواقع فيها وهوظهاهر البطلان اذالمرتب لارتب مرة اخرى بشي من الترتيبات واما ان يراد مهالنرتبب الواقع فيهافيلزم تحصيل الحاصل فتأمل قوله (اىكونالمقيدمات المترتبة وترتيبها دليلا) اي يلزم كون المجموع اعني مجموع المقدمات والهيئة التأليفية اي مجموع المادة والصورة دليلافتوهم الفاضل العلي انه حين التعميم منالنظر فينفسه وفي احواله يدخل في التعريف الدليل المنطق الذي

۲ معاشرالاصوليين م

الفردات والمقدمات
 الغيرالمرتبة والمقدمات
 المرتبة لكن لامعالنرتيب

ع حال

هو عبارة عن مجموع المادة والصورة وذلك توهم فاسمد لأن الدليل الاصولي سواءخصص بالنظر في احواله الوعم منه ومن النظر في نفسه مبان للدليل المنطق قال قدس سره فيحواشي الاصول والدليسل عند المنطقيين هاتان القضيتان مع هيئة الترتبب العارضة لهما والدليل عندنا الايطلق الاعلى المفردات فحينتذ محمل النظر على النظر في احواله اوبحرى على عمومه فيتناول الاقسام ٧ الثلثة كما اوضحناه سابقا وعلى التقدير بن فالمعنيان مشاينان صدقا انتهى فخو له ﴿ وَعَلَى التَّقَدِيرُ المُذَكُورُ ا و هو ان يكون المراد بالنظر فيه النظر في احواله فقط قو له ( فلا يصيح الارادة المذكورة) آه لايخفي على منراجع كتبالاصول حصرهم الدليل بالمفرد كانهم يقسمونه الى المفرد والمركب فلامد من ان يقسال ههنا اصطلاحان احدهما المفهومالمذكورمرادا منهالنظر فياحواله فقط والحصر نناء عليه وثانيمسا المفهوم المذكورمرادا منه مايم النظر في نفسه ايضا والتقسيم المذكور بناء عليه وهذا هوالجواب الحق الذي لامحيص عنه فاتبعه فو له (بلبالاضافة) لقائل ان تقول لاحسن لهذا الخصر ولانكنة فيه قوله (على الاول ايضا) ايعلى النعريفالاول كالتعريف الثاني مع ان التعريفين متباينان صدقا على ما عرفت قو له (على إن راد بالنظرفيه اما يع النظر في نفسه) قدعرفت ان الظاهر المتبادر من النظر فيه العمو مو العمو ميشمل النظر في احو الهو النظر في نفسه والنظر في اجزائه اعني ان النظر في اجزاء يشمله العموم المذكور اذليس فهمه ابعدمن النظرفي احو الهفاماان مدرج في النظر في نفسه لكون النظر فياجزائه هوعينالمقدماتالماخوذة معالىرتبب فلايصيح الحصر الاضمافي وأن أريد التميم فيمجرد الاحوال ونفس النفس فهموكما اعترف به من التحصيص بالاحوال خلاف الظاهر على ان هذا التعميم فىالحقيقة تقييد لادليل عليــه ولك انتجعلهذا وجها للتأمل الآتى

۲ ولایجعــل شــامــلا للاجزاء

فتأمل **قو له** ( تأمل) يمكن انيكون وجهه انالحصر الاضافي بحب فيداعتقاد المخاطب على إحدالانحاء الثلثة المشهورة على ماتقرر في محله واذاخصص التعميم المذكور ٢ بالاحسوال ونفس النفس على ماهو حاصل تقرير المسولى المحشى لايعتقمد ولايفهم من التعريف المذكور كون المقدمات المأخوذة معالىرتيب دليلاحتي يصيح الحصر الاضافي بالنسبة اليها نع لوعم بحيث يثمل النظر فىالاجزاء ايضا يتوهم كونها دليلا ولكن لالصح حبنئذ الحصر بالنسبة اليهاكماعرفت هذا وقداحات بعض الافاضل عناصل الاعتراض بإن كلام الشارح غير محمول على الحصر بلعلي التأكيدو التقوى معنى كون العالم دلملا مقرر ومحقق على ان الاول دون الثاني قال ويدل على هذا ترك الشارح مايشعر بالحصر فيقوله وعلى الثاني آه وانت عاذكرناه اولا استغنيت عنهذا فتذكر فوله (اذلايتصور فيه) اى فى الدليــل الذي هو المقدمات المأخوذة مع الترتيب قو له في بعض النسيخ (على تقدر ان راد) آه اذالامكان العمام لكونه صادقًا مع وجموب التوصل ايضًا لاينتني بعدم تصور عدم التوصل أي وجوب النوصل فو له في تلك النسخة (ولوسلم) يعني اولا لانسلم ان المراد بالامكان الامكان الخاص فلائم ماذكره ولوسلم انالمراد به الامكان الخاص فلانسلم انه لانتصبور عدمالتوصل اعني لانسبلم وجوب التوصيل حتي ينتني الامكان الخاص اذوجوب التوصل اعنىامتناع الانفكاك عقلامذهب الحكماء والمعتزلة لاالاشاعرة القسائلين بان التوصل بعد النظر ايضما ليس و اجبا عقلابل امرعادي فقط **قو له** (وفيه) اي في امكان التعميم والتخصيص (م الفساد ومالانخفي) وهو تخطئة كل من اعترض على تعريف بعدم المساوات قو له ( فان هذا الاعتراض ) علة لقـوله اندفع قو له (ليس ههنا تخصيص الاعم) آه قلت في الحواشي ليس مراد الفاضل العيلمي انالامر ههنا كذلك بلمراده ان جعل المعرف

قرينة لاصلاح التعريف باىوجه كانلايصيح والافلا نقض فىشئ من التعريفات فحاصل كلامدانك لوجعلت المعرف قرينة للمراد من التعريف فقد جعلت المعرف قرينة لاصلاح التعريف والايصيم والافكمايكون قرينة للمراد فليكن قرينة علىالتخصيص اوالتعميم ايضا فلانقض لشئ من التعريفات والقول بانه يصلحور ينة للاول دون الثاني تحكم بحت فافهم انتهى ولك ان تقسول ههنا اعتراضان آحد همسا عدم صحة استعمال المشترك في التعريف و ثانتهما عدم المساوات بين المعرف والمعرف والمعرف يصلح قرينة لتعيين المراد من المشـــترك المستعمل في التعريف فهو بدفع الاعتراض الاول ومنه ننفرع دفع الشباني ايضاواما دفع الشاني ابتداء بالقربنة المذكورة فلافرق بينه وبين دفعه بالتخصيص والتعميم وههنــا دفع الثــاني ليس ابتداء بل متفرع على دفع الاول فذلك غير مختل هذا وماذكرته فيالحواشي هو وجه الامربالتأمل و مابعــده وجه لامرالحواشي بالفهم ولك ان تجعــل هذا وجه الامر بالتأمل فحينئذ يكون الامر به للتحقيق لاللاعتراض قو له ( سـواء كانت) اى المقدمات المنتجة قو له (يستلزم العلم بهما العلم باحد بهما) آه هذاوان كان مشهوراً بين العمله لكن التحقيق انالعلم باحديهماليس لازماً للعلم بمجموعهما اذمعني كون المجموع مستلزماً لشيُّ ان يكون لكل من اجزاء ذلك المجموع دخل في الاستلزام وليس العلم بمجموع القضيتين بالنسبة الى العلم باحد يهما كذلك اذليس للعلم بالاخرى دخل فىالاستلزام للعملم بنلك الاحدى ٢ وعلم تلك الاحدى ليس ايضا مستلزما لنفسه لان الشئ لايستلزم نفسه فلا استلزام اصلافي الحقيقة للعلم بالقضيتين للعلم باحد مهما فالتقييد بالو احدة اشمارة الى عدم الاستلزام للعلم بالقضيتين فصاعدا للعلم باحديهما وقدصرح بهذا بعض المدقيقين قوله (بهذا القيد) و هويلزم من العلم قوله ( اذاللزوم ههنا ) اى فىالقضية المستلزمة لعكسها عكس مستو او عُكس نقيض

۲ ج س

قو له ( محسب الصدق) قلت في الحواشي اى اذاصدقت القضية اى كانت مطابقة لنفس الامر يلزمصدق عكسها و اما محسب الكذب فامر الاستلزام بالعكس كما هوشسان الملزوم بالنسسبة الى اللازم انتهي فوله (فيه بحث) اىفى خروج القضية الواحدة المستلزمة لقضية اخرى بالقيد المذكور قوله (بالقضية الثانية) وهو انه موجود في الصورة الاولى وانه شجاع في الصورة الشابية فوله (والقياس استثنائي) اشار الى ان المراد بالشكل الاول في عبارة المحشى الحيالي ماعلم نتيجته لازما لعلم مقدماته فيشمل القياس الاستشائى ايضا اوالمراد انالكلاممن حذف المعطوف لاشتراكه معالشكل الاول فيما ذكر قوله ( محسب الصدق) واما محسب الكذب فليس بنهما التلازم في الشكل الاول فضلا عن الاشكال الباقية كإسمعت فيماسبق من قولناكل انسان جر وکل جر جسم فکل انسان جسم وکما فیقولناکل انسان حجر ولاشي من الحجر بصاهل فلاشي من الانسان بصاهل قو له (ولانزوم فيها )اى فى الاشكال الباقية بين علم مقدماتها وعلم نتائجها قوله (والنفرقة) اي بين البين وغيرالبين (انمــا تظهر فيالعــلم باللزوم) بانه ان احتاج العلم الى امرغيرتصور الطرفين فغير البين والافالبين واماني اصل اللزوم الذي هوعبارة عزامتناع الانفكاك فلاتفرقة بينهما قوله (وان الحفاء بمعني الاحتياج) آه ايلانسلم اولاان غير البين بمعنى خفاء اللزوم بلبمعني الاحتياج الىالواسط ولئن سلناه لكن لانسلم انخفاء اللزوم بمعنى عدم ظهوره المقتضي لوجوده بل الحفاء بمعنى الاحتياج الى الواسط وعلى التقدرين الاحتيباج الى لواسط لايستدعى وجود النزوم بل يضدق بعدمه ايضاو لماكان ما لكلا النولين عدم استدعاء غيرالبين وجود اللزوم روالمولي المحشي عليهما بقوله اذلولم بستدع عير البين آه فو له ( ان تفطن كيفية الاندراج) آه هذا والجواب الآتيماخوذان بماذكره بعض الفضلاء حيث قال

لول المراد اله يلزم منالعلم له ما اعتبرفي دلالته منشرايط العلم للدلول وقد صرح فىشرح المقــاصد بانجيعالاشــكال معملاحظة جهة الانتاج والتفطن بكيفية الاندراج متساوية فيالجلاء انتهى كلأم الفاضل المذكور وزاد عملي هذا وقال اونقسول هي دلائل باعتنسار أشمالكل منها على الشكل الاولكما علم منرده اليه اونقول لانسلم انها ولائل مطلقا بل انما هي دلائل بالنسبة الىمن علم استلزامها للمطلوب امابالفطرة اوالدليل على ماتقرر فيالنظوي والضروري منالتفاوت إين الناس هذا قوله (مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه) هذه عبارة ان الحاجب في مختصر الاصول حيث قال ولابد من مستلرم المطلوب آه و فسر قدس سره هنساك المطلوب بالمحكوم له وقسدر في محث القياس موصوف المستلزم الوسيط وقال في بيان قوله حاصل لمحكوم عليمه ولابد ايضامن ثبوت المستلزم للمحكوم عليمه لِيلزم من ثبوته له ثبوت لازمه له وقال بعده ومحصول ذلك انجابا كليا اوجزئيا وحلالا كبرالذي هوالمطلوب على الاوسط امحابا كلياهذا وقال في محث القياس وحقيقته البرهان اى الدليل وسط مستلزم لمطلوب حاصل للمحكوم عليــه وبيانه انالنسـبة بينهما انكانت مجهولة فانلميكن هنساك امرينسب الهمما فلابرهسان اصلا وانكان انلم يكن حاصلا للمحكوم عليه لم يستلزم انتسابالمطلوب اليه فلا رهانايضاوانكان حاصلا لهفلامد مناستلزامه للمطلوب والافلارهان لظهر انحقيقته ماذكرناه فلاانتاج الافيما وجدت فيه وجهة الدلالة الموضوع الصغرى بعض موضوع الكبرى فيندرج فيحكمه فلايع الانتاج الانذلك وبالجملة فحقيقة البرهان وجهة الدلالة انحصرنا في الشكل لاول فلاانتــاج فينفس الامر الاله انتهى فو له ( فتنتقل منها الي المطلوب) اى دفعة لاتدرنجــا اذالانتقال اعم منالحركة المعتبرة فيها

(44)

التدريج فوله (مختص ما) آه اي بالقدمات المترتبة التي يقع فيها الحركتان فوله (لانه عبارة عن مجموع الحركتين) على ماذهب اليه المحققون منانالفعل المتوسط بينالمعلومات والمجهولات فيالاستحصال هومجموع الحركتيناذيه يتوصل منالمعلوم الىالمجهولفهوالفكر واما الترتيب اللازمالحركة الثانية فليس فكرأ عندهم وذهب المتأخرون الي انالفكر هوذلك الترتيب الحاصل من الحركة الثانية لان حصول المجهول من مباديه لدور عليدوجوداًوعدماً كذا فيحواشيه قدسسرهالشرح المطالع ثمذكر قدس سره في تلك الحواشي إن الفكر يطلق على معنس آخرين احدهما حركة النفس في المعلومات اى حركة كانت وهذا هو الفكر الذي يعدمن خواص الانسان ويقاله التخيل وهو الحركة في المحسوسات وثانهما هو الحركة الاولى من الحركتين اللتين ذكر المولى المحشى ان النظر عبارة عن الحركتين المذكورتين اعني الحركة من المطالب المشعور بها يوجه الى مباديهاوهذ الاخبرهو الفكرالذي يستعمل بازائه الحدس فانهالانتقال من المبادي المطالب دفعة فتقابل عكسه الذي هو الانتقال من المطالب الى المبادى وان كان تجدر يحيا ٢ تقابلا يشبه تقابل الصاعدة ٧ والهابطة والتحقيق انالحدس محسب المفهوم بقابل الفكرياي معني كان اذقداعتبر فيمفهومه الحركة وفيمفهوم الحدس عدمها وامامحسب الوجود ولابحامع مجموع الحركتين فىشئ معين اصلا وبحامع الحركة الاولىكما اذاتحرك فيالمعقولات فاطلع على مبادى مترتبة فانتقلالي المطلوب دفعة فالحدس بجامعالفكر بالمعنيين الاخيرين بحسب التحقق ٩ ومعنى قولهم لاحركة في الحدس اصلا انه لاحركة فيه جزء من ماهية اوشرطا له كما فيالفكر بالمعنيين الاخيرينومنهذا يظهر انقول المولى المحشى بعدجعل الفكرعبارة عن مجموع الحركتين (والشانبة مفقودة في الحدس) لا مخــ لمو عن تأمل والاولى ان بقــول ولاحركة في الحدَّس اصلا فتـأمل قو له ( لان الاسـتلزام) أي بالمعنى العرفي لا

۲ مفعول مطلق لتقابل
 امنه

الصاعدة الانتقال من
 المبادى الى المطالب
 والهابطة بالعكس لان
 الشرقية المطالب

۹ ج س

اللغوى

لاللغوى فيشمل اللزوم لكن الاولى ذكراللزوم ايضا اقتفساء للمحشى الحيسالي فوله (غيرمقسول) لانه يؤدي الى عدم نقض شيء من التعريفات بعدمالمساوات فخو له ( تأمل ) يمكنانيكون وجهدانه على هذالايكون ضعيفافقط بلفاسد اذلايصح ارادةشي ليس عليه دالو مكن ان دفع بان القرينة ههناعلي القيدالمذكور قول المصنف وهو نوجب الغلم الاستدلالي على مأمر من تفسير الشارح رجهماالله تعالى وكون التعريف للدليل مقوومؤكد لهذا فتــأمل **قوله** (بقيد واحد) وهو قوله يلزم منـــه وحينئذ بيقي للخروج بكون المراد من العلم التصــديق الحد بالنسبة الىالمحدود فقط هذا ولكن انت تعلم انالملزومات التصورية وانكانت مشــاركة للملزومات التصديقية في صفـــة الملزومية لكنها مشاركة للحدود ايضا فيصفة التصورية فلاخطة هذه المناسبة تستدعى جمها معالحدود لامع الملزومات التصديقية واماان اللزوم مقدم فيالذكر آه فجوابه ان الاهتمــام بخروج التصورات من تعريف الدليل الذى هومن النصديقات دعاه الى تقديم ذكرالمراد من العلم لانه المخرج لمجموع النصورات واما الملزومات التصديقية فلمآ لمرتكن ٢ مباينة للدليل.الذي هومن التصديقات لم يهتم بمبـادرة اخراجها فندبر الله اكبرو الاشتفال به اجدر اللهم ارزقناه بحقالنبي الاظهر فؤ له (منغیرانیتوقف) آهای کماهو الظاهر المنادر قو له (انما هو فی المقــدمات مع الترتبب) آهبتي هنـــاامر وهوان معني موفقة التعريفين او اتهما كما سنأتي والحال انه قداخذ في التعريف الثابي اللزوم بين المعلومين وفيهذا التعريف اخذ اللزوم بين العلمن وايضا اخذ في الثاني استلزام القول المؤلف للقول الاخر وفي هذا اخذ اللزوم منه وفرق بين اللزوم للشيء واللزوم منه كمامر ويمكن دفعه بانكل قضيترن يستلزم قولا آخر فالعلم سهمسا يلزم منه العلم بالقول الآخر وبالعكس فتسساويا

قتأمل فو له ( ايراد صيغة افعل التفضيل) قيل يحتمل ان يكون او فق

٢ اى صفة التصديقية م

Digitized by Google

بمعنى الموافق فللايستدعى الموافقة معالاول كالاعم بمعنى العام الاخص بمعني الخاص انتهي ولانخني انالذوق السليم يفهم معني اسم التفضيل مناوفق ولابعد انيكون لفظ يشعر منالمولي المحشي مشعرا ما ذكره القائل قو له ( المراد باللزوم اللزوم بشرط النظر) بقرينة كونه واقعا فيالتعريف الدليل ويقرينة قول المصنف وهو يوجب العلم الاستدلالي قو له (يستلزم المطلوب) آه اماعادة او اعداداً او توليداً فالعملم بالمطلوب الحبرى يلزم من العلم بالدليسل وبالعكس على ماقررنا قو له (على ذلك التقدر) اي على تقدر ان يكون من اللزوم اللزوم بشرط النظر قوله (او مرتبة) لكن لايعتبر ترتيبها قوله (لان معنى مطابقة التعريفين) آه لقائل ان عنع كون معنى المطابقة التساوي لمرًلا بحوز ان يكون معناه النصادق ولوفي الجملة و القياس على مطابقة المعرف للمعرف فاسد على إن مطابقة المعرف للمعرف بمعنى تساويهما ليس شرطاليس عند المحقيقين المتقدمين فوله ( فقد قصر النظر) لانه اما ان ربد بالمقدمات المترتبة المقدمات مع الترتبب كما يقتضيه آخر كلام ذلك القائل ٢ فيرد عليه انالنظر ليس في المجموع لاستحالة ترتلب المرتب على مامر اويريد بها نفس المقدمات بدون الترتلب فبرد علمه انه كماهوشامل لهاكذلك شامل للمقدمات المتفرقة وهذابرد على الشق الأول ايضا فالتخصيص بالمقدمات المترتبة تقصير هذا في له ( مان رادمن اللازم اللازم) الموافق لماسبق من اللزوم اللزوم فو له (بشرط النظرفي احواله) اي فقط فو له ( اذلا قرينة ظـاهر الدلالة) لم يقل اذلا قرينة دالة لما قلنها انكونه تعريفا للدليل وقول المصنف يوجب العلم الاستدلالي قرينة لكنهما خفية الدلالة على ارادة اللازم بشرط النظركما لايخفي قو له ( فاين التحصيص بالنظر في احسواله ) كفي في التخصيص شهرة كون الدليل عندالاصوليين على اصطلاح لهم مختصا بالمفرد قو له (فهــو) اي التخصيص بالنظرفي احواله (تكلف في

۲ هوالمحشىالمدقق م

التكلف

التكلف) الذي هو ارادة اللوم بشرط النظر من غير قرينة ظاهرة الدلالة علمه فو له (المقدمات) الغيرالمأخودة معالىرتىب متفرقة او مجتمعة قوله (ولذا) اى لكون التميم متضمنا للفوائد الثلث من حصول التطبيق وعدم كونه محالفا للظاهر والاصطلاح فو له (اما الخيارق الذي لم نقصد) آه الكلام من قبيل قوله تعالى و ان يكذبوك فقد كذبت رسلمن قبلك اىمماخدف الجزاء واقيم علته مقامه فالتقدير ههنا اما الحارق الذي لم يقصد الله منه اظهار صدقه كالحارق الذي بظهر على بد المتسأله فلابدل على صدقه فأنهلم بقصد به اظهار صدقه لان آه وكذا الكلام في قوله الآتي وكالحارق الى قوله فانه لم يقصديه آه قو له (لانكذبه) آه تعليل لكون عدم قصد اظهار الصدق مثبت العدم الدلالة على العسدق معان المشهور أن الدلالة لاينتني بعدم الارادة وحاصله انعدم قصدالله شيئا ليس مثلعدمقصد الحلق لانه اذالم بقصد صدق احدفي دعواه بخلق معالخسارق الذي له مايجمل الخارق غبردال على صدقه كالحدوث والاحتياج وغبرذلك في المتأله المصاحب للخوارق فخلق الحارق له يكون استدراحا له والمتحسانا لغيره هل يعتقدونه ام لاوكمخـالفــة الدعوى في خارق المتنبي فخلق الخارق له يكون اهانة به قو له ( اولا يكون على بد مدعى النبوة ) مان لايكون مدعيا لشئ أصلا وحينئذ لانتصور اظهار التصديقلانه فرع الدعوى اويكون مدعيا للا لوهية و حينتذ نخلـق مع حارقه مايحعل الحارق غير دال على صدقه كما مرفعلم آنه لم يقصد اظهار التصديق قو له (عليهم التقول) صيغة النفال هنا للتكلف اى اظهر من نفسه قولالله تعالى عروجل بالحكم الفلاني معانه لم نقل الله ذلك فِيكُونَ مثل<sup>تش</sup>جع وتحلم فافهم **قوله** ( في الاحكام الآتية ) اي المأتي بهاعن الله تعالى والظاهر في الاحكام التىلغية يدل عليه ماســبق من كلام السيد قدس سره وماسيأتي فوله (لايلزم ابطال دلالة المجزة)

لَبِقاً دَلَالَتُهَا عَلَى صَدَقَ دَعُوى الرسالة فو له (فالوجه) العصمتهم عن تعمد الكذب فيما سلغونه عن الله الى الحلق قو له (و الجواز العقلي لاسافي الدلالة العادية) مدار الاعتراض على أن لايكون فرق بين الجو أز العقلي والتجويز العقلي والافنقول معني جواز الكذب عقلا هو جواز وقوعه عند عقل العلم بالمعجزة ولاشهمة فيمنافاته الدلالة العادية على الصدق ومعنى التجو يز العقلي هوانه لو فرض الكذب لم يلزم منه محــال لذاته وهو بعـنه الامكان الذاتي قال الشـــارح في آخر الكتاب فان الامكان الذاتي معني التجويز العقلي للكذب لاينافي حصول العلم القطعي وقالفي المواقف التجويزات العقلقية لاتنافي العلم العادى وقال قدس سره في حواشي الاصول ان العلم العادي يحتمل نقيضه تجويزا عقليا بمعنى انه لوفرض بدله نقيضه لم يلزم من النقيض محال لنفسه هذا والحساصل ان الامكان إلذاتي للممكن لانقسالله الجواز العقلي بل نقسالله التجويز العقلي والجواز العقلي نقسال لما محكم فيه العبالم الممرز تقيضه امافي المآلكم في الظن اوفي المآلكم في الجهل المركب و التقليد ومعلوم ان هذا ينسافي الدلالة العمادية اذاحتمال العاديات للنقيض ليس الا معني النجويزالعقلي والامكان الذاتي لامعني حكم العالم بالنقيض باحد النحو ن المذكور ن كمافي شرح المواقف وحواشي الاصول له قدس سره فخو له ( مع جوازه عقلا ) لانسـلم انه مع جوازه بل مع تجویزه عقلا **قوله** ( آنه لوحاز وقوع کذبه ) آه يعني آنه محتمل الصدق المعلوم بدلاله المعجزة نقيضه إلذي هو الكذب عند العالم اماً حالا اوماً لا وليس المراد ان الكذب ممكن ذاتي بجوزه العقل هذا تقرير كلامه ولكن لابذهب عليك بما حررنا أن ذلك هو معني الجواز العقلي وليس ذلك حرفًا عن الظاهر أنمــا يكون حرفًا عن الظــاهر لوذكر التجويز العقلي ثم الجواب المذكور جواب عن البحث الثاني فقطونحن نقول في الجواب عن البحث الاول اندلالة

آلمجزة

المعجزة على صدقهم في دعوى الرسالة يتضمن دلالته على صدقهم في

الاحكام التبليغية ايضا وذلكلان معني دعوى الرسالة ابي مرسلمن الله مذه الاحكام اذالارسال لايكون الابشئ فكيف عكن دلالة المعجزة على صدقه في دعوى الرسالة بدون دلالته على صدقه في المرسل به فقدلاح من هذا انه لاحاجة في اثبات عصمتهم من الذنوب في الاحكام التمليغية الى ماذكره المولى المحشى سابقا بقوله فالوجه آنه اذ اول المعجزة أه انما تحتياج اليه في اثبات عصمتهم عن الذنوب في الاحكام الغير التليفية كما ذكره المحشى الحيسالي قو له (على مابين في محله) فىشرح المواقف احتمال ٢ العــاديات للنقيض بمعنى لوفرض نقيضه واقعاً مدلهــا لم يلزم من ذلك النقيض محــال لذاته لان تلك الامور العادية ممكنة في ذواتها ٧ والممكن لايستلزم شئ من طرفيه محالا لذاته غير احتمال متعلق التمييز الواقع في العلم العادى للنقيض و ذلك لان الاحتمال الاول راجع الى الامكان الذاتي الثابت للممكنات في حدداتها و الاحتمال الثاني هو انبكون متعلق التمييز محتملاً ٣ لان يحكم فيه المميز نقيضه فىالحــال اوفىالمال والاحتمــال الثانى هوالمننى عنالعلوم العــادية كالعلوم المستندة الىالحس وثبوت الاحتمال الاول لانقدح فيشئ منهما انتهى وقال قدس سره فيحواشي الاصول احتمال متعلق العلم لنقيض الحكم الشابت فيه مدله بل احتماله لكل وآحد مزالنقيضين على البدل وهومعني النجورز لابســـنلزم انلابجزم بإن|الواقع احدهمـــا بعينــه جزماً مطابقــا لامر يوجب ذلك الجزم من حس او غــــره من ضرورة اوعادة او برهان فباعتسار حصول الجزم لايكون له احتمال النقيض للآخر عندالعالم في الحال و يواسطة الموجب لا محتمَّلُه عنده قيالمآل ولاجل مطابقته لانحتمله فينفس الامر فلااحتمال بوجه

انتهى وقال ايضا فى تلك الحواشى اذا وقع احد طرقى الممكن فىوقت فانقيس طرفه الاخر الى ذاته منحيث هوكان ممكنا له فى ذلك الوقت

مبتدا: خبره قوله غیر غیر احتمال آه م
 حال م

۳ ومنشاءه ضعف دلك التمييز امالعدم الحبر او لعدم المطابقة او لعدم المواده الى موجب

قطعا وانقيس اليذاته منحيث هو متصف بذلك الطرف كان ممتنعا لابحسب الذات بل محسب تقييد بمانافيه فهو امتناع بالغمير فالممكن المطابق للواقع يمكن نقيضه بالذات وهومعني تحويز العقلي ويستحيل بالغيروهومعني نفي الاحتمال انتهي **قو له** (اونقـــول) ايفي الجواب عن المحث الشابي ايضا (هذا) اي كون جواز الكذب عقلا يستلزم بطلان دلالة المحزة فو له ( قطعية ) لاعادية فو له (وان لم نطلع على وجه استحالته) في شرح المواقف فان دل المعجز المحلوق على بدالكاذب على الصدق كان الكاذب صادقا وهو محال والا لانفك المعجز عما يلزمه مندلالته القطعية على مدلوله وهوايضًا محال انتهى قو له(واما على تقدر ملاحظة حال ) اه لما كانت الملاحظة بعد العلم فكانه قال واماتقدر العبلم بانهخبر الرسول وملاحظته مذالعنوان فهوصادق وقداشعربهذا آخرا حيثقال مخلاف مااذاسمعه ولمربعلم انه خبرالرسول اولم يلاحظ مهذالوجه آه قو له (ابضا) اى كنصور مخبره يوجمه الرسالة (على الاستدلال) ولايخني آنه لايحصل العلم بكون ذلك الحبر صادقا من الاستدلال المذكور كاسيلوح ذلك من الحاشية الآتية فو له (لامايتوقف عليه) ايمن غبر حصول منه والافاحصل بالاستدلال كيفلانتوقف عليه ثم مانتوقف عليهو لمبحصل منه اعم من ان لابحصل منشئ لتصديق البديمي المتوقف على تصور طرفيه الغيرالحاصل منه او یحصل منشی آخر غیر مایتوقف علیه کما فیما نحن فیسه کماسیأتی تصويره في تصوير غلط الجواب قو له ( تصوره) اي تصور المخبر بوجه الرسالة (استدلاليا)لتوقفه على الاستدلال على مامر و الحال انه لاقائل بكون التصور استدلاليا كإذكره المحشى المدقق وجعل وجه غلط الجواب فيمانسب المحشى الخيالي بطلان كون تصور المخبر موقوفا على الاستدلال اذيلزم اكتساب التصور منالتصديق وهو باطل ولانخني مافيه فتأمل قوله (وهذا الكلام انمايدل) آه يعترض عليــه ايضا بانمافي شرح

المواقف يفيدان ظهورالمجزةيفيد العلم بالصدق فىدعوى الرسالةلاانه يفيدتصور المخبربالرسالة لان المفاد الاول يستلزم المفاد الثانى اذ العلم بالصدق في دعوى الرسالة يستلزم تصور المحبريها فيكون ايضا حاصلا من المجيزة وانكان بالواسطة قول. ( بافادته ) اى افادة ظهور المجزة قول ( لايقتضى ان يكون العلم ) آء بل الظـاهر انه يقتضي كون المـدلول غيرضرورى وذلك نظيرالشكل الاول والقياس الاستثنائي فان أفادتها لنتيجتهما ضرورية مع أن النتيجة نفسها نظرية حاصلة منهما قوله (انذلك) اى مافى شرح المواقف من قوله وان كونه مفيدا له آه فوله (يؤكد الاستفادة )اى العلم بالصدق فى دعوى الرسالة **فؤله (على كونه) اى كون صدق الرسول والفاصل المحشى وان لم** يقل ان ظهور المعجزة دال على الصدق بل على تصور المجر بالرسالة لكن تحجيم كلامه الاول بارادة انه ادا دل المعمرة على الصدق فقد دل على انَّ المخبر رسول فيتصور المخبر بالرسالة كما مر منا فيمستلزم ما ذكره الفاضل ماذكره المولى المحشى فوله في بعض النسيخ ( فتأمل) وجهه انالمستفاد منالتنوير بالايرى آه انالدليل المذكور الملاحظ بعده يفيدالعلم ٢ بصدق الرسول وليس كذلك بل هومفيدلكونه رسولا كماهوالمصرح به في قوله والحكم بان الحبررسول مستفاد آه ولك ان تدفعه بان هذا الكلام مبنى على جواب المجيب المذكور لاعلىما سيذكره من غلطه فتأمل قوله (وهوظاهر) وذلك لانالمجزة التي يْبت مِما الرسالة انماتدل علىصدقه فيدعوى الرسالة لافيجيع اخباره كامر فوله ( ولا الجواب يتوقف صدق الخبر على الاستدلال بالواسطة) على أن الاستدلال الذي ذكره السائل لايثبت صدق الخبركما أشار اليه بقوله وذلك لانه مع تصور ان مخبر هــذا الحبرآ. فو له ( ولايكون خبره ) اى بغير الرسالة التي دلت المجزة على الصدق فيها فقط قو له (وهو في الحقيقة خبرالله بلغه الى الحلق بجعل صدقه بديميا ) نقل عن

۲ اذالتنورله

(44)

المؤلى المحشى وأنكان تصور عنوان آنه خبربلغه الرسول مزالله موقوفًا على التصديق بأن نقسال هذا خبر بلغمه الرسسول من الله ليس خبره مرعند نفسمه لكن من حصل له هذا التصديق ولومن الدليل وتصور الحبربهذا العنوان يصيرالحكم عليه بالصادق مسيا لانالحكم على خبرالله الذي بلغه الرسول بالصادق ليس ننظري أنهى و في قوله و ان كان تصور عنوان انه خبر بلغه الرسول من الله موقوفا على التصديق اشارة الىجواز استفادة التصور من التصديق بل تصور المحكوم عليه شبوت مفهوم المحكوم به له دائما مستفاد من التصديق مالشوت المذكور وتحقيق ذلك انتصور المحكوم عليه عاذكر مستفاد من تصور التصديق المذكور لامن نفسه قو له ( فباعتبار عنو ان محتاح) اهلابخن انمعني اختلاف العنوانين كون الذات واحدة في كلا العنوانين كاهو كذلك فيالنظر الذي مذكره المحشى الحيالي ولاشهة انذات العنوانين ههنا متغايران فع فوات النظيرية يكون مانحن فيه منقبيل الحكم على شيئن متغارين لاعلى شئ و احد معبر عنه بعبـــارتين ولا كلام في ان الحكم على شئ قديكون بدمياً بالنسبة اليه ولايكون عين ذلك الحكم مدميا بالنسبة الىشئ آخر وهو عنزلة ملاحظة خسرالله بالصدق وخبرالرسول بالصدق هذا وعمكن انبكون التأمل فياخر الحاشية اشارة اليهذا فتأمل قو له (خرالله المزه عن الكذب والقةُ عَسِ ) لقائل ان يقول صدق خبرالله بواسطة ملاحظة تنزهه عن النقائص سواء كانت هذه المقدمة مديهيه او نظرية مسلمة عندالكل كماذكرهالمحقق الدوانى فلاحظته بعنوان آنه خبرالله لابجعل صدقه مديها بل محتماح الى ملاحظة أن الله منزه عن النقص فلايكون كاذبا لان الكذب نقص كما ان ملاحظت بمنوان آنه خيرالرسول محتاح في الحكم عليه بالصدق الى ان النبي معصوم عن الذنب فلايكون كاذبا كإمرذلك منالمسولى المحشى وعكن انبكون الامر بالتسأمل فياخر

الحاشية اشارة الى هذا قو له ( فتأمل ) لتعرف ان سبب حكم المحشى على التقدر الاول ماسيذكره من ان الكلام في صدق خبر الرسول من حيث هو مع قطع النظر عنكونه مبلغ الرســول بقرينة قول المصنف وهو ای خبرالرسمول یوجب العلم الاستدلالی ویمکن ان یکون وجه التأمل آنه كاد انلايصم حل كلام الفاضل المحشى على الشق الثاني لانه على الصدق علاحظة الرسالة في الصورتين لا علاحظة التبلغ هذا واقول الظاهر على ماقرره المحشى الحسالي في الحاشية السابقة أن المراد تصور الحبر بعنوان مابلغه الرسمول ملاحظته يوصف كونه من الاحكام التبلغية لامن غيرها الصادر من عند نفسه فنقول على ما حررنا سابقا أن المعجزة كما تدل على الصدق في دءوي الرسسالة كذلك تدل علمه في الاحكام النبليفية ف<sup>ك</sup>ما انخبره باني رسول بعد ظهور المعجزة بديهي كذلك الاحكام التبليفية بعده واماملاحظته بمجرد انهخبر ضادر عنه فعتاح الى الاستدلال مان الانساء معصومون عن الذنب كما مر فاعلم ذلك والله يعبلم فوله (من حيث ذاته اى من حيث انه خبر الرسول مع) آه اشار بالتفسير الى ان المراد بمن حيث ذاته تجرد النظر عن كونه ممابلغه الرسمول لانجرده عن اضافته الىالرسمول ايضا فو له ( اوغيره ) بالجر اي اومن غير ما بلغه الرسول بان يكون من عند نفسه او بالنصب اىمع قطع النظر عن كون خبرالرسول غير مابلغه الرسول قو له ( فحينئذ ) اى حين اذا كان الكلام في صدق خبرالرسول منحيث ذاته معقطعالنظر عنكونه مبلغ الرسـولاولا قوله (على ذات العالم) اذكل مايصدق عليه العالم يصدق عليه المتغيروبالعكس فوله ( داخلفيـه ٢ الشات ) ايجزء منــه فوله (حالاً) كما فىالظن (وماكَّةً )كمافىالجهــل المركب بعدالاطرع على الحطاء وكما في التقليد اذ هو يزول يتشكيك المشكك كمامر ذلك مفصلا عَو له ( لافائده في ذكره الاالتكرار ) من تأكيد ا ذم عايشبه المدح

۲ محث قوله و العلم
 الثابت بهیضاهی العلم
 الشابت بالضرورة فی
 التیقن والثبات

Digitized by Google

كقولهم فلانلاخير فيد الااله يسئ الىمناحس اليدقو له (منممني العموم) وهو الدخول فوله (وغيره) الذي هو تقليــد المصيب قو له (لانه ليس) علة لقوله اندفع قو له (ولاشك انالثبات) ناظر الى دفع الاعــــــراض الاول فوله ( وانالكل ) آه ناظر الىدفع الاعتراض الشباني قو له (والاظهر ان يقسال) آه اذحينتُذ لا يتوهم ورود الاعتراضين اللذين دفعهما المولى المحشى فو له (بان لايكون نقيضه نمكنا فيذاته) لايخني انه لاشئ منالممكنات لايكون نقيضه مكنا فيذاته كامر منسا سابقا نقلا عنه قدس سره ففي هذاالتوجيه سوى ماسيذكره المولى المحشى انه يخرج بعدم احتمال النقيض في نفس الامر الظن وتقليد المصيب ايضا ٢ فع كون الاستدراك المذكور عاله يكون التعميم والتخصيص ايضا مستدركين من الجيب باللهم الااه قوله (وعدم احتمال) آه عطف على عدم احتمال آه ومغارتهما تقيد عهمااعني في نفس الامر وعندالعالم قو له ( بان لا يجوز ) فأعله المستتر راجع الىالعــالم فهو منالتجويز لامنالجواز قوله (ويخص عدم الاحتمال ) آه اىعدم الاحتمال عندالعالم لاعدم الاحتمال في نفس الامر ولاعدم الاحتمال مطلةًا وهو ظـاهر قوله (غيرمعقـول) قال قدس سره في حواشي الاصول في تقرير ذلك أن نني الاحتمال عند العــالم على الوجهين يعني فيالحال والمآل انما هو لامكان الاحتمال عنــده كما في الظن و التقليــد و اما نفيــه بحسب الواقــع فاكه الى المطابقة وعدم وقسوع النقيض فيه اذلا يتصسور له احتمال فىالواقع اماعلى تقدير عدمه فلما حققناه واما على تقدير وجوده فلان هناك وقوعاً لااحتمـال وقوع انتهى و قال فىحواشى الحواشى ازنني الاحتمال انما تنصور فيما يكون الاحتمال فيه متصوراً والاحتمال فىالواقع غيرمتصور فلاينصور نفيـه ابضـا مخلاف الاحتمـال عند الذاكر فانه متصوركافي الظان والمقلد فيتصور نفيسه أيضاكافي

۲ ایکالجهل المرکب و تقلیدالمحظی م

العلم انتهى قو له ( هوعدم النجويز العقلي ) الاظهر بل العمــواب هوعدم الجواز العقلي اذالنجسويز العقلي بمعني الامكان الذاتي علىما صرح به الشارح في آخر الكتاب والسيد قدس سره على مافصلناه سابقا فتذكر قوله (لزمخروج العلوم العادية ) بلالعلوم الحسية ايضا فوله ( مافيه ) منسازع فيه قوله ( ان ماثاله ) آه خبران هو مايأتي بعد اربعة سطور اعنى قوله في غاية البعد فو له ( فالاولى ان نفسر التدمن بعدم احتمال النقيض ) وجداولوية هذاعلي ماذكره المحشى الخيالي معانهذا ايضا خلاف المتعمارف على ماسميأني كونه اقرب من المتعارف حيث اخذفيه عدم احتمـال النقيض وأن خصص بني الحال و المعني المتعارف للشتن هوعدم احتمال النقيض بوجه فؤ له (وفيد شئ ) نقل عندوهوان تخصيص التيقن بعدم احتمال النقيض عند العالم في الحال ايضا غير متعارف انهى قو له ( المقصود المبالغة ) آه مأخوذ بما في بعض الحواشي المنقرقة وفي تلك الحوشي ايضا وبهذا يندفع ماسيجئ مزانه مستغزعنه بعددعوىانه يوجب العلمالاستدلالي وانه لاوجه النخصيص هذا لكن انت تعلم ان الاولى ان يقول في افادة خبرالرسول الشات بعد قوله النيقن اذالشات انما يؤكد الجزؤ الاخير من مفهوم الثيَّن لامجموع معناه فخوله (ومن العجب) آه اعتراض آخر على الفاضل المذكور وحاصله انى لم يطلع على وجه النظر الذي ذكر الحيالي بقوله وفيده مافيه كما علمت ذلك ماذكره المولى المحشى في الحاشة السابقة فكيف محكربان ماهو جوابكم فهو جواب اذهو فرع العلم باتحاد النظرين ولاعلم له بوجه نظرالمحشى الحيالي هذاولكن انت تعلم انمابين به الفاضل المذكور وجه نظر المحشى الحسالي هو مجرد البعداى ارادة قيد ليس في الكلام وهذا مشترك بين ماذكره الهشى الخيالي وماذكره الفاضل نفسه لكن امرفىاخر حاشيته بالتأمل اشارةالي إن ورود فيه مافيـه على ماذكره المحشى الحيـالي

وعلى ماذكر الفاضل المذكور ليس على وفق واحد اذالمتسادر من الجزم الجزم عند العالم في الحال كماذكره الفاضل نفسه فيما سبق فو له ( فذلكة لماقبله ) اى نتيجة وخلاصة له قو له (واستدل) عطف على اورد قوله (وان ماقيل) عطف على ان استعماله قوله (من الادلة النقلية ) التي منجلتهاخبر الرسول قو له (واما ماقاله الفاضل المحشى ) اى فى دفع الاعتراض المذكور قوله (لغوأ) اى مستغن عنه بالقول المتقدم فوله (كامر) حيث قال الشارخ هناك لكن ينبغي ان يحمل التجلي آه قوله (ولوسلم) اي ابقاء التعريف المذكور على العموم ولوكان خلاف الاصطلاح قوله (حل العلم فيقوله يوجب العلم آه ) قداشـــار الى متعلق الحمل بقـــوله آه اى حمل العلم في الــول المذكور علىالتعريف المذكور المسملم عمومه ولك انبجعل قوله على المعنى الاعم فيمايأتي متنازعا فيه قوله (على تقدير آه) و ذلك لان قوله وهويوجب العلم الاستدلالي بيان لكيفية سببية خبر الرسول الذي هو واحد من تلك الاسمباب الثلثة للعلم ولاشبهة في عدم صحة بيان العام بالحاص فيجب ان يكون العلم في كلا القولين عاماحتي يصح البيان ٢ وحل العلم في القول الأول على المعنى العام يستلزم المحذور تواللذين سيذكرهما المولى المحشى قوله (لم تخصر الاسباب فيالثلثة) ادمن جلة مايفيدالظن خبرالحطباء والوعاظ والحكماء بل خبركل شخص معتقد فيه يفيد الظن قوله ( وايضا بجب النصريح في الحواس ) آه اي كما صرح بذلك في خبر الرشول وذلك لئلاشوهم أن أفادتها للظن دون اليقين قو له ( بالذكر ) بانه بمعنى اليقين على ما هو ما ل معنى الكلام على التقديرالمذكور فوله ( بعني ان الاقرب الى الفهم ) لم يقل يعني أن الأقرب في الصواب كم يقتضيه السابق من اعتراض والتكلف في الجواب تنبيهاً على ان فيما ذكره الشارح سوى ماذكر من اعتراض البعد عن الفهم ايضا قو له (في العلم الحاصل مخبر الرسول )و ان كان

ال ٢

استدلاليا

أستدلاليا مخلاف العلم الاستدلالي الغير الحاصل مخبر الرسول فانه ليس في تلك المرتبة في القوة وإن كان يقينا أيضًا قو له ( تأمل ) قلت في الحواشي يمكن ان وجهه لولم يكن رأىالمصنف نني القوة والضعف لم رد عليه الاراد الذي سيذكره الشارح رجه الله نقلا عن بعض المحققين في محث الامان فيكون فيه نفع آخر ولعل السر فيذلك ان الزيادة والنقصان باعتبار الكمية والقوة والضعف باعتبار الكيفية وان لحدهما مزالآخر فالتأمل تحقيق لاتزهيق انتهى واقولاالاقرب ان وجهه ان الزيادة والنقصان ممنى القوة والضعف اذكل زيادة كية تصورتها في الامان فهي ليست باعتبار ذاته بل باعتبارشي تعلق به فالمخالفة لرأى المصنف عاله و عكن ان يكون اشـــارة الى ان المقصود التفاوت بن اليقينيات التي اشخص شخص لاالقينيات التي لشخص مع القينيات التي لشخص اخروما ذكره من ان تصديقنابا لشرعيات اه نفيد الثــاني فالتقريب غيرتام فتأمل **قو له (** نـــاء ) متعلق بالنفي لابالمني قوله (كما سبق) اى المني الاخص من الشارح في شرح قول المصنف واسباب العلم ثلثة قوله ( الاعلى البقينيات ) لايخنيان الذي صرح به الشارحهنالك ان العلم عندهم مقابل للظن ولاشبهة في أنه لايدل على الحصر على اليقينيات ولو سلم فالعبارة المحررة للعلم الذي معنى اليقين هو ماذكره هنا لاما ذكره هنالك قو له ( في هذا المواضع وتركه في قو له ) آه دفع توهم اختصاص التفسيرالمذكور يواحد من العلم الضروري اوالعلم الاستدلالي يقتضي التفسيرفي هذا الموضع فو له ( متصلاً بقوله والعـلم ) آه الاهتمام بالحكم المذكور و صبح ٣ الحكم على المعلوم بوجه مايسندعي تأخير تفسير الممني الاصطلاحي لئلا يذهل ؛ الذهن عن الحكم بسبب تفسير المحكوم عليه قو له ( لامعني لاتيان الفء المشعر ) آه ليس مقصود القــائل المذكور انقول الشارح فهو علم بمعنى الاعتقاد آه مجرد بيان المحكوم

٣ حال

عليه ليس الا بل مراده ابه بيان للمحكوم عليه المراد منه المعنى الحاص المستحضر نوجه اجالي ملاحظة الحكم عليه مضاهاته للعلم النابت بالضرورة فيكون الغاء المذكورة في محلها و من هذا ينوصل الى دفع الخاص ايضا لكن انت تعلم انجبع ما ذكرناه انما هو مصحح الكلام لامخرجله عن البعد فما ذكرناه وجه حكم المولى المحشى سابقاً بالبعد دون البطلان فتأمل قو له ( الحاصلة تمجرد النظر ) اى نظر العقل وهو احتزاز عن العلوم الضرورية قوله (على جيع القوى) اي الباطنة التي من جلتها العقل و الحواس الباطنة والمراد بالجميع ماعدى نفسه وقوله ايضا اى كتصرفه في غير المعقولات من مدركات الحواس الباطنة فوله ( فلا يكون العلوم العقلية ) إي الصرفة الحاصلة بمجرد نظر العقل قو له ( وليس لنا الى التيقن ) آه قد ذكر في شرح المواقف أن دلالة النقلية على مدلولاتها تنوقف على أمور عشرة ظنية فيكون دلالتهاايضا ظنية وإذاكانت دلالتها ظنية لم تكن مفيدة لليقين عدلولاتهاوهذا مذهب المعتزلة وجهور الاشاعرة والحق أنها أي الدلايل النقلية قد تفيد اليقين أي في الشرعيات بقرائن تدل على انتفاء الاحتمالات الموجبة لمدم اليقين هذا قوله (كما ذكر في شرح المواقف ) في آخر الموقف الاول منه قو له ( تأمل ) وجهد انه ناء على المراد المذكور يكون قول المصنف والعلم الشابت به يضاهي العلم آ مقضية جزئية لاكلية والظاهر خلافه فو له (النقلله) اى الحديث المذكور وضميرمنه في اوثق منه عائدالي الشارح فو له ( و يؤ مده ما ذكره السيد آه ) اذ الحديث المذكور لو كان معلوم الترانر لمنا وقع المسؤل عنه الآتي في العي والعجز بطلب حديث متراتر قو له ( فخرح الحبر المقرون ) آه اي عن الحبر الصادق المفيد للعلم فخو له ( بل المفيد العقل ) اي القوة العاقلة التي تستعد للعلوم والادراكات على ماسياً تىقو له ( سوى العقل ) صفة سببا فو له

(و تبقى مع انتقاء الحبر) المراد بالحبر هو الحبرالمقرون عبلي ما هو مؤدى

الســؤال من ان مع كل من الحبر المقرون وخبرالرسول خارجه فلم قطع النظر عن حارج الأول دون حارج الثاني وعلى مايصرح مه قوله في آخر الحاشية في الردعلي الفاضل المحشى لان الحيرالمقرون آووجينتذ يكون المراد من انتفاء الجبرالمقرون انتفاء ملالوله لاانتفاء نفسهدكما اذا. اخبربقدوم زيد عند النسارع الى بابه للجلجبي رسالته اومجبي خبرموته اوغير دلك بفوله ( بالنسبة إلى جيع الاقات والاذهان ) مثلا دلالة التسارع على قدوم زيد لكونه اعم من قدوم زيدو متحققا في مجيئ رسالته وخبر موته مخصرة في وقت بنضم الى النسيارع امر يعين انالتسارع لاجل قدومه لالشئ آخر ٢ وفي ذهن يتقل منه الى القدوم لاالى شيءُ أخر مما ذكرناه قو له (فرالحبر الصادق) متعلق بالا عنسار قو له ( عنه ) اي عن دليله او عن الدليل قو له ( هذا خبر الرسول) هذا الى قوله اقول فاعل لاينفك وفي مدون حاشية العاضل المحشى بعدقوله ولايفك عندوذلك الدليل مثل انبقال هذا خبر الرسول آه وهو الاظهر بل لعل مارةً في حاشية المولى المحشى من ترك الناسيخ قوله ( لان الحبر المقرون ) آه ير بدان المرادمن الخبر في قول المحشى الحيالي القرائن تنفك عن الحبر الحبر المقرون لان الكلام فيه على ماذكره في تحرير الســؤال والخبرالمتصف مقرونية القرينة كيف تنفك عنه القرينة والالم سق مقرو نا اقول ليس مراد الفاضل المحشىانه حين انفكاك القرينةخبر مقرون بل ان الخبر المقرون قدتنفك عنه القرينة وحينئذ لابيق خــبرا مقرونا فخلاصة كلامه .في توجيه قطُّع النظر عنالقرائن دون الذلائل انالقراين لماكانيت منفكــة عن الخبر فلايفيد الخبر حينئذ العلم فلا يكون افادة الخبر المقرون العلم دائمة

٣ قطع النظر عنها بخلاف الدلائل فانها غير منفكة عن خبر الرسبول
 فيكون افاده خبر الرسول العلم دائمة فلم يقطع النظر عن الدلائل وعلى

۲ عطف علی فی وقت آمین م

۳ بلانماهیجینالمقارنهٔ ولاشههٔ فیعــدم دوام المقارنهٔ

هذا لاغبار على توجيه الفاضل المحشى فو له ( والحبر المذكور ) يعني الخير بقدوم زيد مجرداً عن التسارع المذكور بقوله وعندعدم التسمارع آه قو له ( لاتفك عن الحبر) يعني لاتكون اعم من صدق الخبر بان تبقى مع انتفاء صدق الخبر بل كلما تحققت تحقق الخبر كالدليل قو له ( في بعض المواد ) بان يكونالاشخاص المحبرون بالحبر المتواتر أعلم باحوال مادة منهم باحــوال مادة اخرى فيحصل من خبرهم العلم في المادة الاولى دون النبانية فو له ( وفي بعض الاشخاص) المحبرين على صيغة اسم الفاعل وانكانت ٢ المادة واذهان السامعين واحدة قوله ( فرب اجتماع يخلق الله ) آه لماكان حال الاجتماع متفاوتا في خلق العـلم وعدمه يعلم ان مجرد الاجتماع ليسكافيا فىخلق العلم بل هناك امر آخر ينضم الى الاحتماع يحصل منهما العلم وان لم نعلم خصوصية ذلك الأمر ولانعني بالقرينة والدليل سوى هذا فيمكن ٣ انماقال فالاولى لانه يُمكن الله ان يكون ذلك الامر تفاوت باحوال المواد علم المحبرين اوتفاوت المخبرين انفسهم في كونهم رجالاً اونساءً اوعبيداً او صبياناً اومخلطين اوتفاوت اذهبان السامعين وعلى هـذا اندفع البحث المذكور عن الفاضل المحشى واندفع الاندفاع الآتي فالاولى ٣ في اندفاع ماقيل بق اشكال قوىآه ان هال ان الحبر المتواتر هوالذي يكون مصاحبا لجميع مايتوقف عليه حصول العلم ولولم يحصل شيئ مما يتوقف هوعليه لايسمي متواترأ على ماقال الشارح فيماسبق ومصداقه وقوع العلم منغيرشبهة فليس معالخبرالمتواتر دليل ولاقرينة اذبعـــد ثبوت كونه متواترا تم جيع ما يتوقف عليه حصول العلم ولاشبهة في اله بعددلك لايحتاج الىشئ آخر وبهذا يندفع ايضا ماذكره الفاضل المحشى كما لايخني قوله (بخلاف الدلائل فانها ليست كذلك) فانها وانكانت غيرمضبوطة تفصيلا لكثرتها واختلافها باختلاف الطبايع والافهام على مايدل عليه ٥ قولهم ومناه طبع سليم لايحتاج الى ردالشكل

۲ تأكيدية امين م

ان بحمل ماذكره المولى المحشى على هذا بان يقال ان اجتماع الذي لايخلق الله العلم عقيب ليس اجتماع التواتر فليس الحبرحينئذ خبرا متواترا فصحح ان الخسبر المنواتر لايحتباج الى قرينية ودليل ه الضمير راجع الى اختلافهاآمين م

الثاني

الثباني الى الاول لكونها مضبوطة اجهالاً يقولهم القيهاساما اقتراني او استشائي و به يعلم ان المراد بالضبط الاجالي اشتراكها في مفهوم غير مفهو مكونه دليلا فبحب للضبط الإجالي للقرائن بيان إشتراكهافي امر غرمفهوم كونها قرينة ودالاً علىشئ ومفيداًله ولاشهة فيانتفاء ذلك عن القرائن و مهذا يندفع قوله اقول فيه محث فو له ( الى كل شخص ) الكلام على التوزيع اى امر مفيد لهذا الشخص قرنة بالنسبة المه واخرلشخص آخر قرنة بالنسبة اليه وهكذا ولهذا لمهقل بالنسبة الى حيع الاشخاص لاعامه أن مانفيد اليفين بالنسبة إلى شخص وأحد فقط او شخصين مثلالا يكون قرنة بالنسبة اليه وليس كذلك **قو له** (ان المراد بالقرائن ) آه اي محتمل ان المراد بالقرائن آه حتى لاسافي قوله السابق لعل وجمعقطع النظرعن القرائن دون الدلائل قو له ( فالمعني المراد) آه المعني مبتداء و المرّادخيره خبرله وليس المراد صفة المعني ولفظ المراد هو المذكور في عبارة الشارح قو له (كما في العالم بالنسبة الي الصانع ) فانه استــدل بنفس العــالم على وجود الصانع لكن بالنظر فياحوال العمالم مزنحو قولنا العالم محدث وكل محمدث فله صانع قو له ( فیکون سبب الجزم هوکونه خبر الرسول ) هذا مناف لقوله السابق خبريكون سبب العلم مجردكونه خبرا معقطع النظر عن الامور الحارجية عنه اذكونه خبرالرسول هووجه الدلالة الذي هوم الامور الحمارجية والحماصل آنه أن أراد أن سبب العملم مجردكونه خبراً فمنوع كيف وهو لايفيد العلم الا بالنظر الى امر خارج هو وجه الدلالة وان اراد ان سبب العلم مجرد كونه خبرا سوى وجه الدلالة فسلم لكن ماقطع النظر عن جيع الامور الحــارحية فتــأمل فتو لهـ (كذلك) صفة قوم اى قوم لا يحتمل عند العقل تواطئهم على الكذب قوله ( في بعض النسيخ ( من دلائل صدق الاجاع ) هو حبر قوله وقوله تعالى قوله ( بانه بوجب العلم الضرورى ) في بعض النسخ

اقؤل خبرالاجاع يوجب العلم الضروري فان تصوير الخبرمن حيث كوينه خبراً لاجاع انتهى قوله من حيث كونه خبران ولانخني انهاذا والوحظ الحيثية يكون افادته العبار استدلاليا فالاعتساد على مالذكره مقوله اللهم آه فو له و(ايضا) اي كعصر الحبر الصادق في النوعين على ماسأتي قو له ( بطريق المسامحة ) واقول لاحاجة إلى ذلك اذبكن لادخاله في المتواتركونه مشاعله في كون كل منهما خبرقوم لايمكن تواطئهم على الكذب ولايلزم اخدذه جيع احكام المتواتر فليكن افادة العلم الضروري مختصا بالمتواتر قو له ( اي نوجب العلم. الضروري وماني حكمه ) يعني انالراد منالضروري الضروري حقيقة او حكماً نان بكون منتقنا ثابتاً كالضروري فالمراد من الضروري المتيَّقَن الشَّابِتُ فَلَدُر قُولُهُ ﴿ عَلَى الْجَوْرُ ﴾ بَهُ كُرُ المتواتر وارادة ماثيت له حكم المتواثر منكونه صادراً عن جاعة متنع تواطئهم علم الكذب سواء كانت متواترا حقيقة اوخبر اهل الاجاع و بذكر خبر الرسول وارادةماثبت له حكم خبر الرسول من كونه واصلا اليهيمالي جهة الرسول سواء كان خبر الرسول نفسه أو خبر الله تعالى اوخبر الملك فالتحوير في اللفظ لافي حبذف المعطوف لانه بأبي عسه لفظ الادخال السابق واللاحق و بأبي ايضا عنه قوله الآتي بارادة مافي حكمهما في له ( لاعلى التحقيق ) اى ليس الحصر مبينا على ارادة المتواتر حقيقة وخبر الرسبولكذلك اذلايصيم الحصر حينئذفي النوعين اذ الحبرالصادق في الحقيقة خسة انواع واما اذا ارتكب النجسو بزالمنذ كور فيصيح حصره في النسوعين اذلامخلو الانواع الخسسة عن المتسواتر خبرالرسول بالمعسني المجسازي لهمساء قوله (وفيد) اي في حاصل الجواب اعني في جعل كون الحصر فعالنوعين مبنيدا على التجويز حاصل الجواب الذى ذكره الشداري رحمالله فوله ( بسان إن الحصر ) آه الإجرد سان حال لحبرالله

وخبرالملك وخبراهل الاجاع وهوكونها فىحكم خبرالرسول وفي حكم المتواتر ولم يرد منهمها مافي حكمهمها لإن امر عدم الانحصار في النوعين حيننذ يكون باقيا محاله فوله (على ماقرره) اى الشارح منجعل خبراهل الاجاع داخلا فىالمتواتر قوله (على الامرالذي هومغاير للفاعل ) آه والقوةالمذكورة ليست مغايرة للنفس في الوجود. اي ليسلها وجود متمير عنوجود النفس ولا واسطة فيوصول اثر النفس الىشئ كيف وسيصرح المولى المحشى بان النفس ليست فاعلة قوله (اطلاق مجازی) لکونکل منهما موقوفا علمه لشي واله عطف على ان اطلاق والضمير للشأن وقوله حينئذ اىحــين عدم تسمية وصف الشي ألة كاذكره الحشى الحيالي فو له (اذبكفي انيقال) آه لقائل ان يقول كون التقسيمات غالبا متضمنة للتعريف ت يقتضي عدم كفاية وان لم يكن آلة فهو العقل لان مالم يكن آلة كما يشمل العقل الذي هوصغة النفس يشمل النفس ايضا فلا يكون التعريفالمستفاذ من التقسيم مانعا فوجب دكر المدرك احترازا عن النفس قوله ( صفة مؤثرة ) آه فان المؤثر الحقيق ليس هو القدرة بل لها دخل تام في تأثير من قامت به القدرة فلذا نسب التأثير اليها فو له ( فلانحلو عن تعسف ) اما اولا فلانه برد عليه مثلماً ذكره نقوله وانه حينتُذ بكون ذكر المدرك فيوجد الحصر مستدركا بان بقال وحينتذ يكون ذكر الآلمة والسلمين مستدركا اذبكني أن يقيال مدل وأن لميكن آلة غير المدرك وانكان مدركا فهوالعقــل واماثانيــا فلانالحكم مكون العقبل آلة ومدركا على ماهو معني لكلام على مذكره بعض القصلاء حكم بجميع الآلة والمألوت فيشئ واحدد وهو غير صحيح الا بارتكاب المجاز في احدهما كماارتكبه حيث قال وانما نفي الغيرية عنه مسامحة ٢ وهو لايدفع القبح واماثالثا فللتعقيد المعنوى فيانتقال الذهن من نتى غير المدرك عنه الى ان له دخلا تاما في الادراك فالظاهر مااحاب

۲ حال

له المحشى الحيالي وليس عليه شئ كماعرفت سوى شيوع اطلاق الآلة على العقل معنى القوة ولك ان تدفعه منع شيوعه في مقام نفي الادراك عنه كماهنا لاغناءكل من الآكة وغير المدرك عن الآخر فتأمل قو له ( و اماالجواب ) آه النبي على هذا الجواب متوجه الى القيد كالتوجيه الذي ذكره بعض الفضلاء الاان عدم المنافات بين كون العقب آلة ونفي كونه غيرالمدرك كان في توجيه بعض الفضلاء مبنيا على المسامحة وفيهذا على جل الغير على بمكن الانفيكاك في الوجود و اما الذفي في الجواب الذي اختاره المحشي. الحيالي فتوجه الىالمقيد والقيـــد الذي هو غير المدرك باق على انتفائه فعليه امر عدم المنافات بين نفي كونه آلة واثبات كونه غيرالمدرك ظاهر لاسترة عليه قوله (وعلى تقدير التسليم ) اى تسليم عدم بعدارادة المعنى الاصطلاحي من لفظ الغير عنالفهم ووجه التسليم ان المتبادر مناطلاقات ارباب الاصطلاحات المعاني المصطلحة عندهم وتسادر المعني اللغوى انما هو من اطلاقات غيرارباب الاصطلاح وكون الغبر معنى ممكن الانفكاك اصطلاح المتكلمين فحمل الغير في الكتب الكلامية عليه غير بعيد فافهم فوله (فهو) اى الحمل على المعنى المصطلح قوله (لانه مكن وجودها مع عدم الآخر) اي مكن وجود واحد من الصفات والموصوفات المحدثة بدون الآخر وفي هذا اشارة إلى أن الغيرية توجد بأمكان وجودو أحد من الشيئين المتغابرين بدون الآخر وانهم يمكن وجودالآخربدون ذلك الواحد فيكون ماسلب عنه الغيرية الشيئان اللذان لامكن ان نوجد شئ منهما مدون الآخر لاانلامكن ان يوجدو احدمنهما فقط مدون الآخر وايضا فيهاشارةالىانالمرادمن امكان انفكاك الغيرعن الاخرفي الوجو دفي التعريف المذكورالغيرامكان وجود احدهما مع عدم الاخر لاتميز وجوده عن وجودالاخر ثملا لميكن قولهلانه يمكن وجودهامع عدم الاخرنصافي ان الممكن الوجود مععدم الاخر ايمما منالصفة والموصوف بينالمراد

يقوله بان تعدم الصفة وبيتي الموصوف قو له ( والعقل مع النفي كذلك) فانهما لكونهما منالصفات والموصوفات المحدثة ممكن وجود النفس مدون العقل الذي هو صفتها في بعض النسخ لايضاح ذلك الارى انه يزول عند الاغماء والجنون وغير ذلك انتهى قو له (لان النفس تدرك لامدرك به ) لك أن تقول وأن كان المدرك حقيقة هو النفس لكن المدرك في بادى الرأى هو الانسان بسبب نفسه فصح ان النفس مدرك به فخو له ( بالمغارة ) الاعتبارية بان بقال أن النفس باعتسار ترتببها المبادى التصورية والتصديقية لادراك الغائبات واستعمالهما الحواس لادراك المحسوسات بدركيه وياعتبار حصولهمالهاوار تسامها عندها مدركة فو له ( او محمل الباء زائدة ) لا نحف إنه حسننذ يكون مدرك على صبغة المعلوم فتقاله لقوله ولك أن تقراء قوله مدرك آه باعتبار مابعد هذا الكلام اعنى قوله ويكون مسنداً الى الفــائبات آه فالاظهر أن بذكر جعل الباء زائدة بعد قوله ولك أن تقراء آه و يردد الامر بن جعل الباء زائدةوكون بدرك مسندا إلى الغائبات آه قو له ( جوهر نكشف به الغائبات ) آه لايخني ان هــذا المعني يستدعي منكشفاله فهذا ايضا صريحفى انه مغاير للنفس فيجب القول اما بالتغار الاعتساري كما ذكره المولى المحشى أوبان المنكشفله في بادى الرأى هو الانسان كما ذكرناه فالصواب في هذا التوجيه أن مجعل الباء بمعنى اللام والمعنى جوهر نكشف له الغائبات بالوسائط لكن هــذا التوجيه لبعده كانان لايصيح فوله ( اول ماخلق الله العقل )وهذا هو الذي اثنته الحكماء كما نص عليه في المواقف وقال قدس سره في شرحه وقال بعضهم وجه الجمع بينــه و بين الحديثين الآخر ين اول ماخلق الله القلم واول ماخلق الله نورى ان المعلول الاول من حيث آنه محرد تعقل ذاته و مبداءه يسمى عقلا و من حيث آنه واسطة في صدور سبائر الموجودات ونقوش العلسوم يسمى قلأ ومزحيث

تُوسطه في افاضة اثوار النبوة كان نوراً لسيدالانسيا. انتهى قو له ( وان حال نفوسنا بالاضافة اليه حال الضياء بالاضافة الى الشمس )لايخني ان حال النفوس ليس كال الضماء فالمراد انحال النورالذي يظهرنه المعقولات لنفوسنا بالاضافة اليد حال الصياء الذي يظهر به المبصرات لابصارنا بالاضافة الى الشمس او المراد ان حال نفوسنا بالاضافة إلى نوره حال بصرنا بالاضافة الى ضياء الشمس يصرح باحد هذين المرادين قوله فكما انه بافاضة نور الشمس اه لكن امر الاختصار مع ظهور المراد منالقول المذكور حله على اداء المقصود بالعبارة المذكورة فوله ( فالاظهران محمل التعريف ) اه لايخ في ان المستفاد من قوله و ان حال نفوسنا بالاضافة اليه انالعقل بالمعني المذكور ليسله تعلق بالمبصرات معان الشارح قال والمحسوسات بالمشاهدة فالتعريف المذكور لايصلح تعريف للعقل بالمعنا المذكور فالاظهران بجعل التعريف المذكور تعريفاللعقل بمعنى اللطيفة الربانيــة الروحانية التي لمها تعلــق باللحم الصنــو ري الشكل تعلقا يقرب من تعلق العمارض بالمعروض وهذه اللطيفةهي المدركة والمناط للتكليف والعلوم والعارف على ماذكره الشيخ ابن حجر في رسالته المسماة باسني المطالب ولننقل كلامه لاشماله على فوالد وتتمنا بكلامه رضى الله تعالى عنه قال الشيخ المذكور رجة الله اعسلم ان القلب قـــدراديه النفس والروح والعقل منوجه وقديفــارقه منوجوه قالجمة الاسلام واكثر الاغالبط منشأهاالجهل بمعانى فيهذه ألاسامي فتعين ببانها باختصار فالفلب يطلق عملي اللحم الصنو بري الشكل الموضوع في الجانب الايسر منحانب الصدر وعلى لطيفة ربانية روحانية لها مذا الجسم تعلق يقرب منتعلق العارض بالمعروض وهدا اللطيفة هي المدركة والمرادة منالقلب حيثا طلق فيالكتاب اوالسنة اوكلام الصوفية ونحوهم اذهى مناط التكليف

والعلوم والمعارف والمحتاج اليه معرفة إوصافها واجوالها لاجقيقتيها لتعذرعلهاعلى اكثرالحلقلاسيأتىفىقوله تعالى قلالروجمن امرريي و الروح لهامعان مهاجسم لطيف منبعه جسم القلب سارمنه في البدن سريان ماءالوردفي الوردوله مضاهات فيضان نورسراج بداريه في زوايا البيت ومنهاتلك اللطيفة المسماة بالقلبويهي المرادة من قوله تعالي قِل الروح من امرري والنفس لهامعان منهامعني بنشاءمنهاالغضب والشهو ةالناشي عنها جيع الاوصاف المذبومة واستعمالها في هــذا هو الغــالب في كلام الساداة الصوفية رضىالله تعمالي عنهم وهو المراد ممما قبل اعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك وروى حديث الكنه موضوع وهذه هي المُسِمَاة بالنفس الامارة ومنها تلك اللطيفة لكن الغسالب آنه اذا اربد بهما هذا المعني توصف بالمطمئنة و بقدر قرب هذه من مولاها بعد تلك عنه ومنهما حالة تسمى فيهما لوامة وهي ان تلك بعض السلوك حتى تصير مدافعة لشهواتها ولائمة لصاحبها اذا قصر في عبادة ربه والعقاله معان منها العلم نفسه وبحيله القلب ومنها المدرك لهذا العلم وهو تلك اللطيفة فالعلم حال فيها صفة قائمة بها ثم الجوارح الظاهرة والباطنة تابعة للقلب وجنودله اذهى مسخرةله محبولة على طاعته قسرأ وقهرأ بتصرف فهاكيف اراد فتصلح بصلاحه وتفسد نفساده كما في الحديث الصحيح أن في الجسد مضغة أذا صلحت أي وباعتبسار تلك اللطيفة المتعلقة بهاكمامر صلح الجسد كاله واذا فسدت فسد الجسدكله الاوهى القلب وبيان ذلك انكل انسان له شوب من صفات اربعة سبعية تنشاء عن تسلط القوة الفضيية عليه فيتعاطى افعال السباع من العداوة والبغضاء لاسيما لارجامه واقارمه والتهجيم على الناس بالضرب والشم وتهمية ننشاء عن تسلط الشهوة فيتعاطى افِعال البهائم من الشدة والخُرْص والبِخل ومافي معنى ذلك وربانية من حیث آنه فی نفسه امر ر بانی کما قال تعالی قل الروح من امر ر بی

الغرمبريون

فهو بدعي لنفسه اكثر صفات الربويـــة من التمييز على غيره بســـائر صفات الجلال والقهر والاستيلاء والكبروالعظمة وغيرها والكمسال من الاحاطة بالعلوم وسائر المعانى الرفيعة وشيطانية تنشاء عن الغضب والشهوة فتصيرشر رأ مشيطا بسبائر وجوه الشر متحليا بكل خلق ذميم مذموم كالمكر والحيل والحداع باظهمار الشرفى صورة الحير كما هو دأب الشياطين انتهى بعبارته الشريفة فاغتنمه فو لهـ ( وانمــا ضعفه )اى اذا كان اظهر فلم ذكره الشار حرجه الله بصيغة التحريض فوله ( اقول هذا ) اى ضعف المقول باتحاد النفس والعقل لمخالفته العرف واللغة قو له ( قائلا بها ) اي بالقوة المذكورة مطلقا عليهـــا العقل والاظهر قائلابه فخوله (كما يطلق) آه تأكيد وبيان لقوله ايضا فو له (كما مدل عليه ) اي على ان العقل بطلق على النفس وفيه ان الحديث لا بدل الا على ان العقل ليس من قبيل الاعراض بل قبيل الجواهرو لذاقال بعض الألحقين واستدلو اعلى جوهريتها بقول صلي الله عليه وسلم اول ماخلق الله آه قال و من زعم انالعقل مهذاالتفسير عبارة عنالنفس الناطقة فقد بعدولم يتنسه من قوله يدرك به وان المتكلمين ينكرون النفس الناطقة المجردة ولايطلق فيعرفهم اسمالعقل عليها اصلا وايضاً قد جعلوا العقل المعدود من اسباب العلم مناط ·التكليف فكيف تصور تفسـيره بالنفس الناطقة التي تبتي مع زوال ذلك المناطكافي المجنــون هذا قو له (الحديث) وهوقوله صلىالله عليه وسلم بعد فاقبل فقــال له ادبر فادبر فقال انت اكرم خلق بك اكرم وبك اهين وبك اعذب وبكاثيب كذا نقله بعض المحققين فؤله (معاثباته معرفا بلام الاستغرق) يعني ان هذه المقدمة مطوية في كلام المحشى الخيالي لظهورها لان المقام مقسامالرد على جميع المخالفين فيصير المقسام خطابيا لحملاللام علىالاستغراق لبتم الردعلى جيعهم لكن بقي انه على هذالايكون لعدم التقسد المذكور دخل في العموم ولك ان تدفعه بإنه لماكان

۲ متعلق نسب آمین م

المراد عمومانواع العلملاافراده اذليس العلم بجميع افراد العلم في طاقة البشر والانواع مستفادة من عدم التقييد نسب الاشاره الىالعمومالي ٢ عدم التقييدلاالي التعريف اللامي والحاصل ان اصل العموم وانكان من اللام لكن العموم النسوعي من عدم التقييد اذلوقيد لافاد اللام عموم افراد ذلك المقيسد والى دفع توهم ان المراد بالعمسوم عموم الافراد اشبار المولى المحشى بقوله يعنىانه سبب لجميع انواع العلم قوله ( هو الاول ) من الامرين اللذين ذكر هما في خير الأشارة لا الاول من الامرين اللذين ذكر همــا في خــيرتبيين معني الاطلاق والعموم يعرف بادني تأمل فوله (فتخصيص الشارح السمنية والبراهمة وبعض) آه فقط البراهمة زيادة من الناسيخ قوله ( ثم الخالفون ) لكون العقل سببا لاعلم ومفيداله بواسطة النظركما قال الشارح رجه الله يدرك به الغائبات بالوسائط اذا لمراد بالوسائط الانظار ولماكان انكار كون العقل مفيداً للعلم بواسطة النظر متحداً في المآل مع انكاركون النظر اى نظر العقل مفيداًله ذكر الحلاف في اكثر الكُّنب في كون النظر مفيداً فو له ( مطلف ) اى فى البديميات والنظريات وفى الهندسيات والحسابيات وغيرهما فوله ( المنكرون لافادته فيما سوى الهندسيات ) آه وهم المهندسون على مافي المواقف قالوا انه يفيد العلم في الهندسيات والحسابيات لانها علوم قريبة من الاوهام ٣ متسقة منتظمة لابقع فيها غلط قوله (في النظريات) اي في جيعها وقوله ( فقط) اى لافى البديميات وهم السمنية على مايأتى من المولى المحشى لكن ذكر قدس سره في شرح المواقف انهم قائلون بان لاطريق الىالعلمسوى الحسولهذا انكروا افادة الحبرالمتواتر ايضا وعلى هدا فالانسبان يقال في جيع العقليات كدا ذكر دبيض الهينقين بل يرجم قول الطائفة الثالثة على هذا الىقول الطائفة الاولى فو له ( في الاليهيات فقط) هذاقول بمضالفلاسفة نقل عنارسطو انه قال لايمكن تحصيل

٣ الاظهر منالاذهان لعل منالاوهــام من سهو القلم آمين م

اليقين فيالمباحث الاليهية وانمسا الغاية القصوى فيها الاخذ بالاولى والاخلق قُولِه ( فَيَعْرِفَةُ الله فقط ) هذا قول الملا حــدة علىما في المواقف قولة (كم هو) اى كون الانكار مقصوراً على الاليهيات لكن نسب قى المواقف هذا الانكار الى المهندسيين فالمراد بالفلاسفة حينتذ في قوله فهو دايل الفلاسفة المهندسون فتدبر فو له ( من مسائل النظر ) لكون موضوعها النظر فوله ( لدعويهم ) التي هي ان الاليهيات لاتعم بالنظر قوله ( فيكون النظر فيه اي في الحكم المذكور الذي هوان ذاته تعالى وصفاته لاتعلم بالنظر فوله ( للعلم فيه ) اىالحكم المذكور قو له والعرق بينالاحكام ) آ.جواب عما يقال انالمراد من قولهم اليهيات لاتعلم بالنظر انالاحكام الاليهية الأبجابية لاتغلم بالنظر لاالسلبية ايضا وألحكم المذكور الذي علمبالنظر حكم سلى فلاتناقض لتغاير محلى المنني والاثبات قوله (الاالعم) عَطْف على الظن الذي هو معول نفيـد وقوله بها على ما في بعض النسخ اى بالقضية المذكورة التي هي قولنا النظر لانفيــد اليقين في في الاليهيات الذي ٢ هو في قوة قولنا الاليهيات لاتعلم بالنظر معان هذا القول مع انه منالاليهيات قدعلم بالنظر المذكور فيلزم التناقض حينئذ فو له (عنده) اىعندالخصم واماعندنا معاشر بعضالفلاسفة قهو امامن معارضة الموهوم بالموهوم والموهوم لااعتداد يه على ماحرره بعض المحققين وامامعارضة شئ فاسدو معارضة الفاسدلايكون الامالفاسد هلى ما حرره العصام قو له ( حاصلا اصلا ) اى معلوما لنا قطعا قو له (اذمقصوده) اى مقصودالقابل بكون النظر مفيداً (الاستدلال) بالنظر على المطالب المجهولة ليتوصل به اليها فو له ( انمايترتب على العلم ) بالاقادة كيف لاوقد عرفوا الدليل بأنه مايلزم من العلم به العلم بَشِيُّ آخر ُ فَوْ لَهِ ( اما بانفاء نفس الا ) آه النرديد بالنظر الىمدعى القائل الافادة يقول المنكر في مقابلته نحن ننكرالافادة بقولالمنكر في

۲ صفــة قولنـــا آمين

مقاىلته

۲ ای والاربالنظر آم**ین** م

. ه متعلق مالمنكر آمـــــن

مقابلته نحن ننكرالافادة وان ادعى القيائل العلم بها يقول المنكر نحن ننكرالعلم بالافادة والا ٢ فالظـاهر ان انتفاء هذالمجموع بانتفـاء القيد والمقيد معاً لابانتفء احدهما فقط على انا نقول انالىزىد لمنسع الحلو لاالجمع ايضًا فو له (ثبت أن مدعى المنكر ليس نفي نفس الافاده) يعنى انظاهر كلام الشارح رجه الله وانكان مفيــد الكونالمدعى ذني نفس الافادة فقط لكن يظهر بالاستدلال المذكور انمدعي المنكر ليس ذلك بل نفس العلم بالافادة وهومشمّل على كلا المدعيين كم ان المستفاد من الاستدلال المذكور ذلك ايضافانطبق الدليل على المدعى هذا وفي بعض نسيخ بدلي ( ثبت مدعى المنكر وخلاصة الجواب انا لانسلم أن مدعى المنكرنين نفس الافادة ) آه وهي كما ترى موافقة للاولى فيما ل المعنى كالانخفي فو له (نقيض ماادعاه المنكر) ه لكون النظر مطلقا مفيداً وهو السمنية على ما صرح به بعض المحققين و ذلك بان يقال لولم يكن النظر مفيدا لميكن الدليل الذي ذكره الشارح مغيدا لعدم كون النظر مغيدا لكن اللازم باطل فالملزوم مثله فثبت ان بعض النظر مفيد وقد قال المنكر لاشئ من النظر مفيد وآنه اجتماع النقيضين قو له ( ان مدعى الظن ) وافادة ماذكره الشارح رجهالله الظن بعدم كون النظر مفيدا للبقين لابنافي عدم افادة النيظر البقين كالانخق هذا ثم اقول قال المحشى الحيالي وههنا توجيه آخر لكن لابسعه المقسام اقول مُكن ان يكون مراده له ماذكره المولى المحشى لقسوله ولايخني عليك انه لوثبت هذه الشهة آه فحينئذيكون التوجيه الاخر ناظراالي اعتراض آخر غيرماذكره المحشي الخيالي بقوله هذا انماسق العلم بالافادة آه وقد وجهه الفاضل المحشي بتوجيد لانبني ان يصغي اليه وانا اقول ذلك التوجيه توجيه آخر لدفع الاعتراض المذكور بان يقال انالمستفاد منالدليل هوالعلم لانني العلم يصرح بهقولهمفي تعريف الدليل مايلزم منالعلم به العلم بشئ آخر فيَكــون المســتفاد ممــا ذكره

الشارح العلم بعدم كونالنظر مفيدا لانني العلم بكونه مفيداً فقوله هذا انمــا ينفي العلم بالافادة ممنوع بلهو يثبت العلم بعدم الافادة ولاشــك فيمطابقته للدعوى اذالمطلوب مزالدليل افادته العلم بالمدلول وههنا كذ لك فتما مل قوله (على تقدير المضاف) لكن على كلا النظرين قوله (على الهادة العلم بها) ايعلى افادة النظر المحصوص العلم مثلث القضية الكلية فو له (ولاشك انحكم هذا النظر ) يعنى النطر المحصوص الذي افادالعلم بنلك القضية الكليمة قوله (حكم هذا المخصوص) وذلك الحكم هوافادته العلم قوله (انسات افادة النظر المحصوص) اى في ضمن القضية الكلية القائلة كل نظر صحيح مفيد العلم فوله (ان العلم به ) اى بالحكم الذى هوكونه ميفداً قوله ( منالنظر ) اى من العلم به كايدل عليه البيان ويصرح به في الحاشية الآتية فوله ( بان يعلم المقدمات مرتبة ) وكانت مفيدة في حدداتها وان لم يعلم كونها مفيدة قوله ( فيعود المحذور ) اى استفادة الشي من نفسه قوله (لان النتيجة ) آه دليل على إن العلم بان النظر مفيد ممايستفاد آه فقوله من العلم باللزوم ناظر الىقوله والعسلم بافادته وقوله والعلم بتحقق اللزوم ناظرالي قوله من العلم بذلك النظر فالنشر ليس على ترتيب اللف قوله (ولذا) اى ولان العلم بالنتيجة موقوف على العلم باللزوم الذي هو في قوة العلم بكون الملزوم مفيــدا للعــلم باللازم **قو له** (لعدم وجود التوقف منالجانبين ) اذالنظر المخصوص الذي استفيدمنه القضية الكلية ليس الاموقوفا عليه فللقضية الكلية ظاهرا ولنفسه في ضمنها قوله ( لانه منفروعها ) اىلان النظر المخصوص من جزئيات موضوع تلك الكليــة قوله ( من الاصل ) اى منالعلم به قوله (على استلزامه اياه) اى استلزام العلم بالاصل العلم بالفرع قو له ( فقد اثنتنا حكمه ) اى حكم النظر المحصوص فى ضمن تلك الكلية قوله ( لان المثبت ) على صيفة اسم المفعول وقوله والمثبت الآتى

۲ متعلق الحكم آمين م ۷ متعلق اثبــات الحكم آمين م

٣ عطفعلى توقف آمين ، م على صيغة اسم الفاعل قو له ( اذالمثبت ) علة للتقييد عن حيث ذاته قو له ( فيكون الموقوف عليه ) اىلاً بــات القضية الكلية قو له ( اثبات الحكم ) صلة الاثبات مقدر وقوله بافادة النظر صلةالحكم والتقدير اثبات الحكم ٢ بافادة النظر المخصوص منحيث كونه نظرا ٧ بافادة ذلك النظر المحصوص منحيثذاته قوله ( فيكون الموقوف اى على افادة النظر المخصوص منحيث ذاته فو له ( ان يكون القضية الشخصية آه لماكان توقف إلشئ على نفسه باعتبار الشخصية ودفعه ٣ باخذ العنوانين المتغمارين لها سماق المولى المحشى الكلام معالشخصية والافالمحشي الحيالي حكم بكون الكلية نظريةوالشخصية ضرورية قوله ( فلادخاله في الجواب) اذالواجب في الكاسب كونه معلوماً ولو نظر واماكونه ضرورياً فكلا قو له ( و شكلمفيه ) اي فيذلك النظر الاخربان نقول تلك القضية الشخصية التي ذلك النظر الآخر موضوعفها لاتكون ايضا ضرورية لدخولها فيتلك الكلية فتكون نظرية مكتسبة ينظر آخرله وشكلم فيه ايضا قو له ( اذا اخذت من حيث ذاته ) لماكان الاخذ بالاعتسارين المذكورين في الحقيقة الموضوع تلك القضية لالنفسها ذكر الضمير فيحدذاتهوكونه اشارة الى تقدر مضاف على مستترفى اخذت فيكون الضميران راجعين السه الاترى انه صرح بذلك المضاف في قبوله ونظرية اذا اخذ موضو عها آه قوله ( مالا محتاج الى النظر ) وان احتاج الى شئ آخر من احساس اوحدس اوتجربة قو له ( الى ملاحظة امراخر) اي سوى التوجيه قو له (الي شي اصلا) اي سوى التوجه كاصر م به في الحاشية السابقة فوله ( مالايكون لمباشرة الاسباب مدخل فيحصوله ) فيكون الضروري عبارة عمالا بحتاج الى سبب من الاسباب سوى التوجه فوله ( قال بعض الافاضل ) هو المحقق عصام الملة والدين فوله (عنالقسم) وهوالعلم الثابت بالعقل فوله

(مرجع الكل) بالنصب بدل مناسم ان في قوله مزان الحدسيات آه قو له ( لمــا قررالبعض ) اراديه البعض الاتي ذكره فيكلام المحشي الخيالي فيحاشية قول الشارح رجهالله و نفسر مالا يكون تحصيله آه حیث بقول لکن بردان بعضهمادرج الحسیات آ م لکن المراد هنالك عدم استقلال القدرة في تحصيله وهنا عدم ٢ استقلال مباشرة الاسباب فيحصوله ومنشائهما توقف الحسيات على امورآخر لايعلم ماهي ومتي حصلت وكيف حصلت كاسياً تى فوله ( معنى ان مباشرة) أه فيكون معنى حاصل بدون مباشرة الاستباب حاصل بدون استقلال مباشرة الاسباب فيكون الحسيات حينشة داخلة والضروري قوله ( منجموع ) آه اشار به الى ان ليس المراد استقلال شيء من عبارة المصنف وتقرير الشارح في افادة الظاهر المذكور بل بعض ذلك الظاهر اعمني قوله انالضروري في مقاللة الاكتسابي ظاهر من عبارة المصنف وبعضه اعني قوله ععني الحاصل عباشرة الاسباب بالاختيار من تقرير الشارح فوله ( بالاختيار ) متعلق بالمباشرة وكذا فيكل ماسيةً بي فو له (على الالنفات المقدور) اذ الالتفات هو توجه العقل نحو الشيء والتوجه كالنظر والاصفء والتحديق من افعال الشخص الاختبارية و لكن ذكر بعض الافاضل ان التوجه ليس عقدور والالزم التسلسللان ما يكون بالقدرة والاختيار مسبوق بالقصد والاختبار فو له ( لكونه ) اىلكون تصور الطرفين (كسبياً) والكسب عندهم فعل اختياري وهــو ٤ تعليل لكون تصور الطرفين مقدوراً فِو له ( كما يشير اليه قوله فانه بعد ) آه كون ذلك القول مشرأ الى بعدينه لنصور الطرفين ظاهر واماكونه مشيراً الى بعدشه للالتفات فلان الحاصل بعد تصور الطرفين هوالتصديق يثبوت الاعظمية للكل ومنالمقرر انامابحصل للشخص مسبوق تنصوره اجالا وهذا هو المراد بالالتفات قو له ( بعد الالتفات

۲ التغایر بین العــدمین
 فیالمفهوم فقط و الافکل
 منهما بستلزم الاخر

٤ يعنى قوله لكو نهامينم

وُتُصور الطرفين) يعني ان هذا قدر مشترك بين الضروري والاكتسابي

والامتساز بينهما بعــدم التوقف ووجود التوقف على مبــاشرة اسباب آخر ماعدى الالتفات وتصور الطرفين قو له (كما يشر اليه تمثيله لمياشرة الاسباب ) آه وذلك لان الحساصل من مساشرة جمع هذه الاسباب هوالتصديق بثبوت شئ لشئ اوسلبه عنه وهومسبوق تصور الطرفين و تصوره والالتفات اليه اجالاً قو له ( معانه يلزم) آه قدعرفت من تقريرنا وجه اللزوم فلير اجع قو له (والاصطلاح على خلافه ) وان ٢ صرح المحشى الخيالي فيما بعد بان الكلام في العلم التصديق والضروري ٣ والاكتسابي قسمان منه قو له ( اي رد على ماهـوالظاهر) اي رد ناء عـلى ماهوالظاهر وليس المراد ان ماهو الظاهر محل الورود يصرح بذلك قوله آنه يلزم على تقدراه اذماهو الظاهر عين التقدر المذكوركما لايخني على من راجع الحاشة السابقة ثم لانذهب علىك اناللزوم المذكور ليس مبنسا على محرد التقدر المذكور بلعليه وعلى كون الاكتسابي منالعلم الثابت بالعقل عمني الثابت بالاستدلال لاءمن الحاصل عباشرة سبب من الاسباب كما سيظهر ذلك من تقرير المولى المحشى بل مجردا لتقيدر المذكورواقع للابراد المذكور اذيكونا كتسابي فيمقابلته مالمباشرة الاسباب دخل فيحصوله وحينئذ يكون العلوم النجرية والحدسية داخلة فيالاكتسابي ولاتيق متزوكة البيان فجعل الاراد مبنيا على ماهو الظاهر من كون الضروري معنى الحاصل بدون مباشرة الاسباب لايخلو عن تأمل ولك ان تجعل هذا وجه التأمل الآتي من المولى المحشى و مكن ان مجاب بان جعــل مجرد الظاهر المذكور مبنى الورود المذكور مسامحة لكونه جزء لمبنى الورود قو له (متروكة

البيان ) بانهاضرورية اوكسبية فوله (معانهمن العلمالثابث) آهاحتاج الى هذه المقدمة اذلولم يكن ذلك البعض منه لايضر اهمسال بيان حاله

۲ تأكيدية امين ۳ مبتداء امين

(41)

اذالقضود بالبيان خال اقستام العلم الثابت بالعقل لانه الفيتم للاقسام المذكورة وذلك البقض خارج عن المكنم فلايضرنا عدم ببان خالة قُو لَهُ ( صَرُورة اله ) آه طَمَّلة للرُّومُ كُونِهَا مِرُوكَةُ البِّمَانِ فَوْ لَهُ ( لَعَدَمَ خَصْوَلُهُ بِأُولُ النَّوْجَهُ ) الظَّاهُرِ لَفُدَمَ حَصَوَلُهُ بَدُونُ مُباشَرَّهُ الاستبات لانه الظاهر الذي جعله مبنى للاغتراض المذكور لكن اراد التنبية على انحاد مؤداهما مَعَ كُونَ مَاذَكُرُهُ اخْصَرَ فَوْ لَهُ (وَمَا ذكرنا )من تعليل ولاكسني بقولنا لعدم حضولة بالاستدلال والكسبي آه فو له ( لان الكسى اه )علة لظنهور ضعف ماقال الفاضل الحلني وحاصله ان للكسى معنيين احدهما منالعلم الثسابت بالعقل ويفسنر بالحاصل بالاستدلال والثانى منمطلق الغلم ويفسر بالحاصل بمباشرة الاسباب والنجريات والحدسيات وانكانا كسبين بالمعني الشاني ليسا بكسبين بالمعنى الاول ومرادنا بنني الكسبية عنها نني الكسبية بالمعني الاوللاالثاني هذا ولانخفي إنها اذا كانت من العلمالثابت ٢ بالعقل كيف يصيح القول بصدق الكسبية غلها بالمعني الشاني وهو يستلزم حصوله بمباشرة الاسباب لابالعقل وهل هنذا الاتهافت وهذا وجد الامر بالتأمل ولك انتجيب عنه بانه لماكان في حضول المعلوم التجرية والحدسية دخل لأمرين العقل واشتعمال الحس اوتكرار المشناهدة وانكان ٧ الدخل الاعظم للعقل كانت منجهة دخل العقل من الغلم الثابت بالعقل ومنجهة دخل غيره منالعلم الحاصل بذالك القير فن الجهة الاولى اعنى كونها منالعلم الشابث بالعقل ليست كسبنية اذ الكسى منه ماحصل بالاسندلال ومنالجهة الثانية اعنى كونها مزالفلم الخاصل بغير العقل كسبية اي حاصلة عباشرة سبب سوى العقل اذ الكسبي من مطلق العلم يكون كذلك فتأمل قوله (و يمكن ان يقال) اى في الجواب عما ذكره المحشى الحيالي بقوله وانه يلزم آه وانت تعلم ان الاعتراض المذكور كانه مبنيا على تقرير الشارح بعبارة المصنف

۲ کماقرره المولی المحشی

٧ تأكيدية امين

۲ ای سوی توجدالعقل ۹ اذما فی بعض الشرح تخصیص الاکتسابی و ما ذکرناه تعمیم الاکتسابی

وهيذا القول خلاف تصريح الشيارج من ادخال مابسبب من الاسباب فيالاكتسابي فلايمشي هذا الجواب والافيكن انتجعل داخلة في الاكتسابي بان يراد بالاستدلال ما ينوقف عليه التصديق ٢ و يكون الإسبتيلالي والاكتسابي مترادفين لكن على عكس ٧ مافيبيض المشروج لكن هو ايضاخلاف تصريح الشارج رجه الله قوله ( مابيناه ) في الحاشية السابقة المتصلة بهذه الحاشية حيث قالو يمكن إن يقال ان التجربات و الحدسيات داخلة في الضرور آه لكن قدعرفت ان ذلكِ الجبواب غير ملائم لتقرير الشارح فلعل الوجمه مااشرنا اليه منانها منجية دخل غيرالعقل في حصولها اكتسابية فهي من هذه الجيهة داخلة فيدويكفينا هذا القدر فيعدم كبون حالها متروكة البيان فوله ( فانهوان) آه تعليل لعدم الورود مع الورود فن قوله وان يصدق عليه آه إلى قوله الا انهليس بجاصل بالفعل علة الورود وذلك القول علة لعدمه قوله ( بمعني الله لم تجر ) آه لا بمعني اله ممتنع الحصول عقلا على ان يكون الامكان امكانًا عاماً فيرجع الى مذهب الحكماء فوله (لان القائلين) آه علة لقوله لميأت بشي و لما كان للقائل المذكور ان يقول معنى انتحصيله غمير مقدور للمخلوق انه يمتنع عقلا قدر المحلوق على تحصيله لاانه لمتجر عادته تعالى على خلقه وانكان ممكناً في نفسه وحينئذ يصبح قول القائل انالنقض انما يرد على القول بامتناع العلم بحقيقة الواجب تعالى دفعه المولى المحشى مقوله لأن القائلين آه وحاصله ان الاعتراض على تعريف طايفة يفاير مذهبيم لمذهب طايفة اخرى بمذهب الطايفة الاخرى غيرمناسب بآداب المناظرة هذا ولكن انت تعلم انه لايعد ان يقال مقصود القائل المذكور ايضادلك بانيقال مراده أنذلك النقض الما هو على مذهب الحكماء وبعض المتأخرين والمعرفون للضرورى بما لايكون تحصيله بقبدورا العظوق جهور المتكلبين والنقض المذكور لايرد عبلي

مذهب المعرفين فىالعلم بحقيقة الواجب والنقض على مذهب غيرهم فىالعلم بحقيقة الواجب وانكان واردأ لكنه لايعباء به لان مذهب المعرفين ليسمذهب من يردالنقض على مذهبه قوله (وعلى تقدير التسليم) بناءعلى ان العلم الم يقم بالشخص ولم يكن حاصلاله لايقال له صفة فضلاعن ابحاله تمييزا ولوقيل انههنا صفة توجبآه لكن لم تحصل لزيد مثلا فذلك باعتبار حصولها لشخص آخر قوله (مسامحة شائع) فيتوهم ان يكون العلم تحقيقة الواجب لكونه ممكن الحصول وغيرحاصل بالفعل ضروريا قوله ( يضطر العقل الىالجزم بسبب آه ) يعني ان جزم العقل عند تحقق تلك الامور اضطراري لااختياري في له (لا يعلم تفاصيلها )كالرؤية مثلا فانمن الامور الغيرالمقدورةالمتوقفة هي علىهاكون المرثى جسمأكشفا لايكون فيغاية الصغر ولافي غاية القرب ولافى غاية البعد ونحو ذاك قوله ( ولاكيفيــة حصولهــا ) اهى حاصلة على سبيل التوليد ٢ منشئ آخر اوعلى سبيل الاستقلال والمراد منحصولها حصولها فينفس الامر لاحصولها الشخص اعني العلم بها قوله (ههنا) اي في النظريات فوله (تركناها) هي مانقلها الفاضل المحشى كال الدين عن بعض حيث قال قيل عليه الحكم على غير المعلوم بانه غير مقدور حكم لايصح إذبجوز أن يكون مقدورا لناوان لم نطلع علىطريق تحصيله المقدورلنا انهى وماقرره المولى المحشى الدافع لهاهوقوله فلوكانت مقدورةلنا لكانت معلومة لنسا وبيانه انكون الشئ مقدورا يستلزم كونه مكسسوبا حتى فنسر بعض الافاضل المقدور بالمكسوبوكون الشئ مكسوبا يستلزم كونه معلوماً ونني اللازم ملزوم لنني الملزومفعدم كون تلكالامور معلومة يستلزم عدم كونها مقدورة فصح الحكم علىغيرالمعلوم بكونه غير مقدور بلفيه فضيلة هي الاشارة الىسبب الحكم بكونه غيرمقدور لان وصف الموضوع هوالسبب للحكم المذكور فيكون من قبيل ربط

۲ اهی حاصلة علی سبیل
 الاجتماع و المعیة او علی
 سبیل الانفرادو علی الثانی
 اهی حاصلة بلا فصل
 و تراخ او بالفصل و التراخی

الحكم عايشعر بالعلية قو له ( عن اطالة المرام ) اي عن اطالة الكلام في ادأ المرام الذي هو تقرر كلام الحشي الحيالي قو له (والضروري ما لايكون كذلك ) قال بعض الافاضل ولايرد على طرده العلم الحاصل بالنظر اذلاقدرة حينئذ على تحصيله والازم تحصيل الحاصل لان المراد نفي القدرة دائمًا وههنا انميا سنى القدرة بعد الحصول لكن رد ان الخاصل توجه العقل ابضا يكون مقدورا باذالنــوجه كالنظرو الاصفاء وغيرذلك من الافعال الاختبارية فختص الضروري حينئذ بالوجدانيات التي نجدها اماغوسنا اوبآكاتنا البياطنة كعلنا بذواتنا وجوعنا وعطشنا وخوفناوغضنا وبحو ذلكالاان مختص نه القدرة بغير الشبوجه فانه مشترك بين القسمين ٢ ولاخفياء في ان تحصيل الضروري بعدا التوجه غيرمقدور اويقال المراديا لمقدورالمكسوب والكسب عندهم فعل اختياري والتسوجه ليس كذلك والالزم التسلسل هذا قو له (خلاف المذهب) الشيَّخ الاشعرى من انه لامؤثر في الوجود الاالله تعالى فلاتأثر في وجود شيُّ في الحقيقة الالقدرة الله تعالى فوله ( الاستقلال عادة ) يعنى أن الكلام مبنى على الشأثير العادي لاالحقيق قوله (لان يكون نفي) العلم به) اي بالنظري المكتسب ثم لايخني انالسؤال كان مبنيا على نفي استقلال القدرة في الحصول ولاشهته في انه اذا توقف الحصول على امر سوى القدرة نتني استقلال القدرة في الجصول فالاظهر في الجواب ان يقسال المراد باستقلال القدرة فيه استقلالها بوجه التأثير العادى في الحصول واللازم مما ذكر ليس الاتوقف الحصول على الك الامور لا ان لهـ المدخلا في التـ أثير قو له ( من الاول ) اى من الجمــل الاول الذي هو جعل الضروري مقابلا للكسسى قوله ( التفاير بين القسيم والقسم) نسب الى المولى المحشى لان القسيم مايقابل الاكتسبابي والقسم مايقابل الاستدلالي وهذا القدر من التغمار

۲ حال م

كلف في للدفع انتبي ويفهم من قوله وهذا القدر من التفاير كلف في الدفع ان التغار النهما ليس تاجالانهما ليسا متيانين بل بينهما عوم وخصوص مطلق وتغار التام بين الشيئين هوالبهاينة وأعاكانت النسبة بليهما هي العموم المعلق لإن الا كميسابي اعم مطلقًا من الاستدلالي فيكون معابل الاستندلالي الهم مطلق من مقابل الاكتسابي فادة افتراق للضرورى المقايل للاستدلالي عن المضروري المقابل للاكتسابي المسيات هذا ولكن إنت تعل إن الهيم ليس مطلق الضيروري لملقابل للاستدلالى يل القيم ذلك البضيروري مع قيد كونه اكتسابيا اخلقهم النبي هو الاكتسابي معتبر في الاقسيام ولاشبه في إن الضرورى الاكتسابي المقابل للاستبدلالي ساين المضروري المقابل للاكتسابي بالصواب ترك قوله وهذا القدر من التغاير كاف في الدفع قوله (قيم من القابل) يعني الاكتسبابي (له) اي الضروري المذي جمل له مهني وآچد،فرضا وهو مايقابل الاكتسبايي قولهم ( أيد من المحشى الجيالي في الحاشية المتعلقة بقول المصنف واما المعقل فهوسبب للعلم ايضا وقدفهم ايضا من اضافة الاسباب الى مطلق العلم فحيقول المصنف سابقا وإسباب العلم ثلثة ومنكلام الشارح ايضا في شريح قول المصنف الخلق جيب نني عن علم الله الاسباب فيعهم ان مطلق على الحلق لايكون بدون الاسباب قوله (و صاحب البياية انه قيم العلم) في بعض النسخ بدله و حاصل البداية انه قيم العلم والظاهر ارقيم على السيخة اليانية على صيغة الجهول يتولد ( قسم الميل الماصل يسبب من الاسباب) يعني به علم الجلق واحسِرز به عن عنها الحالِق فانه ليس بسيب اصلاكا مِر قُولِه ( المحقَّة ) صفِّة يهدصفة اللاسباب في قوله مطلق الاسبباب فو له ( والاستدلالي ) الإظهر بريدله والاعتسيابي قوله (بهل ماهو) آه يبملق عطلق الإسياب قوله (إي اسياب العلم) يعني إن المنهرفي اسياره راجع الي المعلم

۲ الا آنه رامی مطابقة
 ماسیأی وموافقة کلام
 البدایة

في مُؤلَّهُ أَن الديم الحيادث وعان فوله ( بعثيب مبالنز ) معما ومَوْسُولُ فَوْلُمُا ﴿ فَيَكُونَ ﴾ ان العَمْ الحَيْاصَلُ مَطَرَالْخُمَيْلُ فَوْلِكُ (وَيَكُونُ الْفَعْرُورِي ) بسبب الدكته من العامل شكرالمتعل النبئ هولمنهم من الكشي ( قعمامته ) اى من الكشي القليم للضعوري فَيْكُونَ لَمَيْمَ الْمَنِ مُنْهَا مِنْهُ قُولِهِ ﴿ بِلَ هُو ﴾ الى نظرالفقال ( شاعل لنظر العمل ) يفتى أن كونه سببًا للعلم مسلم لكنه اليس سببًا مبعالماراً بل قدلا يكون مفد سبب مباشر و اليه اشار مقولة ( الفاي لا يكون خلي وجد المباشرة ( وقديكون معد سبب مباشر واليه اشار بقولة والذي يكون على وجد المباشرة فو له (كما في الوجد اليتات) آه هذا جرد فرض في عزر كارم البداية ليظهر اله لولم يكن للطمروري الأسعى والخدهو مقابل الاكتسان لايلزم التناقض كااشار اليدسالقا فوثلة ٢ وأن جَمَّل الصَّرُوري مَعْني وَاحْدُ وَالَّا مَالُ لَهُ البِدَايَةِ الصَّحْرُورَيُّ حَوْ العَلْمُ بَكُونَ الكُلُّ اعْتُلُم مِنْ الْجَرْءُ بِلَ فِي كُلُّامُ البُّسَّدَايَةُ ٧ ادْخُلُ بعض التسم الشاني اعتى النذي يكون على وجد المبتاشرة ٣ وهو التنسيات التي سوى الوجدانيات فيالضروري لافي الاكتسان كما سيظهر ذلك انشساءالله تعالى وايضا أى فائدة فىقتنتسيم ألعلم آلى الضروري والاكتنتابي مرتيناذا لم يكن لكل منهمامعتنان متغاران كا يلزم ذلك عنل تحرر المنولي الحشي والى هنذا انسار المؤلى المختثني في آخر الحاشية بقوله هذا نهتاية تحزير كلاتم المخثني ودأب المولى المحتنى طاب الله ثراه ان متشبث بكل حشيش للاصلاح فؤلل وتغير احَواله ) قال بعض المحققين في تفسير هذا القول الواقع في قول الشارح نظلا عن البداية اى احواله المتغيرة عليه محسب او قاته كالدته والمه وسائر عوارضه النقنسانية المعلومة بالتوجدان انتهن قوالك (والدى يكون) عظف على الذي لا يكون قو له ( فاحصل منه )اى من نظر العقل قُوَّ لَه (نظريا ) الموافق لعبارة البداية استثلا ليًّا لكُّنة

۲ تأكيدية آمين ۷ مجھول آمين ۳ راجع الى بعض آمين

٩ اشارة الى النفسيم آمين

لايوافق التحرير الذي ذكره المولى المحشى بل الموافق لهذا التحرير تبديل استدلاليا في عبارة البداية باكتسابيا فوله ( بالمعنيين ) متعلق بضروريا ونظريا والمراد منالمعنيين المذكورين هـو ماذكره صاحب البداية فياول كلامه للضروري والاكتسابي بقوله وهو مايحدثه اللةتعالى فينفس العالم الى قوله واسبابه ثلثة وحاصله انالمعني المذكور للضروري همهنا عينالمعني المذكورله اولا وكذا للنظرى فق لد (والقيودالتي) آواشار الى انقول المحشى الحيالي والاقسام على حذف المضاف اي وقيود الاقسام والمراد بالاقسام القيود لانها المحصلة لها والى هذا يشيرقول المولى المحشى التي حصلت الاقسام المختلفة بسببها قوله (لاجل) علةحصلالاً بي وقوله بهصلة التقييد وضميره راجع الى نظر العقل وضميرمنه عائد الىالسبب المباشر بعنى انالقسم هو مجموع المقسم والقيد فبتقييد السبب المباشر الذي هو المقسم همنا بالقيد الذي هو نظر الفعل يحصل قسم من السبب المباشر ولانزاع فىان القسم لكون المقسم ماخوذا فيه يكون اخص مطلقا منالمقسم لكن مجرد قيد القسم يجوزان يكون اعم منوجه فهمهنا نظر العقل قيد القسم لانفسه فيجوز ان يكون اعم من المبب المباشر الذى هو المقسم قو له ( و بما حررنا ) من المراد بالاقسمام قبودهما اوعلى حذف المضـاف قوله ( مفهوم النقسيم ) وهو ضم القيود المتخالفة الى مورد التقسم لمحصل بانضمام كل قيد قسم منه قو له (لانه ) علة لقوله اندفع فوله ( و هذا القدر ) اوكون القيسود لانفس القسم اعم من وجه منالمقسم **قو له** ( يكفينا ) لعدم لزوم كون قسم الشئ ً قسمامندقو له ( لم يصح حصر ) آمو ايضالم بصح التمثيل للضروري الذي هومن غير سبب مباشر بقولنا الكل اعظم من الجزء لاحتياجه الى النفات المقدور كاسيأتى قوله (خروج الحد سياتوالتجربيات) وكذا مثل قولنا الكل اعظم من الجزء من البديميات التي يحتاج

۲ ج س

حصولها الىشىء مقدور قو له ( داخلة فىالاستعلالي ) كما يشعر ما ادراج لفظ نوع في قوله الي نوع تفكر فو له ( الي الالتفات المقدور ) وهو سبب مباشر وكذا الى تصور الطرفين ٢ والتقييد بقولنا بعد الالتفات وتصور الطرفين تكلفكام قوله (وماحررنا) منان مقصودالمحشى الحيالي هوان حل الضروري فيالتقسيم الثاني على معنى آخر ليس لدفع التناقض بل لاجل استقامة الحصر قو له ( بان هذاالكلام) اىقول المحشى الحيالي فيكون الضروري معنى الحاصل مدون فکر ق**و له** ( فیمطلقالضروری ) یعنی ماحصل مدون فکر قو له ( بالمعني الاول شــامل ) هكذا وقــع فيالنُّـخ التي فينظرنا والصواب بالمعني الثاني شامل اذكلام الفياضل المحشى على قول المحشى الحيالي فيكون الضروري معنى الحاصل بدون فكر وقد صرح المولى المحشى قبل قوله و بما حررنا بإن هذا معني آخر فيكون هذا هو المعنى الشانى وايضا الحكم بالشمول للحدسيات والنجرسات والضروريات المقدورة انما يصحح فيه دونالمعنى الاول الذى يحدثه الله تعالى في نفس العالم من غير كسبه و اختياره ومن هنا زاد بعضهم لفظ غيرعلي شامل لكنه ٣ حينئذ يخرج الكلام عزالمعني المذي كلم فيه الفاضل المحشى ويفهم انالفاضل المحشى فهم انالمقصود ان الضروري بالمعني الاول غيرشامل لما ذكرع مع انه ليس كذلك اذلاحت فيكلامه عن المعنى الاول اصلا فالحق أن ازدياد لفظ غيرزايد بل غير صحيح قوله (شامل العدسيات) آه بعني ان محط الفائدة فيكلام المحثبي الحيالي فيكون الضروري بمعني الحاصل بدون فكر ليس شمول الضروري للمذكورات حتى يقال لاشك انالضروري

باعتباركونه مقدورا حاصلا بمباشرة الاسباب قسم من الاكتسبابى الى اخر ماذكره الفساضل المحشى هذا ولكن انت تعلم ان الاعتراض ليس معلق بالقصد والارادة بل باللفظ و العبارة فاذا ثبت الشمول

۳ ایحیناذازیدلفظئیر علیشامل م

٤ اى للحدسيات

(٣٧)

ه عطف على متصودا امين
 لا وهذامن قبيل انيفعل فعل لغرض شميقال ليس الفرض المذكر غرضامن ذلك الفعل م

٨ بحث قوله و الالهام
 ليس مناسباب المعرفة
 بعجة الشئ عنداهل الحق

المذكوروان لم يكرم مقصوداً وهمحط الفائدة بردالاعتراض المذكور لامحالة وايضااذا لم يكن الشمول المذكور مقصودا ٧كيف براد من الضرورى الحاصل بدون فكر لرفع بطلان الحصر وهل هذا الاتهافت فالصواب ماذكره الفاضل المحشى قو له (لعدم التناقض في كلامه) توهم التناقض كم سيعترف مكاف في أن في حل الضروري على المعنى الثاني دَفَعاً للتَناقَضُ قَوْ لِهَ (يَفْضَى) الى اعتبار المعنيين لقائل ان يقول وان لا مفضى التناقض الى اعتبار المعنيين لعدمه لمن تأمل لكن بطلان الحصر يفضي اليهومنه ندفع التناقض الذي كان في بادى الرأى فنقول مكن ان يكون مرادالشارح لما احتجناالي اعتبار معنين لئلا ببطل الحصر تضمن ثبوت المعنيين فائدة اخرى هيعدمالتناقض في كلام البداية ثم الحق في هذا المقام انما ذكره المولى المحشى فيهذا المحث لاصلاح كلامالحشي الخيالى حقيق ان يقسال فيه و لن يصلح العطار ماافســـدالدهر فو له (غرض ٨ متعلق تفساصيلها) قيل لان كلا من الحدس والتجربة والوجدان مزاثار العقل وليس مزالاسباب المستقلة الوجود بخلاف الحواس الظاهرة فانها مستقلة الوجود وانهم نستقل فيالادراك انتهى ولاتخفي على البصر انهذا شبتكون الحاكم فيها العقل لاعدم تعلق الغرض تفاصيلها والذي ثبتية ماذكره بعض المحققين منانالغرض الاصلي الكلامي هوضبط العقبابد الدبنية وانميا يحث عن احوال الموجودات حسما محتاج اليه فيذلك نخلاف الفلسني فانمقصوذه ليس الامعرفة احوال الموجودات على ماهى عليــه فى نفس الامر فلا يرخص له ترك النظر في شي هو منجلتها فو له (الانالالهام ليس) آه قال بعض المحققين و مكن ان بقال المراد من صحة الشيء تقرره و تحققه على الوجة المطابق للواقع نفياً او اثباتاً على ان المراد بالشيُّ المعلوم كما يقال صح الخبرو صح الحديث والمقصود انالالهام ليس سببا لليقين وانكان لايقصر عزافادة الظن انتهى وكملة علىفىقوله علىانالمراد

بنائيه

بنائية يعرف بادني تأسـل **قوله (والتح**صيص يوهم) آه هــذا اذا كان المراد من صحةمقابل الفسادوانكانالمراد منها مقابل الانتفاءاعني

الشويت فيتسوهم كون الالهام مناسسباب المعرفة بالانتفساء وانكان المراد منها مقابل المرض فيتوهم كونه مناسباب المعرفة بالمرض مع انه ليس من اسباب المعرفة مطلقا قوله ( لان المسادر ) آه وسرذلك كثرة استعمال الصحة في ضد الفساد والمرض وقلة استعمالهـ في ضد الانتفاء قوله (والكلام ههنـ في التصديق) لقائل ان يمنع ذلك الا ان يقال ان الملهم ٩ لا يكون الا امرا تصديقيا والمراد من الكلامذلك لاالكلامالذي في بحث اسباب العلم على انه ايضا غير مسلم لكن يؤيد ذلك تعدية المعرفة بالباء حيث قال بصحة الشئ ولم يقل معرفة صحة الشي فوله (فادر جلفظه الصحة اشارة الىهذا) لان الصحة يمعني الشوتوالشوت امار ابطةاو محمول وعلى التقدير ين فالعلم بالشوت علم التصديق قوله ( فني ارادة الشوت منها ايهام خلاف المقصود) لان الصحة لكونها مقولة على معان متعدد لا تعين المراد الذى هوالشوت بلاقرينة ولاقرينة على تعيينه وفيه انالصحة ظاهرة فيضد الفساد والمرضى على مااعترف بهنفسه آنف فالمعني المقصود الذي هو الشوت يكون موهوما غيره يكون مظنونافِفي ارادة الشوت منها بلا قرينة ظن خلاف المقصود لاابهام خلافه فالصواب ان تقرر المام خلاف المقصود عا ذكره المحشى المدقق منانه يوهم أن الالهام سبب للعلم بالانتفاء وامل الباعث للمولى المحشى على ماذكره انه اعتقد ان الموجه لادراج لفظ الصحة بحملها ٦ على معنى الشوت يجب ان لارد عليه مثل ماوجه به قول الشارح رحمه الله ان تخصيص الصعة بالذكر بما لاوجه له وليس كذلك بلاللازم الألارد عليمه

ذلك باعتقاده لعدم تأمله فيجوز ان يعترض على الموجه المذكور بمثل ماوجه به قول الشارح و يقال له كما ان الايهام لحسلاف المقصود ثابت اذاكانت اذاكانت

اسممفعول امين

متعلق بالوجد امين

بمعنى ضد الانتفاءمع امر آخر وهوكونه خلاف الظاهر وثبوت الاستدراك ايضا مشترك بين ماوجه به قول الشارح وتوجيــه الموجمه المذكور وكيف لاوقدوجه بعض المحشين قول الشمارح ٣بالاستدراك المذكور حيث قال بعد قوله ممالاوجد له ايمما لايترتب عليه تأدَّة لاتحصل بدونها قوله ( الى ان المراد بالمرفة التصديق ) نان المطابقة الواقع لاتكون الا في التصديق ال فوله ( بمعنى العلم ) على ماصرح به الشارح بقوله الا أنه حاول التنبيد آه فو له (كمون المطابقة معتبرة ) آه لانهم اخر جوا الظن والوهم والشــك والتقليد والجهل المركب عنكلا التعريفين المذكورين للعلم فيما سبق كماعرفت فسلم يبق منسدرجا فيهما ٤ الا اليقين ٧ ولا شسبة فيان اليقين هو الاعتقاد الجازم الشابت المطابق للواقع وفيه انهذا ليس مناعتبار المطابقة في مفهوم العلمة الاظهران يوجه ذلك ٥ بانذلك اشارة الى تعريف العلم بالتعريف الثانى التعريفين اعنى انه صفة توجب تميز الايحتمل النقيض ومعلوم انمعني عدم احتمــال النقيض المطابقة للواقع وفيد ايضا انعدم احتمال النقيض يمكن ان يكون لعدم النقيض كمافي التصورات ويمكن ان يدفع بماقدمرهناك فنذكر قوله ( وايامخلاف المقصود ) اي بالوجمه الذي ذكره المولى المحشى وكذا بالوجمه الذي ذكرناه فتأمل قوله ( بان العلمعندهم ) والمصنف منهم فيكون مراده من العلم العلم اليقيني لأغير قوله ( انعبارة المصنف لاتبدل عليه ) اي على انمراد المصنف بالعلم العلم اليقيني وفيه انهذا لايدفع ماافاده الدليل اذكور ٦ لكون مراد المصنف العملم اليقيني اذالمولى المحشى اثلت ذلك بانالعلم عندهم لايطلق غلى غير اليقينيات والعبارة وانلم تكن صريحة فيان مراد المصنف العلم البقيني لكن يجب انيكون مراده ذلك المصنف منهم فالظاهر ان يقول المولى المحشى في وجه التأمل ان المصنف وانكان بمن لايطلقون العلم على غير البقينيات لكن

۲ متعلق بوجد امین

الضمير راجسع الى التعريفين امين
 الحصر منقوض بقاء التصورات ايضا م
 اشارة الىقول المحشى يكون المطابقة امين

٦ متعلقالمذكور امين

۳ الضمير راجع الی لايجب امين

لابجب انجرى فيجيع اطلاقات لفظ العلم على هنذا الاصطلاح ويشير اليه ٣ لفظ ينبغي فيقول الشارح لكن ينبغي ان بحمل التجلي آه ثم الاظهر في وجه التـأمل ان قال ان المتكلمين قـدعرفوا العلم بتعريفين احدهماصفة يتجلىبها آه والثانىصفة توجبتميزاً آه والثانى نص في ان العلم هو اليقين فقط و الاول ليس نصا بلله احتمال البقاء على عمومه وارجاعه الى الثاني محمل النجلي على الانكشاف النـــام فلذلك اوردكهمة كانالفيدة للظن هذا قو له (على مايشعر) آه متعلق بلاتدل عليه صريحا قو له ( للاسباب المعتدة بها) آه فبقيد المعتدة بها خرج الحير المقرون والالهام اماعدم الاعتداد بالحيرالمقرون فلان افادته بالحسارح عن الحبر مع عدم استفدادة معظم المعلومات الدينية منه واما عدم الاعتداد بالالهام فلعدم كونه سببا للعلم بالنسبه الى عامة الحلق بقيد الافادة بلاتحلف للعلم اىلطلق الادراك الذي يشمل الظن خبر الواحد والرؤيا اما خبر الواحد فلانه قديتخلف عنه الافادة للظن ايضا واما الرؤيا فلانها كثيراما يتخلف عنها الافادة والحاصل انالاسباب الخصوصية لمطلق الادراك اعنى المعتدة بها آه منحصرة فىالثلثة المذكـورة فيجوز انيريد المصنف حصر هــذه الاسـباب لمطلق الادراك فسلايتعين انالمراد منالعلم اليقين وهذا الجواز كاف لامرادالشارح كلمة كان لبقاء ٤ هذاالاحتمال لكنانت تعلم ان هذه القيود لانكاد تفهم ولك انتقول استقامة الكلام وصحته لاتكون قرينة على المراد في شئ من المواضع والالم يرد اعتراض فنقول فليكن الحصر المذكورغير مستقيم ويكون المرادبالعلمطلق الادراك فهذا كافلايراد كلمة كانهذا قيل فيوجه التأمل انالمقام وانكان مناءالجزم لاالتردد لكن الشارح تردد في مقام الحبر تبعاً للسلف فانهم كثيرا ما يترددون في مقام

المجزم بناءعلي قوله تعالى لايعلم الغيب الاالله انتهي قيل ولايخني ضعفدانتهي

قوله ( ١١٨ يعلم به ) متعلق بمشتق بتضمين موضوعاً اى هوموضوع في

¿ متعلق کاف امین

٧ قال المصنف والعالم

اصل اللغة لما يعلم مه قو له ( وصار التعريف جامعاو مانعابدونه ) لقائل ان قول هذا لاشت عدم كونه جزء من التعريف حققته بسند انه لايلام ان يكون كل قيد ذكر في التعريف للاحتراز بل محوز ان يكون لببان الماهيسة كما قالوا لذلك في تعريف الحيوان على ان بعض المحققين صرح بإن العالم انما نقال لماسوى الله باعتبار كونه علامة له تعالى فحينتذ يكون القيد المذكور للاحتراز عن ماسوى الله اذا قطع النظر عن كونه علامة له تعالى اذمذ الاعتبار ليس علما فيحب اخر اجه فه له (و اخراج الصفات نه ) عطف على أنه جزء منه وقوله اذلا يعلم دليل لكون التسدالذكور مخرجا الصفات قوله (اذالغير المصلح) آه مخلاف المغير اللغوى اعني المغار في المفهوم فانه يطلق على المعدوم ايضا فكون قيد من الموجودات مخرجاله عفلايلزم استدراكه والغيرالمصطلح هو مامكن انفكاكه عن الآخراني الوجود وقدم من المولى المحشي تعريفها ؛ فتذكرقو له (جواز اطلاق العالم على الجزئيات) بل ظهور انحصار اطلاقه على الجزئيات لتفسيره الموصول بالموجودات والموجود بالذات و بلاو اسطة هو الجزئيات لاالاجناس قو له (على المجموع) اى من حيث الجموع على ماهو مدلول صيغة الجمع مع انه لا يطلق عليه اصلا فضلا عن الاختصاص او المراد بالمجموع كل الاجناس لكن لامن حث الانفراد مع انه ليس مختصا له بل يطلق على كل واحد من الاجناس ايضا كاسيظهر ذلك انشاء الله ثم الظاهر في العبارة ان سدل الاختصاص بالانحصار اويبدل كلة على بالباءكما لانحني قو له ( بالامثلة الغيائية عن الاحساس) يعني بها الاجناس فو له (كونه ماسوي الله تعالى) يعني الكائن ماسوى الله تعالى و الا فالكون ماسوى الله و انكان قدر ا مشتركا لكنه لايحمل على الاجناس والعالم محمول عليهما وعبرعن الحقدر المشترك بالكون ماسوى الله اشارة الى انحصول المفهوم الذي هوالقدرالمشترك باعتبارالكون المذكور ثم لانذهب عليك ان الكائن

۲ متعلق ان يقول امين
 ۳ راجع الى المعدوم
 ٤ راجع الى غير اللغوى
 وغير المصطلح امين

ماسوى

۲ حال م

٣ وهوعالم الاجامآه امين

٤ اى المصنف امين

ماسوىالله كماانه قدرمشترك بينجيعالاجناس كذلك مشترك بيزجيع الافراد اى الجزئيات فينبغي ان يجوز اطلاق العمالم عليها ايضا اللهم الا ان مقال المراديالكائن ماسوى الله الجنس الكائن ماسوى الله والقرمنة عليه آنه فسر ماسوىالله بالموجودات والمرادمنها اجناسها علىمامر آنفا فتأمل قو له ( اطلاق|الكلي على|لجزئيات ) اي على كل واحد منها وعلى كلها قو له ( اى فيه اشارة ) اى قول المذكور وهير قول الشارح يقال علم الاجسام آه اشارة الى انه ليس اسماً للمجموع من حيث الاجتماع والالم بصيح الهلاقه على كل واحد من الاجناس وقد بين الشارح اطلاقه على كلُّ واحد بالقول المذكور ٣ قو له ( والالم بصمح جعه ) لان الجمعية لاحاطة الافراد وليس له علىذلك التقدير فرد انفضلاعنالاكثر قو له ( والقولبالاشتراك ) آهجواب عمايقال انما يلزم عــدم صحة الجمع لوكان اسمــا للكل فقط لم لايجوز ان يكون مشتركا بينه وبينالقدرالمشترك فحينئذ يصحح جعه باعتبارالمعني الثابي ومنهذا عرفت انمعني قول المسولى المحشى وبينكل واحسد وبين القدر المشترك بينكل واحد قو له ( هواسم لكل جنس ) اى القدر المشترك بينكل جنساو المراديطلق على كل جنس اى يطلق على كل واحد واحدمن الاجناس وعلى كلها كمام قو له (ماذكر) من كونه اسما للقدر المشترك بين جيع الاجناس وحاصله انافسرنا لفظ العالمالواقعفي كلام المصنف نفسيريأبي عنه صريح كلامه ٤ الآتي وذلك ركيك ولم محكم بفساده لان لنا ان نقول تفسير العالم مما ذكر ليس مبنيا على رأيه بل على رأى غيره ومثله كثيرفي الكلام قو له (لانسلم ذلك) اى كون عبارة المصنف صريحة فيان العالم اسم المجموع قوله (بجميع اجزائه) اي اجزاء جزئياته كاسيظهر ذلك فوله ( مع حدوث) آه اشارة الى ان الباه فى بجميع بمعنى معقو له (ومعنى تركبه)اى تركب كل جنس من الاجزاء في الحسارج مع ان المجنس لكونه من المعقولات الشانية لايتركب الا من الاجزاء الذهبنة قو له ( كالقبال جنس البيت ) آونظير لكون التركب مسندا إلى العنس والمراد تركب جزئياته قو له (ابلغ في الرد) آه منانيقال العالم الذي هوالمجموع بجيمع اجزائه التي اعتبر العقل تركب مجموع العالم منها محدث وانماكان ابلغ لان فيما ذكره المولى المحشى تصبر بحأ بإن اجزاء الجزئيات ايضا حادثة مخلاف القول المذكور ٣ فانه لاتصريح فيمه الابحدوث العمالم مع جيع الجزئيات قوله ( وجوه تركناها ) آه منها ماذكره بعض الفضلاء من ان لفظ العالم مشترك ببن جيع ماسوي اللةتعالى منحيث الجميع وبين المفهوم الكلي الصادق عليه وعلى كل بعض خاص منه كلفظ القران يطلق عــلي المجموع الشخصي وعلى المفهوم الكلي الصادق على المجموع وعلى كل بعض خاص منه ومنها ماذكره بعض المحققين انه موضوع لكل جلة احاد متجانسة مزالموجودات ولمجموع الاجسام الطبيعية البسيطة كلها ولجملة ماسوى ذاته وصفاته هذا ثم قال المحشى المدقق قال صـــاحب الكشاف العالم اسم لذوى العلم من الملائكة والثقلين وقيل ماعلم به آلحالق مزالاجسام والاعراض وفي بعض التفساسير العالم ماحواه الفلك ثم كل جنس منه عالم على حدة عندالتفصيل و بيانه ان الجن عالم والانس عالم والمواش عالم ثمكل جاعة كثيرة منكل جنس عالم وبيانه ان العرب عالم و العجم عالم و اهل كل عصر عالم و روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله ثمانية عشر الفعالم وأن دنياكم منها عالم وقال مقاتل ان للدتعالى ثمانينالف عالم اربعونالفاً في البر واربعون الفاً في المحروقال كعب لايحصى عددالعالمين الاالله ومايعلم جنودهالا هوانتهى قوله (لكن ٧ بالنوع)اناريد من الصورة المحكوم عليها بالقدم الصورة الجسمية (والجنس) اناربه منها الصورة النوعية قوله (طبيعة نوعية ) اي لاجنسية ولاعرضية عامة ودليل ذلك مااشـــار الله مقوله لا تتعدد الابامور خارجة عنها اي لابامور ذاتية ذهبنة داخلة

وهو العالم الذي هو المجموع آه امين
 مبحث قول المصنف بجميع اجزائه محدث م

۲ راجع الیامور ذاتیة امین

في طبايع أنواعهما يوهي ٢ الفصول ومعلوم أن كل ماكان تعدده اختلافه بالخارجيات دون الفصول يكون طبيعية نوعية قو له (قديمة) خبر بعد خبر فو له ( خلوالعنــاصر ) ای خلو موادها وقوله عن افرادها الشخصية اي عن كل واحد على سبيل البدل لاعن جيعها والايلزم الخلو عن طبيعتها النوعية ايضا اذبقاء الطبيعة بقتضي بقياء الفرد فاذا انتنى جيع الافراد انتنى الطبيعة ايضا قو له ( وإن الصورة النوعية) عطف على قوله ان الصورة الجسمية فو له (عليها) اي على العناصر اعني على موادها وقس عليه قوله خلوها والمراد نخلو العناصر عنانواع الصورة النوعية خلوها عنكل نوع على سبيل البدل لاعن جيعها على مامر نظيره في قوله خلو العساصر عن افرادها الشخصية قو له (بان نخلع الهواء) اي مادته قو له (حتى جوزو ا انیکون ) آه د هب بعض الحکماء الی انالنار لیست عنصر ا برأسهاكالثلثة الباقية بلهى حادثة عنالهواء المتحرك بمشايعة فلك القمر فالظاهر حتى ذهبواالي ان امدل حتى جوزوا وابضاهذا الجواز مندرج فيقوله فبجوز خلوها عنانواعها قو له ( وحاصل الدفع ) آه لقائل ان مدفع الاتجاه المذكور مان قوله لكن بالنوع متعلق بالصورة الجسمية فقط كما فعل ذلك بعض المحشين لكن لايخفي على ذي مسكة ان الوجه ماحرره المولى المحشى فلله دره على ما احادنا به قو له ( فانها باعتبار) آه علة لصحة تفسير الاستقصات بالعناصر وحاصله أنه لافرق بينهما الا بالاعتبار فصيح تفسيركل منهابالاخر قو له (في امزجة) آه منعلق بِقاءقو له (بكرتها) صلة ينصل أو الكرة جسم يحيط به سطح مستدير يمكن انيفرض فىداخله نقطة تكون الخطموط المخرجة منها اليه متســاوية قو له (وهي) اي المواليد قو له (من العدم) آه متعلق بالتوارد بتضمين معني الحروج قيده مذلك اشارة الىان توارد أفرادالمواليد ليس مثل توارد افراد الصورة الجسمية وتوارد انواع

. الصورة النوعية فانالاول بمعنى الحروج منالعدم الى الوجود على سبيل التعاقب والاخيرين بمعنى التعاقب على المادة قو له (كالحركة) اى كان الحركة المطلقة للفلك قدعة توارد افرادها الشخصية من العدم الىالوجود قو له (بالنوع) صلة قدم قو له (نعانه بجوز) آه بيان لمنشباء غلط منحكم بان الصبورة النوعية قديمة بالجنس لا بالنوع وحاصله انهلايلزم منالانقلاب نحسب الكون و الفساد ان لاتكون قديمة بالنوع لبقائها فيامرجة المؤاليد القديمة عندهمبالنوع قو له (مطلقا) اى جسمية كانت او نوعية فو له (فيصدق على الصورة النوعيــة ) انها قدمة بالنسوع الاضــافي الذي هو الجنس وعــلي الصمورة الجسميمة أنها قدمة بالنسوع الاضبافي الذي هو النسوع الحقيق هذا قو له ( باضافته الى العين ٤) أه حيث قال و معني قيامه بذائه ولم يقل ومعنى القيام بذاته قو له ( انتعريف ) آه وهوان يتحير بنفسه غيرتابع تحيره لنحير شئ آخر وقوله بالذات صلة قبسام قوله ( يصدق) آه فهو غير مانع قوله ( اعني قيام العين) آه لايخني ان المعرف والمعرف لابد ان يكون بنهما صحية الحمل ولاشهة في انه لايحمل شئ مزالمحمر نفسد الغيرالنابع آه وقيسام العين بذاته على الآخر فبجب إن قال المراد من قوله فانه يصدق عليه انه متحير آه فانه يصدق على الحالة التي للسرر اله تحير الشئ نفسه غيرتابع تحيره لتمير شئ وكذا المراد بعدم صدق المعرف على السرير عدمصدقه على تلك الحالة المذكورة او بقال المراد بقيام العين بالذات العين القائم بذاته لكن جعله تفسيرا للمعرف حينئذ مسيامحة واعتبار اخذ المعرف منه وكذا جعل قول انه متحمر نفسه آه فاعلا ليصدق المراد منه صدق التعريف باعتبار آنه يؤخذ منه التعريف والافالمتحيز بنفســـه آه ليس تعريفا لقيام العين نذاته فو لد ( فكيف يصدق عليه) اي على حالته والاظهر فى قوله ( القيام بالذات ) قيام العين بالذات اذ المعرف قيام

۶ مجمت قوله ادهــو اعیان العیان ماله قیامه بداته م

العين

العين بالذات لاالقيام بالذات وايضا القيام بالذات ليس جختصا بالعين بلهو جار فیذات الباری تعـالی مع آنه لیس بعین فو له ( فی تقسیم العالم)آه يعني ان المقسم هوالعالم الواحد بالنوع قو له ( والصورة المغروضة ) يعني السرير المركب بماذكر قوله ( لان هذ الجواب) علة لقوله اندفع قو له ( القيام بالذات )الذي جعل تعريفًا للعين قو له ( مع انه ليس بعين ) فيدفع حينئذ بما ذكره القائل المذكور بان مقال وان ٢ تحقق فىالصورة المفروضة معنى القيام بالذات لكن تعريف العين ليس مجرَّد الامر القائم بذاته بل العمالم الواحد بالنوع القائم. بذاته وذلك لان الوحدة معتبرة فىالمقسم والمقسم معتبر فى الاقسام فالوحدة معتبرة فىالاقسام وحينئذ لايلزم ان يكون السرير عينا لانه ليس واحدا بالنوع بلهو مركب منالنوعين قو له ( وكان المقصود. ايضًا ) أه عطف قرر الجواب المذكور انمياً يتم لو كان المقصود منتقسيم العبالم الى العبين والعرض انحصبار المقسم فيالمبذكور منالاقســام كما هو الاغلب في التقسيات اذحينئذ لولم يقيد المقسم. القسمان اما لولم يكن المقصود منالتقسيم الانحصار كما هو غير الاغلب فلا يقيــد المقسم بالوحــدة ً و يكون مادة اجتمــاع القسمين ليس بمقصود فلوكان تقسيم العالم همهنا منقبيل الثانى لايقيد المقسم بالوحدة فلايلزم مناعتبار المقسم فيالاقسام اعتبارها فيهافيكون تعريف العين العالم القائم بذاته فيصدق على السرير مع انه ليس بعين هذا فو له (وليس كذلك) اي ليس مقصود المحشى الحيالي اله يتحقق في الصورة المفروضة معنى القيام بالذات فيكون عينا مع انه ليس بعين حستى يقرر عبارته كذلك ولماكان المقصود فىاغلب التقسيمات الانحصار لمبصرح بعدم الامر الثاني بل صرح بعدم الامر الأول فقط بقوله بل

۲ تأکیدیة امین 7 راجعالیمادة امین

مقصوده أنه آه ولك انتشير بكذلك في قوله وليس كذلك الى عدم الامرالثاني ايضا ايولانسلم إيضا انالمقصو دمن هذا التقسيم الانحصار قوله (عليه) اى على الحالة التي للسرير فوله (عليه المعرف)اى على حالته المعرف الذي هو قيام العين بالذات قو له ( لافائدة في اعتمار ) آه اذ الاعمراض حينئذ ليس على تعريف القسم حتى يدفع باعتبار الوحدة في المقسم المعتبر في الاقسام بل على شئ آخر قو له ( مقومة ) اى داخلة في قوام السرير وجزء منه قو له (فكيف يكون) اي الامر الاعتساري قو له ( ان لايكون في عروض التحسرنه ) اي المعسر ( واسطة) فالتعريف اعنى التحير بنفسه بهذا المعنى لايصدق على حال السرركا لايصدق المعرف الذي هو قيام العين بالذات علمها فه له ( ولانتقض له ) آه جواب عمالقال اذاكان التعبز عارضا للمجموع واسطة الجزء نتقض تعريف قيام العرضي به ٩ اذ قسام العرض معرف بكون تحيزه تابعاً لتحير غيره وتحير مجموع السرير كذلك معانه ليس مزافراد قيام العرض وحاصل الجواب انقيبام العرض ليس معرفا بكون تجيزه تابعأ لتحيز غيره مطلقا بل يكون تحيزه تابعأ لتحيز موضوعه وتحيز مجموع السربر ليس كذلك بلىتبعيـــة جزئه قو له ( معنى انه ليس ) آه اىلا معنى للاتحاد في الاشارة الحسية على ماسأتي من المولى المحشى في الجواب ولا معنى ان وجوده في نفسه هووجوده حال وجوده في الموضوع وحال قيامه به على مقرره بعض الافاضل ولامعني آنه لايتم وجوده فينفسه بدون وجوده فيألموضوعوبدون قيسامه به لكون الموضموع منجلة علله على ماقرره بعض المحقيقين وذلك لانه لايلائم شيئا منها قوله نخلاف وجود الجسم في الحير فان وجوده في نفسه امرو وجوده في الحيز امرآخر قو له (ولذا) اي لکون تفسیر الشمارح رجه الله عمنی آنه لیس و جوده امراً آخر غيروجوده فىالموضوع وقيامه بهلايمعنى الانحاد فىالاشارة الحسية

۹ ای اتصر امین

۲ ج س م
 ۱ هدا ان لم نفرض الحطوط متجاوزة والا فالمتحقق ههنا هوالقسم الثانى من للتقسيم الشانى من لمحرئين فصاعدا وهو جزئين فصاعدا وهو الجسمة من محاوزة المسمة من محاوزة مرسمة المحاوزة مرسمة المحاوزة مرسمة المحاوزة المحاوزة

قوله (يصحم المفايرة الذاتية ) فبالطريق الاولى يصحم المفايرة الاعتبارية ٢ والمقصود منقوله ليس وجوده امراً آخر غير وجوده فيه نفى المغابرة الاعتبارية الذهينة اذالوجو دلكونه امرأاعتبارياذهنبآ ليس عوجود في الحسارج لاحاجة الى نفي مغسايرته لشي في الحارج اذعدم المغارة لشئ في الحارج فرع كونه موجودا في الحارج وعذا اندفع ماذكره بعض الفضلاء وفيه ان قوله وجد فينفسه فقام بالجسم لايدل الاعلى التغاير بحسب المهوم فانه يصحح ان يقال وجدالحيوان في ضمن <sub>ا</sub>لانسيان فوجدالانسان مع آنه ليس هناك الا وجود واحد محسب الخيارج انتهى ثم انه نقل عن المحشى الحييالي هذا انميا يتم اذا كان الفء التغريع والتعقيب واما اذكان للتفسير فلا انتهى فوله (كالمشهور) اي كالعبارة المشهورةالتي نقلها المولى المحشي في اول هذه الحاشية فوله ( فتأمل ) نقل عن المولى المحشى وجمه اله حيناند لافائدة لتفسير الشارح انتهى وذلك لانالعباره المشهورة كانت مجملة فاذا كان التفسير ايضا مجملاً فاى فائدة فيذلك التفسير على انه فيه للوصول الى المقصود طول المسافة و مكن ان يكون وجهد ان لقائل انيقرر تفسير الشارح على وجه لايرد عليه رد السيد قدس سره على ماعرفت منا نقلاً عن بعض الافاضل وعن بعض المحققين وان كان لايلامه ظاهر قول الشــارج بخــلاف وجود الجسم فيالحير آه قوله (وهو البعد المفروض اولاً وثانيا وثالثاً ) سواء كانت متقاطعة اولا وعلى الاول سواءكان تقاطعها عــلى زويا قائمة اولى والمتمقق ههنا هوالقسم ٨ الثاني من التقسيم الاول فو له (مثلث جوهري٦) مساوی الاضلاع ویلزمه کون جیع زوایاه حواد فوله ( من ثلثه خطوط ) متـــلاقية لامتقـــاطعة ٧ قوله ( فالامتداد المفروض اولا طول ) آه قال المحشى المدقق وفيه انه يستلزم جواز تبــدل الطول والعرض والعمق لجواز تبدل الفرض تأمل انتهي وجه تأمله انه

لامساحة فىذلك لان بنائها لماكان على الفرض والاعتمار فاذاتبدل الفرض فلنبدل تلك الابعاد ويمكن انيكسون وجهه انالمفروض ههنا ليس عمني المعتبر والمقدر بل معني المجعول والمثبت والمعني ان الامتداد الذي اثنت اولاً طول فسلا يلزم تبدل تبدل الطول لكن سق الكلام في تبدل البعدين الباقين قوله ( لا يوجب اشتراط الثمانية ) اشتراط الثمانية قول الجبائي من المعترلة وهو يقول الجسم مركب من سلمه ين كل منها مركب من خطين كل منهما مركب من جزئين و حاصله ان يوضع اربعة اجزاء فوق اربعـــة اخرى ولماتنبه العملاف من المعتزلة ايضا عملي ان تقاطع البعدين على فأتمنين في السطيح لايقتضي تركبه من الحطين بل يكني في ذلك خطو نقطة نقص من الاجزاء الثمانية جزئين فصاراقل مايتركب مند الجسم عنده ستة اجزاء موضوعة ثلثة منها على ثلثة والحق ان التقاطع المذكور يكمني فيه اربعــة اجزاء ولهذا صار قول من ذهب الى ان اقل مايتركب اجزاء حقا بالنسبة الىالقولين الآخرين فوله (ويقام) نائب فاعله هو ( ج ) في الاول و ( د ) في الثاني قو له ( احدها من « اب » ) اى احد الابعاد وهو البعد الحاصل من وضع هذين الجزئين متصلا احد همابالاخر قو له (ويمــا ذكرنا ) من قوله ويقول الجزء الرابع على الجزء الذي قام بجنمه الثالث فو له ( لا يحصل به التقاطع ) اي تقاطع جميع الابعاد الثلثة بلانما ٢ يحصل به تقاطع الطول والعرض وتقاطع العرض والغمق واما تقــاطع الطول والعمق فلايحصـــل ندلك قو له (وان حصل به الزوايا القائمة ) اشار الى ان في حصول الزوايا الفائمة نذلك ابضاكلاما وذلك لانه انلم نفرض تجاوز تلك الابعاد فالحاصل مذلك ليس الاقائمتان احد سما عندتلافي البعد الطولي للبعد العرضي وثانيهما عند تلاقي البعد العرضي للبعد العمق قو له ( فالا وجه وقوفه رابع ) اوويقوم عليه رابع كافي عبـــارة

۲ وحصول النقاطعمبنی علی ما سیدکره المولی المحشیمن فرض الحطوط متجاوزة والا فلاتقاطع اصلا

المولى المحشى سابقا لكن عبارة المواقف اسملم لان قيام الجزء الرابع ليس نصا فيالوضع فوقه معانه المراد ادىمكن ان يكون الجزء الرابع بالجنب الاتخر لذلك الاحدلكن المراد واضيح فوله ( انيقال انه ) اى قوله يقوم عليه رابع قيل انه حال عن احد هما المفعول فالمافع ايراد المولى المحشى انتهى اقول لايخفي انه ليس مفعولا لشيُّ بل هو مضاف اليدولعله توهم آنهمن قبيل واتبعملة ابراهيم حنيغاو لايخني على البصير انه ليس من قبيله ثم انه اختلف ههنا نسيخ الحيالى فني بعضها بزيادة ويوضع على قوله بجنب احد هما وفي بعضها بعدمه فعلى تقدير عدمه قوله مجنب احدهما صفة لاثنان ولعله ماوجد في تسخمة المولى المعشي وهوالظاهربشأن حاشية الحيالي فو له (محذف الموصول ) حتى يطابق الصفة الموصوف في التعريف فو له (كثر آيادية ) على ووصلت مو أهبه الی **قو له(** اذافرضت منجاوزة ) ای نفرض ان کلا منها قدحلوز الاخروم به قو له (وذلك) اى الفرض متجاوزة و ان تكن في الواقع كذلك قو له ( ملتقى ) اى موضع التقاء الابعاد الثلثة عليه قو له ( لم يكن ضلع الزاوية خطأً ) وذلك لانه لما صار احــدالجواهر اعني الجوهر المشترك بين الابعداد الثلثة ملتق الابعاد لم بيق شئ من تلك الابعاد الاجوهرو احدوهو ليس نخطمه انهم قالوا انالزاوية هي الهيئة الحاصلة عند تلاقى الخطين قو له ( بيان فائدة قوله راجعا الى الاصطلاح) وعدم الأكتفاء بلفظياً وفائدته على ماسيظهر سان ان ليس المراد باللفظي مقسابل المعنوي اعني انمآل قوله المتنازعين مكون واحد بل الاصطلاحي الذي هو مقابل اللغوي والعرفي العام ٢ وذلك يقتضي تفسير اللفظي راجعًا إلى الأصطلاح قو له ( إن لفظ الجسم يطلق على كذاوكذا)اى يطلق تارة على كذا و تارة على كذا كذا نقل عنه فلاطلاقه على كليهما اختلف فيانالمعني الذي وضع له هــذا ام ذاك قو له (لفظيا معنى كونه راجعــاً الى الاصطلاح )

۲ حال م

الظاهر أن تسمية هدذا النزاع لفظيها لمشهامته للنزاع اللفظي المقابل للمعنوي في عدم ترتب الفائدة على هذا النزاع قو له ( عطلق التركيب) وان كان من جزئين فقط قو له ( محسب العرف واللغة ) أي محسب العرف العام لاالعرف الخاص كما هو المسادر من اطلاق العرف فاندفع توهم المنافات بين نني كون النزاع المذكور اصطلاحياً وبين اثبيات كونه بحسب العرف هذا وقدظهر بمياذكر انالنزاع اللفظي يطلق على ثلثة معان احدها المعنى المشهور الذي هو مقابل النزاع المعنوي وثانها النزاع الراجع الى الاصطلاح وثالهما النزاع فياطلاق باله لايمعني هومحسب العرف واللغة وهذا الاخير بجامع النزاع المعنوى فلــذا قال بعض الفضلاء وهــذا نزاع معنوى قو له ( بحسب التعقل ) متعلق نفرض وقوله كلما حال عن فرض لكونه في المعنى نائب فاعل لنسب المستفاد من جله على هو و مشله كثرفي الكلام ومعنى كون الفرض كلماكون متعلقه كلماكما مدل علسه قوله الآتي لتعلقه بالكليات وحاصله أن الأقسام الحاصلة من فرض العقل شيئا غيرشئ كليات كإنفرض العقل انالامتداد الفلاني بقبل القسمة بالمناصفة مشلا وكذاكل قسم منسهفان النصف بحتمل الصغيروالكبير والمتناهى وغير المتناهى بخلاف الانقسام الوهمي فان ذوات الاقسام فيه اجزاء معينة محسوسة لاتقبل الاشتر النفالفرض المذكور فيهجزئي اى متعلق بالحزئيات التيهي الاقسمام الحاصلة من فرض شيَّ دون شئ قو له (وفائدة ابراد الفرض) اي بعد ذكر الوهم حيث قالوا في تعريف الجزء الذي لا يتجزي هو الذي لايقبل الانقسام لافعلاً ولا وهما ولافرضــا قو له (لايقدر على استحضــار مايقسمه) اي على استحضار ماريد تقسيمه والمراد بعدم القدرة على الاستحضار الوقوف عن القسمـــة كما يفصح عنـــد قوله والفرض العقـــلي لايقف و ذلك الوقوف امالصغير الشي الندى يريد تقسيمه فانه اذ اصغر جدا لايدركه

اوغیر مرکب کالجوهر متن م

حتى يقسمهوآماً لانه لولم يقف لزم الاحاطة والعلم بما لايتناهى لكون قسمة الشئ فرع العلم بذلك الشئ ولاشئ من القوى الجسمانية التي لزمان بقائبا انتهاء كما هنا قادرا على الاحاطة والعلم عا لابتناهي لايقال الدليل الثابي حارفي الانقسام الفرضي العقلي فبحب أن تقف عن القسمة ايضا مع آنه لانقف لانا نقول هذا لكونه متعلقا بالكليات يحيط بحيع الحزئيات المندرجة تحت تلك الكلسات مالوجه الاحالي الذي هو المفهوم الكلي فالأحاطة نغير المتناهي في الزمان المتناهي هناك ممكنة بل واقعة فتأمل قو له ( صريح ) آه اذلا حاجة الى نغي شئ واحد مرتين والجل على التأكد يأبي عند عدم كون هذا المقام التردد او الانكار قو له ( ووجه امتساع الانقسام الوهمي ) اي في الجزء الذي لايتجزي وماسبق كان سانأ لماهية الانقسيام الوهمي والفرضي مدون ملاحظة امتساع كونه متحقق في الحزء الذي لا يتحزي قو له (لایکون مطابقا لمافی نفس الامر) و مالایکون مطابقا یکون ممتنعا والايلزم اجتماع النقيضين قو له ( تصور العقل فيه ) اى في الجزء الذي لابتجزي فو له (في شئ من الاشب،) ولوكان ٢ مجرداً فني المادي بطريق اولي قو له (حتى عدم نفسه) اتى مذالكون وجوده عند نفسه من أجلي المعلومات حتى قالوا ان عمله تنفسيه حضوري قو له (و مما ذكرنا) من أن المراد بالفرض التقدير المتعبر في المتصلة وذلك مستفاد من قوله يعني ان المراد بعدم انقسامه فرضاً القسمة الفرضية المطابقة لمنا في نفس الامر الامطلق آه اذيستفاد منه. انالفرض قد يكون مطابقا لنفس الامر وقد لايكون مطابقا لهسا وماذلك الاالفرض ممعني التقــدير واما الفرض معني التجــويز فهو مطابق لنفس الامر البتة قوله ( من ان هذه الكلية ) الواقعة في قول المحشى الحيالي للعقل فرض كلشئ قو له ( لان الفرض )آه علة لقوله الدفع قو له ( ليؤل ) صلة التقييد يعني ان

۲ تأكيدية امين

الغرض ععني التقدر المتعبرفي المتصلة اذا قيد بالمطابقة لنفس الامر يؤل الى الفرض معنى التجويز العقلى فالمحشى الحيالي قيده به ليؤل اليم فالمعنى لانقبل الانقسام الذي بجوزه العقل قو له ( دفع منع حصر العين في الجسم والجوهر) الاظهر الاوفق بعبارة الشرح منع حصر مالايتركب في الجوهر اذا لمدكور فيالشرح هدا لاماذكره لكن اذاكان حصر مالايتركب في الجوهر ممنوعاً يستلزم ان يكون حصر العين في الجسم والجوهر ايضا نمنوعاً لكن غاية تعدا تصحيح الكلام ويبق الكلام في فائدة العدول عما يقتضيه عسارة الشرح فوله (بالجردات) صلة منع ثم لايخني ان العين على مافسره المصنف هو القائم نذاته ومعنىالقيام للعين بذاته عند المتكلمين عدمكون تحيزه تابعا لتضيرغيره فيكون المجردات خارجةعن المقسم ٢ فنع الحصربها من ضيق العطن كدا ذكره المحقق العصام ولقائل ان يقول لكون المانع لامد هسله كما هو المشهور بحمل القيسام بالدليت على ماهو مصطلح الفلاسـفة اعني الاستغنــاء عن محل بقومه وحينئد يشمل. المجردات ايضا قو له ( ان يكون ) اى توجد قو له ( لامدل الدليل) آه صفة جزء **قو له (** و انمــا قلنــا انه بني احتمــال جزء ) آه الاظهر \_ الاخصر وانميا قلنها لابدل الدليل على حدوَّ ثه فو له (على هدا التقدر) اي على تفسير جزء لا مدل الدليل على حدوثه بجزء من اجزاء العمالم ويكون عبمارة عن المحردات كما سمعت ذلك ممز تحرير المولى المحشى وهو ٩ احتراز عن تقدير تفسيره بجز ُ لاينجري كماسيأتي ذلك نقلا عن الفـّـاضل الحِلمي **قو له ( بعينه ) متعلق بكلا الامرين** من لااعتراض والجواب فالظاهر بعينهما قو له (بان المقصود حصر مأثبت وجوده) لايخني على من راجع الى الشرح ان الجواب ليس بهدا بلبان المقصود حدوث ماثلت وجوده وهدا بعينه الجواب الدى ذكره المحشى الخيالي بقوله لانا نقول آه ومعلوم ان هدا لاحسياس له

۲ اذلاتميز لهااصلا م

۹ راجع الى قوله على
 هذا التقدير امين

مدفع الحصر بل السؤ ال الدي مدفعه هدا الجواب السؤال بانه لايثبت حدوث العالم بجميع إجزائه لاجتمال ثبوت جزء العالم لايجرى فيه الدليل لكونه مجردا فيظهر مماذكره الشارح في الجواب ان اعتراض الشارح ليس على الحصر بل على عدم تبوت حدوث العالم بجميع اجزائه وهو نافى غرض المصنف فظهران هذا الاعتراض المذكور بلايقال مع جوابه بعينهما الاعتراض والجواب اللذان ذكر همسا الشار حوامل المولى المحشى مافرق بين المقصود حصر ماثبت وجوده و بين القصود حدوث وجوده اوكانت نسخة الشرح التي في نظره حصر ماثت هذا فان قلت اذاكان هذا السؤال والحواب بعنهما اللذين سيدكر هما الشاح فا الفسائدة في ذكر هما هنا قلت ذكر الســؤال هنــا ليدفع به قوله وانَّ امكن دفعه بان المقصود حصر ماثلت وجوده فاضطر الى ذكر الجواب ايضا واما في الشرح فهو سؤال متعلق بالدليل المدكور لحدوث ألعالم بان ذلك الدليل لاثبت حدوثه بجميع اجزائه قوله (فهو محل الحركة و السكون) اي بعضه محل الحركة وبمضه محل السكون وبعضه محلهمنا قو له ( ولميقل كالجسم ) حتى يحترز هن ورود المنع المد كوركما قال كالجوهر احترازاً عن ورود المنع الأول فو له (انمــا يعلم من اجزائه المعلومة الوجود ) اذا الشيُّ مالم يعلم وجوده لايطلب له موجد وقيه ان طلب الموجد ليس منوطا بالعلم بالوجود بل هو منوط بالاتصاف بالوجود في حد ذاته وان لم يكن الشئ معلوم الوجود بإن نقول الشي الدى نشك في وجوده انكان موجودا في هد ذاته لا مدله من موجد والى هذا اشار بقوله وفيه مالا يخني في آخر الحاشية على مافي بعض النسيخ والصواب ان يقول بدل قوله وهو أنما يعلم من أجزأتُه المعلومة الوجود ويكني فيه الاجزاء المعلومة الوجود قو له ( فعدم حدوث المحتمل ) اى عدم بيان حدوثه كما صرح به المحشى الحسالي

**قو له** ( لم يلتفت اليه ) اى الى احتمــال ا لتركيب من المجرد **قو له** (واورده) اي التركيب مطلقا قو له ( فالنفت اليه ) اي الي احتمال ثبوت المجرد فولك (واداه) اى غيرالمركب الفهوم بقرينة المقالمة مع المركب قوله ( ليس للاحتراز ) عن الخط الغير المستقيم بان لآيكون منافيا للكرة عندهم كما ان المستقيم مناف لهما قوله ( الكرة الحقيقية) قال بعض المحققين والمراد بكونها حقيقية أن لايكون كرويتها محسب الحس فقط بليكون كداك في نفس الامر وكدا المراد يكون السطح حقيقيا ماهو كدلك في الواقع اشهى فوله ( المستوى ) اشارةً الى ان قيد الاستواء مراد في كلام الشــارح لان السطيح هو المستوى هو الدى يلزم منه وجود الحط المستقيم في الكرة وسيأتي زيادة تفصيل لهدا ثم الحط المستقيم هو الدى اذا وقع في امتداد شعاع البصر يستر طرفه الدى يلي البصر ماعدى ذلك الطرف وقيل اقصر الحطوط الواصلة بين نقطتين وكدا السطح المستوى هو الدى يسترطرفه الدى يلى البصر اذا وقع في امتداد شماع البصر ماعداه وقيل اقصر السطوح الواصلة بين خطين كدافي شرح فارسية الهيئة القوشجية للمدقق مصلح الدين اللارى قول (فيكون) أى مايه المماسة خطا (مستقيما لاستقامته ) اى لاستقامة ذلك السطيح على مافرضناه من كونه مستويا ٢ واستقامة احد المماسين يستلرم استقامة المماس للآخر وكذا انحنائه انحنائه قوله (فىالوضع) اى لافي المقدار قوله (وهو) اي التناهي في الوضع قوله (لانه) اي لان الحط بالفعل وهو تعليل لكون وجود الحط بالفعل فرع التناهى فی الوضع **قو له (** عارضةله ) ای للمقدار الذی هو السطح باعتبار تساهيه قوله (غيرمنساه في الوضع) فلا يوجد فيها مآهو طرف المتناهى في الوضع قوله ( بمعني آنه ) اي ان الشأن اي لابمعني آنه ينتهى اقسامه الى حدو لايقبل الانقشام بعده لان ذلك خلاف مذهبهم

٢ حال ٠

**قو له** (انتفرض) ای تعین تلك الكرة ای سطحها ( بقدر محدود )

يعني يمكن ان يمسح سطحها باستعلام عدد المربعات التي اشتمل ذلك السطم عليها كما بين طريقه في المساحة قوله (ان وجود الخط المستدير) ای بالفعل فوله( بمعنی آنه لوقسمت ) ای لوقطعت باقطاع و آنما قال بمعنى آنه لوقسمت اشارة الى ان وجود الخط المستدير في الكرة ليس معنى انه موجود فيهامع نقاء وصف الكرية قو له (وانما قال عندهم) لماكان ماذكره المولى المحشى من النفصيل بيانا لعناية المحشى الحيالي فكان لفظ عندهم من جلة مقوله والا فهذا اللفظ ليس في كلامهو يمكن ان يقال وانما قال المحرر المد كور يعني نفسه فو له ( لافائدة حينئد ) اى حين ان يكون المراد بالحط المخط المستقيم ٢ وذلك لانه قدظهر مما ذكره المولىالمحشى ان قيد بالفعل احتراز عن الحط المستدر بالقوة وليس يوجد في الكرة الخط المستقيم بالقوة حتى يكونُّ قيد بالفعل احترازاً عنه ايضا فاذا قيد الحط في عبارة الشارح رحه الله بالمستقيم كما فعله المحشى الحيالىفقد خرج الحط المستدير مطلقا فصار قيدبالفعل ضايعاً بلا فائدة قو له ( مطلقا ) اي بالفعل او بالقوة ( ينافي الكرة ) وذلك لأن المراد يوجود الحطفي الكرة وجوده في سطحها لافي ثخنها وغلظها فلا يكون فبها خط مستقيم ولو قعمت الكرة باى وجه شئت فطلق الحط المستقيم ينافي الكربة الحقيقيه فوله (وانه) عطف على أنه في قوله ولايخني أنه آه فخوله ( انمايتم لوكان آه ) وذلك لانه اثنت سابقاً استقامة الحط باستقامة السطح ويلزم منه اله ادالم يكن السطح مستقتماً لم يكن الخط مستقياً وهو كدالك كما يخني فوله (اوغیرمستقیم ان وضع علی غیرالمستوی) توضیحه انها ان و نسعت على سطيح مستدير فاما ان توضع على محديه او على مقعره فان وضعت

على مقعره وكانت المحاسة بجزئين لكان في الكرة خط مستدير محدب

ذلك الحط الى ذلك السطح ومقعره الى الكرةوان وصعت على محديه

اشارة الى قوله لافائدة
 آه امين

لكان فيها ايضا خط مستدير لكن محدب ذلك الخط الى الكرة ومقعره الى ذلك السطيح والحــاصلكما ان استقــامة الحط باستقــامة السطيح الموضوع عليه فكدا تحديبه وتقعيره بتحديب ذلك السطيح وتقعيره لكن تحديب الغطوتقعيره ليس فى جهته تحديب السطح وتقعيره ولعله لهدا التفصيل امر بالندر والحفظ قو له ( فندر ) مكن ان يكون وجهد ان الامر وان كان كما ذكره المولى المحشى لكن المتبادر من اطلان الحظ هو المستقيمكما صر حوابه وكدًا المتبادر من السطح المستوى وآثبات المدعى بهمسا اظهر فلهدا قيد المحشى الحيسالي الخط بالمستقيم والسطح بالمستوى ولايلزم ان يكون جيع القيود للاحتراز كامر ذلك وليس مراده آنه شوقف آثبات المرام على اعتبار القيدين المدكور بن هدا فو له ( تعداي تنقص العشرة من تلك المراتب) اى عكن نقص العشرة من تلك المراتب بان تكون ازيد من العشرة او مساوية لها لابان تكون انقص من العشرة اذلا مكن نقص الاكثر من الاقل ويظهر من قولنا اومساويا لها قاصريةقول المولى المحشى وهي بعــد العشرة ولوقال وهي العشرة مع مابعدهـــا لزال ذلك القصور لكن لماكان الغالب في النفربقكون المنقوص منه اكثر من المنقوص لم يلتفت الى صورة مساواتهما فو له (وهي مابعد العشرة ) اى جيع مابعدها لاكل مرتبة نما بعدها اذلايساعده الحكم بعدم التناهى قوله (اعنى مرتبة الاحاد ) آه هدا مع قوله الى ما لايتناهى تقسير لجميع مراتب الاعداد وقوله ضرورة شموله علة لصحة تفسسير الجميع المدكور بما يشمل مراتب الاحاد وضميرشموله عائد الى الجيع وضميرلها عائد الى مرتبة الاحاد وقوله الى مالايتناهى مرتبط عرتبةالاحاد اويه وعرتبة العشرات والمآت والالوف على سبيل التنازعو فيدرمزخني ان المراد عابعدالعشرة العشرةمع مابعدهااذا الغير المفسر بمن مرتبة العشرات والمآت والالوف في الحقيقة تفسير لما بعد

العشرة و به يندفع توهم قصور من المولى المحشى في عدم تفسير الاقل من الامرين الغير المتناهيين وقوله ايضاعلي الاول من الاحتمالين اعني على تقدير عدم التنازع متعلق عا بعد العشرة اي كما أن مابعد العشرة مترق وذاهب الى مالا يتنساهي وعلى الثاني منهمسا اعني على تقدير التنازع متعلق ءرتبة الاحاد والمعني إن الجميع شيامل لغير مرتبة الاحاد كما أنه شامل لها فتأمل وفي بعض نسيخ بدلي بعد قوله نمابعد العشرة لشموله مرتبة الاحاد ايضا مع ان كلامنهما غير متنساهية انتهى وهي واضحة المعنى كما لايخني قو له (وقيل) قائله المحشى المدقق قول اظهر قو له (من مرتبة نعد العشرة) اي تعد العشرة التي هي الفرد الاول من هذه المرتبة ومهذا ترتبط حلة تعد العشيرة بما التي هي عبارة عن المرتبة وتلك في من تلك المرتبة اشارة الى المرتبة المذكورة اولا تقوله ایکل و احدة منهاکما يصرح به قوله مثلاً مرتبة الاحاد آه والحاصلان الفرد الاول من جيع المراتب سوى مرتبة الاحادعشرة واحدة فاجزاء تلك العشرة في مرتبة العشرات وحدات الاحاد و في مرتبة المآت وحدات العشرات وفي مرتبة الالوف وحدات المآت وهكدا نعني تعد العشرة من الاحاد تحسب العشرة التي هي الفرد الاول من العشرات من الاحاد يعني يعتبر أن أجزائها وحدات الاحاد ومعنى تعد العشرة من العشرات تحسب العشرة التي هي الفرد الأول من المأت من ٢ العشرات يعني يعتبر ان الجزائمها ٩ وحدات العشرات ومعني قولنا ومرتبة المأت اكثرمن مرتبة الالوف التي تعد العشرة من المأت تحسب العشرة التي هي الفرد الاول من الالوف من المسآءت يعني يعتبران اجزاء تلك العشرة وحدات المسآءت وهكدا هدا فعلى هدا ضميرمنها في عبارة المحشى الخيالي راجع الى مراتب الاعداد وعلى ماذكره المولى المحشى اولا راجع الى ما والاظهر من كامهما مايخطر نبالنا وهو ان نقدر مفعول يعدوالمعني العشرة واحدا

۲ مرتبط تحسب امین ۹ راجع الی العشرة امین

منها ويكونالعشرة عبارة عن عشرة المرتبة الاولى المذكورة بقوله جيع مراتب الاعداد ٣ وضمر منها عائداً إلى ماعلي عكس ماذكره القائل المدكور فيكلا الامرين ٩ والمعنى ظاهر لاسترة عليه ولاقلق فيه ويكون المرادنقوله جيعمراتب الاعدادكل واحدة منهالاجيعها من حيث هووالله اعلم فو له [( اعني احد عشرالي مالا بنناهي) يعني مجموع احد عشر ومالايتناهي **قو له** ( عندكم ) الخطاب مع المشايخ المستدلين على اثبات الجزء قو له ( واجيب ) حاصل الجواب ان لفظ ذلك في قول الشارح وذلك أمّا ينصور في المتناهي ليس أشارة الى مطلق كثرةالاجزاء وقلتهابل الىالكثرة والقلة فيالامورالموجودة وحينئد نخرج الاعداد والمعلومات والمقدورات بهد االقيد عن الحكم المدكور أن ذلك ليس أشاره إلى كثرة الاجزاء وقلتهما بل إلى أن العظموالصغربكثرة الاجزاء وقلتهاقال ٤ وذلك انما تتصور اذاكانت اجزائهما متناهبة اذلوكانت غبر متناهبة وقد عرفت ان زيادة الاجزاء توجب زيادة المقدار يلزم عدم تناهى مقدار بهما هدا وقال بعض الفضلاءلوقال الشارح والعظم والصغرانما ينصور في المتناهي لم يردالا يراد المدكور فوله ( وفيه بحث ) حاصله ان الكثرة والقلة لوقيد بالقيد المدكورفد لك القيدكما مخرج مااعترض به يخرج ابضاماسبق الكلام لاجله اعني اجزاء الجسم فكيف يستدل به ولولم يقيديه واجرى الكلام على اطلاقه فاجزاء الجسم وما اعترض به متساوية الاقدام في انها غير متناهية معنى لاتقف عند حد مع أن في مادة الاعتراض كثرة وقلة فلا يصبح قولكم وذلك انما يتصور في المتناهى فوله (وان لم مكن افتراقه مرة اخرى) آه فيــه انه اذالم يمكن افتراقه مرة اخرى لايكون الافتراقات الممكنة غير متساهية كيف ولوكانت غيرمتناهية مع عدم امكان افتراقه مرة اخرى لزم انحصار

۳ ای ویکون ضمیرآه امین ۹ وهما قوله ویکون العشرة آه وضمیر منها امین ۶ المستتر فیه راجع الی بعض امین

مانناهي اعني الافتراقات بين حاصر ناعني الافتراق الإول والافتراق الذي بسبيه لامكن أن نفترق مرة أخرى فأعستراض الشيبارح ياق بحاله ولهذاكتب المحشي المدقق على قوله فلم يكن مافرضناه مفيرقًا. واحداً مفترقاً واحــداً ان إريد بالوحدة الوحدة التي لاتوجب عبيم قابلمة الانقسام وامكان الافتراق فلايلزم خلاف المفروض وان اريد الوَّحِدةُ الموجِّيةُ لَهِ فَهُو أُولَ المُسْئَلَةِ أَذْ هُو مَعْنَى عَدْمُ الْتَحْزِي فَيْرِد اعتراض الشارح على هذا التقدير ايضالتهي قوله ( مقدور الله فله ان يوجد ) آه وصف کونها نمکنه وان صحح ابجاد کلها لکن وصف كونها غيرمتناهية آبعن ابجاد كلها لماذكرنا ٢ فنذكر قولهم (قال بعض الفضلاء) اي في رد هذيا الوجد **قو له** ( من شانه وقو ته أن يقبل الانقسام دائمًا ) أي الانقسام الفرضي العقلي كل يدل عليم قوله ولاننهي الى حد لامكن آه وخلاصتِه انه ليس المراد بالإنقيسام الممكن الغيرالمتباهي الإنقسام العقلي والوهمي بل الإنقسام إلغرضي العقلي قو له ( فلايكون كل مفترق ) الاظهر اسقاطكل ( و احد جزء لابتجزي ) وذلك لانه مفترق واحد عمني انه لانقبل الانقسام القِعلي والوهمي لكنه يقبل الانقسام الفرضي فليس ذلك ألمفترق الواحد جز، لا يتجزى قو له ( من افتراقه مرة اخرى ) اى بفرض شي فيه غيرشيُّ (خلاف المفروض) الذي هو فرضه مفترةًا واحداً بمعنى عدم قبوله الانقسام الفعلي والوهمي قو له ( باشناع ) خبر بطلان قو لهم ( على الامور الغيرالمتنساهية ) التي لكل منها مقدار لكونها جواهر وقوله في الحارج متعلق بغير المتناهية وقوله لايبر هان التطبيق عطف على بامتناع وقوله لان الفلا سفة آه علة لقوله و الاولى أن نقال آم وأنما قال والاولىمع أن العلة المذكورة ببطل تعليل البطلان المذكور

يرهانالتطبيقلانالاشتراط المذكور وان قال به الفلاسفة لكنالحق عدمه لان التحقيق ان يرهان التطبيق مجرى في الامور الغيرالمتناهية

۲ وهوقوله لزمانحصار مایتناهی آه امین

مطلق سواءكانت مترتبة او مجتمعة اولاكما بين فى محله فصحح تعليل البطلان المذكور يبرهان التطبيق نظراالي التحقيق وان لم يصمح عندهم والى هذا اشار المولى المحشى في آخر الحساشية نقوله الزاما اذالدليل لايتم عليم تحقيقا اذلا جواز لخروج جيعها من القوة الى الفعل لامجتمعة ولامتصاقبة لان برهسان التطبيق ببطلهمساكما يبطل المجتمعة المترثبة قو له (مجتمعة) اي بلاترتب كالنفوس المجمعة المفارقة عنالامدان الغير المتناهية وقوله اومتعاقبة اى بلا اجتماع فالاول ناظر الى انتف الترتب والثباني إلى انتفء الاجتماع وهو كالحركات الغير المتناهية الموجودة على سبيل التعاقب فقوله على رأيهم متعلق بجواز خروجها على الكيفية المذكورة اعنى على وجه ينتني احد الامرين اللذىناشترظ الفلاسفة وجودكا مهالجريان برهان التطبيق يعني الجواز المذكورمختص برأيم واماعلى رأى المتكلمين فالجواز المذكور منتف لجريان برهان التطبيق فيه عندهم قوله ( المستدير) صفة الجسم المخروطي وهو احتزاز عن الجسم المخروطي المصلع فانه ليس له سطحان فقط بل له اكثر من سطحين البتة قو له ( في كل مبداء منه ) قال البهائى والجسم المخروط هو الذي يحيط به دائرة واحدة وسطيم صنوبرى وقال الشارح الجوادفي شرحه وهواى السطيم الصنوبري سطح اذا قطع بسطوح مستوية موازية لقاعدته حدث فيد محيطات دوائر بعضها اصغر من بعض على الترتيب انتهى فنقول لفظ في كل آه متَّعلق بالمنتهي إلى النقطة ومنه متعلق بكائن صفة لمبداء وضميره عالَّه الى السطح المبتـدي ومن معني اللام وكملة كل لاحاطة المبـادي الغرضية آلسطيح المذكور وهى المحيطات الحادثة من توهم قطع ذلك السطحهالسطوح المستوية المذكورة واما المبداء الموجود بالفعل لذلك السطح فليس الا واحدأ وهو القاعدة الموجودة لدلك المحروط فلا يمكن إن يكون كملة كل لاحاطة المبادي الموجودة والمعسى ان ۲ ای ادا کانتللمینروط المستدیر م

۳ حال

٤ عطف عملي سطح مستوى امپن

مكن دفعه بانالنني
 فيقوله والاليس راجعا
 الى القيدفقط بل الى المقيد
 ايضا

الانتهاء الى النقطة الكائنة في حانب الرأس ثابت في كل مبداء فرض لذلك السطح المبتدى من القاعدة لكن بتي انالا نداء ليس من القاعدة بل من محيطهاو يمكن ان يحمل الكلام على حذف المضاف ولم يصرح بذلك المضاف استكراها لتمصيص نسبة المحيط الى القاعدة لأن ذلك المحيطكما انه محيط القامخدة احاطة تامة فكذلك محيط السطيح المذكور احاطة ناقصة فهو فصل مشترك بين السطحين المحيطين بالمخروط المستدير فندبر قوله ( نقطة بلاخط ) خبر ان في قوله فان نهاية احد سطمي آه فوله ( فيموز ان يكون نهاية سطح الكرة نقطة بلاخط) من المشهور بين العلماء ان سطح الكرة ليس له نهاية في الوضع وان كانله نهاية في المقدار وقداعترف به نفسه سابقاً فالظاهران يقول فيجوزان لايكون نقطة التماسنهاية لشئ فضلاعن كونهانهاية لخطكا كانمركز الكرة والدايرة كذلك قوله (لانقطة فيها بالفعل) اى قبل التماس يفصيح عندقوله ويجوز ان يحصل آه فوله (ويجوز ان تحصل فيها بعد التماس) آه الترم حصول النقطة بعد التماس ولم يكتف بان ثبوت النقطــة في الكرة فرضي فلا ينافي ماقيل انه لانقطـــة في الكرة لمـــا قرروا ان ملاقات الموجود لابكون الابالموجود وهذا ماعولواعليمه في ثبوت الاطراف كذا ذكره بعض المحتنين فولد (مبتداء منه ) اى آخذ من ذلك الاحد الذي هو القاعدة قو له ( فانكانا ) اى السطيمان ولايخني ان القاعدة ٢ ليست سطحاً مستديراً بل هو سطح مستوى محيسط مه خط مسـتدير اذهىمن افراد الدائرة المعرفة با نهــا سطح مستوى ٣وقد عرفت فيما مضي انالسطيح المستوى يقابل السطيح المستدير وغاية مايقال انالمراد فانكان تحيط احدهما ونفس الاخر مستديرا ثم لايخني انالمخروط المضلعليس يحيط به سطحان فقطِبلهو جسم بحبط به سطح مستوى محساط بخطوط مستقيمة هو قاعدته ؟ ومثلثات مستوية كل منها محساط بخطوط ثلثة مستقيمة فكيف وبصح

Digitized by Google

ترديد مامحيط به سطحان بينمامحيط به سطحان اعنى المحروط المسدير وبين مايحيط به اكثر اعني المصلع هذا التو له (صنوبريا) قلت في حواشي شرح الجوادي على هيئة شجرة الصنور وقبل على هيئة تمرته وألله اعلم والصنوبر جاء بمعنى الشجر والثمر انتهي وقد عرفت عَيْنَتُهُ عَمَانُقَلْنَا لَكُ سَابِقَامِنَ شَرْحِ الْجُوادِ فَتَذَكَّرُ اللَّهُ اكْبُرْفُولُ ( أَعَا يَكُونُ فِي دَارِ الْآخِرَةِ ﴾ أضافة الدار الى الآخرة بيانية او من اضافة المسمى الى الاسم لان الاسم هو لفظ الاخرة كما يدل عليه قوله تعالى و ان الاخرة هيدار القرار وقوله تعمالي وللاخرة خيرلك من الاولى أ وقس عليه الاولى اى دار الاولى قو له (فينافيه) اى الكون في دار الاخرة قوله ( الذي هومقتضي قدم الهيولي والصورة) في ﴿ هَذَا الْكَلَّامُ اشَارَهُ الْمُقُولُ الشَّارَحِ وَ نَنَّى حَشَرَ الْأَجْسَادُ مَنْ عَطَفَ ا المسبب على السبب وان معني تادية اثبات الهيولي والصدورة اليانني حشر الاجساد دلحله فيه وان توقف على شئ آخركا صرح به بعض المحققين وكذا تاديته الى قدم العالم بواسطة مقدمات آخر على مأنقل عن خاشية الشمارح على هذا الموضع أن الهيولي قدمة أذ لوكانت حادثة لكانت لها هيولى اخرى وتسلسلت لماقزروا مزانكل حادث مسبوق عادة ومدة واذاكانت قديمة كانت الصورة ابضا قديمة لمابينوا منامتناع خلوالهيولى عن الصورة فكان الجسم قديماً لانه عبارة عن المادة والصورة هذا فخوله ( في يانه ) اي بانانات الهيولي والصورة مؤدى الى نفى حشر الاجساد قوله ( لامتناع كل ) آه هذاو ان اثبت امتناع التغرق بمعنى الفرادكل من الهيولي والصورتين عن الاخرى ككن لايثبت امتناعه بمعنى انفراد ابعاض كلمنها عن الابعاض الاخر فميكن انبكون الهلاك بالنفرق بهمدا المعنى والحشر يجمهما واعادة الزوح اليها وقداشار الشارح رجه الله الي هذا في الحاشبية المنقولة ﴿ عنه بقوله ونحن نتافع هذا الوجد بإنالهلاك نفرق الاجزاء والحشر

٤ الضميرعائدالىالصنوبر امين جُعُ الاجزاء الاصلية و اعادة الروح اليها انتهى قوله ( بل بانتها. ). عطف عبلي تعريق اجزائه فوله (الشمصة) صفية الصيورة والاعراض اقتو له (ومن البين) ايمن المعلوم او من المشهور فلابرد ان اثبات عدم اعادة المعدوم محتاج الى رهان طو مل الذبل فو له ( لأن هذا البيان ) آوعلة لقوله وهذا اولى و لما كان السان المذكور تاماً على التقدير المذكور لميرده مطلقا بلقال اولى فولد (ودونه) اى بلا اثبات امتناع اعادة المعدوم او عنده قو له (لكن ادلة دوامها) آه يظهر من الحاشية المنقولة عن الشارح انتلك الادلة ليست في الكتب المتداولة حيث قال ومنها اي ومن ظلمات الفلا سفة التي في اثبات الحوهر الفرد نحاة عنها المهم مدعون كزية الافلاك واستدارة حركتها على الدوام من غيران تقبل الحركة المستغية لمافها من مبداء الميل المستدير وفيامتناع الحركة المستقيمةا امتناع للخرق والالتمام و على هذا يبنون جبع مباحث الهيئة ويحيلون اثبات ذلك علىعلم لهم يسمى بالمحسطي ويستعسون فياكثر ادلتها بالاصول المهندسية اعني القواعد المذكورة فيعلم الهندسة وعلمالاكر المتحركة ومابجري مجري ذلك ولاسبيل الى اثبات تلك القواعد الابعدنني الجزء الذي لا يتجزى واثبات كون المقادر قاملة للانقسام لاالينهاية مثل قولهم انكل خط عكن تنصيفه ولاخفاء فيانه لامكن فيالمؤلف منالاجزاء الغردة وكذا قولهما الفصل من خط كذامثل خط كذا على أنه ثلث أوربعاو نحو ذلك وكذا في الزوايا والدوار حتى إن من مصادر اتهم التي علما مبنى الهندسة انلنا ان نصل بين كل نقطتين بخط مستقيم و ان رسم على اى نقطة و باى بعد شئنا دائرة ومبنا هما ٢ على نفي الجزء والايجوز إن لايكون وضع اجزاء مابين نقطتين على الاستقامة وانلايكون وضع اجزائها فيخلك البعد على الاستدارة بلربما يظهر على تقدير الجزءاستحالة الدائرة و بالجملة مننظر فيتفاصيل مباخث الهندسية علمانه لاغني لها عن نفي

۲ الضمیرراجعالیانلنا اه والیان رسم آه امین

الجزء الذي لا ينجزي والله اعلم انتهى قو له ( عطف عــلى قوله قدم العالم) واما على التقدر الاول فهوعطف على كثير من ظلات الفلاسفة كانص عليه المولى المحشى بيان المعنى بقسوله فيكسون المعنى وان فيه نجاة عنآه وَفَائدة العدول عن العطف الذي في التقدير الاول عدم الفصل ببن الصفة اعنى المبنى عليها والموصوف اعنى أسبات الهيولى والصورة ١ بالاجنبي فؤله (صفة بعد صفة لقوله اثبات الهيولي والصورة ) لكن تأنيث الضمير في عليها لايساعده اللهم الاان يقال باكتساب التانيث من المضاف اليه فتأمل ولوقيل قوله المبني عليها صغة لظلات ٢ الفلا سفة وقوله وكثير من اصول الهندسة اما عطف على قدم العالم كما قرره المولى المحشى ٩ اوعلى اثبات الهيولي لميكن بعيدا محسب المعني فو له ( بقرينة آنه قسم من اقسامه ٤ ) اي في الواقع وليس المراد انه جعل العرض في عبارة الكتاب قسما من اقسام الممكن لان ذلك خلاف الواقع هذا ولوقيل انكلة مافىالتعريف عبارة عن العالم نقرينة أن العرض جمل قسماً من اقسامه والصفات ليست بعالم على مامر فتكون خارجة عن المقسم فلاحاجة الى اخراجها بقوله آه لكان اظهر ولسلم عن الابراد الذي يأتي بقوله لكن برد عليه آنه آه قو له ( لان كل ممكن محدث ) رد عليه كما سيأتي من المولى المحشى انه انما يكون كذلك لولم يكن صدور المكن بطريق الايجـــاب بل بطريق الاختباركماسوي الصفاتو الماالصفات ٥ وانكانت ممكنة اي محتاجة الىذات الواجب لكنما ليست صادرة بالاختيار بل بالانحاب فلاتكون محدثة وسيصرح الشارح رحه ألله بانه لااستحالة فىقدم المكن اذ اكان قائمــا نذات القــدىم واجبــاله غير منفصــل عنـــد ولك ان تجعل هذا وجه التدر الآتي في آخر الحاشية فو له ( ادَّلا واسطة بين المكن والواجب) فيه ان الممنع واسطة بينهما لكن من البين أن الصفات ليست ممتنعة فاذا لم تكن مكنة تعين كونها

ا مرتبط بالفصل أمين
 ا كاقرره الفاضل المحقين
 ا كاقرره بعض المحقين
 و العرض مالا يقوم
 بذاته و يحدث في الاجسام
 و الجواهر متن
 تأكيدية امين

واجبة قو له (الترموا ذلك ) اي كون الصفات واجبة قو له ( بل لما ليس عينها ولاغيرها ) يعني موصوفهــا الذي هو ذات البــاري ثعالى وتقدس اذ الصفات كم سيأتي لاهو ولاغير ، قو له (والحال تعدد الواجب لذاته ) سيئاتي من الشارح انه وقع في كلام بغض المتأخرىنان الواجب لذاته هوالله تعالى وصفاته ويئوله بان الصفات واجبة لذات الواجب تعالى وتقدس لاواجبة لذاتها فعلمه لأمكون تعدد الواجب لذاته محالاانما المحال تعدد ذوات قديمة لاذات واحدة وصفاتله كما سيجئ ذلك ابضا بلقال بعضهمان الصفات واجبة لذاتها يمعنى ٢ ان الذات التي هو موصوفها تعالى وتقدس موجب لها فلعله لهذاامر بالتدر فندر ٣ في له ( غيرشامل لجيعافراده) بل للعرض الحادث فقطكما يشعرنه عنوان ذلك القول قو له ( ضرورة انها) آه تطبيق لعبارة تعريف العرض اعني ممكن لانقوم بذاته على صفات البارى تعالى وتقدس قو له ( اعم ) لافتراقه عنه في صفات الباري قو له (الا أنه) أي القيام بالغير (مفسر بالاختصاص ( الناعث ولإشهة في ان الصفات كذلك قو له ( فلابصح اخراجها عند) اى عن تعريف العرض وهو متفرع على كلا الترديدين قو له (ولانمل ) آه جواب عما بقال الله قداعترفت بكون الصفيات بمكلُّة وبان كل بمكن محدث فيلزم كون الصفات محدثة قو له ( فلا برد ) آم اذالاندارج لايوجب الاطلاق قو له ( تعريف الاصحاب ) اي الاصحاب الاشاعرة قو له ( بالمزاج ) هو على مافي الطبيعي الكيفية المتوسطة بن الكيفيات المتضادة المتساعة في اجزاء المركب فقوله والتركيب من عطف السبب على المسبب اذتركيب البسائط سبب لحصول تلك الكيفية المسماة بالمزاج **فو له** ( يمعني آنه ) آه خبر لقوله وما ذكره الشارح فو له ( لابيق ؛ زمانين فان البياض القائم ممحل

مثلاً فيكل آن بياض مغار لذلك البياض في آن آخر وسبجي لهذا

۲ لا بمعنی ان ذات الصفات
 موجبة لها و ایده بافر اد
 الذات حیث لم یقل لذو اتها

م وجهد ان المعنى الذي حكم بمحاليته غير هذا المعنى وامر المحالية في ذلك المعنى بحاله فالامر من المولى المحشى بالندر لدفع ما ذكرناه بان ما ذكرته ليس بمراد لنا

کالائوان والاکوان
 والطعوم والروایح متن

زيادة تفصيل فانتظر فخ له (حال وجوده لغرض )كون دلك الاثر ﴿ قَدِيمًا أَى غَيْرُ مُسْبُوقَ بِالْعَدِمِ قُولِكُ ﴿ لَا يَلُومُ حَدُونُهُ ﴾ أي حدوث اثر المحتسار قوله (كما لايلزم شئ من ذلك ) اي من مثل ذلك اذا للازمين تقدمالانجاد على الوجود بالزمان سبق الانجاد لاسبق القصد وامحاد الموجود لاالقصد الي امحاده في له (يكون معد محسب ازمان ) وبتقدم علمه محسب الذات فقوله ايضًا فيما يأتي ناظر الى هذا المقدر قو له ( لانه مفروض ) اي نقول الشيارح فان القدم نافي العدم اذمعناه أن الذي فرض كونه قدما نافي كونه قدما كونه معدوماً قوله ( نعــاقب ) متعلق بينتني وقوله شرط آخر على الاضافة لاعلى الوصفية اي الانتفاء المذكور نتعاقب شرط شيُّ آخر غيرالمستند المذكوريان يكون ذلك الشرط شرطا لوجود ذلك الشئ الاخر فقط واليه انسار بقوله لايكون شرطا. , لوجوده لكن لايلائم كونالنزكيب اضافيا ماسيأتي فيآخر تصوير المثال منقوله تعاقب حركة اخرى والملائمله كون النزكيب وصفيا فعلم الظاهر بدل شرط آخرشي أخر في له (عن الناقصة) يعني الموجب القديم الذي مابق معــه واحد من تلك الشروط وقد كانت العلة النامة هومع واحد منها قو له ( من مبداء معين ) اىفى حانب المستقبل كالبوم اوالامس مثلا لافيحانب الماضي لغرض اللاتناهبي فيه قو له (مهندا المعني ) بعني معني غير مسبوق بالعدم وهو احتراز عمافسر به المحشى الحيالي اعني مستمر الوجود لايطراء عليمه العدم قوله (بل فيه) اي في منع القدم ولم يعترض ايضا عليه بإن المستند الى القديم تنوسط استعد ادات وشروط غير متناهية لايكون حادثا بل قدمًا غير مسبوق بالعدم البتة كما ظهر ذلك مماسبق لأنه مدفع بأن المراد بالاستعدادات والشروط الغيرالمتساهسة هيالتي في حانب المستقبل لافي حاتب الماضي بان يكون معدوما فيوقت ثماذا وجد

لا رَالَ قَطَ قُو لَهُ ( نتوسطه ) اي نتوسط ذلك الشرط وقوله ايضا اى مثل ذلك الشرط فو له (كعبدم حادث) مشال للامرالعدمي فالامرالعدى بمعنى الامر الذي هومن جنس العدم فالنسبة من قبيل النسبة في زيد انساني قو له ( روال شرطه ) اي شرط ذلك القديم المستند قو له ( بالذات) صلة القديم اوالموجب وليس صلة ليستند بل صلته قوله بلا واسطة قو له ( فظاهر ) امتساع زوال عدم الحادث اذبارم من امكان زواله امكان تخلف المعلول عن علته التامة على كل من الاول والثالث هف قو له ( بالدليل المذكور ) في كلام الشارح رحمالله قوله (الايلزم وجوده) آه بل اللازم الامور الاعتبارية الغيرالمتناهية ولايجرى فيها برهان النطبيق قو له (بانه) صلة سؤالوالضمرراجع الىالكون فيان الحدوث قو له (لكنرد) قبل وايضا يلزم انبكون الحركة الكون الثاني وهو نخالف قولهم الحركة كونان فيآنين في مكانين قو له ( اخرجه ) اى الكون فيآن الحدوث عنالحركة والسكون قو له ( على ماذهب اليه ) آه صفة النعرىفين تقدر الكائنين قو له ( والمراد ماذكرناه ) من ان الحركة هو الكون في حير المسبوق بكون آخر في حير آخر اعني إنها الكون الثاني فقط الموصوف عاذكر فيالسكون هوالكون فيحنز المسبوق بكون آخر في ذلك الحــيز اعني انه الكون الثاني فقط الموصوف ما ذكر قوله ( فلهذا جلهها عليه ) اي على خلاف الظهاهر فلارد الاعتراض حبنئذ وقوله الاانه استدراك من هذا ٢المقدر ولفظ ذلك اشارة الى الظاهر هذا ولا نذهب علىك انه حين جل التعريفين على خلاف الظهاهر يكون نزاع البعض المعرف للحركة والسكون بمجموع الكونين مع البعض الاخر الــذي اشــار اليه المحشى الخيسالى بقسوله والحسق ان الحركة آه لفظيسا ٣ وذلك

لايلائم منشأ اختلافهمسا علىماذكره بعضالمحققين مزانه اتفقالقوم

۲ اشارة الىقولەڧلايرد آه امين

۳ حال

على انالجوهر لايوصف بالحركة الاعند اتصافه بالكون الاول فيالمكان الثماني ولانوصف بالكون مالمتصف بالكون الثماني فىالامكان الاول فاختار بعضهم انالحركة والسكون مجموع الكونين المذكورين والاكثرون على أنهما عبارتان عن الكون الشاني هذا قوله (عدمتمايزهما) ايعدم تماركل منهما وعبارة القائل لايستلزم عدم امتساركل منهمها عن الاخر باخر فوله ( فذلك غيرواجب في الحركة و السكون ) بل غيرو اجب في شيء يشترك هو وصاحبه في الجنس فوله ( اذليس ) آه عله لقوله و اندفع ايضا قوله ( فانه ايضا يلزم حينئذ) ايحين كون الحركة و السكون عبارة عن مجموع الكونين قوله ( نفيه ) اى فني كون هذين التعريفين صحيحا ( اشكال ايضا ) اى كما كان في صعمة التعريفين الأولين القمائلين بان الحركة والسكون مجموع الكونين محمولين على ظاهرهما اشكأل والظاهر أن المراد من الاشكال في المشبه له هو الاشكال السابق تقوله رد عليه آه و يمكن ان راد منه الاشكال الذي في المشبه اذالمشبه يه والمشبه مشتركان في الاشكال الآتي في المشبه كما سيظهر فو له (ادلامعنى حينئذ) اى حين القول سقاءالا كوان قو له (العدم تعدده) واذا لم يتعدد الكون فلا معنى ايضًا الكونين فهــذا الايراد يرد ايضا على التعريفين المذكورين اولاً فوله ( لغدمكونه كوناً ثانيـًا ) لعدم تعدد الكون على القول بقاء الاكوان واذالم يتعدد الكون في الصورة المفروضة لايصدق فها الكونان ٢ فهذا يرد ايضا على التعريفين الاولين القائلين هما مجموع الكونين قو له ( في الآن الثالث ) وهو الآن الثاني من الآنين الدين فرض كونه مستقرا فيالمكان المنتقل اليه اليه آنين قوله ( لكونه كوناً اولا) لان الكون في الآن الشالث هو الكون في الآن الشابي على القول ببقاء الاكوان على ماهو المفروض واذا كان الكون في

۲ فــلا یکون الکون
 المذکورحرکةولاسکونا

الآن الثالث هو الكون في الآن الثاني فيصدق على مجموع كونه

في المكان المنتقل منه وكونه في المكان المنتقل اليه بالنظر الى الآن الثالث كونان في آنبن ٧ في مكانين فيلزم ان يكون الكون بالنظر الى الآن الثالث جزء الحركة مع آنه آن الاستقرار على مافرض من آنه واستقر فيه آنين فهذا ايضـا وارد على التعريفين المذكورين اولاً قوله (برد على قولهم المذكور ) بعنيكون الحركة والسكون مجموع الكونين وقد عرفت منا تصور الورود في المواضع الثلثة قوله ( وعلى تقدر عدم ) آه اي رد على قولهم المذكور ايضا على تقدر عدم آه فهــذا الايراد مختص بالقول المذكور قوله في بعض النسخ ( والنحقيق أن الحركة كون ) آه أيكون مطلق لاكونانولاكون اول وفي مكانين لافي مكان ثان وقس عليه ماسيذكره في السكون ووجدكونه تحقيقا عدم ورود شئ مما ذكر على هذن التعريفين كما يظهر عند التأمل فوله ( يعني ان ماثبت دل ) آه يريد ان الدي عرفناه وثبت من كلام الشارح رجه الله سابقاً من قوله فان القدم ننافى العدم لان القديم ان كان واجبأ لذاته فظاهر والا يلزم استناده اليه بطريق الايجاب آه انما مدل على ان القدم نافي طريان العدم في المستقبل ولايدل على انه ينافى جواز الزوال والعدم وان لم يقع قط فليكن السكون جائز الزوال والعدم ولميقع بالفعل اصلا قو لد (طريان العدم) اي في المستقبل قو له ( لكنه يستلزمسبق العدم ) اي في المناضي وخملاصة الكلام آنه لانوجد شيُّ يكون متصفياً بحواز الزوال وبالقدم لان معني جواز الزوال امكان العدم والقدم سَافي امكان العدم كما سَافي العــدم بالفعل فلوكان الشيُّ جائز الزوال لايكون قديماً عير مسبوق بالعدم قو له ( عليه ) اي على جائزالزوال قو له ( فالظاهر يمتنع عدمه مطلقاً ) لان معنى كو له واجباً لذاته ان

ذاته يقتضى وجوبوجوده فلوكان ممكن العدم فلايحلواما انيكون

الظاهر ان المراد من الانين هو الانان المتناليان بلافصل فعلى هذا وان صدق انهما كونان لكنهماليسافي انين فلايرد هذا لاعتراض على قولهم المذكور فعلى هذا المراد بقوله ولا يخفي عليك ان مايرد على هذا التعريف مايرد فافهم
 آه ان اكر فافهم

امكان عدمه ايضا مقنضي ذاته وهومحال لاستحالة اقتفاء ذات واحدة امربن متنافيين اويكون امكان عدمه بالغيروهو ايضا محال لماصرحوا مه من ان الامكان لايكونبالغير معنى ان الغير يجعل الشيء تمكناقو له ( فلان امكان عدمه يستلزم ) آه لماكان وجود الواجب الذي هو العلة مستلزماً لوجود ذلك المستند الذي هو المعلول يكون انتفساء المعلول الذي هو المستند مستلزما لانفهاء العلة التي هي الواجب كما هو شأنكل ملزوم مع لازمه من ان انتصاء اللازم ملزوم لانتصاء الملزوم فامكان عدم المستند الذي كلامنا فيه اما ان يستلزم امكان عدم الواجبُ وهو محال لان الواجب لذاته ليس تمكن العــدم اصلا على مامر اولايستلزم امكان عدم الواجب وهو ايضا محال لانه يؤدي الي امكان تخلف المعلول عن العلة التامة هذا ثقر ركلامه ولكن في المقدمة القائلة مان امكان عدمه يستلزم امكان عدم الواجب نظر لانه أن أراد ان امكان عدمه يستلزم امكان عدم الواجب نظرا الى ذات الواجب فمنوع كيف وعدم الواجب بالنظر الى ذاته محال بالدات وما بالذات لايزول بالغيروان اراديه آنه يستلزم امكان عدم الواجب نظراالي ذات الملزوم فذلك ليس تمحال فانعدم الواجبوانكان ممتنعا نظرا الى ذاته لكنه مكن نظرا الى عدم ذلك المستند معنى ان عدم ذلك المستند لايأ يعن عدم الواجب وهذا ٢ هو المعني بقولهم أن الممكن بالذات مجوزان يستلزم تمتنعابالذات والافكون الملزوم تمكنا واللازم ممتنعأ يقتضي جواز تحقق الملزوم يدون تمحقق اللازموهو لهدمالملازمة منهما وهذا النطر٧ هو الذياشار اليه المولى المحشي بقولهولايخق عليك ان هذا انما يتم فيما يكون منافاة القدم قو له ( ان هدا ) اى السان المذكور لمنافات القدم العدم مقوله لان القديم انكان واجبا لدَّاتهآه يعني التاممن ذلكالبيان انماهو الشق الأول فقط اذ المنافات الداتي انما هو فيه دون الشق الثاني قو له (داتيا) المِنافات الداتي

۲ ای کون المتنع بالذات مکنانظر اللی ذات اللزوم
 ۷ اشارة الی النظر الذی ذکره سابقا فی قوله بان امکان عدمه بستلزم امکان عدم الجواب نظر امین

هوان يكون القدم مقتضي الدات والمنافات بالغيرهوان يكون القدم منتضى الغمير قو له ( فيمتنع زواله ) اى زوال ذلك القمديم الدى يكون؛ قدمه منافياً لعدمه بالدات قو له ( فلا ) اى فلايتم البسان المذكور فيد قوله (ويمكنا بالدات) وقدقالوا أن المكنّ بالدات الممتنع بالغير يجوز ان يستلزم ممتنعا بالدات وتحقيقه ما ذكرناه فليجافظ عليه قوله (بانسات) متعلق بثبت قوله (المستلزم للامكان) صفة التركيب وذلك لان التركيب مستلزم لاحتياج المركب الى اجزائه والاختياج مستلزم للامكان **قو له** ( فانه بجوز ان يكون ) اي نوجد **قو له** ( من ان تعن الواجب ) الظـاهر من ان التعـــين امر عدمي واذالنزاع في مطلق التعين دون تعين الواجب فقط في المواقف وشرحه وقد اختلف في التعين الذي هو غير الماهية وباعتباره معها متنع فرض اشتراکها هل هو وجودی ای موجود فی الحارج ام لافدهب المحققون من العلماء الى آنه وجودي لانه جزء المعين الموجود في الحارج وجزء الموجود الحارجي موجود في الحارج بالضروة واما المتكلمون فقــالوا التعين امر عدمي لوجهين الاول آنه لوكان وجوديا لتوقف انضمامه الى الماهية على تميرها وتميرها موقوف على انضمامه البها فيدور انتهى قوله ( فبابطال الدلائل ) آه فيكون المراد بان المجردات لادليل على وجودها انه لادليل تامألا انه لادليل اصلا فو له (لان عدم العلم) ای بالدلیل اوبالشی والاولی ذکره ۸ ولعله سقط من قلم الناسيخ قوله ( لكان العلم ) اى العلم بعدم حضور الجبال الشاهقة قو له ( ولابالدليل ) اشارة الى ان قول الشارح المشاهدة من حدَّف المعطوف وذلك لأن ماسبق من كلام الشارح هو ان حدوث بعض الاعراض بالمشاهدة وحدوث بعضهما بالدليل وقيل الاقتصار على المشاهدة هنا اشارة ان مبنى ذلك الدليل ايضا المشــاهدة قو لهـ ( بعض الاعراض ) يعني مايكون حدوثه معلوماً

۸ ای الدلیال او الشی اميں

بالمشاهدة اوالدليل كالحركة والسكون مثلا قو له ( دليل البعض ) اى دليل حدوث ذلك البعض بعينه قو له ( بعض الاعراض ) يعلم من تفسير البعض الآخر أن هددا البعض مفسر تقيضه في له (مدلولاله) اي لحدوث البعض الاول لكن موسط حدوث الاعبان قو له ( وحدوثها يكون دليلا على حدوث جيع ) آه فينتج بقياس المساوات ان جدوث الحركة والسكون المعلوم بوجه المشاهدة اوالدليل يكون دايلا على حدوث جيع الاعراض من حيث كونهـــا فأئمة مالحيادث وبلزمه انحدوث الحركة والسكون المعلوم بالوجه المذكور دليل على حدوثهمامن حيث كونهما قائمتن بالحادث ضرورة دخولهما في الجميع وهو المطلوب قال الشارح رجه الله ( الثالثان الازل ليس عبــارة عن حالة مخصوصة حتى يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها ) هذا السؤال منع لقوله فلان مالانحلو عن الحوادث لوثبت في الازل ارسم ثبوت العادث في الازل وتحرره ما اشار البه بقوله ( بل هو ) اي الازل اما امر عدمي و ذلك على رأى ونفــــــر حينئد بانه ( عبـــارة عن عـــدم الاولية ) للشـــي (او) امروجودي وذلك على رأى آخر و نفسر حينتذ بانه عبارة (عناستمرار الوجود) له ۲ (في ازمنــة متعددة) وفي بعض النسيخ مدل متعددة مقدرة ( غير متناهية في حانب الماضي ) وقيل المعنى الأول بالنظر الى ازلية الحوادث الغير المتناهية والثاني بالنظر اليذاته تعيالي وقبل الاول كإفي اعدام الحوادث والشاني كإفي الموجودات القدعة ولانحني انعدم الاولية يشملهما معاً ولعل الترديد مبني على ان للازل معنيين عندهم فالازل بالمعنى الثانى يساوى القدم او رادفه و بالمعنى الاول اعممنه وهوالمشهور فيما بين الجمهور انتهى كلام القـــائـل الثانى وانت تعلم انالوجه ماحررنامه العبارة وانالمعنيين متساويان و لنرجع الىتحرير عبارة الشارح فنقولاذالم يكنالازل عبارة عنالحالة

٧ ای للشي امین

المحصوصة بلاماعنعدم الاولية اوعناستمرار الوجود فيالازمنسة المذكورة فلوكانت الحوادث متصفة بعدم الاولية اوباستمرار الوجود لكانت ازلية فلايكون ثبوت الحوادث في الازل محالاً فيبطل قول الشارح سابقا وهومحال ثم لماكان الخدوث والازلية متنافين لانجتمعان فكيف يصحركون الحوادث ازلية اشارالي دفع ذلك التنافي مقوله (ومعنى ازلية الحركات الحيادثة آنه مامن حركة الاوقبلها حركة اخرى لاالى مداية ) وحاصله ان ازليتها ليست باعتبار ازلية فردمن افرادها حتى بقال انكل فرد منها حادث فكف يكون ازلياً بل اعتبار ازلية جنسها وهو مطلق الحركة لانكل حركة اذاكان قبلها حركة اخرى لاالي بداية لايكون فردمن افرادها ازلية بليكون الازلي هو جنسها فذلك الحنس متصف بعدم الاولية وياستمرار الوجود ثم اشار الى ان ازلية الحركات الحادثة بالمعنى المذكور ليس محرد احتمال عقلي لقوله (بلهذا مذهب الفلاسفةو) الحال (انهم يسلمون انهلاشي من جزئبات الحركة بقديم) فكيف يكون ازلية الحركات الحادثة باعتبار أزلية فرد منها بل ازليتها باعتبار ازلية جنسها الذي هوالحركة المطلقه واليه اشار بقوله (وانما الكلام فيالحركة المطلقة) فالحركة المطلقة قديمة عندهم قال حاصل الاعتراض الى ان مالانخلو عن الحوادث لوثنت في الازل لايلزم ثبوت حادث في الازل بل انمايلزم ثبوت جنسها في الازل وهوليس بحـادث بلقديم (والجواب آنه لاوجود للحركة المطلقة الافيضمن جزائساته فلايتصور قدمالمطلق مع حدوثكل جزئى من الجزئيات) يعنى انكم اعترفتم محدوث كل جزئى ويلز مدحدوث المطلق الذي هوجنس تلك الجزئيات فنريد بالحادث في فلان ما مخلوعين الحوادث لوثلت في الازل يزم شو ت الحادث في الازل المطلق المذكور بعني قدازم من حدوث كل جزئي له حدوث ذلك المطلق فلزم مع حدوثه ثبوته فيالازل هف فتأمل في هذا المقام والله هوالموفق لكشف الغطاء

عنوجه المرام وعليه النوكل فىالنجاة عن ظلمات الاوهمام قوله ( حاصله انحدوث كل جزئى ) آه هذا الىقوله امااذا كانت الجزئيات غير متناهية ليسماصل ماذكره المحشى الخيسالى بل حاصله من ذلك القول اذكلامه ليسفى الجزئيات المتناهية لكن لماكان هذا منشاء للحكم بان حدوث الجزئيات يستلزم حدوث المطلق حمكماً مطلقا جعله من حلة حاصله قوله (من تحقق البداية لها ) سواء اخذت من حيث الانفراد اومن حيث المحموع لفرضها متناهية قوله (الافيضمن الجزئيات) و هي لكونها متناهية على مافرض تستلزم تناهي المطلق قو له ( فلا ) اي فلا يلزم من تحقــق البداية للمطلق وذلك لان الجزئيــات الغــير المتناهية كماان لكل منها داية فكذلك ليس لجميعها بداية والمطلق متحقق في ضنها فليأ خذمن الثاني عدم البداية كايأ خذمن الاول البداية قو له ( لايلزم حدوثه ) ايمطلقا بليلزم حدوث ذلك المطلق من وجه وعدم حدوثه من وجد آخر قو له (مع انكم) ايها المتكلمون القائلون باستلزام مداية كل جزئي مدايه المطلق قو له (و بما حررنا) من انمدار القياس على النظر إلى بداية كلواحد من الجزئيات سـواء كانت متناهدة او غرر متناهية فوله (منها) اى من نعيم الجنان اللهم ارزقناها قو له (غير متناهية ) بناءعلى مذهب الحكيم منان بر هان التطبيق لايجرى فيالامور الموجودة المتسعاقبة لاشتراطهم الاجتماع كامر قوله (والاصوب) هوصفة مشهة لااسم تفضيل على ماسمعت من الارادين الغير المدفوعين فو له ( مايشغله الجسم او الجوهر بخلاف المكان ) آه فالجوهر الفرد متميز وليس مممكن قو له ( ضرورة احتياج الصفة ) والمحتاج الىشئ لايكون الامكنا ولاشـــهة فيكون المكن الايمكينا ولاشية فيكون الممكن حائزالوجــود **قو له** ( وامكان الجزء يستلزم امكانالكل ) ولان الكل محتــاج الى اجزائه وقد عرفت ان المحتاج لايكون الاممكنا وانالمكن حائز الوجود قوله ( اماالصفة

والمحدتالعالم هوالله تعالى

فظاهر

فظاهر ) أنها ليست سوى الله لما عرفت من الشارح في محث العالم أن المراد من الغيرهو الاصطلاحي اعني بمكن الأنفكاك في الوجود ومعلوم ان الصفة ليست كذلك فلا تكون الصفة سوى الله قو له (فلا يكون) اى المجموع قوله (ولانه لامغارة بين الكل والجزء) كما سيأتي ذلك مفصلاً انشاءاللہ قو لہ ( اعنی اثبات وجود الواجب تعالی ) اشار الى أن المدعى الأصل في هذا المقام أثبات الواجب لينتي اليدسلسلة الموجودات دفعاً للدور اوالتسلسل واماكون استناد الموجودات الى نفسه لا الى صفته او الى المجموع فلا قو له ( وكذا المجموع) زاد لفظكذا دفعــاً لتوهم ان يراد ان تحقق مجموع الصفة والمجموع بدون الذات محال وليس بمراد على ان في صحته كلاماً فلفظ كذا بمزلة لفظ التحقق فكانه قال ان تحقق الصفة وتحقق المجموع لكن لماكان لفظ كذا اخصر من لفظ التحقق اقام مقامد فخ له ( اي المقصود بالنفي ) اى بالحائر الذي نفي عنه كونه محدثا للعالم في قول الشارح فلم يصمح محدثا للعالمولوقال بدل بالنفي بالجائز لكان اظهر لكن يخلو عن الفائدة التي اعطاها لفظ النبي قو له ( ولا شك في صحة الملازمة حينتذ) اي حين اذا اريد بالجائز الجائز المباين ويظهر من هذا ان الاعتراض في التحقيق كان بالترديد كانه قبل أن اردت بالجائز الجائز المباين فالملازمة مسلمة لكن لايلزم من بطلان كون الجائز المباين محدثًا للعالم تعين كون الواجب محدثا للعالم اذبين الجائز المبانوالواجب واسطة هي الجائز الغير المبان فيمكن ان يكون محدث العالم هو الجائز الغير المبان وان اردت بالجائز الوجود مطلق الجائر سواءكان مباننا اولا فالملازمة ممنوعة لجوازكون الجائر غيرمبان وحينئذ لايكون من العالم وحاصل الجواب انانختــار الشق الاول ولا شهة حينئذ في صحة الملازمة وندفع مادةالنقض بان ذلك لانايضر لمافيه من تسلم المدعى ومن هذا التقرير ظهر كون قوله وكلامنا فى الجائز المباين سن تتمة الجواب وانه

ليس مستقل في الجوابكما لامخني فلله در المولى المحشى على تحريره قوله ( فن قال) هو الفاضل المشي كال الدين قوله (و احاب بعض الافاضل) اى عن الاعتراض الذى ذكره المحشى الحسالي مقوله ان ظلت آه فو له (كونهما) اى كون الصفة والمجموع وضميروجوده في مما يجوز وجوده عائد الى ما فوله (لانها اذالم تكن ممكنة) آمحاصله انالصفات وانلم تكزيمكنة لكنهاليست واجبة لذاتها فهي واسطة مينهما فلا يلزم ايضا من بطلان كون الممكن الجائز الوجود محدث العالم تعن كون الواجب لذاته محدثاله فو له ( الى ماذكره المحشى) من أن هذا لايضر المافيه من تسليم المدعى قوله ( على أن هذا ) اى القول بان الصفات والجبة لالذاتها ولالغيرها وحاصلة انها واجبة لما ليس صنها ولاغيرها راجع الى القول بامكان الصفات وذلك لان ذلك اعتراف بكون الصفات محتاجة الى ماليس عينهما ولاغيرهما ولانعني بالمكن سوى المحتساج غابته انهم لم يقولوا بكونها ممكنة لانه مستلزم لحدوثهما على مامر لكن عدم القول لانسافي كونها ممكنة في الواقع في كلام الفاضل اشعبار بذلك حيث قال لم يقولوا بامكان الصفات ولم يقل لانها ليست عكنة قوله (ركاكة ماقيل) آه القائل عصام الملة والدين وعبربالركاكة دون ما مل على فساده اشارة الى انه يمكن توجيه بانه لما قوبل الذات الواجب الوجود بالذات الجائز الوجود علم ان المراديه ٢ ماعدى الذات الجائر الوجود سواء كان نفس ذاته ٧ اوصفة من صفاته اذكل منهماماعدى الذات الجائر الوجود اما الصغة فلانها ليست ذاتا واما الدات فلانه ليس بجائر الوجودفنقول كانه قيل لولم يكن محدث العالم ماعدى الدات المجائر الوجود يان لم يكن ذات الواجب ولاصفته بل يكون الدات المجائر الموجود لمكان من جلة العالم آه فيلر م من بطلانه تعين كون محدث العالم ماهدى الدات الجائر الوجود سواء كانت الدات

۲ ایالذات الواجب اه امین ۷ ایالواجب امین

الواجب

الواجب الوجود اوصفة من ضغاله اومجموعهما وتمكن توجيهدايضا بان النزاع في هدا القام ليس في كون محدث العالم صفة اذمن الضروري ان محدثه ليس بصفة فلولم يكن محدثه الذات الواجب الوجود تعبن كونه الذات الجائر الوجود فكان من جلة العالم آه وحنثذ مكون المقصود ٦ محرد نفي كون الذات الجائر الوجود محدثا للعالم ونفى ٧ كو نه صفة مطلقا معلوم من البداهة قو له (انه لوكان الذات الحائر) آه بعنيان موصوف الجائر الوجودهو الذات المقابل للصفة لاالشئ الشامل للذات والصفة قو له ( بخلاف صفاته تعالى ) فانها ليست ذاتا وإن كانت حارًا ، الوجود قو له ( لم لا يجوز أن يكون صغة )اه وايضالم لانجوز ان يكون صفة حائر الوجود لكن لمساكان دلىل بطلان كونه الذات الجائر الوجود حاريافي الصفة الحائرة ابضالم يلتفت الى منع الملازمة بسند الصفة الجسائرة الوجود فم له ( ان لایکون،منه) ای من العالم الذی ثبت وجود، قو له (ولایکون منه ) اى مماثبت حدوثه قو له (كامر) اى في الحماشية المتعلقة بقول الشار - لان ادلة وجود المجردات غيرتامة فو له (حتى لا يصلح لذلك) اولكونه محدثا لماثنت حدوثه قوله (استدلال بطريق الامكان) حيث علل الجيب وحوب الانتهاء الى الواجب مقوله لامكانه في لد ( فلان علة الموجود ) وهوالذي ثبت وجوده وحدوثه وقد فرض كون ذلك الجائز الذي ليس منه ٨ علة ومحدثاله قو له (ودونه خرط القناد)كما يظهرُ ذلك بملا حظة مامرفي الحاشية المتعلقة بقول المثارج اذالصادرعن الشئ بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضرورة فج له ( باختيار الشق الثاني ) وهوان المراد العبالم مطلقه قو له ( ايما يكون مخرحاً من العدم ) آه اشاراليانالمراد بالعمالم فيقول المصنف

والمحدث للعالم ليس مطلق العالم بلماثبت حدوثه كمامرمن ان المطلوب ههنا اثبات محدث لماثنت حدوثه بقرينة قول الشارج والمحدث لإبد

٦ اى من الدليل المذكور م ٧ ج س م

۷ راجع الىالذى امين

له من محدث قو له (لاحتياجه الىعلة ) لفرض كونه جائزالوجود وكونهمنجلة العالمولاشبهة فياحتياج كلمنهما ٩ الى.وجود.قو له (لانه الضروري) يريدان الشارح حكم بكون امتناع ترجيع احد طرفى الممكن من غير مرجح ضروريا وذلك صريح فيان القدر الضرورى زوم استنادالمحدثات الى المحدث المستغنى عن الغيرقان ذلك ليس بضروري بل ذلك مبنى على يرهان يلزم منه بطلان التسلسل فالمراد بقوله فكلا نني الضرورية للزوم استنادها الى المحدث المستغنى عنالغير لانني لنفس لزوم استنادها اليه قو له ( ولانه ) عطف على قوله لان قوله ٥ وبيان لعدم مساعدة ماذكر لكلام الشارح بوجه آخر وهوعدم مساعدته لقوله لكان من جلة العالم وماسبق كان ببانأ لعدم مساعدته لقوله ضرورة امتنساع ترجيح وهكذا قوله الآتي ولانه حينئذ يكون آه وبيان عدم المساعدة فيه هو ان هذالاستدلال استدلال بطريق الحدوث كإيظهر ذلك فرجوعه الى طريق الامكان لايكون مساعداً لكلامه قو له ( لوكان المراد ماذكر ) اىلوكان المراد من المحدث هو المحدث بالذات قوله (لكفيان يقال) آه وذلك لانعنوان حائز الوجود يستلزم عدم كونه محدثا بالذات وعدمكونه مستغنيا عن الغير بلااحتياج الىتوسطكونهمن جلةالعالم بخلاف مااذالم يكن المراد المحدث بالذات فان عنوانه لايستلزم عدم كون ذلك الجائز الوجود محدثًا مطلقًا بدون توسيط كونه من جلة العالم على أنه بذلك التوسط ايضا عدم كونه محدثا مطلقا ممنوع لجواز كون ذلك الجائز محدثا لماثلت وجوده على ما عرفت في الحاشية السابقة قو له (عائدًا الى طريقة الامكان) اذمعنى جواز الوجود هو الامكان ولاتوقف له على توسط كونه منجلة العالم الذي محدث حتى يكون طريق ٦ الحدوث قوله (ويرد علميه ) يؤخذمن هذا لايرد وجد آخر لعدم مساعدة مأذكر لكلام الشارح وهو انالشارح قداستدل

۹ ای العالم و جائز
 الوجود امین

ه عطف علي عطفامين

٣ خبريكون امين

على المطلوب المذكور بقوله اذلوكان جائز الوجود آه والحال انه لوكان المراد منالمحدث هوالمحدث بالذات يصير المطسلوب المذكور بديبيا غير محتساج الى الاستدلال فحمل المحدث على المحدث بالذات لايساعد استدلال الشارح على الحكم المذكور ولايخني هذا الوجه اظهرمن الوجوه السابقة قوله ( منالمسائل المطلوب بالذات ) بل لاجل النوسل بها الى مسائل آخر قوله (من جلة العالم الذي ثبت حدوثه الذاتي ) لماكان بناء هذاالكلام على ثبوت الحدوث الذاتي والقائل مه ثبت المجردات لم يرد الاعتراض بان الجائز الحادث الذاتي لم نثبت مطلقــا وجوده وحدوثه فضلاعن ثبوت حدوثه الذاتي فلا يصم قوله الذي ثبت حدوثه الذاتي قوله ( فلم يصلح محدثا لذلك العالم) اي الذي ثبت حدوثه الذاتي والايلزم علية الشيُّ لنفســـه قو له (ويندفع الاعتراض المذكور ) بقوله لكن يرد ان يقال يجوز آه والظاهر انه اختبار للشق الاول اعنى ان المراد بالعالم في قوله من جلة العمالم ماثنت وجموده وحدوثه لكن بارادة الحدوث الذاتى من الحدوث لاالزماني كما هو منشأ الاعتراض وكان ٧ هو المراد ٨ فيما سبق ولهذا ٩لك ان تقول انه اختيار لشق ثالث فوله (حيث صرح هناك ) اى فىشرح قوله والعالم بجمنع اجزائه محدث قوله ( فلايتم الدليل ) تفريع على قوله مما لايساعده كلام الشارح اي فلايتم الدليل الذي ذكره الشارح بقوله اذلوكان جائز الوجود آه

على ان المحدث للعالم هو الذات الواجب الوجود قوله (فالتوجيه الذكور ليس بصحيح لاانه بما لايساعده كلام الشارح) ان اراد عدم صحته على مذهب المسن على مذهب الفلاسفة و ان اراد عدم صحته على مذهب المتكلمين فسلم لكنه غير مفيد لصحته على مذهب المتكلمين غابة امران دلك التوجيه كما لايساعد كلام الشارح لايساعد مذهب المتكلمين على ذلك التوجيه كما لايساعد كلام الشارح لايساعد مذهب المتكلمين على

۷ اسمه المستترراجعالی الزمانی امین

۸ خبرکان امین
 ۹ اشارة الی قوله لکن
 بارادة آه امن

ان عدم المبناعدة يشمل عدم العجمة ايضا هذا قوله ( واذالم يكن من العسالم لم يكن مبداله على مايقتضيه الملازمة ) أه وذلك لان الملازمة المذكورة تقتضى ان المبداء اذا لميكن من العالم لميكن جائز الموجود ومعلوم آنه ادا لميكن المبيداء حائز السوجود لميكن الجائز الوجود مبداله ينتج ان المبداء اذالم يكن منالعالم لميكن الجائز الموجود مبدامله فظهر من هذا أن الضمير في لم يكن مبداء له عائد الى جائز الموجود قوله ( فيلزم حين كونه ) آه اى يلزم من كون محدث العالم حائز الوجود التناقعن منوجهين اذيلزم (حين كون ) ذلك الجدائز الوجود (مبداء ) وهو مقتضى قسوله اذلوكان جائز الوجود ( انلایکون مبداء ) وهو مقتضی قوله انلمیدل علی نفسه لايكون مبداه و ايصا يلزم ( ان يكون من العالم ) مقتضي الملازمة المذجيكورة ( وان لايكون منه ) مقتضى عــدم دلالته على نفسه اذالعالم مابصلح دليلاً فا لم يكن دليلًا لم يكن منالعالم قو له ( وانه تناقض ) لازم منفرض كون محدث العمالم حائز الوجود وبطلان الملازم دليل على بطلان الملزوم فبطل كون محمدث العمالم حائز الوجود فعلى هذا الاحتمال لزوم التناقض دليل على اصل المدعى لاعلى قوله فلايكون مبداء ومدلولاً كما في الاحتمال الاي وذلك ٢ القول في هذا الاحتمال مثبت بعدم الدلالة على نفسمه لكن تتوسط عدم كونه من العالم حينئذ قو له ( انه لا يكون جين كونه مبداء ) آه يمني أنه قيباس الخلف نفرض نقيض المندعي قو له (واذا لم يكن من العالم لا يكون مبداء) بمقتضى المسلازمة المذكورة وضمير لا يكون عائدالي جائز الوجود كمامر ذلك مفصلاً قو له ( وقد كان حين كونه مبداء من العمالم) ضميركان عائد الى جائز الوجود وقوله من العالم خبركان وفى بعض نسخ بدلى وقدفرض حين كونه مبداء كونه من العسالم ومؤدى النسيختين واحدكا لايخني قوله ( فلايكون مبداء

۳ ایلا علیقوله فلا آه امین

ومدلولا

ومدلولا للعمالم ) اشار به الى انازوم الثناقض موالوجهين في همذا الاحتمال دليل على عدم كونه مبداء ومدلولا لاعلى اصل المدعي اعنى أنه لا يجوز أن يكون محدث العالم حائز الوجو دبل الدلبل على هزوم خلاف المغروض اعني عدم كونه مبداء وهو انكلف تناقضها ايصا لعکنه لیس منوجهین بل منهوجه واحد هو کونه مبدله وکونه غیر مبدا فو له (وعندى ان هذ اظهرو اقرب الى النهم) وفي يعض النسيخ ان الاول اظهر واقرب ولايخني تدافع السختين طساهرا لكن يمكن توجيهمسا بحيثيتين مختلفتين فنقول اماتوجيد النسيخة الاولى اعسني كون الاحتمال الاخير اظهر واقرب الى الفهم فلانه لوكان المرادان لزوم الناقض دليل على اصلى المدعى كما هو مؤدى الاحتمال الاول لكان الظاهر في العبارة ان يقول بعد قوله لايدل على نفسه واذالم يدل على نفسه لايكون من العالم وإذالم يكن من العالم لايكون مبدالله لاان يفرع عليه عدم المبدئية والاستدلال عليه بعدم كونه حينئذ من العالم ﴾ ولان كلة حينتذ على الاحتمال الاخير يكون اشارة الى القريب وانكان نقيض المذكور ومعلوم ان جعله اشمارة الى القريب اذا أمكن اظهر واقربالى الفهم إفلهذين الوجهين يكون الاحتمال الاخير أظهر واقرب واما توجيدالنسخة الاخبرة اعنى كون الاحتمال الاول اظهر واقرب فلان لزوم التنساقض ٥ من وجهين على تقسديركون محدث العسالم حائر الوجود اظهر في فبساد ذلك التقدير من لزوم خلاف المفروض من وجه واحد الذي هو مؤدى الاحتمال الثاني ٣ ولان كلة حينئذ على الاحتملل الاول يكون اشارة الى ثبيُّ جذكور وان كان بعيداً محسب المسافة لااشارة الى شي غير مذكور والاشارة الى المذكور اقرب الى الفهم واظهر منهما الى غيرالمذكور فلهذين ألوجهين يكون الاحتمال الاول اظهر واقرب الى الفهم هـــــــذا وكن من الراضين ولاتنفذني من التطويل هدف الطاعنين فإن التطويل في

٤ عطف على قوله فلائه
 لوكان المراد آه امين

الثرى هو مؤدى الاحتمال الاول

۲ عطف على فلان ووم
 التنا قضى آد امين

مثل هذاالمقام من دأب المشفقين بالطالبين والله الموفق على كل خــير ونع المعين قو له ( اذلا معنى المترديد ) آه لقائل ان يقول الترديد اشارة الى كفاية كل من الامرين في اثبات عدم كون محدث العالم حائرً ` الوجود ولاحاجة في ذلك الى مجموعهما على ان كون كلة اولمنع الحلوكثير في الكلام على ان كونها بمعنى الواو الواصلة ايضاكثير ٧ وحينتذيكون من عطف السبب على ألو له (ولافائدة) آه لقائل ان يقول وجد النزك من الاولالاشارة الى ان اللازمالاول ليس لازما لمجرد عدم الدلالة على نفسه بل لازم له بواسطة اللازم الثاني بخلاف اللازم الثاني اذهو لازمله بلا احتياج الى واسطة كل ذلك ظاهر من التقرر السابق قو له (فلا يصلح مبداء لها) والالكان الثي علة لنفسم فو له ( الانحسب الحدوثوالامكان ) هــــــذا مايه الافتراق وامامايه الاشتراك فهواستلزام كل منهما ٨ لمحذور واحدهو كون الشئ علة لنفسم واستلزام عدمكل منهمما لمطلوب واحد هو أن محدث العالم وأجب لذاته وقد عرفت فيما مضى من المولى أن الطريق الاول المتكلمين والثاني العكما، قو له ( لكن الشاني اقوى على مابين في موضعه) في المواقف وشرحه (وفي هذا المسلك طرح لمؤنات كثيرة ) كانت في المسلك الاول هي سان حدوث العالم اوامكانه ومايتوجه عليه من الاسولة والجواب عنهــا فانها سقطت هيهنا انتهى فولد (سواء اقيم على بطلانه اولا) ومانحن فيه من قبيل الشق الثاني اد الدليل المذكور لم يقم ٩ على بطلان التسلسل بل على اثبات الواجب لكن ينتبج بطلان التسلسل ايضا قوله (باحدادلة بطلان التسلسل ) اي بواحد من الادلة الدالة على بطلانه اي اللازمة منها بطلانه وان لم يقم عليه قوله ( فيكون) اى التملك المذكور ٤ (افتقار الى ابطاله ) بقياس المساوات فوله (وهو) اى المعنى المذكور مناقامة دليل ينتبح بطلال التسلسل ( متحقق )

۷ اشارة الى كونها بمعنى الواو¦الواصلة امين ۸ اىالحدوث والامكان امين

۹ مضارع مجهول امین

و لايقال لايصح جل الافتقار على التمسك لانها مساينان لانا نقول الحمل مبنى على المسامحة لان الافتقار لماكان سبباً باعثا على التمسك فكانه هو كذا قرره الفاضل المضي كمال الدين مم

في التمسك لاثبات الواجب بالدليل المذكور قو له ( الى أقامته ) اي الى اقامة هذا الدليل المذكور على اثبات الواجب قو له ( الى احد ادلة بطلان التسلسل ) ذكر البطلان لان القائل ظن الالمراد من الابطال البطلان اولان النسخة التي كانت في نظره من الشرح كانت كذلك على ماسيأتي من اختلاف النسيخ قو له ( لا الاحتباج ) آه اذالاحتياج المذكور انبكون ابطال التسلسل جزء من هذا الدليل الذي اقيم على اثبات الواجب ومقدمة من مقدماته وماذكره الشارح لايفيد ذلك كما لا محفى فو له ( لانهذا الدليل ) علمة لتوله فلايرد عليه فخ له ( الى احدادلة اقامتها ) آه لفظ ادلة بالتنوين واقامتها مع خبره صفة لادلة قوله ( افتقارا الى ابطاله ) اى الى الملمة دليل مُنتح لبطلانه وان لم يكن مقاماً عليه قو له ( مظلقا ) اى سؤاء اقيم على البطلان او أقيم على شئ آخر ومع ذلك يستلزم البطلان والمتحقق همهنا هوالشق الثاني كماعرفت قوله (منادلة اقامتها ينتبح بطلانه) اى الامتها على اثبات الواجب يستلزم بطلان التسلسل وليس المراد انه لواقيم عــلى بطلان التسلســل يكون نتيجته ذلك البطلان لانه وانكان صحيحاً لكن لانوافق ماذكره المولى المحشى سسابقا مستلزم ومنتبح لبطلان التسلسل وماسيذكره لاحقسا منقوله مستلزما لنتيجة ذلكَ الدليل قوله ( انمــا ينافى ) المستنز فيه عائد الى الكون الاول اعنى كون هذا الدليل مقاما على اثبات الواجب وكونه مفعول ينافى وضميره ٢ راجع الىهذالدليل وذلك فىذلك الدليل اشارة الى دليل اقبم عملى بطلان التسلسل وقوله عملي مااعترف به متعلق بينافي ضمير به راجع الى ثبوت المنسافات بين كون هذا الدليل مقساما على اثبيات الواجب وكونه نفس الدليل المقيام على بطلان التسلسل والاعتراف به هومااشير اليه فيتقرير كلامه يقوله ولايخني فساده لانهذا الدليل لميقم على بطلانه بل على اثبات الواجب ادلولم يكن

۲ ای ضمیر کونه امین

الكونان المذكوران متنافيين لاثبت الفساد المذكور لعدم صحة نني كونه مقاماً على بطلان التسلسل و مكن انيكون الاعتراف المذكور مااشيراليه بتأويل الابطال بالمنتبح اى المستلزم للبطلان اذلولم يكونا متنافيين لاحاجة الى ذلك التِأويل بل يكون معناه ٣ اقامة دليل على البطلان قو له ( اذلايكون هذا الدليل ) المقام على اثبات الواجب (حينئد) أي حين عدم كونه من ادلة بطلان التسلسل بل مشيرا اليه ( مستلزما لنتجمة ذلك الدليل ) اى المشار اليه الذي هوالدليل لبطلال التسلسل لاهذا الدليل المشاريه لكن عدم كون هذا الدليل مستلزما لنتيجة ذلك الدليل باطل بما ذكره المحشى الخيسالي في تفسير أبطال التسلسل حيث قال هو اقامة دليل ينتج بطلانه فلايصح ان يكون لفظ الاشارة لما ذكر قو له ( بلمقصوده ) اي من قوله بل هو اشارة الى احد ادلة آه قوله ( انه حينند ) اى حين اذا كان الدليل المذكور واحداً منادلة بطلان التسلسل ولفظ الأشبارة اشارة الى انه لميقم عليمه قوله (يلزم الفساد) اى الفساد المذكور قوله ( حل الابطال ) في قوله بل هو اشارة الى احد ادلة ابطال التسلسل قوله ( اقامة الدليل على البطلان ) لااقامة دليل ينتبح ويستلزم البطلان سواء اقيم عليه اولا قوله (وقول الشارح بلهو اشارة) آه جواب عمالقال اذاكان معنى الابطال اقامة الدليل على البطلان لايكون قول الشارح بلهو اشارة الى احد ادلة ابطال التسلسل صحيما اذ الدليل المذكور لميقم على بطلان التسلسل بلاقيم على آثبات الواجب لكن ينتبح ويستلزم بطلان التسلسل ايضا وحاصل الدفع ان ذلك القول محمول على المسامحة بارادة المنتبح المستسلزم البطلان من اللفظ الموضوع للاقامة على البطلان لان ذلك الدليل لماكان منتجا للبطلان فكاثنه مقام عليه هذا فالمعنى المجازى للابطال على ماذكره المولى المحشى هو ماجعله المحشى الحيالي معناحقيقياله قو له

۳ ضمير معناه،راجع الى البطلان امين

فالايراد

( فالار إلا المذكور ) وهو ماذكره المشي الحيالي بقوله فلاردان الافتف ارتمخير الاستلزام وقدعرفت تحريره من المولى المحشي فحاصل كلام الشارح على هذا وقدينوهم أن هذا الدليل المذكور على أثبات الواجب دليل عليه من غير افتقار الى اقامة دليل عملي بطلان التسلسل وليس كذلك بلهو اشارة الى احد ادلة أقامتها ينتجر وبستلزم بطلانه اعني آنه واحبد منها فيقبال عليه أن الافتقار غير الاستلزام وماذكره الشارح فىسانه لايفيد الاالاستلزام والمدعى الافتقسار والاحتياج فلاتقريب هدذا ونحن نقول فيتوجيمه كلام الشارح محيث لايرد عليه شئ لاشهة فيان وجود الملزوم نفتقر الى وجود لازمه اذبانتفاءاللازم ينتني الملزوم ولاشهة ايضافي وجود الدليل ملزوم وجود المدلول فحاصل كلامه آنه قدينوهم انالدليل المذكور على وجودالصانع يفتقروجوده الىوجود الصانع فقط ولا يفتقر الى وجود بطلان التسلسل على انالمراد من الابطال البطلان مسامحةوخلاصته انذلك الدليل يستلزم المدلول الاول فقطاعني وجود الصانع ولايستارم المدلول الثابي اعني بطلان التسلسل وليس كذلك بلهوكما يستلزم الاول يستلزم الثاني ايضا وهذا المعني في عاية الحسن لايخني وانكان بعيداً عن اللفظ قو له ( ثبت الواجب ) بدون ثبوت بطلان التسلسل بمجرد القدر المذكور منالدليل حستي لابضم المقدمات الآخر فليس دليل اثسات الواجب مفتقرا الي أقامة دليل ينتج ويستلزم بطلان التسلسل اذمجرد ماذكر من الدليل يستلزم ثبوت الواجب ولايستلزم بطلان التسلسل فلايتحقق الافتقيار إلى ابطاله بالمعنى الذي ذكره المحشى الخيسالي ايضا بالمنحقق افتقار بطلانه ٢ الى ثبوت الواجب لكونه ٣ جزء من دلياه ٧ فانعكس امر الافتقــار وهذ احاصل نظر المحشى الحيالي نقوله لايخفي عليك آه قو له (علة للواجب أوعلة لذلك البعض ) لايقال بتى احتمال آخر وهو انيكون

۲ الضمیر راجــع الی التسلسل امین ۳ الفتمیر راجع الی ثبوت الواجب امین ۷ الضمیرر اجع الی بطلانه امین

ذلك الممكن معلولاً آخر للواجب مان يكون له معلولان كل منهما طرف لسلسلة من الممكنات لانانقول يكون حينئذهناك سلسلتان لاسلسلة واحدة والكلام في كل منها كالكلام في السلسلة الواحدة ولايكون ايضا بين افرادالسلسلتين فوقية وتحتبة وكلامنافي سلسلة واحدة بين كل من افرادها فوقية وتحنية قوله (ودخول مافرض خارجا عن السلسلة) اي فيها قو له (نقصانا) حيث اقتصر على كون المكن الذي فوق البعض المسهتند الى الواجب علة للواجب ولم ينعرض لاحتمال كونه علة لذلك البعض وهذا الذي زاده المولى المحشى اخذه من شرح المواقف قو له ( اما لان التسلسل لازم للدور ) قال قدس سره في حواشي شرح المطالع في حاشية قول الشارح ( ولما استلزم الدور التسلسل اقتبصر علیه ) و بیــان استلزامه ایاه ان نقول اذا توقف « ۱ » علم « ب » و « ب »على « ا » كان « ا » مثلامو قو فاعلى نفسه و هذا و ان كان محالاً لكنه ثابت على تقدير الدور ٩ ولاشك ان الموقوف عليه غير الموقوف فنفس « ا » غير « ا » فهناك شيئان « ا » ونفسه و قد توقف الاول على الثاني ٨ ولنا مقدمة صادقة وهي ان نفس « ١ » «لیستالا» « ا » وحینئذ توقف نفس« ا » علی« ب » و «ب » علی نفس « ا » فيتوقف نفس « ا » على نفسهـا اعنى على نفس نفس « ۱ » فيتغار أن لمامر ثم نقول أن نفس نفس « ١ » ليست الا « ١ » فيلزم ان تتوقف على « ب » و « ب » على نفس نفس « ا » و هكذا نسوق الكلامحتي تترتب نفوس غيرمتناهية فيكل واحد من حانبي الدور وفيه محث لأن قولنا الموقوف عليه يغار الموقوف وأنكان صادقاً في نفس الأمر لكنه لايصدق على تقدر الدور وليس ٦ المراد ابطاله ٣ حتى يتمالكلام بكونه رافعاً للواقع بلاستلزامه ٢ للتسلسل وايضًا أن سلم صدقه على تقدير الدور فلاشك أنه حينتُذ يستلزم قولنا نفس « ا » مغايرة « لا » فلا يجامع صدقه صدق قولنـــا نفس

٩ حال م
 ٧ ج س م
 ٣ اى الدور امين
 ٢ اى الدور امين

ء ا ۽ ليست الا « ا ، انتهي **ٿو له** ( يکون علة لکل واحد ) آه علي ماسياً في من قوله فان علة المجموع علمة لكل ادفق له (وكد الله ) اي يلزم كونالشئ علة لنفسه ولعلته اذا كاناه قو له (الذي هوعلة له) مقتضي توقفه عليه على مأهو المروض من الدور قوله (فانعلة المحموع) آوعلة لاستلزام كون واحدمنهماعلة المجموع كون ذلك الواحدعلة لنفسدو للامر الثاني قو له (لايليق بالمقام الرادها) من الرادها فليرجع الى رسالة اثبات الواجد تعالى شأنه للمحقق الدوانى وحواشها للحنيني وشرح المواقفيلة قدس سر . فغو له ( فلا مدل ) اى البر هان السابق ( عليه ) كما يظهر ذلك ملاحظة حاصله فو له ( في العلل الموجدة ) لافي الاهم من الموجدة والمعدة قو له ( ايضا) اي كمانه مختص بابطال التسلسل من حانب العلل فو له (كما في سلسلة العلل و المعلولات) التسلسل في سلسلة العلل هو تصاعدها إلى غير النهاية مان تعتبر حلة من معلول معين الى غير النهاية ثم تعتبر جلة اخرى علة لنلك الجلة متقدمة علىها و هكذا تنتقل من المعلول الى علته و التسلسل في سلسلة المعلولات هو تنازلها الى غير النهاية بان تعتبر جلة من علة معينة الى غير النيابة ثم تعتبر حملة اخرى معلولالهــا متأخرا عنها وهكذاكذا يؤخذ من شرح المواقف فو له ( اووضعاكما في الابعاد ) لانقبال إذالم يكن بينها رتب طبعي بل وضعي فقط كيف يصحير جعلها داخلة في تفصيل العلل والمعلولات لانا نقول المراد بالمعلولات اعم من أن يكون بعضها معلولا لبعض وجبنئذ يكون منهاترتب طبيعي اويكون كلها معلولا لشئ واحد والابعادكذلك لانها اما معلولة للعقل الغصال اوللواجب تعمالي وحينئذ لأيكون منهما ترتب طبهي ثم المراد بالابعماد اعم مَن ان تكون مفصلة بالفعــل كالخطوط الكثيرة المتجــباوزة او اجزاء لبعدو احد غير متناهى بان اعتبر تحزية ذلك البعد الى اجزاء غير متناهية قو **له** ( واليه ) اى الى عموم رهان النطبيق لابطـــال ماذكر **قو له** 

( فيما ليس فيه الترتب ) و أن مجتمعا كالنفوس و لذا ذهبسوا الى بقاء النفوس بعد فناء الابدان (والاجتماع) كالحركات الفلكية وإن كان بينها ترتب طبيعي ولذاذ هبوا ألى ازليمة الحركات الفلكية فولد (انالنفس الناطقة) المتعلقة بالابدان والا ٢ لم يقابل هذا مع قوله والمفارقة والدليل على تقدير ماقلنا قوله حادثة محدوث الابدان اذالظاهر انالحكم مقارن لاتصاف المحكوم عليه متعلق ذلك الحكرفعلي هذا قوله الآن والمفارقة بالنصب معطوف على ماقدرناه لكن الظاهر ذكره كالايخني قوله (بحدوث الابدان) اي مع حدوثها وقوله التي صفة الابدان وضمير فيضانها راجع الىالنفس فوله (الستنادها) علة للاتناهي الابدان قوله (فعدم متناهبها) اي الامدان والحركات والنفوس وعلة عدم استحالة عدم تناهى الحركات هي مااشير اليه بقوله على حسب تعاقب الحركات قو له ( عنده ايضا ) اى عند ارسطو كما انها متناهية عند غيره من الحكماء والمتكلمين فو له (لتناهى الابدان) اى لتناهى الابدان التي تعلقت بها النفوس ولم تصر النفوس مفارقة عنها و القرينة على هذا ٣ ٣ من قوله لم تصرأه امين التقييد ذكرها في تعليل التقييد بالمفارقة التي هي مقاللة المتعلقة و عادكر نا ٦ اندفع توهم المنافات بين الحكم هنا على الابدان بالتناهي والحكم عليها فيما سبق بعدمه حيث قالا للاتناهى الامدان التي فاضت عليها قو له (ايضا)اي كاعلى تقدير عدم اشتراط الترتب في جريانه كاذهب اليد المتكلمون قو له (والا) اىوانلم يقع بازاءكلجزء من النامة جزء. من النا قصة بانانتهي النا قصة لزم تناهي الزائدة ايضا لان التامة لاتزيد على الناقصة الابقدرمتناهي والزايد على المتناهي بقدر متناهي لابدوان يكون متناهيأ ومايلزم منفرض وجوده عدمه يكون وجوده محالاً فعدم تناهى النفوس ٧ المفروض يكون محالا فحينتذ يلزم تناهما وبماذكر ناظهر ان قوله فيلزم تناهيها تفريع لاجزاء لقوله والابل جزائه

٢ اي والمتعلقة بالابدان امين

٣ اشارة الىقوله لم تصر آه امين

> صفة عدم امين

محذوف لظهور الباقي من البرهان وشهرته فاحرف اليه قوله تناهما من تناهيهما ليس بشئ قوله (بعض الافاضل) هُو السيد قدس سره ذكره في حاشيه شرح التجريد وشرح المواقف ابضا فو له ( من ان هذا ) اي التطبيق بين النفوس لكونها مترتبة محسب اضا فتها الي ازمنة حدوثها قوله لايحصل الانطباق في افراد النفوس) بان مَع بازاء كل فرد من الفنوس في السلسلة التامة فرد منها في الس**لسلة** النا قصة وذلك لانوقوع النطبيق لووقعفانما هوبحسب ترتب اجزاء الزمان والحادث في تلك الاجزاء من النفوس ليس عــلي و فق و احد بل في بعضها اكثر و في بعضها اقل فلا محصل الانطباق من افراد النَّفُوس قُو لِهِ وَإِنْ كَانِتِ الْآجِزَاءُ ﴾ أي الأجزاء المنطبقة بعضها على بعض منكل من سلسلتي النفوس فوله ( بحسب قله الاجزاء وكثرتها ) اي قلة ٧ اجزاء تلك الاجزاء وكثرتها يعني أن مجمَّـوع النفوس الغير المتناهية التي لأنشيذ منها فرد اعتبركلا و وجزء باجزاء على وفق اجزاء الزمان المفروضة وتلكالاجزاء قدتكون قليلة الاجزاءو قد تكون كثيرة الاجزاء على وفق حدوث افراد النفوس في الازمنة التي حدثت هي فها ان قليلا و ان كثير ا فان قلت اذا كان الحادث في الازمنــة المترتبة احاد النفوس لايكون هناك للاجزاء اجزاء فضلا عن قلتها وكثر تباقلت المراد بقلة الاجزاء سلب كثرتها اعم من أن يكون للاجزاء اجزاء لكن تكون قللة اولابكون لهما اجزاء اصلا بل تكون عدمة الاجزاء والله اعلم قو له ( لان كل جلة ) أه دفع لما بقــال مكن ان يكون الحــادث في جزء من|جزاء الزمان جِلة غير متناهية وحينئذ لايمكن التطبيق اذيمتنع تطبيق غير المتناهي بالمتناهي فلا يلزم تساهي النفوس فهو بالنظر إلىكلام المولى ألمحشي في الحقيقة تعليل لقوله تطبيق المتناهي بالمتناهي وبالنظر الىكلام المحشي الخيالي في الحقيقة تعليل الكف اية قو له (توجد) صفة جلة قو له عند

آیکن ان یکون قوله
 قلة الاجزاء وکثرتهسامن
 وضع المظهر موضع
 المضمردفعالتوهم ارجاع
 الضهير الى الازمنة

 ماضی مجھول منباب التفعیل امین

۲ علة لقوله لايكون آه امين

القائل بعدم تناهيها ) ظرفالشروط وهواحترازعن القسائل بتناهيها فأن الابدان عنده ليست بشروط لحدوث النفوس فأن النفوس عنده مخلوقة قبل لابدان لكنها مثناهية قو له (و عساد كرناً) من قوله عند القائل بعدم تناهيها قوله (لايتم على قول) آ. لان تناهى جل النفوس كانت مثبتة بتناهى الابدان التي كانت شروطاً لحدوثهــا فاذ كَانُت حادثة قبل الابد ان لابكون هناك حل متناهية فبجرى التطبيق بالخنت الرتماك الجمل ٢ اذ تمكن انتكون باسرها حادثة دفعة واحدة لانخى ازمنة غير متناهية حتى يقال يوجد الجل المتساهية نوفق اجزاء الزمان قوله (على الوجه الذي قرره المحشى) من اعتبار الجمل الحادثة المتناهية مع حدوث جل الابدان الحادثة في الازمنة الغيرالمتناهية وذلك لان النفوس اذاكانت قديمة لاتحصل الجمل المتناهية كما لايخني قو له ( لايعباء به )كون ذلك المذهب مرجوحا غيرمعبوبه يصلح وجها لعدم الاعتداد بجريان البرهان في النفوس عليه فكان ذلك القول من المولى المحشى اشارة الى هذا قو له ( مجتمعة مترتبة) طبعاؤ وضعاكما مر فؤله ( قالوا ) اى فى بـــان اشتراطهم الاجتماع والترتب قوله ( من احدى الجملتين ) اي من احدى السلسلتين اللتين احديهما انقص من الاخرى في الطرف الذي اعتبر مبداء لهما والمراد من الاول والثاني الذين هما جزء السلسلتين اعم من ان يكونا معروضين للكمية المتصلة اوللكمية المنفصلة فيشمل السلسلتين المتصلتي الاجزاء كالبعــد والحركة والزمان والمنفصلتي الاجزاء كالعلل و المعلولات قوله (الاواحد) اى الا امر متناهى سواءكان واحدا اواكثر اوالمراد منالواحد المواحدالاعتبارى سواء كَان واحدا حقيقيا ايضا او بمجرد الاعتسار فو له ( وكذا ) اى مثل الامور التيلم تكن موجـودة معـافي عدم تمـامية التطبيق ( الامور الموجودة المجتمعة الغيرالمترتبعة )كالنفوس النماطقة على مذهب

۲ حال

۳ اسمدالمستتر راجع الی وقوع احاد آء امین

الحكماء فوله (كون الثاني بازاء الثاني ) و هكذا قال في شرح المواقف لجواز ان يقع احادكثيرة من احديهما بازاء واحد من الاخرى قو له ( لكن استحضار النفس مالانهايةله ) سواء كانت دفعة او في زمان مناهی قوله ( مناعتباری التفصیل ) ۲ وقدع فت محالیته قوله ( واعترض عليه ) ايعلي اشتراط الحكماء الاجتماع والترتب وكون ماذكره المولى المحشى اعتراضاعلى اشتراط الترتب ظاهر واماكونه اعتراضا على اشتراط الاجتماع فلان خلاصة ماذكروه في بان هذا الاشتراط على مافىشرح المواقف والشرح الجسديد للتجريد هي انه اذا انتنى الاجتماع فىالوجود لايكون وڤوع احاد احدى السلسلتين بازاء احاد الاخرى فىالوجود الحارجي اذليست مجتمعة بسبب الحارج فىزمان اصلا وليس ٣ فىالوجود الذهنى ايضا لاستحالة وجودهـــا مفصلة فىالذهن دفعة ومنالمعلوم آنه لايتصور وقوع احاد احدى الجلتين بازاء احاد الاخرى الااذا كانت الاحاد موجبودة معا اما فىالحارج اوفىالذهن هذا وهذا تفصيل ماذكره المولى المحشى سابقأ بقوله لان الامور المتعاقبة معدومة لابوجيد منهيا فيكل زمان الا واحدآه فلو ذكر هذا لكان النيام الاعتراض بالمعترض عليه اظهر قو له ( فىالامور المترتبة ) المجتمعة التي اعترفوا بجريان البرهان فيها قو له ( سواء كانت مجتمعة اولا ) وعلى تقدير الاجتماع سواءكانت مترتبة إولا قوله (بهـذالاعتبار) اى باعتبار الملاحظة الـذهينة وجعل الذهن كافيأمن احديهما بازاءكل جزء منالاخرى وهواحتراز عن التطبيق الحارجي فانه لايجرى في المعدوم قو له ( لتخصيص الموجود) اي لتخضيص الحكماء والمتكلمين جريان البرهان بالامر الموجود لكن المنكلمين يقولون بجريان في مطلق الموجود والحكماء يخصصونه بالموجود المجتمع الاجزاء والمترتبة الاجزاء فوله ( في امور المتعاقبة ابضاً ) اى كَالْجِمْمُعَةُ التي هي اعم من المترتبة وغير

المترتبة قوله ( اذبحكم العقل ) هذا علة لتحقق الملاحظة الاجمالية فىالامور المتعاقبة والمجتمعة المرتبة وغيرهاقال افضل المتأخرين مولانا ميرزان الشيرازي التطبيق فيالامور المتعاقبة ليس بحسب العقل فقط بلىحسب الخارج ايضالانه اذاكان مجموع الامور المتعاقبة موجودا فىمجموع الزمان فيتحقق الانطباق بحسب الخسارج لكن انطبساقأ تدريجيا موجوداً في مجموع الزمان ايضا لان الانطباق حكمه حكم المنطبقين وظاهر آنه يكني ذلك فيحريان البرهان فنأمل انتهي قال المحقق الدواني نختار الشق الثاني ونقول البرهان بحرى فيالمرتبة دون غيرالمرتبة وذلك لان فيالسلسلة المرتبة ينتقل الزيادة الى طرف اللإ تناهى فيظهر الانقطاع ولاغير المترتبة لايظهر الانتقال بل ربماكانت الزيادة فىالاوساط انتهى وانت تعلم انه مدفوع من تحرير المولى المحشى اما ان يقع بازاء كل جزء من احديهما جزء من الاخرى آه فتأمل فو له (اعنى الحركة بمعنى التوسط) اى معنى الحالة المتوسطة بين المبداء والمنتيهي وفسروها بانهاكون الجسم يحبث اى حدمن حدود المسافة بفرض لايكون هو ٤ قبل آن الوصول اليـــه ولابعده حاصــــلا فيه قوله ( فلا بحرى ) البرهان ( فيها ) اى في الحركة بمعنى التوسط اذ الجريان فرع السلسلة والسلسلة لاتكون بدون الاشتمال على الاجزاء والحركة بمعنى التوسط لاجزءله بلهى حالة بسيطة شخصية فأئمسة بالمتحرك مناول المسافة الى منتهاها هذا لكن لقائل ان يقول اذاكانت هذه الحركة للافلاك قديمة لايكون لها مبداء فلايصح الحكم عليها بانها بمعنى التوسسط بين البعد والمنتهى اللمهم الا انيقال ماذكره المولى المحشسي تفسير للحركة التوسيطيسة لمساعدي الافسلاك واما الحركة التوسيطية لهما فيفسسر تمجرد ماذكرناه فندر فو له ( لاوجودله اصلاً) انارادانه لاوجودله في الخارج فسلم لكن لايفيد لعدم جريان البرهمانكيف والبرهان لابنوقف الاعملي الوجوديفينفس الامر

٤ الضمير راجــع الى الجسم آمين

كما سيصرح به المولى المحشــي بقوله لابد فيجريانه منتحقــق احاد السلسلة فينفس الامر واناراد انه لاوجودله فيالخارج ولافي نفس الامر فمنوع وقدصرح بعض الفضلاء بانالحركة بمعنى القطع عبارة عنالاوضاع المتقضية وتلك الاوضاع وأنسلم انهاغير موجودة في الخارج الا انها ليست فرضية محضة فان العقل يشير الى هذا الوضع ويحكم عليه آنه مقارن لهذا الآن وبانه ليس مقارنا لذلك حكماً صادقا مطالقا ولوكان فرضيًا محضا لم يكن احد الحكمين اولى بالصدق من الاخر انتهى ولعل في لفظ ظاهر في قوله هذا مذهب المتكلمين ظاهر رمز الى ماذكرناه فتأمل فؤ له (والموجودة) المتعاقبة والمجتمعة المنزنية وغير المنزنية قوله ( في الموجودات المنزنية المجتمعة ) فضلا عما عداها قوله (العقل الى ذلك ) اى الى ملاحظة اجزاء الجملتين على التفصيل في الزمان المتناهي فوله ( انتهى كلامه ) قال بعض الافاضل لتوجيه انتحصل الجملتين ليس مجرد فرض العقل الجملنان وانكانسا متحدتين فىكون جميع الافراد الغير المتناهية جزء لكل منهما الاانهما ليستا مشتركتين فيمبداء الجملة الكبرى وانه جزء منها فقط وهذا التغاير لكونه مطابقا لمافي نفس الامر موجود في نفس الامر وانلمبكن موجوداً فيالخارج فلايكون تحصيل الجملتين بمجرد اختراع العقل هذاخلاصة كلامهو فيهنظر يظهر بالتأمل فتأمل قوله ( لكنّ احاد السلسلتين لابد انتكون موجودة ) هــذا اول المسئلة اذ الموجود ليس الا احاد سلسلة واحدة على انقوله فيكون الجلتان موجودتين مناقض لقوله وانكانا بحسب العقل ثم رأيت بعض الفصلاء قال بعد اعتراضه بما ذكرته قبل العلاوة على ان امكان وقوع كل من احاد الجملة الناقصة بازاء وأحد من احاد الجملة التامة الغير المتنساهية محسب نفس الامر مع قطع النظر عن اعتبار العقل ممنوع لابدله من بيان الا ان يدعى بداهته فليتأمل انتهى **قوله** (فيظهر

من فرض و قوعه الحلف) قال بعد هذا الكلام ولايحتاج ذلك الفرض الى ملاخظة احادهما مفصلة بل يكنى فى فرض وقوع هــذا الممكن ملاحظتها اجالا فبرهان التطبيق مدل على ان الامور الغير المناهية الموجودة مطلقا محال سواءكان بينها ترتب اولا هــذا كلامه فو له (اى لوسلم عدم انقطاع) آه لماكان الانقطاع الذي اثبته قبل قوله ولوسلم هو الانقطاع بالفعل كان للمعترض أن يعودو يقول أن مراتب الاعداد والمعلومات والمقدورات غيرمتناهية لعدم انقطاعهما بمعني لانقف اعنى مكن للعقل ان يعتبر ماهو ازيد ممـــا اعتبره قبل ذلك وحاصلهانه لاتنقطع بالقوة وهومستلزم الامورالغير المتناهية وحاصل الجواب ان عدم الانقطاع بهذا المعنى لايستلزم وجود الامور الغير المتناهية لانكل مادخلتحت الوجود الوهمي الاعتباري فهومتناهي البتة قوله في بعض النسيخ (تأمل) يمكن ان يكون وجهد منع قوله لشمول علم الممتنع بناء على ماسيأتي في وجه النـــأمل ويمكن ان يكون وجهد ان الاعداد امور اعتبارية عند المتكلمين كما سيأتي من المولى المحشى فليس لها وجود في حد ذاتها ٥ بل وجودها ليس الاملاحظة اعتبارها والعلم بها هو ايضا اعتبارها فعلم الله بمراتب الاعداد هو اعتباره تعالى أياها وكل مابدخل تحتاعتباره فهو متناه مثل مامدخل تعت اعتمارنا فتأمل قو له ( نقل عنه وجه التأمل ) آه هذا التحقيق على مارأتنا المحققالعصام ومانقل عنه في وجه التأمل. هو ان الكلام في العلم الحادث وعلم الله ليس بحادث انتهى ولمسالم يكن هذا شافياً للعليل لم يلتفت اليه المولى المحشى قو **له** ( والمنصف منهابا لوجود) اي بالوجود الحارجي والذهني كما في المعلومات والمقدورات اوبالوجود الذهني فقط كمافي الاعداد قو له ( امافي الذهن ) أي أما أن المتصف منهـا بالوجود في الذهن ليس الا قدراً متناهيا فشابت لان الذهن لايقدر آه قو له (روايضا الاعداد من

حتی یزممن عدم احاطة
علمة تعالی بجمیعها نقصان
صفة علم تعالی عن ذلك
علو اكبراً م

الموجودات

الموجودات الحارجية ) مع كونهـا غير متناهية فبطل قولكم وليس الموجود من الاعداد الاقدراً متناهياً نظراالي الوجود الحارجي وان كان الامركذلك نظرا الى الوجود الذهني لان الذهن لانقدر على استحضار مالايتناهي قوله (ليس بمعني الايجابوالسلب)اذلوكان اللاتساهي بمعني السلب لم يكن فرعاً للوجود لصــدقه على المعدوم ايضًا فاذا لم يكن اللاتساهي فرع الوجود يكون كون التساهي واللاتناهي فرع الوجود محل تأمل فؤ له ( اللذن لانتصف بشيم ً منهما الواجب) آه هذا الوصف اظهار لكونهما بمعني العدم والملكة لاممعني الايجاب والسلب اذ الابجاب والسلب لامخلو عنهمـــا شئ بل لانخلو عنهما المعدوم ايضا نخلاف العدم والملكة فأنهما رتفعان عما ليس من شأنه الاتصاف بالملكة موجودا كان او معدوماً ثم وجه عدم اتصاف المدكورات بالتناهي واللاتناهي افتضاء كل منهما التجزى والمدكورات ليست تتجزية نوجه وكدا ماليس بموجود فلا تصف بهما ايضاً فهما فرعا الوجود قو له ( وجود يافي الجملة) اى ذهنا اوخار ما مجتمعاً مترتباً اوغير مترتب او متعاقباً قو له ( نساء على ما قالوا من انه لاشيّ آه ) هذا وان افاد عدم الترتب الطبعي بين مراتب الاعداد لكن لايفيد عدم الترتب الوضعي ايضا والشرط ايضا والشرط عند الحكماء ليس هو الاول فقط فالمق أن يلتجاء الي مد هسالمحققين من الحكماء من ان الاعداد امور اعتسارية عندهم فعدم الجريان لعدم الوجود كد هب المتكلمين قو له ( مركبة من وحدات) آه قال الشارح الجديد للتجريد فان السنة متقومة بالوحدة ست مرات لاثلثة وثلثة فإن تقومها بهما ليس باولي من تقومها باربعة واثنين ولامن تقومها نخمسة وواحد فان تقومت ببعضها لزم الترجيح بلا مرجم وان تقومت بالكل نزم استغناء الشئ عما هو ذاتىلە لانكل واحد منهاكاف فى تقومها فيستغنى عما عداه انتهى

وتفصيل المحث يطلب من تعليقات بعض الفصلاء ٦ على شرح العقائد العضدي للمحقق الدواني فوله ( صرح به السيد السند في شرح المواقف ) قال في المواقف وتقوم كل عدد بوحداته لا الاعداد التي فيــه والعشرة مثلا مجموع وحدات مبلغهــا ذلك وقال ارسطو (انهـــا) اي العشرة ( ليست ثلثة وســـيعة ولااربعة وستة ) ولا غير ذلك من الاعداد التي يتوهم تركبها منه ( لامكان تصور العشرة ) بكنهها (مع الغفلة عن هده الاعداد ) فالك اذا تصورت حقيقة كل واحدمن وحداتها من غير شعور نخصوصات الاعداد المندرجة تحتها فقد تصورت حقيقة العشرة بلا شبهة فلا يكون شئ من تلك الاعداد داخلافي حقيقتها (بل هي عشرة مرة و احدة) انهى فو له (منالتقدرين) اى تقديرى و جود هافي الذهن و وجودها في الحارج فوله ( ان اطلاق اللاتساهي عليها مجاز ) الظاهر من عبارت العلماء من المتكلمين و الحكماء ان اطلاق اللاتساهي على هذا المعنى ايضا حقيقة وكونها لوو بدتباسرها لكانت غيرمتباهية علاقة نقل غير المتناهي الى هذا المعنى كما ٧ لايخني على من تنبع الكتب ويقولون لامتياز هذا المعنى غيرالمتناهى بمعنى لايقف عند حد فهذا المعنى عديم الانقطـاع بالقوة والمعنى الاخر عديم الانقطـاع بالفعل . ويمكن انيقال وجه اطلاق غير لمتناهى علىهذا المعني عدم وقوفه عند حد معين لامكن ان يجياوزه لاكونه لووجد باسره لكان غير منساهي ويمكن ان يكون الوجد كلا الامرين فوله ( في صورة العلم ) اى فىالصور العلمية الحاصلة من الاشسياءله تعمالي فعلى هذا فوله (والمعلومات) عطفعلي صورة لاعلى العلم وانماكان عدم تنــاهي المعلومات ( بالفعل ) لاحاطة علمه تعـــالي بالممكنـــات الغير المتناهية الموجودة والمعــدومة ومنه يعلم عدم تنــاهي الصور العلية ايضا فوله (والايلزم الجهل) وذلك لان معدوم التناهي بمعني عدم

۲ هو اجدبن حیــدر الحری الحر

الانتهاء

الانتهاء الىحد معين فىالحقيقة متنساهى فيلزم خروج بعض الممكنات المعدومة عن علمه تعالى وهل هذا الاجهل بها فحو له ( ان مايمكن ان يتعلق به يتعلق به العلم ) موجوداً كان اومعدوماً ولايخني انهقد قرر سابقاً فيوجه التأمل الذي في كلام المحشى الخيالي عدم تسليم امكان تعلق العلم بالامور التي لووجدت باسرهـاكانت غيرمتناهية بالفعل فالاولى انلايرتكب ههنا امكان تعلق العلم بها وبجيب عنازومالجهل بان الجهل عدم العلم بمايصح تعلق العــلم به والامور الغير المتـــاهية بالفعل لايمكن تعلق العلم مها وحينئذ ينسدفع الاعتراض الآتي بقوله نع يردآه لكن ارادان ننبه على أن الامور الغير المنساهية و أنالم تكن معلومة مفصلة لكنها معلومة بالوجه الاحالي على مايؤل الىه آخر كلامه وهولم يكن مذكوراً فما سبق لكن الاولى ذكر هذا ٨ الضافما سبق وحينئذ لابحتاج الى شئ من هذا النطويل ههنا هذا قو له (من غیران نوقف علی امر ) و هو حدوثهـا علی ماقال جهور المتکلمین منان علمه تعالى صفة ازلية اذالعلم مالم ينعلق بشئ لم يصر وتعلقه حادث عند حــدوث الموجودات ولانخفي مافيــا ذهبوا البه ذلك الشيُّ معلوماً بالفعل فيلزم عليهم ان لايكون الله تعمالي عالمًا لمافي الازل بالحوادث تعالى عن ذلك علوا كبيرا فو له ( عدا الاعتسار) اىبا اعتبار امكان تعلق العلم بها سـواءكانت موجوده اومعدومة **فُو لَه** (لَكُو نهمافرعا الوجود) ومجموعالمعلومات بالاعتبارالمذكور ليست موجودة لعدم خروج بعضهامن القوة الى الفعل ومعلوم ان الكللايوجدبدون وجودجيع اجزائه ثنو له (لاتنتهي فيالوجودالي حدً ﴾ آه لافي تعــلق العلم بها وحاصل الكلام ان اطــلاق مايشــعر بالتنساهي اعني غير المتناهي الغير المنتهي الى حد على المعلومات ليس باعتبار تعلق العلم بهاحتي يلزم الجهل بلباعتبار الوجود في انفسهـــا واماباعتب ارتعلق العلم بها فلاتتصف بالتناهى ولابعدمه وانكانت

۸ اشارة الى قوله معلومة
 بالوجه الاجالى امين

بالاعتبار المذكور فيانفسها لووجودت باسرها كانت غيرمتناهية مالفعل قو له (معلومات غير متناهية اي معلومات لووجدت باسرها كانت غرمتناهية بالغعل فاندفع توهم التنا في بين هذاو بين قوله السابق والمعلومات بهذا الاعتبار لاتنصف بالتناهي واللاتناهي اوالمراد بعدم تناهيها همهنا عدم تناهمها باعتبار الوجود العلمي اىكونها صورا علمية وماسبق كان باعتبار كونها متعلق العلم بدون كونهما صورا علية قو له (وقدمر الجواب عنه بانه بجوز) آه فيكون تعلق العلم بها على سبيل الاحال ماراً تأمل قو له ( فتكون متناهية بالنسبة الى علمه ) لانالمعلومات متحدة غير متعددة في العلم الاجسالي وهوالتعقل البسبط وتحقيقه وتحقيق كونه علما بالفعل حتى لايلزم الجهل على الله تعالى يطلب من المطولات فو له ( بالنسبة الى وجودها ) اى الى وحودها الحارجي اوالعلي لوفرض وجودها باحدالو جودين و ليس المراد انها بصفة عدم تناهما موجوة بالفعل باحد الوجودين وهو ظاهر قوله ( على وفق تجددها ) لايوجه كلى على ماهورأى الحكماء قوله (متعقق) فني الجزئيات المتجددة المتحقق عدم التناهي بمعنى عدم الانتهاء الىحد وفي المعدومات الممكنة الوجود المتحقق عدم التاهي بالفعل لكن لوفرض وجودها باحدالوجودن كما مرقو له ( بمعنى آنه لاينتهي الى حد ) آه هذا ناظر الى المعنى الثـــاني من المعنيين اللذسُّ ذكر هما نقوله اي بالفعل و معنى آه وقوله و محيط بمالايتناهي ناظر الى المعنى الاول منهما وقوله كراتب الاعداد ونعيم الجنان مشال للمعنيين لكن باعتسارين مختلفين فيهما هذا والاظهر انيكون قول الشارح في شرح المقاصد اشارة الى ان غير المتساهى معنى عدم المنتهى حدمتحقق في الصورة العلمية حيث جل غيرمتناه على العلم ٩ وفى المعلومات ايضاحيث جعل مالايتناهى محاطا بهوالله اعلم فو له (فانها ٢ لاتكونالانظرية ) هذا الحصرليس بمنفق عليه والحق عدم الانحصار

عطف على فى الصورة المين

٧ قال المصنف الواحد

كابين في محله فالاوجد في دفع قول الفاضِل المحشى ان نقول فرق بين الكون ضرورى الثبوت والفهم للاشتهار فىالضمن فلقائل انبقول الصفات الاتبة وانكان مشهورة فيضمن لفظالله لكن ليست معلومة الشوت له تعالى فيحتاج الى الاستدلال علمها حتى محصل التصديق شبوتها له تعمالي نخلاف النصديق بالوحدة بعد تصورالله بكونه جزئيا حقيقيا و لو اقتصر على قوله فلامعني لذكرها لكان ماذكرناه تفصيلا لماذكره المولى المحشى قو له ( المايتم اذا كان المرادبلفظ الله) آه وتفصيلالقولههنا ان يقال اما ان يراد من لفظالله في قوله و المحدث للعالم هوالله الجزئي الحقيق اوالمفهوم الكلى الذي هوذات ثنت له وجوب الوجود وعلى التقدر ن اماان راد من الواحد الواحد في الذات اوفى صفة وجوب الوجود فهذ اربع صور لااستدراك الافى واحدة وهىالاول منكلا التقــدرين فلا يتوقف دفع التــوهم علىالعنــاية المذكورة الاعلى تقدر أن راد بلفظ الله الجزئي الحقيق ٣ والارادة المذكورة مزلفظالله ليست بلازمة اذعكن انبراد منه المفهوموحينثذ فالتوهم المذكور منسدفع ٤ وان اريد منالواحد الواحد في الذات فلايكون ٥ حينئذ لنفسير الشارح الوحدة بالوحدة في وجوب فائدة اذالتوهم مندفع مدونان رادمنها الوحدة فيوجوب الوجود فالوجه انيوجه تفسير الشارح تنوجيه يشملكل تقدير من تقدير المراد بلفظالله وهو ٦ ماسياتي منالمولي المحشى هذاتقر برعبارته واقول ارادة مفهوم وأجب الوجود مزلفظالله بعيد غاية البعد لانه علم للذات المخصوصة على ماحققه الشارح فيشرح التلخيص فلولم يحمل الوحدة على الوحدة فىوجوب الوجود لزم الاستدراك على انه كون العناية المذكورة لدفع التوهم المذكور لايأني عنكونها اشسارة ايضا الى ماسيذكره المولى المحشى لكن لم لذكره ٧ المحشى الحيالي للاهتمام لدفع التوهم المذكور لما اتفقوا عليمه منانرده المفاسمد اهم منجلب

۳ حال م ٤ تأكيدية امين

ه اشارة الىقوله يكون
 المراد مندالمفهوم امين

۲ ای التوجیه ن
 ۷ الضمبرراجع الی کونها اشارة

المنافع ومنثم قال الفقهاء الاجتناب افضل منالاعمال والله اعلم بحقيقية الحال و نرجومنه نظر الرحة والنوال قوله (على مافسره الشارح) تفسير الشارح على مارأينا مننسخ الشرح الذات الواجب الوجود لاواجب الوجود فلعل كانت نسخة الشرح التي في نظر المولى الحشى واجب الوجود اواراد مناللذات الواجب الوجلود المفهلوم لاالفرد الخساص وانكان خلاف الظاهر منافظ الذات معرفا باللام فیکون مؤداه ومؤدی و اجب الوجود و احــدا فاحال هذا ۸ عــلی الشارح قوله (فالتوهم المذكور) آه جزاءلقوله (اما اذا كان المراد) آه يدل على هذا عديله السابق وتلك الارادة اشارة إلى ارادة واجب الوجود من لفظالله قوله ( فيه اشارة ) اى في تفسير الوحدة بالوحدة في وجوب الوجود قو له (واراد بالالوهية) آه فذا المراد ايضًا مصرح به في شرح المقاصد وزاد ٩ في تفسير الالوهية القدم الذاتي أي عدم المسبوقية بالغير وفي تفسير المخواص القدم الزماني مع القيام بنفسه قوله ( ويدفع بان المراد ) آه نقل عنه هذا على تقديركون الاحد والواحد مترادفين وقيل فيالفرق بينالاحــد والواحد اناسم احد يننظم التوحيد فىالــذات واسم الواحد ينتظم التوحيد فىالذات والصفة وعــلى هذا اندفاع التوهم بمــا ذكر غيرًا صحيح انتهى وبعضهم جعل هذا وجه النأمل فىكلام المحشى الحيالى تم الاظهر ان يجعل الواو في قوله في السذات و الصفة بمعني او قو له ( فلا تسأتى التوهم المذكور ) اما على تقدير كونه بدلا فلان المبدل منه فىحكم السقوط واماعلى تقديركونه خبرا فلانالمحمول برادمنه المفهوم لاالذات وانكان علما على ماصرح به علماء البلاغة ومن هذا يظهر انالمرادبلفظالله فىقوله والمحدث للعالمهوالله هومفهوم الذات الواجب الوبود لاالجزئي الحقيقي وانكان الحق اله ٢ علم لان الجزئي الحقيق لابحمل على شئ فبجب تاويله بالمفهوم ليصحح حله فلا يتوهم الاستدراك اصلافالوجه ماوجه بهالمولى المحشى سابقاتفسير الشارح فحذه

۸ ای و اجب الوجود
 ن
 ۹ ای علی وجوب
 الوجود

٩ فاعل زاد صاحب شرحالمقاصد ن

۲ ای لفظ الله ن

باليدين

۳ ای علی الکمال ن

٤ ایخلاف المقصود نَ

بالبدين قوله ( صانعها قادراً كاملاً ) هذا القول وكذا قوله الآتي او ناقصاً يشعر بان قوله على الكمال ليس متعلقا بقادرين بل هو في عبارة المولى المحشى خبركانا وفي عبدارة المحشى الخيسالي صفة صانعان وليس المراد وذلك بلالمراد القدرة على وجد الكمال فهو ٣ متعلق بقــَادرين كما سيظهر من تحرير المولى المحشى فلوقال همينــا كامل القدرة وفيما يأتى اوناقص القدرةلسلم عن ايهام خلإف المقصود وهو ٤ كماله تعالى اونقصانه مطلق اسواء منجهة القدرة اومن غير جهتها قوله ( وحينئذ لايمكن التمانع بينهما ) لايخيني أن نني امكان التمانع غير نني لزوم امكان التمانع والكلام السابق كان فيانه لايلزم امكان التمانع فالمراد بقوله لايمكن التمانع لايلزم امكان التمانع او المراد لا عكن التمانع فضلاعن زوم امكان التمانع لكون الجواز الذي سنذكره في إثبات هذه الدعوى على تقدير كونه موجباً لايثبت عدم امكان التمانع كما لايخني فتأمل فو له (او ناقصا) المراد سقصان قدرته ان قدرته بمحردها لاتوحد شيئأو انكان لمهادخلفي وجودها لاانها لاتستقل بايجادبعض الاشياءو انكانت مستقلة بايجاد بعض والافيكن التمانع فيالاشياء التي ريدا بحادها قوله (فظاهر) اى انه لايلزم امكان التمانع اوانه لايمكن التمانع قوله ( الىالقادر ) لجواز اختلاف اغراض الفاعل المختسار بخلاف الموجب اذلاغرض له اصلا فوله (ولايجوز اليالموجب) فاذا تعلق ارادة الفاعل المحنار مانقيض مايقتضيه ذات الموجب لايكون الاثر الذي يقتضيه ذات الموجب ويصدرعنه أهي الاثر الصادر عن المختار وحينئذ يلزم التمانع بينهما وامكانه بالطريق الاولى فان قيـــل كيف يصيح الحكم بان الإثر الصادر عن الموجب هو الاثر الصادرعن المحتار وهلهذا الااعتراف تتوار دعلتين مستقلتين على معلول واحدقلت ليس المراد بذلك أن ذلك الاثر معلول بالفعل الموجب والمحتار معامل المراد انه يصلح لنعلق تأثيركل منهما به على حدة فاذا اوجده احدهما

لم يوجده الآخر لكن يجب ان يكون اختيار المختار الذي سجعله المولى المحشى شرطا لابجاد والموجب غيرالاختيارالذي بسببه يوجده المنار نفسنه قو له (قلت مجوز) اى مجدوز استناد النفيضين الى الموجب ايضا لكن تتوسط شروط وقولهم مقتضي الذات لايكونالا احدهما مخصوص مقتضي الذات البحت والصرف ومزهذا يظهر انتوسط الشروط لاينافي الكون مقتضى الذات لان مقتضى الذات قسمان الحت ومقتضى الذات يواسطة ومنافاة احدالقسمين لتوسط الشروط مفتضى الذات لا يستلزم منافاة المقسم له قو له ( لا يجاده ) اى لا يجاد الموجب فو له ( يختار ه المختار ) آه لكن اختيار ه لا يجاده منفسه غير اختياره لا بحاد الموجب اياه كامر قو له (فلا يكون المنصف بشي منهاو اجبا) اشار الى ان في قول المحشى الحيالي فلايكون الموجب واجباً قصوراً والمراد فلابكون الموجب ولاالمعطل ولاناقص القيدرة واجب ترك ماترك بقرينة المفرع عليه كاترك في المفرع عليه ناقص القدرة بقرينة ماسبق ولك انتدخل ناقص القدرة في المعطل اذالمعطل هوالذي لابتوقف الابجاد عليم و ناقص القدرة كذلك وانكان له دخل في التأثير لوفرض وجوده ولنا أن ندفع الاعتراض منالرأسبانك قدع فت انالالوهيمة هووجوب الوجود وخواصها هيماذكرناه سابقا ولاشهة فيمان منتلك الحواص الصنع والقدرة النامة هذا ثم رأيت بعض المحقيقين قرركلام الشارح بماذكر ته فلله الشكر والحمد على ذلك فولد (قيل ) اى فى تقرير ان الصفات ليست مستندة اليه تعالى بطريق الابحاب حتى يلزم النقض قوله (عندهم) اى عند الحكماء فعلة الافتقار هوالامكان وقدم ذلك قو له (تعين الاول) فدانه محتمل ان تكون لماليس عينها ولاغيرها وقدعرفته مع دفعه فتذكر قوله (وقولهم علة الاحتياج هوالحدوث) جواب عمايقال ان قولهم علة افتقار هوالحدوث يقتضي انلا تكون الصفات مسندة

۲ حال م

الى شئ و لوبطريق الانجاب اذالمسند الى شئ يكون محتساحا البتة ٢ وعدم العلة اعنى الحدوث يدل على عدم المعلول اعنى الاحتساج اللازم للاستناد والحاصل أن القول مقدم الصفات يستلزم عدم الاحتياج وعدم الاحتياج يستلزم عدم الاستناد وحاصل الدفع ان الحدوث وانكان مستلزماً للاحتياج وعلة له لكن الاحتساج ليس معلولاً للحدوث فقط اذهوكما انه معلول المحدوث فكذلك مصلول للامكان الذاتي والمتمعق فيالصفات هوالاحتياج المترتب علىالامكان لاالاحتياج المترتب على ألحدوث مثل ماقال الحكماء ان علة الاحتماج مطلقا هو الامكان واماعنــد المتكلمين فعلة الاحتـــاج اماالحدوثكا فيما عدم الصفات او الامكان كما فيها وبمــاذكر نامن هذا الترديد اندفع مايمكن ان نتوهم ان التخصيص دأب ارباب العلوم العربية ولايصح التخصيص في القو اعد العقلية فتأمل قوله (افاضة الوجو دعلم المكنات خيروكال) آه لايخني ان القائل علل كون الصفات كالات بقوله لان الخلو عنهانقص نخلاف غيرها ولاشهة فيان الخلو عنافاضة الوجود على المكنات ليس ينقص وانكانت الافاصة خيراً وكمالاً ومن هــذا يعلم انكالية الصفات ليس ككمــالية افاضة الوجود على المكنات فالغرق المذكور لاغبار عليه كمالا بخني على من ليس على بصيرته غبار ( فو له القول بان ) آه ای لدفع نزوم کون صدور المکنات بطريق ايجاب ووجه عدم الاعتداد بالقول المذكور ان ذلك القول وان افاد ظن عدم كون صدور المكنات بطريق الابحاب لكن يعارضه كون افاضة الوجود على المكنات خيرا اوكالا فالنظر الى ايهماكان يفوت النظر الى الآخر فيبتى الامر مشكوكاً فيه ومقــام العقائد مقسام اليقين قو له ( ممنوع ) المنع مكابرة محضة والا لم يكن الجاهل انقص من العالم ولا العاجز انقص من القادر ولاالميت انقص من الحي وهكذا في سائر الصفات وبطلان ذلك بما لانخفي على

احد غيرمكار قوله ( لانه حار في هذه المادة مع تخلف المدلول عنه) قدبين في محله أن النقض الاجالي قديكون بجريان عين الدليل سوى الجزء الاول من المطلوب في مادة النخلف وقد يكون بجريان زيدة الدليل وخلاصته فيها وههنا من قبيل الشانى لتبديل احد الارادتين بايجاب الذات الصفة وبيان ذلك ان خلاصة الدليل المذكور لانتفاء امكان تعدد الاله حار في امكان تعلق ارادةالله تعالى باعدام مااوجيه فيجب ان يكون امكان التعلق المذكور منتفيا مع آنه ثابت لمـــا ذكره المولى المحشى بقوله لكونهامراً مكناً في نفسه وكل مكن مقدور الله تعالى وتحريره انة لوامكن تعلق ارادة الله باعدام مااوجبه ذاته فاما ان يحصل الى آخر المقدمات فيجب ان يكون ذلك الامكان منتفيــامع مع آنه ليس بمنتف لمــا عرفت وقد يتوهم أن تقــرير النقض هو ما اشاراليه المولى المحشى في خير قوله ولانه يستلزم المحـــال بقوله بان يقال لو امكن آه وهو توهم فاسد لان الشاهد الذي هو النخلف غير الشا هد الذي هو استلزامالمحالكما قرر ذلك في محله والقول بالتغار الاعتباري بان يقال أن استلزام زبدة الدليل الذي ذكر لعدم تعدد الالهة لعمدم الواجب المختار الىمنحيث آنه محال شاهد ٢ استلزام المحال والعدمالمذكور منحيث انه متحلف عن الدليل المذكور شاهد باطل لان في كل مادة يوجد النقض بالتخلف يوجد النقض باستلزام هذا المحال على هذا التقدر فلا يكون لقولهم شاهد النقض اما التخلف او استلزام المحــال وجه فبجب ان يكون ماسيذكره المولى المحشى مختصا باستلزام المحال والتخلف هو ماصورناه اولا ولك ان تجعل ماذكره المولى المحشى تخلفا وما ذكرناه استلزام المحال ولكن لماكان محاليته عدم وجود الواجب المختار اظهر من محالية عدم امكان تعلق ارادة الله تعمالي باعدام ما اوجبه ذاته جعل الاول استلزام المحمال فيق ماذ مرناه التخلف هذا قيل في بيهان التخلف ان التمانع انما يدل

الاضافة فى شاهد
 استلزام المحال وفى شاهد
 التخلف بيانية

على نني تعدد الصانع اذا لم تصور ذلك في شخص واحد واما اذا تصور فيشخض واحد ايضا فلابدل عليه اصلا وهو ظاهر لامحتاج الى البيان والذي عندي هوان هذا لايكون نقضاههنا اذليس المقصود كون مطلق التمانع دليلا على نني تعدد الصانع بل الدليل عليه انمـــا هو التمانع الذي هو بين شخصين اواكثر فلا ينتقض بالتمانع الذي هو في شخص واحد انتهى كلام القائل وفيه أن الدليل على نني تعدد الصانع ليس مجرد التمانع بل تمــانع الاليهين وهو غيرجار في المادة المذكورة وإن اراد زيدة الدليل الطلوب من زيدة الدليل ليس نفي تعدد الصانع بل شئ آخر والكلام في تخلف ذلك الشئ ً عنها لافي تخلف نفي تعدد الصانع عنها وايضا لوكان النخلف كما ذكره لكانكل دليل منقوضاً لشوت التخلف بالمعنى الذي ذكره في كل دليل اجريته على مدعى غير المدعى اولال لتغيير الجزء الاول من المطلوب البتة فيتخلف عنه المطلوب الاولكا لايخفي قو له(لان ذلك العجِرُ ) اي العجز عن الاعــدام بسبب اقتضــاء الذات وجود الصغة حاصل سبب انسداد طريق القدرة على الاعدام انسداد حاء من حانب الذات لامن حانب الغيروالمنافي للالوهية هو العجز الذي حصل لانسداد حاء من طرف الغير لامن طرف الذات هذا ولا يذهب عليك مما عرفت في وجه التأمل في كلام المحشى الحيالي ان لك ان تقول أن هذا ليس بعجز أصلاً أذا لعجز على ما عرفت هناك عدم تعلق القدرة بما يصحح تعلقها به واعدام الصفة لكونها مقتضي الذات لابصاح تعلقها له فعدم تعلق القدرة بالاعدام لايكون عجزأ اصلا ولانحني على المتأمل ان هذا اظهر في دفع الاعتراض فتأمل قو له (بالمكنات الصرفة) اى الحالصة الحالية عن صيرورتها تمنعة بالغير قو له ( فتأمل ) وجهه ان هذا نافغ لنافي اثبات عدم تعدد الصافع لآنه على تقدير التعدد اما ان لانقدر على الاعدام بواسطة الآخر

فيلزم العجز اويقدر دفعاً لعجزه فيلزم جواز تخلف المعلول عن العلة التامة وكلاهما باطلان فالتعدد باطل ثماقول يظهر من تعليل الفاضل المذكور بقوله لتعمير الغير اباه أن المراد بالعلة التامة التي يثبت العجز بواسطة عدم القدرة على اعدام معلولها ماكان مغايراً له تعالى و اماعدم القدرة على اعدام معلول العلة التامة التي ليست مغابرةله تعالى بل امانفسداو صغةله فليس ذلك بعجزو من هذا ٢ القبيل التنوير السابق بقوله تعالى لا يقدر على اعدام المعلولمع وجود العلة النامة اذا المراد بالعلة النامة امر غير مغاير لذاته تعالى وهذا ليس بعجز اصلا اوليس عجزا منافياً للالوهية على ماعرفت اذاعرفت هذا فنقول اناراد المولى المحشسي بالعلة فيقوله ان يكون الواجب قادراً على اعــدام المعلول معوجود علته العلة المفسايرة لذات الواجب فسلم واستلزامه لجواز تخلف المعلول عنعلته نافع لمطلونا كامر واناراد مطلق العلة سواءكانت مغايرة لذات الواجب اولا فالمقدمة المذكورة ممنوعة قوله دفعاً للمجز عدم القدرة على اعدام معلول العلة المغايرةله تعمالي لاعدم القدرة على اعدام ماعلته ليست امرأ مغايراله تعالى بلاماذاته اوصفة منصفاته هذا قوله (حينئذ) اي حين فرض معيمة تعلق الارادتين قوله (وهوالمنافات مطلقاً ) سواء كانت على وجه النضاد اوغيره مناحد الاقسمام الثلثة الاخر للتقابل اعني تقابل النضايف وتقابل العدم والملكة وتقيابل الايجاب والسلب قوله ( منجهة واحدة ) هذا القيد لادخال المنضادين المجتمعتين فيمحل وآحد منجهتين كالحركة والسكون المجتمعتين فيجالس السنفينة على القول بانبين الحركة والسكون تقابل التضاد فانسكونه منجهة ذاته وحركته منجهة السفينة قوله ( فعلى تقدير تحقق الضدين) اى لتحقق النصاد بين التعلقين وضمير (وهما) راجع الى الضدين (تعلقهما) ولما ثبت انالكلام على حذف المضاف بقرينة ان كلام الشارح في تعلق

۲ اشارة الىقوله ليست مغارة له آه ن

الارادتين لا في نفسهما صار الكلام في امر النضاد الي التعلق و في بعض ندخ بدلي فعلى تقدر تحقق التضاديين تعلقيهما وهذه اظهركما لانجني قو له ( لاخلل في صحمة الدليل ) آه اذبكون الــدليل هكذا لاتمانع ولاتخالف بين تعلق الارادتين وانكان التعلقان متضادين وذلك لتغار محليهما اعني الحركة والسكون كما آنه لاتمانع بين سواد الجحر ويباض القرطاس وانكانا متضادين وذلك لنغابر محليهما ايضا وعا ذكرنا ظهران الضمير فيمتعلقيهما راجع إلى التعلقين وإن المراد متعلقهما محلهما لكن فياطلاق المحل على الحركة والسكون للتعلقين تمسحيح لان التعلق لكوله نسبة بين الارادة وبينهما ٢ محله الطرفان لاأحدهما فقط وكانه اشار المولى المحشى إلى هذا حيث عبر بالمتعلق لابالحمل ثم اثنت تغاير متعلق التعلقين تغمام متعلق الارادتين بقوله ضرورة كـون متعلق احديهمــا آه لانه اذاكان متعلقــا الارادتين متغارين بكون متعلق تعلقهما ايضا كذلك كما لانخفي وضمير بينهما فيآخر الحاشمية عائد الى التعلقين فو له ( في محل و احد ) ذكر هذا لمكونه الملائم لاقسسام التقابل ولافليس المراد همينا الاجتماع فيمجل واحد بل المراد الاجتماع فيالتحقق والوجود قوله (فيجواز اجتماعهما )كون التعلق متعدداً فيالمعني لاضافته الى المتعدد سوغ اعادة ضمير التثنية اليه فوله (لان التعلقين وجوديان) وليس تعقل احدهما متوقفها على تعقل الاخر والالايترتب عليمه قوله فلوثيت بنهما تنساف لكانا متضادين والفساضل المذكور ذكر هذا القيد ابضا فلوذكره المولىالمحشي ايصا لكان اولى لكندتركه لظهوره **قِوْ لَهُ** ( الدَّلَيْلِ الطِّنِّي ) أَهُ اللَّهْرَادِ مِهَا مَعْنِي الدَّلَيْلِ المُصَّابِلُ للْأَمَارَةُ اعنى ماهيد اليقين بعلاقة ان كلامن الامارة والدليل هد التصديق

اوالمراد بها المعنى اللغوى اعنى العلامة لكن لامطلقا بل متحققة في ضمن مفيدة اليقين والحاصل انه ليس المراد بها المعنى الاصطلاحي الذي هو

۲ ای الحرکة والسکون ن

مخصوص بافادةالظن قو له (وعدم سدالغير) اى غير آخر غير الغير المحتاج اليد ويحتمل انبراد بهذلك الغيرلكن حينئذ يراد منالاحتياج اليه الاحتياج الى عدمه او الى مشيته قوله ( اذلاو اسطة بين الواجب والحادث ) اى الحادث المغاير للواجب وانمــا قيدنا بهذا لئلا ينتقض بصغمات الواجب اذليست واجبة ولاحادثة مسبوقة بالعمدم وقوله عندنا اي معاشر المتكلمين احتراز عما عندالحكماء فانالمجردات التي يْبْتُونُه واسطة بين الواجب والحادث وفيه ٣ اشارة الى اناستلزام العجز للحدوث ليس مبرهنا بدليل عقلي اذبجوز انيكون العاجز مكنا قديمًا بسبب علة موجبة قديمة كما صرح به الفاضل المحدى كالالدين ولذا عطف الشارح الامكان على الحدوث لانالعجز يستلزم الامكان قطعا كاصرح به أيضا الفاضل المذكور فوله (ويماحروه المحشى) منان الاحتياج الى الغير مطلقانقص يستحيل على ذات الواجب قوله (اناللازم) اى من العجز قوله (انمايتم على من) آه اى انما يستلزم الدليل المذكور الزام منيقول بحجية الاجماع وامامن لايقول بحجته فالدليلالمذكور لايتم عليه اىلايستلزم الزامدو اسكائه فىالقول تعدد الصانع وذلك لانه جعل الاجماع مقدمة من الدليل المذكور قوله ( فان الواجب يحتساج في ايجاده الى امكان المعلول ) بل الى نفسه ايضا لكون الايجاد نسبة بين الموجد والموجد فيمتاج اليهما بلالي عدم المعلول قبل الايجاد ايضا والا ٤ يلزم تحصيل الحاصلاقول قدتقرره بينالعلاء أنالفعل الصادر عن الفاعل المتوقف على اى شئ اذالم يكن ذلك الفعل ضروريا ومحتاحا البه للفاعل لايصير

الشى الموقوف عليه للفعل محتاجا اليه للفاعل فيوقت مباشرة ذلك الفعل فضلاً عنسائر الاوقات وذلك لان الموقوف اذالم يكن محتاجاً اليه للفياعل فيوقت صدوره فكيف يكون الموقوف عليه محتياجاً

اليه ٦ وههنا الواجب لايحتاج الى الايجاد فىوقت فبتوقف الايجاد

۳ ایفیقوله عندنا ن

٤ اى والاعدم المعلول ن

ماخوذ بما ذكروه في
 مجت المسوجهات في
 المشروطة العامة م
 حال م

على

۷ ای بین الاحتیاج فی
 الشئ ن

على الامكان ونحوه لايصير الواجب محتاجاً فيالابجــاد الى الامكان نعاله يصير محتاجاً الى الامكان بالقياس الى الايحاد ولكن ليس ذلك احتياجاً فيالابجاد اذفرق بين الاحتياج بالقياس الى الشي وبسببه وبين الاحتياج فيالشئ والنقص هوالثاني ٧ لاالاول اذالاول ليس احتماحا بالذات بخلاف الثاني فالواجب لايحتاج فيشيء الى غيرموان كان يحتــاج بسبب شي وبالقيــاس اليه الى غيره فهذا هو وجــه النأمل قوله ( ولابخني ) آه اعتراض على المحشى الحيالي حيث فسر سابقا قول الشارح لوامكن آلهان بصانعان قادران على الكمال قوله ( مطلقا ) اي سواء كان صانعاً قادراً على الكمال اولا قوله ( الى هذه المقدمات ) انكان المراد بها ماذكره الشارح فقط فالمراد بالجمع مافوقالواحد لان المذكور فيكلامه مقدمتان وانكان المراد ماذكره الشارح وماذكره المحشى الخيالي فلا اشكال في الجمعية قو له ( لانه اذا الزم العجز ثبت ) آه اقول لا يخفي انالـذي يدل على نفي تعدد الواجب مطلف اهوالاحتياج وهو مترتب على العجز المترتب على وجود صانعين قادرين على الكمال فاذا لم يؤخذ هذان القيدان في المدعى لايثبت العجز المرتب عليه الاحتساح المرتب عليه نفي تعدد الواجب مطلقا فالتفسير المذكور مما لابد منه كما لانخو قوله (قائلون بان الله تعالى ) آه و اما الاشاعرة فيقولون امر الله سما واما اراد هما قوله (لايحصل) اي اراده الله تعالى منطاعةالفاسق وايمان الكافر فوله ( والمتعلق ) اي القسم المتعلق منقسميالارادة فوله (انمايستلزم ان يكون التعدد المستلزمله محالاً) اشار الى ان الحجة المشار اليها بالآية الكريمة يجة قطعية النفي تعدد الصانع وليس من قبيل ٨ الاَّية الكريمة وقد صرح بذلك ٩ بعض الفضلاء وبه يظهر انماذكره بعضهم فيتقرير قول الشارح لايستلزم الاعدم تعددالصافع من ان استلزام امكانالتمانع لعدم تعدد الصانع عادي كمامر والافيجوز

۸ بان یکون جمد اقناعید
 ۹ اشارة الی کونها جمد
 قطعید

الاتفاق ليس بشئ قوله (ابتداء من غيروقوع التمانع ) اشار الي ان ليس المراد بابتداء في قول المحشى الحيالي السبق والتقدم على وقوع التمانع لان وقوع التمــانع اذاكان ممكنا غيرواجب فيكن ان لايخرج من القوة الى الفعل اصلا سواء قبل وجود المصنوع اوبعده فيجب ان يكون المراديه سلب وقوع التمانع ولوفسر بقبل وقوع التمانع كمافسره بعضهم لاشعىر بان التمانع واقع بعده البتة وليس كذلك قوله (فعلى هذا التقدير) آه وهذا هو الذي مشي عليه الحشي الحيالي قبل لايخني مافي هذا التقدير من رحلوة في العبــــارة اذلايخني عدم ملاحة قولنا امكان التمانع لايستلزم الاعدم تعدد الصانع وامكان التمانع لايستلزم انفاء المصنوع انهى قوله (بل المستلزم له) آه هذا زيادة من المولى المحشى ذكره لبيان منشاء سؤال السائل لان وقوع التمانع لماكان مستلزماً لانتفاء المصنوع ظن ان امكان التمانع ايضا كذلك بناء على عدم الفرق بينهما او بناء على ان امكان التمانع يستلزم وقوعه وكلا الظنين فاســدان كما لايخني قوله ( منع الملازمة ) اي لانسلم نزوم عدم التكون الأمكان التمانع اللازم من التعدد قول (قبل وقوعه ) هذا على تقدير تسليم وقوع التمانع يعني لوسلنا ان التمــانع يقع البتة فليكن وقوعه بعد وجود المصنوع بارادة احد هما حين ٢ لم يكن بينهما تمــانع لان امكان التمــانع ليس مستلزماً لوقوعد محيث يمتنع تخلفه عنه قوَّله ( بلزوم عدم التَّكون ) اي لامكان التمــانع مم المراد بقوله ان اردتم بلزوم عــدم التكون ان اردتم بعــد التكون اللازم اذ من المعلوم انه لايراد بالنزوم عدم التكون فو له (يستلرنم دفع ماقيل ) آه اذمنع الملازمة في ماقبل العلاوة مبني على الظـــاهر المتبادر من حل عدم التكون على عدم التكون بالفعل ومنع الملازمة في العلاوة مبني على حله على خلاف الطاهر اعني عدم التكون مطلقا بالفعل اوبالامكان فعلى ارادة بالفعل يمنع الملازمة وعلى ارادة

۲ ظرف وجودالمصنوع ن بالامكان يمنع بطلان اللازم قوله ( اما على تقدير التمانع المفروض) يُّ اى اما عــلى تقدر اعتـــار التمــانع واخذه في الدليل لاعلى تقدر الهلاق الدليل وخلوه عن اعتسار التمانعكما في التقدر الآتي لكن ذلك التمانع تمانع فرضي لاواقعي كما سيظهر منقوله فعلي تقدر التمانع اذلوكان واقعباً لما امكن منع الملازمة كما لايخني قو له ( فحينئذ ) اى حين اذاكان الترديد على تقدير اعتبار التمانع في الدليل قو له (حتى يلرم المحال ) اي احد المحالات الثلث التي كان ثبوت واحد منها على احد التقدرات الثلث فو له ( او تفويض احدهما ) اى بارادته امر التكون الى الاله الآخر قوله ( على ملمو الظاهر القريب) آه يعني ان كون الترديد المذكور مبنيـاً على اطلاق الدليل وخلوه عن اعتبــار التمــانع امر ظـــاهر قريب الى الفهم لانه ً ليس في عبارة شرح المقاصد اعتبار التمانع فاعتساره فها خلاف الظاهر المنساق الى الفهم كما كان الامر كذلك في التقدر الاول وايضا الدليل المذكور غير محتساج الى تقدير آخر غير مافي شهرح المقاصد وبيان زائد عليه مخلاف التقدير الاول فانه محتاج الى بيان زائد عليه كالمفصحيه المولى المحشى بقوله بان يكون تقرر الدليل هكذا آه قو له ( ان يكون على وفق الارادة ) فلو تعلق القدرة نوجود المقدور محيث لايكون لغيرها مدخل فيه ووقع بمجموعهما لانقدرته فقط لايكون ذلك التعلق عــلى وفق الارادة فذلك هو نقصان القدرة واما القدرة المؤثرة على وفقالارادة فليست بناقصة اصلا وان لم يكن لها تأثير اصــلا بان يفوض بارادته الامر الى الغير قو له ( متعلقة ) أي بوقوع تلك الافعال ( بان يكون ) أي علي وجه یکون لقدرة العبدآ، قوله (اولاً) ای لم یکن مؤثراً بالفعل بل له قدرة الناثير لكن لم يصدر عنه الناثير فوله ( لاتفيد القطع ) اى بعدم تعدد الصانع قوله (يرد منع الملازمة) اى لانسلم انه

لوتعدد الصانع لحرجتا عن هذا النظمام لجواز اتفاقهما على هذا النظام الصادر بالفعل عن احد هما فقط لئلا يلر م التوارد و ان ٣ كان الآخر ايضًا له قدرة التأثيرو امكان صدور هذا النظام عنه اولا نسلم انه لو تعدد الصانع لم تكون المصنوع لاحتمال صدوره عن احد هما فقط قبل التمانع لان امكانه لابستلر م وقوعه وان ٤ كان الآخر ايضاله قدرة النأثير والايجاد ومن هذا اظهرالهلولم تحمل الآية على نفي تعدد الصانع مطلق اعم من أن يكون مؤثراً بالفعل اولا بلخص بالمؤثر بالفعل لايتوجه المنع المذكور على شئ من التقديرين قو له ( في السماء و الارض ) هذا القيد بيان للواقع فان الاية مدلولها هذا ولانتوقف عليه المقصود اعني كون الملازمة قطعية وكونالآية حجة قطعية بلتوقفه على مجرد المؤثر بالفعل سواء كان في السماء والارض اوفي غير هما قو له ( ايلم تنكونا ) اشارة الى ان كون الحجة قطعية والملازمة كذلك مبنى على انبراد من الفساد عدم التكون لاالحروج عن النظام قو له ( فالحق حينئذ ) اي حين اذا نظر إلى الظاهر من منطوق الاية اعنى نني تعدد الصانع المؤثر بالفعل قوله ( تمجموع قدرتيهما ) بان ريد كل التكون بقدرته الاخر ولايلزم نقص في القدرة لأن القدرة الناقصة على مامرهي مالا يكون تأثره على طبق الارادة وهذا ليست كذلك قو له ( في بعض منها ) اي في بعض من كل منها اوفي بعض من مجموعهما قو له ( وفي بعض آخر آله آخر ) الظــاهر وفي البعض الآخر الاله الاخر بالتــعريف اذ الغرض انها الهان لاا كثر كايصرح له قو له (اذتأ ثير الالهين آه فافهم قوله ( لاستلزامه الحال ) وهواجتماع الصدن اوعجز من لایجوز عجزه علی مایینه الشارح رجه الله قو له ( فاذا لم یکن احد هما صانعا يلزمانعدام كل) آه انظرفي هذه الملازمة هل يحكم بصحتها غي فضلا عنزكي فانهاذاثنت عدمكون احد هماصانعا لايكونهو علة ولاحزء

۳ تأكيدية ن ٤ متعلق بصدوره عن احدهما فقط م

علة فكنف بعدم بعدمه ماليس معلولاً له وماذكره المولى المحشى مبني على اعتبار امربن متناقضين كون احدهمــا مؤثرا وصــانعاً وعدم كو نهمؤثرا و صانعاً و هذا محال قطعا و الي هذا اشار المولى المحشي في آخر الحاشية بقولههذا نهاية ماتىسرلي منتحربر الكلام بعون الملك العلام قو له ( وعدم وجوده ) اشار بهذا الى اناليس المراد بانعدام كل العدم الطاري على الوجودكم هو المتبادر بل عدم التكون من اصلهما لان اللازم بما ذكره عدم التكون والوجود ولاالعـدم الطاري عليه قو له ( و عما حررنا ) من قوله الذي يستلزمه امكان التمانع الذي يستلزمه تعدد الصانع قوله ( ولايتم الجواب المذكور ) بقوله لانانقول امكان التمسانع لايستلزم الاعدم تعدد الصسانع وهو لابستلزم انتفاء المصنوع وبقوله على آنه يرد منع الملازمة آه وتقرير الحمل المذكور انتقال لوفرض صانعان مؤثران فتأثيرهما لكون النوارد محالاً يكون اماعلي سبيل الاجتمـاع اوالنوزيع فاذافرضــا كذلك امكن التمانع بينهما بستلزم عدم كون احدهما صانعــا وعدم كون احدهما صانعا يستلزم انتفاء المصنوع لانتفاء جزء العلة اوالعلة النامة واذا تأملتهذا التقرير عملت آنه يندفع عنه الجوابان كمالابخني ثم اعلم آنوجه امتناع العلتين المستقلتين على معلول واحد بالشخص على مأنقل عن المحشى الحسالي هوانه واجب الوقوع بكل منهسا فوجوب الوقوع بكل منهما يستلزم استغنائه عنالاخر فيكون مستغنيا عنكل واحد منهما وهومحال هذا قو له ( لوامكن تعدد الواجب ) زاد الامكان اشارة الى ان ليس المراد نفي نفس التعدد بل المرآد نفي امكانه اذكال التوحيد بذلك و ايضًا الدليل المذكور يفيد نفي الامكان لامجرد نفي التعــدد قو له ( لان وجوده فرع ) آه هذا ليس دليلا على الملازمة بل دليلها ماسيذكره بقوله والا لامكن التمانع آه بل هو دليل على ان نني وجود العمالم احرى من نني

امكانه على ماهو مقتضى كلة فضلا مع ان وجود الشئ لايتوقف على امكانه كافي الواجب وخلاصته ان الوجود المطلق وان لم يستدع الامكان لكن وجود الحادث يستدعيه ووجود العــالم من الوجود الحادث على مأذكر سابقاً برهان حدوثه فيكون نني وجوده المتفرع على امكانه لكونه حادثا اخرى من نني امكانه قو له ( على مامر) في الشرح من أن ذلك الحال هو أجتماع الضدين أوعجز من لايجوز عجزه قوله ( لان امكان التمانع ) آه علة لقوله فلايكون العالم ممكنا المشار اليه في كلام المحشى الحيالي مقوله المستار م المحسال قو له (وهذا ظاهر عند التأمل) نقل عن المولى المحشى ولانخف انه ليس بشئ لانه وان سلم ان المراد بلم تنكون لم يمكن تكونهما فع اباء الطبع عنه لايستقيم حينئذ قوله في تعليله لان تكونهما آه لآنه ان حلّ على ظاهره فظاهر وان اول بالامكان يلرم الامكان بالفير وهومع ركاكته باطل مع انه ان حل على هــذا يكون اكثر القــدمات مستدركة لانه يكني حينئذ ان بقال لوتعدد الآله لم تكون السمساء والارضاى لم يمكنو الايلزم امكان التمانع المستلز مالمحال انتهى ونحن نقول في تحرير ملو تعدد الالهلم عكن تكون السماءو الارض اذ لو امكن التكون ا لامكان التمانع فىتكو نهما لكونكل منهما قادراً تاما ووجد مصحح مقدور يتهمآ اعني امكان التكون فنكو نهمــا حين فرض التمانع آماً بمجموع القدرتين اوبكل منهما اوباحدهما والكل باطل فيتنع تكونهما ومن هذا علمت أن قوله في تعلمله لان تكو نهمــا مجمول علىظاهره وقوله معانه انجل على هذا يكون آه مدفوع بانهذا وجــه آخر لعدم امكان تكون السماء والارض على تقدير التعدد وانكان محتاجا الى مقدمات اكثر من الوجه الذي ذكره بقوله لانه يكني حينئذ ان يقال آه الاترى آنه سيبصور عدم التكون بالامكان مع وجود علته يمثل ماصــورنا عدم امكان التكون معانه يمكن تصــويره عثل ماذكره

بقوله لانه يكني انبقال آه فلعل الحاشية المذكورة موضوعة على المولى المحشى وليست صادرة منه قو له ( ذلك ايعدم التكون بالامكان ) هذا التفسير ليس مما نقل بلمن المولى المحشى لكنه قاصر اذاللازم ليس مجرد ذلك بلهو مع وجود العلة التامة فلوزاده المولى المحشى على ماذكره لكان اولى قوله ( لامكن التمانع ) التقرير على وفق السابق هكذا لكن امكان الثمانع محسال لاستلزامدالمحسال فوجب انلايو بد المصنوع لثلا ينجرالي التمانع المحال فاذا وجب ان لإيوجد فامكن انلايوجد مع وجود العلة النامة اعني ارادة كل منهسا قوله ( فامكن ان لايوجد ) المصنوع بلفامتنع ان يوجد كما يقتضيـة التعليل بقوله لامتناع ان يوجد مهما آه لكن لمآكان انتفاءاللازم حاصلا بماذكره ايضا اكتفيه قوله (وهو يستلزم عدم التكون) آه اى يتوسط قولنــا اذا امكن التمــانع اى ارادة الايجاد منهــا على وجه الاستقلال فوجود المصنوع امابهما اوبكل آه والكل باطل فامكن عدم التكون بلوجب معوجود العلة التــامة قو له (وهو) اى كونكل منالاتفائين امرين مقررين عند السامع وقصد بكلمة لو يُعلِّيلِ الانتفاء الثاني بالانتفاء الاول اي العلة فيالانتفاء الشباني هو إلانتفاء الاول قو له ( بان تحقق ) آه اي التصديق بان تحقق الانتفاء الاول الغيرالمقيد نزمان تصديق ناش من دليل هو تحقق الانتفء الثانى المقرر عند السامع الغير المقيد بزمان ايضا فالغرق بين مانفاه انه ليس بمقصود وبين المقصود منوجوه الاول ان امرالعلية بين الأنتفاء الثاني والاول على العكس فإن فيما نفاه كان الانتفاء الاولءلة للانتفاء الثاني وفي المقصود بالمكس والثاني ان المقصود بما نفاء كون الانتفاء الاول علة لمية للانتفاء الثانى وفىالمقصود كونالانتفء الشانى علة آتية للانتفاء الاول والثالث انالانتفائين فيما نفاه امران مقرران عند السامع وفيالمقصود المقرر عند السامع ليس الاالانتفاء الثاني والرابع

ان الانتفائين فيما نفاه مقيدان بزمان الماضي وفي المقصود ليسا مقيدين بزمان من الازمنة هذا قو له (على انتفاء التعدد) اي على العلم و

التصديق بانتفاء التعدد المختص بالزمان الماضي فيدل الآية على الوحدة فيالزمان الماضي لاعلمها مطلفا اىفىجيع الازمنة ومنذلك تنوصل الىاثبات الوحدة مطلقا تتوسط قولنا انماحاء به التعدد وحصل به في الحال او الاستقبال يكون حادثا البتة والحادث لايكون الها قو له ( ٢ مطلق ) عديل لقوله في الزمان الماضي و قدظهر ذلك من تقررنا قو له (على الاخر) اىعلى كل مايصدق عليه الاخر لاعلى نفسه قوله (والترادف) اى والترادف الذي حكم به الشيخ او لا يقوله من الاسماء المترادفة قو له ( وعدمه ) ايعدم الترادف الذي حكم له الشيخ ثانيا ميسان مفهوم لكل منهما على حدة قو له ( من كونهــا واجبة لذاتها) الذي مقتضيه التصريح المذكور ( انهـا واجبــة لذات الواجب) فان قلت كيف يصححارادة لذات الواجب منقوله لذاتها قلت رادمن ذاتها امرغير مغارله الصفات وذات الواجب كذلك او راد بذات الصفات موصو ً فهاالذي هوذات الواجب كماذكرهذا ـ بعضهم ويحتمل انيرادبذات الصفات صاحبها الذىهو ذاتالواجب محمل الذات على معنى الصاحب فندير قو له ( انالوجوبالذاتي ) اى وجوب الصفة المنسوب الى الذات الكافية في اقتضامًا من غير حاجة الى امر اخر وراء ذلك الذات وحاصله عدم احتماج تلك الصفة في كونها مقتضى الذات الى امر غير الذات المقتضية لها ومن هذا عرفت

انهذا ليس حاصل مانقل عنه ٣بالمفهوم اذالغير فيانقل بمعنى غير الصفة

لاغرالذات التي اقتضاها لكنهما متلاز مان لان الصفات اذالم تكن محتاجة

الىغىرھاايالىامرتغارە يوھو ٥ ماسويالذات المقتضية اياھايكون

مرجعهما الى امر واحد وهوسلب دخل غير ذات الواجب فيها ولا ينزم منه عدم احتماجها الى ذات الواجب ايضا قو له ( لانها

٢ قال المصنف القديم متن

۳ صلة حاصل ن ٤ فاعلهالمستترراحع الى الصفات ن ٥ اى امر ن

لبست

ليست غير الذات ) اىلانهـا وان كانت محتــاجة الىذات الواجب لكن بصدق علمها أنها غير محتاجة إلى الغير لأنها ليست آه قو له ( بان هذا التأويل ) اي تأويل قولهم الصفات واجبة لذاتها بانها واجبة لذات الواجب ومآكه الىانه تعالى موجب في صفاته كمامر ثم لماكان تمامية التأويل موقوفة على تمامية مايؤل اليموكان مايؤلاليه ههنا اعني كونه تعالى موجبا في صفاته غيرتام كانالتأويل المذكور ايضًا غيرتام والاف ذكره لعدم تمامية التأويل لايفيد بالذات الاعدم تمامية المؤل البه فوله (وكل ذلك تخصيص في الاحكام العقلية) هذا هوالوجه لعدم تمامية التأويل المذكور ولكن انت تعلمانه يمكن جعل تلك الاحكام من الرأس احكاماً كلية مخصوصة بان يقال الحكم الكلى العقلي ليس أن الابجاب مطلق على الله نقص حتى يلزم استشاء الصفات ويلزم التخصيص فىالحكم العقلىبلالحكم العقلىالكلى هوان ابجاب ماليس عدمه نقصا نقص ولاحاجة فبدالي تخصيص واستثناء كذا الحكم العقلي ليسانعلة الاحتياج هوالحدوث بلانعلة احتياج ماهو غير المحتاج اليه هوالحدوث والصفات ليست غير المحتاج اليه وكذا الحكم الكلى ليس انكل ممكن مطلق حادث بلاانكل ممكن يغاير الواجب حادث والصفات ليست مغايرة فعلى هذا لايلزم تخصيص واستتناء في الاحكام العقلية فتأمل قوله (كذلك حل الصفات عليه يجعلها واجبة لذاتها ) بمكن ان يقال لو اعتبر تقديم عطف وصفاته على الربط لكان الامركما ذكره المولى المحشى لكن نعتبر تقديم ربط الله بالواجب على عطف وصفاته وحينئذ لايلزم كون الصفات واجبة لذاتها الواجب لانه لمانم ألكلام بحملالله علىالواجب تعين ان الموصول هوذات الله تعالى فنكون الصفات واجبة لذات ذلك الموصول وهوالله تعالى قوله ( لابطابقه الاستدلال) خبران في قوله وانت خبيربان هذا التأويل وانت خبير بان الاستدلال المذكور مبني

على القاء التصريح المذكور على ظاهره من غير إنأويله بمسامر وكذ مابعد ذلك الاستدلال مبنى على ذلك المظاهر لكن غرض الشسارح منتأويل قولهم اللايفسد قولهم بالكلية اذلولم يؤل لزم بما ذكروه كون الصفيات واجبة لمبذواتها مثل الواجب وهومنساف للنوحيد فيكون كل ماذكروه فاسداً بخسلاف مااذا اول تصريحهم المذكور فيصيح مدعاهم وأنحصر القسساد فيما ذكروا بعده من الاستدلال المذكور وغير فالشارح اصلح بالتأويل المذكور كلامهم بغدر الامكان يحكم مالايدرك كله لايترك كله فوله (بهددا المعني ) اي بمعني ان ذاته وحقيقتمه مقتضية لوجوده منغير احتساج الى شئ اصلا لايمعنى إن ذات الواجب كافية في وجو دملايجتاج الى امر آخر سوى الذات كامر فوله (يدل على ان الصفات القديمة لايتعلق وجودها بايجاد شي ) لقائل ان يقول القول المذكور لايدل على هذا بل انميا يدل عملي أن الصفة القديمة لاشعلق وجودهما بانجملد شيء تغايره الصفة حيث ذكروا فيذلك الغول لفظة آخر ٦ والموصدوف ليس شيئًا آخر مغايرًا له الصفة لأن الصفة ليست غير الذات فاندفع الجهالة عنهم ويدل على ماذكرنا انهم ذكروا القول المذكور فيحير الاحتياج الى الخصص ولاشبهة في كون الخصص امراً معايراً المحدث فو له ( بلاقتضاء الوجود ) اي اقتضاء ذلك الشيء الاخر وجود ذلك المحدث فالمعنى ولانعني بالمحدث الامايتعلق وجوده باقتضاء شئ اياه اى وجوده فتو له ( انالاحتياج الى افتضاءالمخصص وجوده ) هذا حاصل معنى الاحتياج في الوجود الى المخصص وذلك لانمعـني الاحتياج الى المحصص هو الاحتياج الى أمر يخصص ويقتضي وجوده فبكون محتاجا الى اقتضاء ذلك الامر وجوده فوجودهمفعول الاقتضاء قول؛ ( لجواز ان يكون ذلك الاقتضاء بطريق الانجساد ) اى لجواز ان يكون الواجب تعالى موجباً لاقتضاء ذلك المحصص

7 حال

وجودذلك الشئ ولايخني على البصير انمابطريق الابجاب منحصه في الصفات لأن الايجاب فيما سوى الصفات نقص على مامر فكيف بجوز ان يكون ذلك الاقتضاء بطريق الايجاد نع لواستند المنعالمذكور بجواز انيكون المحصص ارادة الواجب لمذاته وجوده وتقدم الارادة على الوجود لابحب ان يكون بالزمان بل محوزان يكون بالذات على مامر من المحشى الخيالي لكان البحث المذكور موجهاً لايقال اراد المولى المحشى بالمخصص ماذكرته فيؤل الى ماذكرته لانانقول اولا انهم لايقولون بالايجاب ماعدى الصفات مع آنه يلزم على ماذكره ان يكون الواجب تعالى موجبا في افتضاء الصفات وجودشي وهذا غير الايجاب فى الصفات وثانياً ان هذا ينافى تصريحه الآتى بقوله لجواز ان يكون المخصص امراً عدمياً ازلياً قو له (بل فيمااذا كان صادراً عنه بالاختيار) قدعرفتان صدور اقتضاء المخصص الوجود عن الواجب بالايجاب قول بايجاب غير الصفات وهو نقص يجب التنزيه عند فالصواب ان يقول بدل هذا القول بل فيما اذالم يكن الشئ المحتاج اليه القصدالكامل للواجب لذاته والافبجوز مقارنته زمانا للقصدالكامل القديم وتقدم القصد عليه ذاتاً فؤ له ( والتمسك) اى لاثبات ماذكروا من انكل ما محناج آه قوله (والمحناج الى المحدث) بعني المخصص واقتضائه فوله (انه لولم یکن) ای کل ماهو قدیم فوله (مباین له مفارق عنه )ضمیر له وعنه راجع الى ذات الواجب والثان تجعله راجعاً الى مارجعاليه ضميرانه لولمبكناعني كلماهوقديم والمعنى حينئذ انماهو قديم لولم يكن واجبا لذات الواجب لكان محتاجاً الى امر مباين مفارق لذلك القديم مخلاف ما اذاكان واجبا لذات الواجب فان احتياجه حينئذ ليسالى امرمباين لذلك القديم لانذلك القديم حينئذ يكون صفة من صفات الواجب والصفة لأبيان الموصوف ولايفار ، فقو له (والصفات ليسبق غير الذات ) فلا تكون محتساجة الى امر مغاير مباين لذات

الواجب اوالي امر مغار مبان لا نفسها قو له ( فلايلزم الجهالة) جزاء لقوله واما اذا كان محمولا آه فخو له ( مع ورود الاعتراض السابق) يعني له ماذكره لقوله و رد على الاستدلال محث قوى لكن عليك ملاحظة ماذكرناه في توجيه البحث المذكور ولاتعتمدالي ماوجهه به فانه غير تام كامر قوله (استدراك قوله) آمكا ظهر ذلك لمن راجع تقرير بعض الفضلاء حيث اسقطه في التقرر قو له ( بل يأبي عنه ) وذلك لان هذا الجزاء ليس مختصا بالشرط المذكور اعنى لولم يكن واجب الذات الواجب اذلوكان واجب الذات الواجب لكان ايضا حائز العدم في نفسه فاختصاص ترتب الجزاء نفس الشرط غير متجاوز الى ترتب عن النقيض يقتضي أن لايؤل الواجب لذاته بالواجب لذات الواجب بل يبقى على ظاهره اعنى مايكون ذاته مقتضية لوجوده منغير حاجة الى شئ اصلا اذحينئذ الحزاء المذكور يكون مختص الترتب بالشرط المذكور غير متجساوز الى ترتبه عن النقيض كماكان الامركذلك حين النـــأويل المذكور ولك ان تدفع الاباء والاستدراك المذكورين بان ذكر هــذا القول لمجرد التوطئة للاحتساج الي المخصص لان ارتباط الاحتساج الي المحصص بالمعدوم اظهر من ارتباطه بعدم كونهواجباً لذات الواجب وليس مقصوده انهذا الجزاء لايترتب على نقيض الشرط المذكور٧ ويكون فائدة تعليقه بالشرط اللذكور مع ترتب على نقيضه ايضا ظهور الار تباط المذكور فتأمل قو له (ويرد عليه) آه عطف على يستلزم قو له ( انالانسلم انه لولم يكن واجب لذاته ) آه اي لذات الواجب لكن لقائل ان يقول المراد نذاته في قوله لولم يكن واجبا لذاته الامر الغيرالمغاير لذاته فيدخل فيه صفته فيتم الملازمةالمذكورة فوله (ولاكونه واجبا لداته) اى لدات الواجب لداته قوله ( أن المراد بقولناكل ما هو) آه أي بالقديم في القول المدِّكور فو له

٧ ج س

الواقع فى قولهم كل
 ماهو قديم فهوو اجب
 لذاته

( لعدم كونها قديمة بالدات ) لما كان كون القدم الالدات والواجب بالدات متساويين امرأ ظاهرا فبانفاء احدهما منتني الآخر علل عدم كونها واجبة بالدات بعدم كونها قدعة بالدات فأندفع توهم انه بجوز ان يكـون المحمول ٧ اعم من الموضـوع ولايلزم مناتفـاء الاخص اننفاء الاعم فبجب ان يقول في التعليل لكون وجود هـــا متعلقا بموصوفها قو له ( لان مقائمًا يستلزم قيام المعني بالمعني ) وانه غير حائز على ما اتفق عليه جهور المتكلمين لوجهين احد هما ان معنى قيام الشيُّ بالشيُّ ان يكون تابعـاً له في النحبر والمعنى لاتحبر له نداته حتى بتحير غيره متبعيته والثاني ان قيام المعني بالمعني يستلزم الانتهاء الى مانقوم مذاته فقيام البعض بالبعض ليس باولي من قيام الكل مذلك القائم نفسه كد اذكره بعض الفضلاء قو له ( لانفكاك البقاء عنها ﴾ واما الصفات فلما كانت واجبة لداتها لم ينصور انفكاك البقاه عنها فليكن بقائرا عينها ولايذهب عليك إن الاعتراض والحواب المدكوران في الشرح كإبحريان على القول بكون الصفات واجمة لد اتها بجريان على القول بقدمها وغير واجبة لد اتها قو له (كالعالم يقتضي ) آه اي كوصف زيد مثلاً بالعالم في قولنا زيد العالم نقتضي زيادة العلم على زيدوعدم اتحاده معدفي الفهوم اذلافائمة في وصف شيُّ بالمنحد معد في المفهوم كما انه لافائدة أفي اضافته اليه قو له (وان اربد له ) عطف على أن أربد السابق فضمير له راجع إلى الكون الذي كان في خيره قو له ( زائدا ) اي على الاعراض (حالاً فها) اى في الاعراض وقو له ( لحلول السواد ) مثال لحلول الحال الزائد المحل الموجود في الحارج فهو مثال المنفي قو له (حتى لايلزم القول) متعلق بالاستفهام الانكاري في قوله السابق لم لم بجوزوا ولم لايقولون اي منفي النبي الدي يستلزم الاثبات الدي هو الجواز والقول فلك ان تجعله متعلقا بالمنني اعني الجواز والقول وقس عليه في جواز الامرين

كل ماوقع من هدا القبيل فوله (مصادم) في القاموس الصدم ضرب صلب عثله والفعل كضرب واصابة الامرو الدفعو قدصادمه فاصطدما انتهى والجلاعلي المعينين الاخيرين ظاهر لكن لك ان تحمله على المعني الاول بتكلف ما فو له (وكونها منفكة) آه جواب بما يقال ان قياس لقاء الاعراض على بقاء الصفات قياس مع الفارق فان بقاء الصغات لانفك عنها اصلا يخلاف مقاء الاعراض فانه نفك عنها حال الحدوث فلكن بقاء الاعراض امراز زائداً في الوجود الحارجي عن الاعراض وان لم يكن هاء الصفات امراً زايدا عليها فيدنم المطابق لعبارة المحشي الخيالي أن يقول بدل قوله وكونها منفكة عن البقاءوكون البقاء منفكاً عنها لكنه اشار إلى انفكاك البقاء عنها ليس بمعنى قيامه بشئ آخر كإهو المسادر بل معنى عدمه فهو في الحقيقية انفكاك الأعراض عن القياء لاعلى العكس نظرا إلى المتسادر من العكس فتأمل قو له ( فان تحدد الاتصاف بصفة ) ربد أن المتحدد ليس العرض بل المتحدد هو البقاء الدى هو صفته فبو فق تجدده محسب نسبة و جود مو صو فد الى الزمان الثاني و الثالث و غيرهما تجدد إنصاف مو صو فد الدى هو العرض به وكون تجدد الانصاف بصفة وكدانفس الانصاف ساغر مقتضي لوجود الصفة في الخمارج فحصول اتصاف العرض بالبقماء الحباصل بعد أن الحدوث انما نفيد الزيادة في العقل لافي الخارج هــدا تقرير كلامه وانتخبربان الســؤال ماكان متعلقــا باتصاف العرض بالبقاء بل كان متعلقا بانفكاك العرض عن القاء وماذكره لامد فعمه والذي بدفعمه هوان بقمال ازاردتم بانفكاك العرض عن البقاء إن العرض موجود على حدة و البقاء موجود آخر انفك وانفرد وجود العرض الحارجي عن وجود البقياء الحارجي ايضاً فظـاهر اله ليس كذلك اذلاوجود خارحيا للبقـاء فضلاً عن وجود انفك عنه وجود العرض واناردتم ٨ بهانه حال حدوثه ٩

۸ ای الانفکاك را۹ ای العرض را

۲ ای عدم البقاء ن

٣ التي يقتضيها كون تلك القواعد صادقة اذالصدق مطابقة الحبر للواقع م الحي القيادر العليم السميع البصير الشائى المريد متن

البقياء منفك عن العرض لعدمه ٢ قبل نسبة العرض الى الزمان الشاني فهندا بعينه مطلو نبا من عدم كون البقاء امراً موجوداً في الخارج ولكان يجعل التأمل الآتي فيآخر الحباشية اشارة الى هذا قو له ( لجواز تجدد الاتصاف ) آه فجواز نفس الاتصاف بالامور الاعتبارية يكون بالطريقالاولى كاتصاف زبد بالعمى المعدوم في الخارج فان قلت الاتصاف امرفي نفس الامر وليس مثل الوصف الذي هوفعل الشخص ومنالمعلموم انالانصاف فيظرف يقتضي تجقق الطرفين فيهذلك الظرف فكيف يصحر الاتصاف بالامور الاعتبارية التي تحققها تمجرد اعتبار الشمخص قلتالامور الاعتبارية وانلميكن لها نفس الامر الواقعي مع قطع النظر عن اعتبـــار المعتبر لكن لها نفس امراعتبارى هومااعتبره المعتبر فالممتنع والمعدوم متصفان بالامتناع والعدم الكائنين فينفس الامر الذي اعتبره المعتبر ونظير ذلك حكمهم بصدق قواعــد العلوم العربية مع انتلك القواعــد ليست الابمجرد اعتبارهم فنفس ٣ أمرهـا هي مَااعتبره علـاء تلك العلوم ولك ان تجعل التأمل اشارة إلى هذا والله اعلم فوله ( مع عدم كونها وجودية ) اى موجودة والازم انلايكون والازم آه في محله قو له ( وكونه ٤ عالما قادراً ) اي كون المحدثالمدلول على ثبوت علم بكون اثره على النمط البدبع وعسلى ثبوت قدرته وارادته بكون ذلك الاثر حادثًا قو له ( كما هو ) اي الصدور عن الواجب بطريق الانجاب من غير قصد ( مذهب قدماء الفلاسة ) لاالصدور عن الوسط الصادر آه اذلايساعده التعليل بقوله حيث ذهبوا آه هـذا وقدع فت ان الابجاب فيغير الصفات نقص عندنا يجب تنزيه الواجب عنه فبملاحظة ذلك لا يردالسؤال من اصله كما لانحفي قو له ( فيكون ذلك الوسط قادراً عالماً ) آه لكونه مخساراً على ماهو الفروض قو له ممتنعة بالنسبة الى ذاته ) لكون ذاته خيراً بمحضا ومعلوم انالوجود

**ه وهو فی**تنع وقوع آه ن

أشرف منالعدم فيمتنع وقوع عدم المشية ويلزم ذاته وقوع المشية ومنهذا التقرره ظهرانالمراد بالشرطية الاولى والثانية مقدما هما فقط لامجموع المقدم والتسالى اطلاقا لاسم الكل على الجزء ويمكن ان محمل الكلام على حذف المضاف والعبارة المشهورة لكن مقــدم الشرطية اولى آه قوله (اذلابجوزان يكون صفة من صفاته) لغرض كونهموجداً للعالم ومختاراً وكلا الامرين منتفيان عن الصفات كما لانخفي قو له ( لان اثر الموجوب القديم) وذلك الاثر عندنا هو صفاته لاغير قوله (لكن لميثبت) اى انجيع ماسوى الله من الثابت الوجود وغيره حادث قو له ( والعمالم ) عطف على ممكن في قوله فيجوز انبكون بمكن منالمكنات آه اي وبجوز انبكون العالمصادرا منالله تعالى شوسط ذلك الممكن واختماره حدوثه اى حدوث ماسواه لاحدوث جيعه قو له ( في داهة العقل ) اي ثبوت الصفات المذكورله تعالى قو له ( والا ) اى وانلميكن اعتباره لاحِل الدخل في البداهة بل لمحرد التصديق شبوت الصفات له تعالى سواء كان بالبداهة اوبالاستدلال فلاحاجة حبنئذ الى اعتماره لانه مكن التصديق المذكور مدونه (بان يستدل تحدوث العالم آه) قو له (فيذلك) اى فيالاحداث على وجه الاتقان ( العلم بالسموعات والمبصرات ) وانلم يثبت له تعالى صفة السمع والبصر ٦ قو له ( وادراك السموعات والمبصرات) فيرجعان الى صفة العلم وقدمر ان الاحداث على وجه الاتقان يدل عليه قو له ( بيان جريان هذه المشتقات ) آه ولاشبهة في ان كونه تعالى مدركا للمسموعات والمبصرات يكفي لاجراء السميع والبصير عليه تعالى فوله (اى ٧ مايقابل الذات بمعنى القائم مذاته وذلك لان للفظ المذات ثلثة معمان عملي ماذكره قدس سره فيحواشي شرح التلخيص الحقيقة والمستقل بالمفهومية والقائم بذاته والنافع ههنا هو الاخبرثم القرنة على حل المعنى على مقسابل الذات

۲ قبل ثبوتهما اما بالسمع
 او بان ضدهمامن النقائص
 م
 ۷ لیس بعرض متن

بالمعنى المذكور لاعلى الامر والمفهوم الاعم منالموجود والمعدوم هو ماذكره سابقاً بقوله فيلزم قيام المعنى بالمعنى ومعلوم ان المعنى آلثاني عبارة عن العرض الذي هو معني موجود فيكون المعني الاول كذلك لكن لايخني على الذوق السليم آنه مع خفء القرينة خلاف المتبادر فالحق عندى مادل عليه ظاهر كلام المحشى الحبالي فو له ( زائدعلي وجوده ) ای زائد وجوده علی وجوده **قو له** ( مدل علی امر عدمی لیس موجود) عقب کو نه امراً عدماً بعدم کو نه موجودا اشارة الى دفع المنافات المتوهمة بين كونه امرأ عدمياً وكونه حقيقة الوجود بالنسبة الىالزمان الثاني وذلك لانه اذا كان حقيقة الوجود كيف يكون مفهومه امراً عدمياً مأخوذا فيه العدم فني التعقيب المذكور اشارة الى ان ليس المراد بالامر العدمي مااخذفي مفهومه العدم بلماليس بموجود وانكان مفهومهوجودياً قو له ( غير حار في قيام صفات الواجب ) مخلاف التفسير باختصاص الناعت بالمنعوتاذهو شامل لجميع افراد القيام قال بعض المحققين وهذا المعنى كما يتصور بين العرض والجوهر كذلك يمكن بين العرضين بل بين الجوهرين بللا اختصاص له بالوجوديين فقيام المعني بالمعسني لايكون باطلا علمه قو له ( لانه يستلزم سقوط التكليف والجزاء ) وذلك لان التكليف يستدعى زماناً يؤدى المكلف فيذلك الزمان المكلف له فاذا لمريكن المكلف باقياً فيذلك الزمان كيف يكلف بما يستدعى ذلك الزمان ولا يكلفالله نفسأ الاوسعها والجزاء لكونه مترتباعلي النكليف فبسقوط التكليف يسقط هو ايضا اقول لامخني على البصيران الكلام ليس الإفي مجرد الفعل كايصرح بذلك قول المحشى الحيالي فيما نقل عند عند العقلوما ذكر المولى المحشي امرشرعي ٨ و العقل اذاخلي و نفسه لامحكم بالتغرقة بين البقائين وعدمها على ان لقائل ان بقول المثل المتجدد من الاجسام لكونه بما ثلالسابق في اغلب الاوصاف فليتعلق التكليف به كما

۸ حال

بحصل المطلوب من العرض المجدد مثل حصوله من السابق اي مطلوب كان على أن التكليف في الحقيقة ليس متعلقًا بالجسم بل بالنفس فيجوز أن يكون النفس المتعلقة بالبدن المنجدد واحدة ويتعلق سها التكليف والجزاء قوله ( في ذلك ) اي في ابهام النقص اللازم من اطلاق المرادف او اللازم وقوله كما هو اى وجوب التوقف قوله (سواء ورد بذلك اذن الشرع اولا) وسواء لم يكن وهما لايليق كبريائه اوكان موهما اذلافرق بين ماذهب اليه المعنزلة والكرامية وبين ماذهب اليه القاضي الابريادة اشتراط عدم الايهام في مذهب القاضي دون مذهبهما قوله (حتى يصنح الاطلاق بلاتوقف) يعني لايكني لصحة الاطلاق بلاتوقف مجرد عدم الايهام لما ذكر بل لابد مع ذلك لها ٩ من انضمام الاشعار بالتعظيم آليه ٢ قوله (وكذا يجوز اطلاق عليد مع عدم جوازاطلاق العارفوالفقيه ٣) آه وان كانت مرادفة العالم على اطلاق لكن لماكانت في الاطلاق الآخر اعني ماذكره المولى الحشى دالة على معان غير صحيحة بالنسبة اليه تعالى لم تطلق مظلقا عليمه ولو اريد منها المعنى المرادف للعمالم لان وجود المعنى الآخر لها يوهم الاطلاق عليه تعالى بذلك المعنى ولأشبة في كونه نقصاً فقوله وكذا يجوز آه مثال لمرادف نعلم ايهامه بسبب علنا بالمعنى الآخر الصريح في النقص وقوله وكذا في اطلاق الجواد عليه مع آه مثال لمرادف لانعلم ايهامه لكن لايصح اطلاقه ايضًا لاحتمال كونه موهماً وان لم نعله قوله ( من العقال ) هو حبل يشدبه ركبتا البعير قوله (فيماً يدعوه الداعي) البارز في يد عوه عائد الى ماالداعي فاعل يدَّعُوهُ ( السِّهُ ) صلة يدعوه وضميره ٥ عائد الى مالاينبغي قوله ( ولا يخني انه يلزم على هـذا ) أه اعتراض على بعض الفضلاء بانة كيف يصح الحكم على التبعض والتجزى بانهما بمعنى مطلق الانقسام مع كون ماذكر معتبراً في الانحلال المعتبر فيهما قوله

به ای السجة ن ای السجة و ای السجه و لا جوهر و لا جوهر و لا مجدود و لا متبعض و لا الكيفية متن الله و ای ضمیر البه ن

( نعمني المـائية ) آه في إكمل شروح الشَّافية المنسَّدوب اليه ألذي بكون على حرفين بالوضع وثانيه الف تزاد في النسبة اليه بعد الالف همزة في الاكثر وقد تزاد الواو فيقال في لا مثلا لاَثِّيولاوي ومنه المائية لذات الشيُّ المنسوبة الى لفظة ماالستفهمة عن الحقيقة و اما الماهية فن قلب الهمزة ها، التناسب في المحرج انتهى ومنه يعلم أن موصوف المنسوبة في عبارة المولى المحشى ذات الشيء ومعنى النسبة الى ماهو وقوعه جوابأله كما ذكره المولى المحشي بقوله اعنى مايقع جواباً عنه اوالاستهام عنه بماكما افصحوبه مانقلت الك من الشرح المذكور وكل منهمًا مستلزم للآخر قو لَه ( وجوانه انه انسان اوفرس آه يظهر من تمثيل العنس بالنوع الحقيق ان ليس المراد بالجنس الجنس المنظقي بل الامر الشامل جنساً او نوعاً اوصنفاً وذلك هو الجنس اللغوى وكذلك يظهر هذا منقوله تقول ماالكلمة وماالاسم ومَا الْفَعَلُ آهُ خَيْثُ ادْرَجَ فِي السَّـؤَالُ بِمَّـا السَّـؤَالُ عَنِ الْأَنْوَاعِ ﴿ التي هي الأسم والفعل والحرف قوله (ومارب العالمين) هــذا مُعُولُ قَالَ فِي الآيَةِ الكريمة حيث قال الله حكاية عن فرعون قال فرعَون ومارب العالمين فو له (اى شئ هو على الاطلاق) الحار والمجرورصلة الكونالذي هونسبة ٦ الىالحبرالمبتداء وتغصيله ان كون شئ شيئا على الاطلاق منعصر في كون الشئ الاول الذات المخصوصة بالشيُّ الثاني مثلا الجسم ليس زيداً على الاطلاق بل لابد من أن يقيد بكو له حيواناً ناطقاله الخصوصية القلانية المحتصة بزيد حَتَّى يَكُونَ الجِسْمِ زَيْداً فَلْيُسِ الجِسْمِ زَيْداً عَلَى الْأَطْلَاقِ اي مَالَمُ يَقْيَدُ بالقبود المذكورة وكذا الحبوان ليس زيداً على الاظلاف بل لاند في كونه زيداً من تقييد الحيوان بكونه ناطف اله الخصوصية القلانية المختصة بزيد وكذا الانسان ليس زيداً على الاطلاق بل ما يكون زيداً على الاطلاق ليس الا الذات الشخصة المخصوصة بزيد فقوله

۲ یعنی نسبة هوالی ای شیئ م

تفتيشًا اما مفعول لقال في قوله كانه قال اوحال عن فاعله او معني المفتش به وحينئذ يكون حالا عن مفعول قال هذا ثم الاحتمال الاخر المقابل لهذا الاحتمالهو ان يكون فرعون قد سئل عن انه اي شئ هو من الاشياء التي شوهدت وعرفت اجناسها على ما في الكشاف وحينئذ يكون سؤالاً عن الجنس حارياً على استعمال مالسؤال عن الجنس والله اعلم فو له ( والسؤال عن الوصف ) بالجرعطف على السؤال المضاف اليدلثل في قوله مثل السؤال عن الحقيقة المختصة قو له ( لانه المعني الذي ) آه علة لقوله في اول الحاشية انما حل كلة ما هو آه قو له ( المنافي للوجوب لاستلزام التركيب الاحتماج الى الاجزاء والاحتياج ينافي الوجوب قو له ( بل هو متصف به) اى بان له حقيقة و ان له اوصافاً وفائدة هــد ا الترقى دفع توهم ان ليس عدم تعلق الغرض منني ذلك لانتفاء ذلك في الواقع و لكن ليس ذلك غرضا لنا بل لعدم انتفاء ذلك فاذا لم يكن ذلك منتفيا صدق انه لايتعلق غرضنا بذلك النني وبهدا يندفع توهم المنافات بين هدا والحصر فيقوله لانه المعني الدينني عنه تعالى حيث يفهم من عدم تعلق الغرض بنفي ذلك أن ذلك أيضًا منفي لكن ليس بغرض والقول السابق بفيد حصر النفي على المعنى الاول فو له ( عند المتكلمين ) فيه أن ما أثبته المتكلمون له تعالى الحقيقة النوعية كم سيصرح مه المولى المحشى وهو نفسه حل الحقيقة في قوله مثل السؤال عن الحقيقة على الدَّات الشخصة ولايرضى بحمل الحقيقة على الحقيقة النوعية لقوله الآتي وتخدشه آنه ليس آه والصواب حل الحقيقة في ذلك ٢ القول على الحقيقة النوعية وسيجيئ الكلام في امر الخدشـــة الآتية انشاءالله تعالى تعمالي فو له ( لهم غرض متعلق بذلك ) اي نني ان له حقيقة و اناله او صافا لكن لامطلقا بل هم انما ينفون الحقيقة الزائدة على الوجود والاوصاف الزائدة عليه ويقولون ان حقيقته

وهوقولهمثلالسؤال
 آه

وأوصافه

واوصافه هو نفسالوجود والى هدا اشار بقوله في الجملة فهو متعلق مذلك الاشارة الى نفس ذلك اى نفياً في الجملة المطلق فو له (بل هو داخل فيه) كونه داخلا فيه لايوجب ان يراد من الحقيقة الحقيقــة النوعيــة اذفرق بين ارادة العــام وبــين ارادة نفــس الحـاص مع انه متصف بالخــاص عند المتكلمين و مكن ان بقال اراد أنه لكونه داخـلا في الاول فنني الاتصـاف بالاول يستلزم نني الانصاف مهذا لكن يخدشه انهذا انما يصمح اذاكان نني الاتصاف بالعام منجهة عمومه لم لايجوز انيكون ننيالاتصاف بهمن حيث تحققه فيضمن بعض افراده فقطكماهنااذنني الاتصاف بالمجانسة اللغوية منحيث تحققها فيضمن المجانسة الاصطلاحية فقطكما سيظهر ذاك قو له ( التقريب ليس شام ) اى ليس الدليل الذي ساقه الشارح لاثبات عدم وصفه بالمائية مستلزم له قو له ( مانقل عن المفتاح ) اى مانقل المولى المحشى عنالمفتاح في الحاشية المعلقة بقوله صرح به السكاكي وقد عرفت مناهناك وجد لدلالة فتذكر قو له ( فلايلزم من اتصافه تعالى بالمجانسة ) آه لقائل ان يقول و ان لم يلزم التركيب من اتصافه تعالى بالمحانسة اللغوية اذا كانت متحققة في ضمن النوع الحقيق ولكن يلزم التركيب اذاكانت متحققة في ضمن الحنس المنطقي والمتنادر منالمجانسة اللغوية هذا الفرد قلو وصف بها لاوهم بل ظن التركيب فقــول الشــارح فيلزم التركيب اما مهملة فيقوة الجزئية او ممعني فيلزم ظن التركيب ولك انتجعل هذاوجه التــأمل الاول من التـأملين الآتين في هذه الحاشية فو له (فيلزم التركيب في هوينه ) وانهم يلزم في حقيقته النوعية لكونهـا بســطة وقوله لان مآبه الاشتراك علة لقوله فلابد واراد بمابه الاشتراك الحقيقة النوعية وذلك لان الحقيقة النوعية لكونها كلية يجب انتكون مشتركة بين الافراد فرضية بان تكون نوعاً منحصراً فيالفرد قو له (فتأمل)

مكن انبكون وجهه انالمحذور هوالتركيب فيالهوية الحارجية و اما التركيب في الحقيقة النوعية فلاضرفيه اذلايلزم الاحتساج في الخارج المنسافي لوجوب الوجود والاحتساج فيالذهن لايستلزم الاحتماج فيالحارج فلاحاجة الىالترام كون حقيقة النوعية بسيطة ويمكن انيكون وجهد آنه لاحاجة الىالنزام كونالنعين امرأ عدمياً اذ لو كان وجود ياً غير داخل في هو شه تعمالي لايلزم التركيب ايضا فيهوته ويمكن انبكون وجهه انمايحصل منه التعين وان امكن انيكون امرا عدمياً لكن النعن هو نحوالوجود الحساص و لاشيمية فيكونه وجوديا ومكن انيكون وجهه لايلزم التركيب في وجوديا ولانسلم دخول التعين الافيالهوية الذهنية نشأمل قوله ( يستلزم التركيب فيذاته تعالى ) اناراد نذاته تعالى حقيقته النوعية فسلم لكن الحقيقة النوعية امر ذهني والتركيب فهما لايسبتلزم التركيب فيالهوية الخيارجية والمنيافي للوجوب هوالتركيب في الهوية الحارجية لافي الحقيقة النوعية وأن أراد ما الهوية الحاجية فمنوع كيف والجنس من الاجزاء الذهنسة لامن الاجزاء الحسارجية ويمكن ان يكون النأمل في آخر الحاشية ناظرا الي هذاقو له (و القرينة) على إن المرادبالمجانسة المجانسة في الجنس الاصطلاحي ( قوله ) ايقول الشارح قو له (ويؤده ابضا) اي كما بدل على المراد المذكور القرسة المذكورة ووجه التأييد انالمماثلة هبي اتجاد فيالنوع فلوكان المراد بالمجانسةههناالمعني اللغوى يكون قوله الآتي ولاعائله شيءمستدركا غبر مجتاج اليدلاستلزام نفي المجانسة اللغوية نفي الاتحاد في الحقيقة النو عندقال فيشرح الطوالع الاتحاد في النوع كاتحساد زيد وعرو في الانسسانية يسمى مماثلة وفي الجنس كاتحاد الانسبان والفرس في الحيوانية يسمى مجانسة أنتهى لكن لقائل ان يقول سيصرح الشارح بان المصنف

۲ ولانمكن في مكان منن

٣ صلة ارتباط ن

لايكـتني فيهاب التنزيهات باستلزام بعضهـــا لبعض بليصـرح له وان ازم من السابق وابضا ان المماثلة على ماسيذكرها ليس معناها الاتجاد في النوع فقط بل السد مسده ايضا من معانيها ولاشعة في عدم استلزام نني المجانسة اللغوية نني المماثلة بهذا المعني ويمكن انيكون هذا وجه التأمل فنأمل قوله (فتأمل) يمكن ان يكون وجهه ان تعبير المصنف عنالمجانسة بالمائية انما يلايم المجانسة اللغوية لاالعرفية كالانخني فوله (وهذان ۲ النوعان) اي مجموعهما لاكلواحد منهما لان النوع الاول مشترك الاثبيات بن القيائل يوجود الخلاء والقيائل بالسطيح قو له (على المكان الحالي عن الشاغل ) المجال الوجود عند القائل بوجود الحلاء وعند القــائل بالسطَّح قوله ( على هذا المعني ) بعني البعد المجرد الذي بشغله الجسم قو له (واما عندس يقول) آه عطف على قوله وهذان النوعان عند من يقول بوجود الحلاء ولما وصف الامتداد سابقاً يقوله بحيث لولم يشغله لكمان خلاء ووصف البعد ايضا بقوله الذي يشغله الجسم علم أن القائل توجود الحلاء ليس قائلا بمجرده بل قائل بان المكان هو الحلاء المذكور فكانه قال سابقاً وهذان النوعان عند من بقول بان المكان هو الحلاء الموجود فحنيئذ لاخفساء في ارتباط قوله واما عندمن يقول بانه السطيرآه اي يقول بان المكان هو السطيح به ٣ فوله (النافين) صفة من يقول وافراد يقول ناظر الى لفظه المفرد وجع النسافين ناظر الى تعدده من حيث المعني وفي بعض النسيخ مدل من نقول القائلين وهو الاوفق الفظ النسافين لكن موافقاً للمُعطُّوف عليه حيث ذكر فيه من يقول قو له ( اذ القيام ) سواءکان بالجسم او نفسه (انما پتصورفیه)ای لایتصور الافی الموجود لان القيام بالنفس حال الجواهر والقيام بالفيرحال الاعراض وكل منهما من الموجود بلا شبه قوله ( بالمقايسة عليه ) اى على تعريف البعد الموجود قوله ( صالح لان يشبغله ) آه صفة القسم الشابي

فقط اعني للمفروض في نفســه لان المكان ٤ عند المتكلمين هو البعد المجرد القابل للانقسام في الجهات الثلث النافذ السارى فد البعد الجسمي بحبث يكون معكل جزء من البعدالمكاني جزء من البعد الجسمي وهذا معنى انطباق بعد الجسم على ذلك البعد فكل منهما منطبق على الا خرانطباقاً وهمياً ونفوذاً وسرياناً وهميين فول (بالهموهوم محض) وهو ماذكرهالشارح بقوله هوالفراغالتوهم الذي يشغلهشي متد اوغير ممتد قوله (استدلالهم على مذهبهم ) اى استدلال المتكلمين على اثبات عدم كونه تعالى متحيراً استدلالاً مبنياً على مذهب فوله (فلا يكون دليلا تحيقياً) بل يكون الزامياً لمن سكر عدم تخيره و نقول بان الحير موجودلاموهوم قوله (الخيروضع معين ازلي يشار اليه) يكون للمتحير بذلك الحسير ايضا الوضع المذكور وهومن خواص الجسمانيات قوله (محتاجا الى ذلك الامر) آه وذلك لتوقف تحيره المفروض على الحيز فيلزم ان يكون في صفة التحيز محتساجاً إلى الغير وهو يسا في الوجوب اقول الحير اذا كان امراً وهميــا على ماهو مذهب المتكلمين يكون النحير الذي يحصل بسبب حصول الجسم في الحيزايضا امراً وهمياً اعتبارياً فالاحتيباج الى الحير ليس احتيباج الواجب بل هو احتياج الامر الاعتباري الذي هو التعير اليالخير ولاخفاء ٥ في أنه لايلزم من ذلك احتياج الواجب ونظير ذلك أن اعتبار الترزيق له تعالى يحتاج الى مرزوق مع انه لايلزم منه احتياجه تعالى والسرفي ذلك ان هده الامور منالتمير والاحساء والترزيق امور اعتبارية نسبية لايلزم من احتىاجهـــا الى مالابتحقق مدونه احتياج الواجب في شي قوله (وهو محال عند المتكلمين) لجريان

برهان النطبيق عندهم فيها واماعند الحكماء فلما لم تكن تلك الاكوان

مجتمعة في الوجود كحركات الفلك لم تجر البرهان فيها فليس بمحال

صدهم قوله ( لانسلم لزوم الوضع الدى يشاراليد ) أه لان لزوم

لا يريدانماذكر ممن قوله صالح لان يشغله الجسم آه حالة مختصة بالمكان والمكان عندهم ليس الا البعد المنقسم في الجهات كابين في محله فيلزم ان يكون صفة الشق الثاني فقط

مال ه

الوضع المذكور حال خير الاجسام والجسماسات ولم لابجوز ان لايكون خير المجردات كدلك فوله (لجواز ان يكونِ مقتضى ذاته) انظرهل تعقل أن يكون الأمر الوهمي مقتضي الدات لااظنك في مرية من ذلك اذالامر الوهمي يكفيه الاعتسار والنوهم وايضا قد سبق إن الابحاب في غير الصفات نقص فلوكان الوهمي مقتضي الذات زم امحاب غير الصفات فالاولى في رد هذا الكلام ماذكرناه آنفا قو له (فلاحاحة) لاثبات عدم كونه تعالى متخبراً (الىالنطويل) يعني له حديث قدم الخير وكونه محلا للحوادث قو له ( والالزم احتياجه ) آه والاولى ان زيد المولى المحشى على هذا ولزم ايضاً إن يكون للخيز وضع معين ازلي يشار اليه بالاشارة الحسية وهو من سمات الجسمانيات لكن لكون كل من اللازمين كافياً في عدم التحيز للواجب اقتصر على احدهما وانكانكل منهما ماخوذاً منكلام الفاضل المحشى قو له (على مامر) في محمث البصر من الحواس الظاهرة حيث عد الشارح الحركة من المبصرات قو له ( لاظهار بطلانه) اي بطلان كون الواجب تعالى متحمرًا فو له (على الزائد) اى على الحير (والناقص) عن الحير فعلى الكرسي وعلى المسجد نشر على ترتبب اللف اذزيد ازيد من الكرسي وانقص من المسجد كدا ذكره الفاضل المحشى قوله ( اوبساويه اويزيد عليه فبكون مُجِزياً ﴾ هذا الكلام لدل على آنه حين المســـاواة يكون مُجِزياً سواء كان في ذلك الوقت متناهيا اوغير متساهي وهو كدلك اما وقت عدم التناهي فظاهر واما وقت التناهي فلان الحبز كإمرهو الفراغ المتسوهم وهو متجزى البتة فيلزم تجزى لمسساوي له فعلى تقدير التِّناهي من شتى المساواة يلزم كونه متجزياً وهو الدَّى ذكره المولى المحشى وكونه متساهيا ابضا وهو الذي ذكره الشارح رجهماالله فلوقال المولى المحشي اويساو به فيكون متجزيااو متناهياو متجزيا

۳ ولایجری علیه زمان متن

او بزند عليه فيكون متجزيا لكان اولى كما لايخني فو له (مبني ايضا) اى كما انه مبنى عــلى تناهى الابعاد قوله (على انه ) اى الواجب تعالى وضمير لانه وعنه وغيره راجع الى الواجب قو له ٦ (ولانه) اى الجزء الذي لا يتجزى قو له ( حتى يلزم ماذكره ) من تعدد الواجب كذ نقل عنــه قو له ( وبعض الافاضــل ) هو كستل خاتون فو له ( لانسلم )انه لولم ينصف آه وذلك لان عدم اتصاف الاجزاء بصفات الكمال غير مسلم أنه نقص بالنسبة الى الجزء اولانه و إن كان نقصـــا لكنه لايسري إلى الكل كذا يظهر من محث المولى المحشى على المعترض على الفاضل المذكور فانظر فيما سيذكره المولى المحشى حتى يظهر لك ماقلنا قو له ( وفيه ان نقص )آه هذاالاعتراض المعشى المدقق على الفاضل المذكور فالظاهر تصدره بنحو قبل ولعله مقط من قلم الناسخ قوله ( ممنوع لابدله من دليل ) كني دليلاً على ذلك لزوم عدم كون الجاهل انقص منالعالم والعاجز انقص منالقادر وبطلانه لانحفي على احد قو له ( موقوف على مااشتهر ) آه لقائل ان يقول ليس موقوفا على ذلك بلمبين بأن الناقص محتاج والاحتماج يستلزم الحدوث لان علة الاحتياج وهو الحــدوث على ماذكره المُتَكَلَّمُونَ تأمل قو له ( فعلي هذا ) اي نناء على المراد المذكور من انالمراد بصفات الكمال جيعها فخو له ( ولايلزم منانتفاء بعض صفات الكمال الحدوث ) لمذكر عدم نزوم النقص ايضا اشارة الى ان لزوم النقص بحاله فنقول اذا لزم النقص لزم الحدوث وحدوث الجزء مستلزم لحدوث الكل فهذا جواب آخر غبر ماذكره المولى المحشى وغير ماذكره بعض الفضلاء قو له (وقال بعض الفضلاءهذا) اى الشرطية الثنانية قوله ( اذالم يكن ) اوجزه من اجزائه قوله ( وقدع فت ) مافيد آنفا ) ٧ حيث ذكر نيآخر الحاشية السابقة ﴿ لكنه لميقم عليــه دليل يعتدبه فوله (منجيع الوجوه) صلة

۷ ولایشبهه شی متن

الاشتراك

الاشتراك وليس خبراً لان بلخبره هو الاشتراك المقدر الذي تعلق مهقوله فيماله والمعنى انالمراد بالاشتراك منجيع الوجوء الاشتراك فيجيع الوجوه التي بها المماثلة لافي الجميع على الاطلاق فائدة اتحاد الشيئين واشتراكهما اما ان يكون في امرذاتي اوعرضي « والاول انكان في النوع يسمى مماثلة " و انكان في الجنس يسمى مجانســة " « و الثاني ان كان في الكيف يسمى مشـاعة ً ، و في الكم يسمى مسـاواة ً « وفي المضاف مناسبة » وفي الشكل مشاكلة " « وفي الوضع الاجزاء موازاة ً » وفي اتحــاد الاطراف مطابقة أ « واما الاتحــاد وفي ـــارُ الاعراض فليس لاقسامه اسم خاص كذا نقل عنشرح الطوالع قوله ( وجد اصلا ) فضلاً عن جيع الوجوه قوله والحال اله صرح ) آه فصار التصريح المذكور مؤيداً لقوله فلايماثل آه فكيف يكون منا قضاله **قو له(**كذات الواجب مثلا عند من يقول ) آه هذا مذهب الدهرية كما سيذكره الشــارح وكيف تنعقل الابراد بالمذهب المردود فالصواب ان ممثل مراتب الاصداد الغير المتناهية على مامر سبايقاً مزان امكان علم الواجب معضلة نمنوع واما اندفاع ابراد الفاضل العلمي حينئذ فهو انيقال يكني لوجود تلك المراتب فيحد ذاتها ملاحظته تعالى لها نوجه اجمالي فالملاحظة الاجمسالية سبب لوجودها مفصلة وعمله تعالى بها على وجه التفصيل يجوز انلايكون ممكنا ولايلزم الجهل لان الجهل عــدم تعلق العلم عــاليصحح تعلقدمه وهـذا لايصح قوله (وبمـاحررنا ) منالتمثيل بذات الواجب قو له ( لان تعلق القدرة ) آه علة لقوله الدفع وحاصله ان تعلق القدرة لايستدعى الاالعلم باشياء التي وجددت بتأثير القدرة ولاشبهة فيان السواجب ليس من تلك الاشسياء فخرج موجود هسو أكمل الموجودات عن علمه تعالى قو له (ولوحل الشيئ) آه بيان لفائدة قوله في صدر الحاشية فينئذ يرد عليه آه قو له ( لم يرد ماذكره )

٧ ال قوله لم يرد آه ن

۸ حان م
 ۹ ای حین لایصدق
 شهوم مایصح آه ن
 ۲ حال م
 ۳ ای مایصح ان یعام علی
 الواجب ن

اى ماذكره المحشى الحيالي فضلا عاذكره الفاضل المجلى وذلك ٧ لانالواجب هوالذي كان مادة الاعتراض على ماذكره المولى الحشي ٨ ولايصدق عليه انه شئ اىمايصح تعلق العلم به اونمكن فصح انه لايخرج عن علمه مايصح تعلق العلم به او ممكن هــذا تقرير كلامه واقول فيعدم صدق الشئ بمعني مايصح انبعلم وفيءدم صدق الممكن على الواجب نظر اذالواجب يصحح انيعلم بالوجوه وانلم يعلم بالكنه و آنه ممكن عام و ان لم يكن ممكناً خاصاً فعلى تقدير حل الشيُّ على احد هذين العنيين الايراد المذكور بحاله وكيف لايصدق مفهوم مايصريح ان يعلم على الواجب والحال آنه حينئذ ٩ يكون بين هــذا المفهوم والشئ ممعني الموجود عموم منوجه ٢ وقد صرحوا باعميته هــذا ٣ مطلقا منالشئ بمعنى الموجود وابضــا ارادة الممكن الخاص منالمكن المذكور يستلزم ان يجوز خروج المتنعات عن علم تعالى وهو باطل فالحق انلانخصص الايراد المذكور محمل الشئ على الموجود للبحله على الموجود مظنة لــدفع الاعتراض كما ذكره الفاضل العلى اذاعرفت هذا عرفت انقوله لكن لامحصل الرد الي قوله وممایجب ان یعلم کلام فاســد ف**وله** ( انعبارة المتن قاصرة ) آه وحمل الشي بالنظر الى العلم على مايصحح ان يعلم وبالنظر الى القدرة على الموجود اوالمكن تكلف اى تكلف ويمكن ان بقـــال ان هـــذا مزباب التنسازع وقطعه على الاصح بالتقدر لاحبدهما فاذا قــدر شي آخر يراد منــه مايلايم ماجعل هو له من كل منالعــلم والقدرة قوله ( وتستلزم ) عطف على قاصرة قوله ( سـواء كانت متغيرة ) وسواء كانت هذه الجزئيات الحــادية المتغيرة متشكلة كالعناصر ومايتركب منها اوغير متشكلة كالمعانى الجزئية القائمة تبلك الجزئيات المتشكلة كالقيام والعقود ونحوذلك قو له (بطريق التعقل) الاضافة بيانية والتعقل هوادراك الشئ منحيث هوهو منغيران

يقارن

٤ مفعول زاد امين ٩ لكن لايخني اندكا يصلح توجيها للمشهور يصلح توجيها للمشهور من جانب المحاكات في شرح الاشارات وجعله هناك توجيها لمذهب الحكماء وان احاله المحتى المدقق على شرح المقاصد م

يف ارن المادة قوله (وهذا كابعها المنجم) آه اي علم الـواجب بالجزئبات على الوجه الكلى نظير علم المنجم المذكور قوله ( باللامد في ذلك ) اي في العبلم بالكسوف آلجزئي على الوجد الجزئي قو له ( بعدذلك الكسوف ) اى بعد وقوعه ومشاهدته ﴿ قُو لِهُ ﴿ فِي طَرِيقَ الادراك لافي المدرك ) وزاد العلامة الدواني بعد هذا الكلام دفعاً لما يتوهم منانه كيف لايكون الاختلاف فىالمدرك ومدركنا جزئى ومدركه تعالى ولاشمه في اختسلاف الكلى والجزئ ٤ قو له فان التحقيق انالكلية والجزئية صفتان للعلموريما يوصف مهماالمعلوم لكن باعتبار العلم انتهى قوله ( واما الجزئيات الغير المنغيرة ) مادية كانت كالاجرامالفلكية ومجردة كالعقول ومخالفة مشهور المذهب مع ماحققه العلامة الدوانى منمذهبهم انما هي في الجزئيات المادية الغير المتغيرة كالافلاك فادراكه تعالى اياها على المشهور من مذهبهم من حيث الجزئية وعلى ماحققه من حيث الكلية وهذاهو الحق لمامر من ان المادي لا مدرك الابالاآ لات الجسمانية واماالجزئيات المتغيرة فعلى المشهور والتحقيق المذكور ادراكها منحيث الكلية لامن حيث الجزئية قو له ( ووجهه بعض الافضل ) نقــلءن المولى المحشى بعنىوجه المحشى المدقق عبــارة المحشى بان عمله ليس زمانياً انتهى يريددفع توهم كون هذا التوجيه توجياً للمشهور ٩ منمذهبم لكونه ٢ مذ كورا بعقب قو له ( مخصوصية تغيرها) آه لم يسقط هذا ولم يكتف بقوله لا يعلم الجزئيات المتغيرة محسب الازمنة بإنها واقعة آه اشارة الىان ليس المراد من تغير الجزئيات مجرد التغير التسابت لهانعاقب الازمنة الثلثة علمها بلاالمراد مه التغير الذي حصل للجزئيات في حد انفسها مثلا ككون زبد قائمًا في فيالماضي وقاعدأ فيالحال ومضطجعا فيالمستقبلوككونه داخل الدار فيوقت وداخلالسجد فيوقت آخر وفي الصهرا وفي وقت آخر إلى غيرذلك منالتغيرات من كون زيد صغيراً في وقت وشاباً في وقت

وشخأ فىوقت لكن لماكان ذلك النغير ملزوما لمقارنة الازمنة المختلفة قيد تغيرها يقوله تحسب الازمنة وقوله بإنهاصلة لابعلم قو له ( فانه لوكان عالماً كذلك ) كما لوعلم كون زيد فيالدار الآن فعند خروجه عنالدار أن بقي العلم الأول يلزم الجهل وأنالم يبق يلزم التغير في صفة علمه قو له ( لامدخل للزمان محسب الاوصباف ) بان يكون احد الاوصــاف الثلثة من جلة معينــات العلم بذلك الجزئي ايبان يكوند لاحدها دخلفي تشخص الجزئي المذكور فخو له (لابتغير اصلا كالعلم بالكليات إشارة الى أن في قولهم بل يعلم لجزئيات على الوجه الكلى على هذا التوجيه مسامحة والمراد بعلمها يوجه غير متغير كالعلم بالكايات لاآنه لايعلمها الانوجه مشترك بينها غيرمانع منالشركة فيه كما فيما نقله عن المجلامة الدواني قو له (فليس بالقياس اليه قريب وبعيدومتوسط) وكذآ الحال فيالامور الواقعة في الامكنة بإن يكون بعضها اقرب الي الواجب من بعض وبمضها ابعد اليه من بمض فو له ( لكن قال ) الامام) تشفيع على المشهور عن مذهبهم وعلى التوجيه المذكور في تخصيص نني علمه تعــالي بالجزئيات المتغيرة و اصــولهم تقتضي ان بقولوا منفي علمه بالجزئيات المادية مطلقا متغيرة اوغير متغيرة كالسموات قوله ( من تغير العلم ) هذا نمنسوع عند المتكلمين قال في الطوالع أنا لانسلم آنه عندتغير المعلوم لولم يلزم الجهل وآنما يلزم ذلك لولم يتغير الاضافة والتعلق دون نفس العلم وهو ممنوع فانه عند تغير العلم يتغير الاضافة والتعلق ولم يتغير العلم الذى هوصفة حقيقة فلايلزم الجهل ولاالتغيرفي صفائه بل التغير في إضافة الصفة وتعلقها ولااستحالة في ذلك فان تغير الاضافة واقع انتهى قوله (وفي الشاني الافتقار الى الأكة الجسمانية ) هذا ايضيا ممنوع عند المتكلمين قال قدس سره في شرح المواقف وادراك المشكل انمايحتاج الىالالة الجسمانيةاذاكان العلم حصول الصورة وامااذاكان اضافة محضة اوصفة حقيقية ذات

اضافة بدون الصورة فلا حاجة الها قو له ( وبالجملة ) اىسواء

۲ وهوالوجه الحزئي للجزئيات م

٣ صلة يلزم

٤ اشارة الىقوله لانافي

ه صفة الابجاب ن ٦ صلة المنافات ن

يوجه كلامهم بما ذكره العلامة الدواني وبتوجيه بعض الاقاضل لايلزم على الحكماء اله يلزم بناء علىماذ كروه مزاله تعالى لايعلم الجزئيات بوجه جزئى خروج بعض ٢ الانسباء عن علمه تعالى و هو نقص بجب تنزيه الواجب عنه فكيف ارتكبه الحكماء العقلاء ٣ على مأتوهمه بعض العماء ولهم قاعدة ينافى توهم البعض العماء ولهم قاعدة يسافى توهم البعض وهىانهم ذهبوا الىان العسلم بالعلة يوجب العلم بالعملول فكيف بجوز خروج بعض معلولاته تعمالى عن علمه قو له [( لازمة لذاته ) ولذاحكموا بقــدم بعض المكنــات لكن الحق ان المشية اللازمة لذاته انماهي المشية المتعلقة في الازل توجود

المقدورات فيما لابزال حتى يكون منفردابالقدم الزماني فأنهمن خواص الالوهية كذا ذكره بعض الفصّلاء فو له ( أن تركه نقص ) قال بعض الفضلاء وهدا مبني على ان انجاد الفعل بالنسبة اليه اولى من تركه وليس كدنك \* باب ورنك خال وخطيعه حاجت روى زبارا \*

رانهي قو له (ولاينافي كذمهما ) كافي قولنــا ان كان زيد حاراً كان اهقا والشرطية الثنائية من هـذا القبل وذلك ٤ لان مدار صدق

الشرطية على صدق التلازم بين الطرفين لاعلى صدق النسبة التي في كل واحد منهما قوله (وهذا المعنى الاخير) من معنى القدرة ولما اثنت الابجاب بالغير في ذلك المسنى حيث آل الكلام الى استحالة الانفكاك بسبب أن الترك نقص وما هذا الانحساب بالغير تعين أن الاختبار ليس الانظرا إلى ذاته تعالى فهذا الاختبار الداتي (لابنافي الابجاب) بالغيرثم سلك في اثبات قوله لاينافي الابجاب مسلك البلاغة حيث اثنته بعدم منافاة الانجاب الدّي ٥ اشار اليه بقوله ( فأن دوام الفعل وامتناع النزك بسبب الغير) السدى هو علمه بان تركه نقص للاختيار ٦ الداتي الدى بكون بالنسبةالي مجرد ذاته مع قطع النظر

عن ذلك الغيرو الحــاصل انه اذالم يكن الايجــاب المد كور منــافياً للاختيار لايكون الاختيار ايضا منافيا للابجاب اذالمنافات يكون من الطرفين فجعل الاول ه دليلا على الثاني ٦ هذا قو له ( بمن يكون علمه عين ذاته ) كما هو كد لك عند الفلاسفة فو له ( عبارة عن علمه تعالى ) ننافيه ماسبق من قوله في الحاشية السابقة لازمة لداته كازوم العلم وهو ايضا مأخوذ من شرح المواقف الاان يقال ماذكر سابقا مجرُد تصویر لکونها لازمة للد ات فتأمل **قوله** ( علی ماصرح به في شرح المواقف) قال فيه قال الحكماء ارادته تعالى نفس علم يوجه النظام الاكل ويسمونه عناية قال ان سينا العناية هي احاطة علم الاول تعالى بالكل و مما يجب ان يكون علية الكل حتى يكون على احسن النظام فعلم الاول بكيفية الصواب في ترتيب وجودالكل منبع لفيضان الخيز في الكل من غير انبعاث قصد وطلب من الاول الحق انتهي قو له (فلا يكون الاتفاق بين الفريقين الافي اللفظ) لاتفاقهما على اثبات مفهوم ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعلله تعمالي ولقائل ان يقول لولم يكن المشية عندهم عبارة عن العلم بِل عن القصد لم يكن الاتفاق ايضا الافي اللفظ و ذلك لان مآل قول الحكماء ان الاختيار ليس الا بالنسبة الى ذاته تعالى واما بالنظر الى الغيرفهو ابجاب على ماعرفت في الحاشية السابقة واما على قول المنكلمين فهو اختسار مطلقا وليس هناك ابحاب اصلا فالا تفاق فياللفظ صار نفاقأفي المعني قوله (وما يصدق هوعليه) عطف على حقيقة ذلك على وجه التفسير قوله ٧ ( بمعنى كما ان فىحقنا ) آه يعنى ليس المراد بالكلام والنزاع في زيادة مايصدق هو عليه على ذاته تعمالي ماهو الظاهر منهمن انه هلزائدعليد ام لا اذلاشهة فيزيادة ذلك الماصدق اعنى ماعالميته تعالى مثلا على ذاته بل المراد به هيل هو ٨ ثابت له تعالى وترتب ثمرته اعنى الانكشاف عليه ٩ كما فى حقنا اومنتنى عنه تعالى

ه ای اذالمیکن ن ۲ ایلایکون آه ن

۷ ول**هصفات** متن ۸ ایالماصدق ن

وترتب

وترتب الانكشاف على مجردذاته البحت والاول مذهبنا معاشر الاشعرية والثاني مذهب الحكماء والمعتزلة قوله ( لايدل على ذلك ) اي على احساج الواجب في الانكشاف المذكور الى امر زائد على ذاته كما في حقنا فو له ( عدم الفرق ) آه بل عدم القرق بين ترتب الثمرة على تلك الحقيقة اوعلى مجرد الذات البحث على ماانجر ماك الكلام الى ذلك قو له (ويجوز اتصاف الشئ ) آه فان زيدا متصف بالعمى الذي هو امر اعتباري اتصافا خارجياً قو له ( والمقصود منه ) اي من الثاني ( ان المعنى الذي )آه لا ان ذلك المعنى موجود في الحارج بل هذا المطلب يؤخذ منام آخر يظهر ماسنذكره فوله (واما ثبوته ) آه جواب عما يقال يلزم المحذور السابق حينتذ من انه لايتم غرضهم من أثبات وجود الصفات قو له ( فلكون الاوصاف المذكورة من الامور العينية كالسواد والبياض) لوسلم هذه المقدمة لكانت كافية في اثبات المطلوب ويكونكل ماسيذكره بعدها مستدركا كما لايخني فوله ( ولما علم ثبوت مأخذ هذه الاوصاف لموصوفه ) اى لموصوف ذلك المأخذ وهذا العلم حاصل مماذ كره الشارح فولد (بحكم المقدمةالسابقة) القائلة بواما ثبوته فى نفسه فلكون الأوصاف آه قو له ( بدل على ثبوت السواد في الخارج ) لقائل ان تمنع هد. الدلالة مستندا بانه لولم يعلم قبل الاتصاف ثبوت السواد في الخارج لابدل الاتصاف المذكور عليه اصلا بدل على ماذكرنا التعليل الدي ذكره نقوله اذالوجـود الربطى في الامور العينية آه قو له ( فرع الوجود النفسي ) أي للطرفين وفيه أنه أذا قيد الوجود الربطي بني الامور العينية فلاحاجة للتمكسك في الوجود النفسي للطرفين الى حديث الفرعية فتأمل فوله (قيل ان الترديد) آه قائله المحشى المدقق قو له (اثباتهم العالمية العهد اشارة الى العالمية التي اثنتوها نفس تعلق الدات بالمعلومات لا الاتصاف

بالاضافة قو له ( لكان معنى العالمية الاتصاف ) آه فيه اعتراف بان مدار الاباء المدكور عدم كون معنى العالمية عنــدهم الاتصاف بالاضافة بلنفس الاضافة ٩ وهذا لايساعد عبارة المحشي الخيالي اذهى صريحة في ان مدار الاباء على اثبات العيالمية له تعالى لاعلى كونها معنى الاضافة لامعنى الانصاف مها قو له ( الانصاف بهذه الاضافة ) اي اتصافه تعالى بالتعلق الحاص الذي محعله جهور المتكلمين علمًا ومحكمون عليه بكون اضافة والاضافة فيقوله لانفس الاضافة عبارة عن تعلق الذات بالمعلومات فال فها ٣ ايضا للعهدثم لانخفي انماذكره المولى المحشى فيتوجيه كلام المحشى الحيالي لايكاد يفهم منه فهو ٤ الغاز فى ذلك المعنى فليس بمرضى عندالذوق السليم واليه آشار رحدالله فياخر الحباشية تأمل فخذ ماصني ودع ماكدر والصافي عندي هو ماسينقله عن الغير بقوله وقبل في توجيه قوله (والقياضي الباقلاني من الانساعرة) وامام الحرمين اولاً ثم رَجَّع عنه ثانباً كما فىالمواقف قوله ( ليس بموجودة ولامعدومة ) مناشتهي معرفة وجمه هذا الحكم عندهمما فعليه بشرح المواقف قوله ( قائمة بموجود )هوالواجب نعالى شأنه قوله ( ليست باضافة بلذات اضافة ) كما يصرح بذلك قولهم أنها صفة لذات الواجب اذلو كانت اضافة لقيل اضافة بين ذات الواجب وغير ممن المعلومات قو له ( فانظر فیه ) قال بعــد تقریر توجیه الاباء بماســید کره المولی المحشى بقوله وقيل في توجيهه آه وانت خبير بان العالمية عندهم من قسل الاحوال والحال ثانة في الحارج عندهم وليست بمعدومة فيكون العالمية منقبيل الصفات الثابتة فىالحارج واما العلم فهو من قبل الصفات الاعتبارية المحضة عندهم فلايلزمهم من نفي ثبوت الاول فىالخارج ومعنى علمه تعـالى عندهم هواتصافه بصفة العالمية والموجب للعالمية هو نفس ذاته تعالى ومنانكر الحال منهم فهو كان

۹ حال م ۳ ایالاضافة ن ۲ ایکلام المحشی ن ه الضمير عائد الى من ن

وهو كون مرادهم انه
 عالم لاعلم صفة حقیقیة له

ينكر ثبوت صفة العــالمية فىالخــارجكماكان ينكر ثبوت صفة العــلم كذلك فلااشكال عليم ه ايضا انتهى قو له (في توجيهه) اي في توجيه الاباء المذكور قو له ( اذهما متساويا الاقدام ) يريد ان العلم و العالمية متساويان على التقدير ٦ المذكور في كونهمــا صفة وانكانت غير حقيقيه فان نظر الى انتفاء كونهما صفة حقيقية فبجب نفيهما عن الواجب اذليس شئ منهما صفة حقيقية له ولاوجمه لنفيهم العلم واثباتهم العالمية له تعالى وهذا تقرير كلام المولى المحشى واننظر الى مجردكونهما صفة وانكانت اعتباريه فبجب حينئذ اثباتهماله تعمالى ولاوجه للتفرقة المذكورة ابضا وهذا التقرير مشي عليه الفاضل المحشى ( قوله ( وهو ظاهر ) اذلـوكان مرادهم ماذكرلم بصح منهم الحكم بان علمه بذاته اى ليست بشئ زائد على ذاته مطقا سواء كان امراً حقيقياً ام اضافياً اذيكون علم ناء على المراد المذكور بالصفة الزائدة على ذاته وانكانت غير حقيقية لانداته فو له (وقولهم علمه عين ذاته وعالميته زائدة ) اشار بعدم ذكر وقولهم على قوله وعالميته آه الى ان الآبى عن المراد المذكور مجموع هــذين القولــين لاكل واحد وحاصله على ماذكره المولى المحشى ان هــذه التفرقة منهم يجعل العلم عين الذات ساء على انه ليس امراً زائداً على ذاته في الخارج لعدمه فيه وجعل العالمية زائدة على ذاته ليس لها وجه كالتفرقة السـالقة وذلك لان العالمية ايضا ليس امرأ حقيقيا زائداً على ذاته في الخارج كالعلم بعينه فبجب ان تجعل العالمية ايضا عين الـذات او يجعل العلم كالعالمية زائداً على الـذات بناء على زيادته فياعتبار العقل هــذا تقرير كلامــه ولك انتجعل كلامن القولــين المذكورين على حدة آيا عن المراد المذكور بلهو الظاهر بكلام المحشى الخيالي فتأمل حتى تنفطن لذلك فانه يسهل بادني تأمل ولذا اعرضت عن بانه هذا فوله ( منصف بالاضافة التي هي التميز

والانكشاف) اشــار الى اناضاقة الاضافة فيعبارة المحشَّى الخياليُّ بيانية ثم معنى اتصافه تعالى بالتميز والانكشاف هوانه متصف بكون الإشباء متمزة منكشفة عنده فلا رد إن الانكشاف والتمز من صفات المعلومات فكيف تصف به الواحد تعالى وذلك لانه وانكان التمز والانكشاف المقيد بعنده صفته تعالى وانكان امرأ اعتباريا وقدمر ذلك مفصلا فيصدر الكتاب عند قول المصنف قال اهل الحق قو له ( حجة اشدار إلى انالثبت في كلام المحشى الخيالي عمني الحَجِدَ كما نقل ذلك عنه قو له ( ليست من الأصول التي يتعلق بها تكفير احد الطرفين ) قال بعض الافاضل لانه لايلزم من القول نزيادة الصفات وقدمها القول بقدم العالم ولامن القول بعدم زيادتها مخالفة النصوص القاطعة الدالة على كونه تعالى عالماً فأدراً مثلا انتهى قو له ( يترامى ) اى يظهر قو له ( ولاارى بأسأ ) آه عكن ان يكون من كلام بعض الاصفياء وان يكون من كلام المحقق الدواني قوله (انماصدق عليه القدرة اعنى ذات الواجب) لايقال كيف يضمح صدق القدرة المغايرة لذات الواجب عليه والصدق لايصم مدون الاتحاد لانانقول ذات الواجب من حيث التأثيرنفس القدرة ومنحيث الانكشاف نفس العلم ومنحيث الترجيح لاحد الطرفين نفس الامرادة فهذه متغايرة ومغابرة لذات الواجب مفهوما ومتحدة ذاتاً وهذا بعينه معنى المحل و الصدق فو له ( نخلاف مايصدق عليه ً العلم في شأننا ) اذالعلم في شأننا يحمل ويصدق على علمنا لإعلى ذاتنا فيقال علناً علم و لايقالذاتناً علم بخلاف مايحمل وبصدق عليه علم الواجب فانه نفس ذاتهفيقال ذات الواجب منحيث الانكشاف علم **قو له** ( مقولاً بالتشكيك)لان وجوده في بعض افراده اقوى منه في البعض الاخر لكونه قائمًا بذاته ومعلوم ان القائم بذاته اقوى من القائم بغیر، قوله (حیث ۹ قال لاهو ولاغـیر، ولم یقـل) بعد ذلك

 ٩ أزلية قائمة بذاته لى تعا وهى لاهووغيره متن ۳ ج س م ٤ كما قال الغاضل المحشى كذلك م ٥ اى لفظ عدم ن

( ولاهي متفايرة ) والاظهران يقسول ٣ المولى المحشى حيث قال ولاغيره اذلا دخل للاهوفي بان نني المغايرة فوله ( يعلم الجواب من عدم لزوم تعدد الصفات ) هكذا في النسخ و الصواب اسقاط لفظ عدم و ٤ جعله بيانا للجواب خبط ولعله ٥ وقع استطراداً اوسهواً من قلم الناسخ والاظهر تبديل كلمة من بعن اذصلة الجواب يكون غالبا كلمة عن لكن الامر في ذلك سهل لقيام بعض الحروف مقام بعض وهوكير في عبارات المؤلفين فوله ( ايضا ) اي كما علم الجواب عن لزوم تعدد الذات والصفيات حيث صرح بنقي المعيارة بينهما فوله (وحله على كلام الشارح ممالا معني له) لان الكلام سوق مع المصنف لانه الذي نسب اليه الاشارة الى الجيواب و والاقتصار على الاول اقول هذا انمسايتم اذاكان قوله لكن اشـــار استدراكا منقوله والمصنف قداقتصر علىالاولكم هوالظاهر لكن يحتمل ان يكون استدراكا من قوله انمالم يقل فحينئذ يستقيم المعني لم يقل الشارح اجاب لما ذكرناه لكن اشار بقوله فلايلزم تكثر القدمأ تفريعاً على نفى المفــايرة الى ان التعدد فرع التفــاير وبهيتم الجواب بالنسبة الى الصفات ايضا هذاعلي انه يحتمل أن يكون مع كونه من كلام الشارح استدراكاً من قوله والمصنف قداقتصر على الاول إى لكن الشاح اشار يقوله فلايلزم تكثر القدماء اليان التعدد فرع التفـاير وانكان المصنف مقتصرا على الاول لكن الاقرب من الكل ماذكره المولى المحشى قوله ( لايلزم التعدد مطلقا ) اي سواء كان المتعدد ان متغايرين اولاوهذا ناظرالي الذات والصفات وقوله ولاتكثر القدماء ناظرالي الصفات وهو ايضا مقيد بمطلقا لانالعطف على المقيد بقيد ظاهرفي تقييد المعطوف ايضااعلي مافي شرح التلخيص ومنعاه ايصا سواء كانت متغايرة اولائم القرينة على ان الشارح حل عبارة المصنف على نفي التعدد مطلقا و تكثر القدماء كذلك اعتراضه

الذي ذكره بقوله ولقائل أن يمنع قو له ( فأفهم ) من المنقول لامن المولى المحشى ولعله اشارة الىانه يلزم نناءعليه مأحل الشارح كلام المصنف عليه انكون الواجب والقديم متساويين لالان الواجب لذاته هوالله وصفاته علىمع وقعفىكلام بعش المتأخرينبل لانحصار الواجب والقديم فىفرد واحدهو الذات المخصوصة ٢ لانه ساءعلى ذلك المحل نفي النعدد والتكثر مطلقامع آنه لم يقل احد من اهل السنة بذلك هذا قو له ( دون نني قدم الغير) اى فقط والافالشـــارح حل كلام المصنف على نفى كـلا الامرين قو له في بعض النسيخ ( فافهم ) يمكنان يكون وجهد وانكان ماذكره الشارح اولى من جهة عدم المامه خلاف المقصود الذي ٣ هويلزم في كلام المصنف حيث ٤ يمكن حله على ما حل عليه الشارح الاان ماذكره المصنف اولى من وجه آخر و هو بيان حكم من احكام الصفات بإنهالاهوولاغيره اذيفوت هذالواجيب عن تمسك المعتزلة مما ذكره الشارح، وقد قال المحشى الحيالي آنفا بان المقصودمن هذا لكلام ليس مجرد الرد عليهم بل المقصود هو مع بيان حكم من احكامها قو له ( العلوم ) نقل عن المحشى الحيالي المعلوم صفة المضاف اليه اعني اللزوم في قوله انازوم الكفر المعلوم انتهي فضمير مه في عبارة المواقف و في عبارة المولىالمحشى راجع الى<sup>ا</sup>اللزوم **قو له** (لان لزوم الشيُّ معالعلم به التزام) هذا نمنــوع ٦ لانه قد يلتزم الشئ مدون التزام لازمــه و ان كان اللزوم معــلوما للملتزم المذكور يدل على ذلك الرجوع الىالمذاهب البطلة في حقيقة الواجب كمابين ذلك المحقق الدواني فيشرح العقــائد العضدية غايته ان ذلك عدمنجهالاتهولذا يكون كفرأ ايضا وانلم يلتزم اللازم فهو لايضر فيما نحن بصدده قو له ( بعني انهم ) آه هذا تفصيل العمدة في تكمير هم لالما قبله قو له ( الاالشوية لاالوثية ) قال في شرح المواقف فان الوثنية لايقولون بوجودآ لهين واجبى الوجود ولايصفونالاوثان

۲ علة يلزم ن ۳ صفدابهامد ن ٤ ظرف ليلزم ن ٥ حال م ٣ ويدل عــلى ماذكرنا آخر الحاشــية الحيالى فانتظر م

بصفة الالهية وان اطلقوا عليها اسم الآلهة بل اتخذ وهاعلي انهـــا تماثيل الانبياء اوالزهاد اوالملائكة أوالكواكب واشتغلوا بتعظيها علىوجه العبــادة توصلامـــا الىما هوآله حقيقة واماالثنوية فانهم قالوا اتخذ فىالعالم خيراً كثيراً وشراً كثيراً وانالواحد لايكونخيراً وشرأ بالضرورة فلكل منهما فاعل على حدة والمانوية والدنصانية من الثنوية قالوا فاعل الخبرهوالنور وفاعل الشرهو الظلمة والمجوس منهم قالوا فاعل الخيرهو « يزدان » وفاعسل الشرهو « اهرمن » و يعنون به الشيطان انتهى قو له ( لايدل على كونهـا ذوات ) يمكن ان قال ان تلك الثلثة لكونها مستوية في استحقاق العبادة فكا نها ذوات فالمراد بالذوات ماهو بمزلنها قو له ( يعني الجواب المذكور بقوله وجوابه) آه فان قلت اذا كان هذا الجواب اشارة إلى الجواب الاول يعني ماذكره بقوله وجوابه ان لزوم فلم علق المحشى الحيالى هذه الحاشية على الجواب الثاني اعنى على العلاوة قلت لان الآية الكريمة مذكورة في الجواب الثــاني لافي الاول وتفســيرالمتكلمين للآية الكريمة فيناسب تعليقها عليه ٢ قو له (وابضا ترتب) آه مدار العلاوة المد كورة كان على قوله ومامن آگه الا آله واحد بعد قوله لقد كفر الدين آه اذيفهم منه ان مرادهم بقولهم ان الله ثالث ثلثة انهم قائلون بثلثة آلهة مستحقين للعبادة ومدار هدا الجواب على نفس لقد كفر حيث حكم الله تعالى عليهم بالكفر واما مجرد قولهم ان الله ثالث ثلثة فلا نثبت القول ثلثة المهة اذ يمكن ان يراد منه ثالثهم في القدم ولاكفر بالقول بالقدماء الثلثة الدنن يكون واحدأ منهما ذاتأ والآخران صفتانله اعنى العلم والروح اللدين همسا الاقنومان الشانيان فليس مجرد القول المدكور منهمكفرأ فلدالم بحكم المحشى الخيسالي على القول المدكور بانه التزام الكفربل قال فان أنحصر العلة في الالتزام تعين ذلك منهم هدا ثم لايذهب عليك

۲ ای الجواب الثانی ن

ان اصل الاعماراض الدى ذكره المحشى الخيمالي بقوله قبل عليه اللزوم غير الالبرام ولاكفر الابالترام مبنى على أن القائل المذكور لايسلم كفرهم لاعلى انه يسلم كفرهم ولكن يقول لايثبت مما ذكره الشارحوالا فلايندفع بالعلاوة المدكورة ولايقوله وايضا ترتب لحكم آه وهو ظــاهر ثم الجواب الاول منع لقوله ولاكفر الا بالالتزام والاخيران اثبات لما ذكره والله الموفق لنحيق المقــال واليه المرجع المآب والمآل فوله ( في التزامه ) اي في النزام الكفر يعني النزام مانه محصل الكفر اعنى القول ثلثة آلهة مستحقة للعبادة لاالقول بانه ثالث ثلثة لانه يحتمل ان يراد منه قدمهم وان كان بعضها صفة لبعض ولاكفر بذلك وبه يرد قول بعض المحشين ان الترام الكفر هو قولهم أن الله ثالث ثلثة فوله ( اى لزوم الكفر المعلوم كفر ) وليس الكفر منحصراً في النزام الكفر **قو له** ( دون القدرة) آه اي دون ذكر القدرة آه لادون الاقتصار عليها وهو ظاهر قو له (والاولى ان يقال) اي في توجيه الاقتصار المدكور وانما كان هذا اولى لعدم ورود ماذكره المولى المحشى بقوله لكن تخصيص الرجوع بألقدرة آه عليه ٣ ولان ماسبق ليس الاتوجيها لعدم ذكرهم القدرة والسمع والبصر واما عدم ذكر وغيرهما فتروكة التوجيه بخلاف ماذكره المولى المحشى فانه توجيه للكل **قو له** ( لانه اذا كان عين الدّات لامعني لانتقاله) لايخني ان ذلك ليس بابعد من انتقال صفته بل اثبت الشارح آنفاً ذاتية الاقانيم بالقول بالانتقال وهو صريح في ان الانتقال في الصفة ابعد منه في الذات وهو كذلك كما لايخني قوله (ويمكن ان يقــال ) آه وقال المحشى المدقق ايضا نقل عنه انه قال اقول في جوابهم لم يجعلوا الذات نفسكل واحدة من الصفات بل نفس مجموع الصفات ولم يجعلواكل واحدة منها نفس الآخر فحينئد كان قولمهم بالقدماء الثلثة ملايمــا ولايلزم على

٣ صلةالورود

تقدير اتحاد الذات مع الصفات ان يكون واحداً انتهىقوله ملايماً اي للتوجيه المدكور بان الصفات نفس الذات والموافق لاصل الحاشية ان يقول فحينئد يكون ملايما لقولهم بالقدماء الثلثة لكن الامر فيذلك سهل قوله (بين اجزائه ) اى بين اجزائه الفروضة كم افصيح عنذلك بقوله ان فرض فيه آه فوله (اى ذووضع) اى الاشارة الحسية قوله (يكون بداية لاحدهما ونهاية للآخر) اويكون بداية لهما اونهاية لهما على حسب اعتباركُ فوله (كالنقطة بين الحطين ) فاذا اعتبرتها بداية لاحدهما حاز اعسارها بعيها نهاية للآخر اوبداية للآخر اونهاية لهما قوله (وان لميكن بين اجزائه حد) موصوف بماذكر قوله ( لااذفصال بهذا العني في الواحد ) اى يمعنى عدم حدمشترك بين اجزائه اذليس له اجزاء فضلا عن عدم الحد المشترك لايقال السلب كما يصدق بوجود الاجزاء مع عدم الحد المشترك بينها يصدق بعدم الاجزاء ايضا لانا نقول العدد منالكم و الكم اخذ فيه اقتضاء القسمة فالسلب ليس هناك صادقا الافي التقدير الاول ٤ وقوله بهذ المعنى احتراز عن انفصاله فينفسه فانكل وحدة من الوحدات منفصلة عن الاخرى فالواحد ليس منفصلا فيه وانكان منفصلًا عن شيُّ وله نظائر في الكلام **قوله** ( لانه من الأمــور الاعتبــارية عند المحقيقــين ) اىوان فرض كون العــدد موجوداً خارجيــاً عند هم وبهذا ] اندفع توهم انالكون منالامور الاعتبارية عند المحققين ليس مختصا بالواحد بل جيع الاعداد كذلك على مامر من المولى المحشى نقلاً عن المحقق الدو أبي في بحث ابطال التسلسل لايقال كيف يتصوركون الواحد الاصل للاعداد امراً اعتبارياً و كون الاعداد الفرعله اموراً خارجيــة لانا نقــول ان قبل بتركب الاعدادي من الاعدادي التي تحته فالامر ظاهر وانقبل بتركبها من مجرد الوحدات فوجهد آنه ربما يكون مع الاجتماع مالايكون مع

۽ وهو الصدق بوجود الاجزاء ن

الانفرادكما هوالمشهور فتسأمل والاظهران المراد بالمحققين همهنا ليس المحققون هناك بلالمراديهمهها الحاكمون بكونالاعدادمن الموجودات الخارجية والمحققون هناك هم الخاكون بكون الاعداد منالامور الاعتسارية فضلاً عن الواحد فيكون كلا المحقق متفقين في كون الواحد من الامور الاعتبارية فوله (اسم المراتب) وذلك الاسم هولفظ العدد والمراد عمايشمله كليشمل الواحد الذي هوجزته على ماذهب اليه المحشى المدقق حيث قال بعني اطلق اسم مراتب العدد التيهي ممابعد الواحد على جيع اجزاء العدد التي منها الواحدانتهي فكون الشمول ساء على ماذكره شمول الكل لاجزائه ولك ان تقول كما ان جبع اجزاء العدد كل فكدلك جزء العدد كلى يشمل العدد والواحد الدى ليس بعدد فيكون الشمول شمول الكلي لجزئيه ويظهرمن بعض ٥ الحواشي ان المراد بما يشمله مفهوم مايقع في العد ولانتوهم أن هدا قول برجوعه الى الاول لان مانقع في العدكم أنه اصطلح عليه المذهب فيكون معنى اصطلاحياً شاملاً للواحد فكذلك هومعني لغوى يشمل الواحد تحسبه ولازيده منحيث الاصطلاح حتى يعود الىالاول بلمنحيث اللغة قو له ( انهمانفقوا على أن ) آه القول بالاتفاق ليس في محله فان تركب الاعداد التي نحته اومن الوحدات مختلف فيه كما هوظـاهر لمن راجع الكتب وبهذا يندفع الاعتراض على الشارح قو له ( مِتَخَالَفَةُ بِالمَاهِيةُ ) فيه اشارة الىسبب حكمهم بتركبها من الوحدات لامن الاعداد اذلكون الاعداد متخالفة بالماهية فعند القول بتركب من الاعداد يلزم اماالترجيح بلا مرجح لوقيل بالتركب من بعضها او تعدد الماهية لشئ واحد لوقيل بالتركب منالجميع فو له ( الى غير ذلك ) من ثمــانبة و اثنين وتسعة وواحد قو له(فقد تصورت حقيقة العشرة بلاشبهة ) فلايكون شئ من تلك الاعداد داخلا فيحقيقتها اذلوكان شئ منهــا

ه هو حاشیة یوسـف القاضی مم

داخلا

داخلافیها لما امکن تصور حقیقها بدونه قوله (وربما بسندل) ای على المدعى المذكور من تركب الاعداد من الوحدات لامن الاعداد و لماكان هذا الاستدلال مدخولا فيه كما سيظهر انشاالله تعالى اشاراليه بكلمة ربما قوله ( فيستغنى عما عداه ) وايضا يلزم على هذا التقدير كون الشئ مستغنى عنه ومحتاجاً اليه وهو أيضا باطل قال الشارح الجديد لانقيال تقوم العشرة بالوحدات ليس اولى من تقومها بالاعداد فيلزم المترجيح بلامرجح ايضا لانه تقول التقوم بالوحدات راجم باعتبار آنه لازم على كل حال اى ســو. قيل بتركبه مناعداد اومن الواحدات هذا وقداعترض المحقق الدوانى على هذا الاستدلال بانا نختار الشق الشابي اعني انالعدد مركب منجيع الاعداد التي تحته ولايلزم تعدد الماهية لان التعدد انما تمشى اذاكان لكل عدد صورة نوعية مغايرة لوحداته اما اذاكان محض الاحاد ف لا ينصور ذلك ٦ وحيننذ ٧ يكون كل مرتبة من الاعداد نوعاً آخر متميزاً عن سائر المراتب نخصوصية المسادة فقط لابصورة مفارة لوحداتها ويكون هذا منخواص الكم المنفصل انتهى فحنئذ يكون دخول الوحدات بعيند هو دخول الاعداد التي تحته وقال بعض الافاضل بمكن اختيار الشق الاول ومنسع لزوم الترجيح بلامرجع مستندأ بانه انمايلزم ذلك لولم يكن مجموع الستة والاربعة هو بعينه مجموع الثلثة والسبعة وهو تمنوع فلوتركب من اى بعض منهـا فهو في الحقيقة تركب من البعض الآخر ايضـا فاين الترجيح بلامرجم قوله (فيعدم الانفكاك) اي في عدم انفكاك الغوقاني عن العدد التحتابي كما إن الجزء لا نفك عنه الكل قو له (لكن عبرعنه ) اى عن عدم الانفكاك ( بالجزئية ) اذا التعبير عن غير المنفك عنه بالجزء تعبير عن عدم انفكاكه بالجزئية في الحقيقة وانما فعل كذلك ( مبالغة ) في عدم انفكاكه ( و ترو بجأله ) اى لعدم انفكاكه اى لعدم

۲ ای التعدد ن۷ ای اذا کان محضالاحاد ن

الانفكاك عنه هذا واحاب المحشى المدقق مانه عكن ان بقال ليس معني قوله مع ان البعض جزء من البعض اي بعض كان جزء منه بل البعض الخاص الذي هوالواحد جزء منالبعض وهذا القدر كاف سندأ للمنع انتهى وانت تعلم انه لوصدر من مثلنا لماقبله احد من معاصرينا قوله (غير محتاج الى شئ ) تفسير للمراد بالقيام فو له ( والمراد بالازلى ) قىقولنا وانكانت ازلية واحتاج الى بيان هدا المراد لئلا تتوهم ان المراد يكون الصفات ازلية انها من قبيل الاعدام الازلية اعنى انها غير موجودة بلمعدومة لاابتداء لعدمها ثم في سان المراد المذكور تعريض بالمجيب بان المحدور اما تعدد الموجود القائم بنفسه البدي لااول لوجوده او تعدد الموجود الدي لااول لوجوده مطلقا فأن كان المحدور الاول فلا حاجة للخلاص عن هدا المحدور الى اعتبار القيام نفسمه في القديم بلجواب حينئد ان يقال لايلزم من قدم الصفات و ازليتها تعدد الموجو دات القائمة مانفسها اذالصف ت قائمة مانفسيها وانكان المحدور الثاني فلاتحصل الخلاص باعتبار القيام منفسه في القديم لان الصفات و ان لم تكن قدعة حينتُد لكنها ازلية موجودة لابداية لوجودها وهد ايضا مجدور هدا قوله ( اعني مالا انتداءله ) اي لوجوده او لعدمه فهدا يشمل الاعدام الازلية دون الاول لكن الظاهر بافادة عومه انسدل قوله اصلا مطلقا فندير قو له ( منع لبطلان اللازم ) كالجواب الدي اختاره الشارح بقوله فاولى ان نقول المستحيل آه لكن السندين متغاران قو له ( دون القدماء المطلقة حال عن القدماء بالقدم الــذاتي في قوله فان المستحيل تعدد القدماء آه قو له ( لعدم استلزامه ) اي لعدم استلزام تعدد القدماء بالقدم الزماني فقط ٦ اذالقديم الزماني اعم مطلقا من القديم الذاتي اذمالايكون مسبوقاً بالعدم الدى هو مفهوم القديم الزماني اعم منانبكون محتاحا الىشئ كالصفات وكالعقول على رأى

٦ علة فقط ن

الحكماء اولم يكن محتساجاً الى شئ اصلا كالقديم الذاتي الذي هو الواجب تعالى شانه فو له (ولأنخوانه) أه نقل عن المحشى الخيالي لان الصفات عندهم قديمة فلا يختص القديم بالقائم بنفسه عندهم انتهى ومنهدذا يظهران توجيسه عدم الموافقة تمجرد ماذكره المولى المحشى لايخلو عن قصور فشأمل قو له ( ان القول تمخالفة هذه الكلية ) اى القول مما نافي و مخالف هذه الكلية و هو القول مامكان الصفات مع قدمها فو له (ولذا) اى ولكون القول بمخالفة هذه الكلية اهون من القول بعدم امكان الصفات ( خصصه ) اى القول بان كل مكن حادث ( المحققون ) بسبب ( ان ) المراد منه ان (كل مكن مسبوق ) آه فالباء في بان سببية لاصلة التخصيص اوخصصوا موضوعــه وهو الممكن بالممكن المسبوقي بالقصــد والاختبار فحينئذ يكون القول المذكور فيقوة ان كل ممكن مسبوق آه فالباء صلة التخصيص ثم انه نقل عن المولى المعشى والصفيات صيادرة عنه لابالقصد انتهى قوله ( اشعار بذلك ) أى بتخصيص القول المذكور حبث اخرج عنحكم الحدوث المكن الواجب لــذات الواجب اى الغير المسبوق بالقصــد والاختيــار فيفهم ان الممكن المحكوم علمه بالحيدوث الممكن المسبوق بالقصيد والاختيار لامطلق الممكن **قو له** ( لهــا منحيث انها تحدث ) الجــاران صلتا شــاء وضميرً لها وانها عائدان الىالجميع والتأنيث باعتبار المعنى قوله ( بانكل ماله ) اى لوجوده ( انسداء ) بان كان مسبوقاً بالعدم فالفرق بين الحيادث والمحدث منوجهين احد هما ان الحيادث ماقام بالذات و المحدث ماكان مباناله والثباني انعحدث الحبادث القدرة ومحدث المحدث هوقولكن قوله (اى المذكور بقوله ولصعوبة هذا المقام) آه اطلاق النفريع على القول المذكور باعتسار اشتماله على تفريع ذهاب كل طائفة الى ماذهب اليه من صعوبة المقام لكن ينبغي ان يبين

۷ فاعلهالمستثرراجعالی
 بعض المحقتین ن

۸ حال م
 ۹ الضمير راجــع الى
 مطلقاتها ن
 ۷ ضطف على بطلان ن

وجه الصعوبة حتى يتضحالمقام وقديينه بعضالمحقيقين بما لامزيدعليه فلا بأس علمنا في اراده فنقول قال ٧ اثبات الصفيات الموجودة لله تعالى وأن دل علمه العقل والنقل في الجلة لكن برد عليه أشكالات من وجوه مختلفة منهــا اما انتكون حادثة فلمزمكونه تعــالي محلاً السوادث اما انتكون قديمة فيلزم تعدد القدماء وقداعتمد عليه المعتزلة فنفوا عنه الصفات ومنها انها غير مستقلة بالوجود وهو ظاهر فاما انستند وجودها الى ذاته تعالى فيلزم ان يكون الشئ الواحد فاعلاً لشيٌّ وقابلاً اياه وإما إلى غيره فيزم احتياج الواجب الى غيره واستكماله به وقداستوثقه الحكماء فلم يقولوا بالصفات وجوابه منع استحمالة احتماع القبول والفعل ومنها ان بعضهما لايعقل بدون متعلقاتها كالسمع بدون المسموع والبصر بدون المبصر والكلام بدون المخاطب ٨ وهذه المتعلقبات حادثة فيلزم حدوث تلك الصفات فالتزمد الكرامية وجوز واكونه تعالى محلاً للحوادث وجوامه منع احتياج تلك الصفسات الى متعلقاتها بل المحتاج البها ٩ تعلقاتها وهي ٣ امور اضافية متجددة اتفاقا ومنها انها اما انيكون واجبة لذاتها فيلزم تعدد الواجب والقـديم واما انلاتكون كذلك فيلزم امكانها وحدوثها فذهب قدماء الانساعرة الى نفي عينيتها وغيريتها فلايلزم منوجوبها وقدمهما تعدد الواجب والقديم وقد عرفت مافيه فالقول الفحل والمدهب الجزل على تقدر وجودها مغايرتها لداته تعمالى وامكانها ومنع بطلان تعدد القدماء ٧ واقتضماء الامكان الحدوث انتهى قو له ( في اثبات البعض ) اى في اثبات قدم قو له ( الى وجه تفسير الشــارح قوله ) الاظهر بدل قوله قولهم اذالنفسير المدكور بكون الموجودين محيث آء ليس للشارح بلما الشارح هوقوله اى يمكن الانفكاك بينهما فوله ( اشارة الى انامكان الانفكاك اعم) فعلى هدا معنى تصور وجود إحدهما مععدم الآخر

وجود احدهما فينفسه مع عدم الآخر فينفسه اووجود احدهم فيجيز مع عدم الآخر فيه ولايخني مافية منالبعد عنالفهم فالاظهر انيقال المراد المدكور من العبارة المدكورة على سبيل المجاز بذكر الخساص وارادة العسام بلالاظهر انيغير التفسير المدكور الى ان الغيرين موجودان حاز انفكاكهما فيحير اوعـدم كما ذكره بعضهم اذتفسيرهم بعيد عنارادة التعيم كما لانخن قوله (على مامر) في محث حدوث الاعراض وفيد اشارة الى ان ذلك غيرتام علىمامر ايضا منانه يجـوز ان يكون وجود القـدىم متوقعًا على عدم امر مانع فيحدث ذلك الامر المانع عنوجود ذلك القديم فيننني و ينعدم ذلك القــديم فهــدا جواب اخر عن النقض المذكور لانه حينتذ مكن الانفكاك بن الجسمين القدممين محسب الوجود قو له ( لواريدالامكان الذاتي يلزمان يكون الصفات ) آه لبعض الفضلاء ان يقول نرمد بالامكان الذاتي للانفكاك آنه ليس بين ذات الغيرين علاقة توجب امتناع عدم احد هما معوجود الاخرو حاصله انالمراد سلب العلاقة و اللزوم بينهما ولانريد مه انذات احد همــا تمكن العدم فينفسه معروجود آلاخر ولاشــبهة فيمان الذات و الصفات وكذا الصفات بعضها مع بعض ليست ممكنة الانفكاك بالامكان الذاتى بالمعنى الاول اعنى سلب العلاقة واللزوم بينهمابخلاف الجسمين القديمين المغروضين اذلاعلاقة بينهما توجب امتنساع انفكاك احدهماعنالآخر وانكانا متصاحبين على الدوام و هذاخلاصة ماذكره المحقق الدواني في الجواب من انالمراد انه يجــوز عدم احد هما معوجود الاخر لانتفء علاقة بينهما توجب عدم الانفكاك وحاصله نني اللزوم و في المادة المفروضة يعني الجسمين القـــديمين ليس امتناع عدم احدهما مع وجود الآخر لعلاقة منتهما بل لقدمهمـــا فلا نقض ولاشهة في أن هذا المعني هو المراد من التعريف فان علاقة اللزوم

عندهم هيالتي تنافي الغبرية لقرب احدهمامن الآخرلامجر دمصاحبتهما دائمًا انتهى فتأمل قوله (الكونيا ممكنة ) كونها ممكنة اعما يستدعى امكان عدمهافي نفسها لاامكان انفكاكها عن الذات والأيلام امكان انفكاك المقتضى بالفتح عن المقتضى بالكسر و لاقائل به فو له (ولواريد الانفسكالة من الجيانين يلزم) آه قدعرفت أن المراد من امكان الانفكاك سلب العلاقة والنزوم والصفات ليست مسلوبة لكونهـا معلولي علة واحدة هي ذات الواجب تعـالي شانه 🗳 ل 🛚 ( بعدم تحققهما ) اى عدم تحقق مادتهما اعنى الجسمين القدمين والآكهين المفروضين قو لهـ( على تقدير نسليم كفــاية احكان ) ملدة النقض وعدم اشتراط تحققها وفيه اشارة الى ان ذلك النسليم ايضا مختل لانفاق العماء على اشتراط تحقق مادة النقض ولايكني فيه مجرد الامكان لها قوله (ليتم البيان) اي بيان عدم المفايرة بينهما اذ عدم المغايرة يتوقف على انتفاءكلا الانفكاكين اذنثبوت واحد منهما نثبت المفايرة كما حرف ذلك من تفسير الغيرية قو له (غيركاف) اى لانتفاء الغيرية بين الشيئين قوله (والنقض المذكور غيروارد) بالنصب عطف على اسم ان وذلك لما ذكره المولى المحشى من ان مادة النقض يجب أن تكون محققة قو له (كالوجود) أي كالوجود في الواجب فأنه عين الواجب على مذهب الحكماء وعلى مذهب طايفة من محقق المتكلمينكا صرخه العلامة الدواني اوكالوجود فيالواجب والمكن فأنه نفس الموجود واجباكان اوتمكنا على مذهب بعض كما فصل ذلك فىحكمةالعين والمواقف وعند بعض آخر الوجود غيرالموجود فيما وعليه جهور المتكلمينقو له ( نناء على ان المتغارين) تعليل لقوله لا قال له غيرو اما اثبات أنه لا قال له عن فيو ظاهر من تصور كونه صفة لموصوف قوله (أو ما ذكرنا) من قول صاحب المواقف نقلاً عن الآمدي وشها ماهي غيره وهي كل صفة امكن مفارقتها ا

۲ بع س

آه لكن الفــاضل المحشى ظن ان اطلاق العـــفة المحدثة على مثل ماذكرناه يستلزمكونه تعالى محلا للحوادث فلذاعبر الآمدى بالصفة المفارقة لاالمحدثة ٢ وكون الصفة مفسارقة لايستلزم الحدوث لامكان ان تكون الصفة صفة اضافية كصفات الافعال اوسلبية فتلك الصفة لاتكون موجودة بل إمراً اعتبارياً ولاشبهة في أن الحادث كالمقدم امران موجودان فحدوث الصفة يستلزم وجودها فيلزم كونه تعالى محلاً البحوادث فانقله المولى المحشى لايكون منشاء لما ذكره المحشي الخيسالي لكن حسن الظن بالمحشى الخيسالي يقتضي آنه وجد قوليهم مغارة الصفات المحدثة لموصوفاتها والله اعلم فوله ( سواء كانت مَصَارِقَةُ اولا ) مجموع هذه العبارة ليس موجوداً في بعض النَّحْمَ وعلى تقدير وجودمفاكانت مفارقة منالصفات المحدثة مثلالضحك بالتعل والكتابة بالفعل بالنسبة الى زيد وماليس مفارقا كقابلية العلم وقابلية الكتابة بالنسبة اليه قوله (والمشية وغيرها) فلوكانت الصغة المحدثة مغايرة للموصوف لكان القول المذكور كذبامع صدق ذلك الكلام بلا شية ومن هذا يظهر أن قوله مع صدق ذلك الكلام متعلق مقدر دل عليه السياق قوله (فان حير العرض هو المحل وحير المحل مكانه ) لوكان الامركذلك فالمحلكما ينفك عن العرض في الوجود فَكذا يَعْكُ عَنْدُ فِي الحَيْرُ فَتَخْصِيصِ احدَهُمَا بِالذُّكُرْتَقْصِيرُ لكن الحقان حير العرض ليس المحلكيف والشارح فيما سبق عرف الحير بانه الفراغ المتوهم الذي يشعله شئ ولاشهة في ان المحلَّ ليس فراغاً منوهما فالحقان حبرعرضهوحيرالمحل ويشعر به قولهمتحير العرض تابع لتحير موضوعه فالاشكال بالعرض معالمحل بأق بعدويدل عليداقتصار المحشى الحيالى على التعرض على عدم النقض بالعالم مع الصائم فآل امرقلة الندر الى المولى المحشى قو له (دون النرديد) لمستلزم لصدق المتعابرين ٢ بكل من شقى الترديد قوله (فيرد

۲ وان اختلف انصاف
 المتغایر بن باشلقین المذکور بن
 بان ینصف احد هما
 بالانفکاك فی الوجود و
 آخر بالانفکاك فی المیر

Digitized by Google

الاشكال) اى الاشكال بالعالم مع الصافع وبالعرض معالمحل (على ما ) اى رد على التعريف الذي ( ارتضاه ) المحشى الحسالي وهو الذي احال المعرفة اليه اعني ما يمكن الانفكاك بينهما سواء كان بحسب الوجود اوبحسب الحبر ووجه ورود الاشكال المذكور علسه هو انه ليس بين العالم والصانع القسم الاول من المتغارين ولاالشابي منهما اما الاول فلان الصانع وان امكن انفكاكه عن العــالم في الوجود لكن العالم لايمكن انفكاكه عن الصانع في الوجود ولاينفع امكان انفكاكه عن الصانع في الحير اد هــذا ليس القسم الاول الذي صار الصانع بسببه غيراً ٣ للعالم واما الثاني فلتل ماذكرناه والحاصل ان المعتبر في المتغار بن اما الاتصاف مخصوصية الانفكاك في الوجود اونخصوصية الانفكاك في الحير ولايصيران متفارين ماتصاف احد هما بالانفكاك في الوجود واتصاف الآخر مالانفكاك في الحير اذليس ذلك لاالقسم الاول ولاالقسم الشباني بل امر آخر لايعتبر ذلك في التغاير قو له (من كلة او ) التي ذكرها المحشي الحالي في الحاشية السابقة اظهاراً للتعميم المراد من الانفكاك المذكور المطلق الغبر المقيد بالوجود اوالحيز وخلاصة الجواب ان كلة اولوكان مذكورا في التعريف لكان الامركما ذكره بعض الفضلاء لكن ليس مذكورا فيه بلذكره المحشى الحيالي بعد تمام التعريف ليظهران المراد من الا نفكاك المذكور فيه ٤ مطلق الانفكاك اي يصدق المتغاران ماتصافهما ماى انفكاك كان من الانفكاكين المذكورين فو له (تأمل) يمكنان يكون اشارة الى ان المراد منقولهم كلة اوفى التعريف يكون للتقسيم لاللترديد انها ليست للترديد الذي يراد منه الشك والابهام اذهو الذي ينسافي التعريف المقصود منه الكشف والايضاح واما البرديد المراد منه التعميم كما هنا فهو ليس منافياً لكون كلة اوللتقسيم اذهوفي الحقيقة اشارة الى قسم ثالث فكانه قبل قسم من المتفايرين

۳ خبر صار ن

٤ اى فى لتعريف

ه تأكدية

ماكان متصفا بالانفكاك في الوجود فقط وقسم منها ماكان متصف بالانفكاك في الحير فقط وقسم منها ماكان احد هما متصفا بالانفكاك في الوجود والآخر بالانفكاك في الحير فكونهـــا للترديد المراد منه التعميم لاينافي كونها للتقسيم بل موجب للتقسيم في الحقيقة فالجواب الذي ذكره المحشى الخيسالي تام ولو ٥ ذكر او في التعريف ويمكن ان يكون اشارة الى ان ماذكره المولى المحشى في تحرير كلام المحشى الخيالي منجمل المعني تابعا للفظ والصواب العكس فانكان المتغاران عندهم في الواقع ماكانا متصفين نخصوصية الانفكاك في الوجود اومخصوصية الانفكاك فى الحير فقط لايكون التعميم المذكور صحيحاً لانه يؤدي الى اطلاق المتغايرين على الشيئين اللذين ليســـا متغار س عندهم في الواقع اعني ماكان احد هما متصف بالانفكاك في الوجود والآخر بالانفكاك في الحيز وان لم ينحصر المتغايران فيما ذكر فانكان كلمة اومساعداله فذاكوان لم يكن مساعدا له فليعترض على ايرادكلمة اولانه لايســاعد المراد لاعـــلي التعيم المراد بان كلمة اولايساعده اذيلزم جعل المعنى تابعًا للفظ ويمكن ان يكون اشارة الى انتعريف البعض المعرف للغيرين نما مكن الانفكاك بينهما فيالوجود اوفي الحيز مجرد امكان الانفكاك منهما واما قوله فىالوجود اوفىالحير فهو بسان للتعيم المستفاد مناطلاق الانفكاك مثل ماذكرم الشمارح وحرره المحشى بعينه والله اعلم قوله (ان قلت لعلهم ) أه جواب عنالانتقاض الذي ذكره الشارح على تقدير ارادة جواز الانفكاك منالجــانين اعنى الانتقاض بالعالم مع الصافع والانتقاض بالعرض مع المحل **قو له** ( يجواز الانفكاك ) اي يحو<sub>ا</sub>ز الانفكاك الذي كان اردنا آنه منالجانيين فقوله انلايكون احدهما اى لايكون واحد منهما على ان الاضافة للاستغراق فيكون الغير ان عبارتين عن الامرين اللذين لايكون شئ منهما قائمًا بالا خر او بمحله

ولايكون شئ منهما متقوما بالاخر فالامران اللذان يكون واحد منهما فقط قائما بالآخر اوتمحله اويكون متقوما مهليسا بغيرين وازلم يكن الآخر كذلك وهو ظاهر قو له ( لان العالم غير قائم ) آه لما كان مقرراً فيالاعتراض انالصافع نفك عنالعــالم وان المحل نفك عن العرض لم يحتبج الى نفس كون الصانع قائمًا بالعمالم اوقائمًا بمحله اومتقوماً له وان توقف الغيرية على ذلك ايضا اذبكني لعدم الغيرية احد الامرين ٦ منجانب فقط على ماعرفت تقريره مناقو له ( او محلا لمحله ) اى ذاحلول لمحل الصانع على ان المحل مصدر ميمي على حذف المضاف او معنى الحال ادهذا هواللازم منقيام العالم بمحل الصائم لاماذكره على ظاهر والاظهران يقول اوحالا فى محسل بنبديل المحل مالحال واللام بني وقطع الاضافة كما لانخني ولعله هفوة صدرت من المولى المحشى قو له ( بان ينعدم مع بقاء محله ) قال بعض الافاضل المسادر من عدم القيام بشئ آخر ان يكون موجوداً غيرقائم له لاان يكون معدوماً وقال لعلقول المحشى الخيالي وفيه منالفساد مالانخني ناظرالي هذا قو له ( فيكونان ) اي مادنا الانتقاض اعني العسالم مع الصانع والعرض مع المحل فو له ( لايدل على المعني المدكور ) وهو عدم القيام مطلقا وعدمالتقوم اذا ٧ لظاهر المتبادرمنه الانفكاك في المودو محمله ٧ على هذا الظاهر لايصدق تعريف الغير على بعض افراده اعنى مادتا الانتقاض المذكورتين بليصدق علمما تعريف مقابل العبير اعني ماليس غيرا وهذا اعني ايضــاح ماليس غيرا هو المقصود من تعريف الاشاعرة الغيرين حيث حكموا على الصفات بإنها ليست غيره فقصودهم من تعريف ايضاح ماليس غيراً حتى ينضح الحكم المذكور واما اذا حل الانفكاك على المعنى المذكور فيصدق على المادتين تعريف الغير على مامر ولايصدق عليهما تعريف المقابل فعلران حل الانفكاك عسلي المعني المذكور يفيسد تعيم تعريف الغير

ای قائما بالعالم او متقوما
 به ن

۷ علة لايدل ن ۸ اىالانفكاك ن

وتخصيص

۸ صلة تعمیم ن
 ۹ الضمیر راجع الی
 اخراخ ن
 ۲ ای ولاجل انه یلزمه
 آه ن

وتخصيص تعريف المقابل فقوله ( وهل هذا الاتعيم )ناظر الى تعريف الغيرو قوله ( وتخصيص ) ناظر الى تعريف ماليس بغير الذي هــو المقصود من تعريف الغير وقوله ( مأخوذ من خارج ) صفية لكل واحد منالتعيم والتخصيص وقوله ( الاخراج ) متعلق بالتخصيص فقط اى اى ذلك التخصيص الذى فيما ليس بغير الناشي من تعيم الغير محمل ٨ الانفكاك على المعنى المذكور لاخراج ( موادالنقص ) عن تعريف ماليس بغسير ويلزممه ٩ ادخاله فيتعريف الغسير المعيم الملحمل المذكور ولذا ٢ لمرندكر متعلق التعيم اعني الادخال فيتعريف الغير ولان المقصود منتعريف الغير ايضاح ماليس بغيركهم ومن هذا ظهر ارتباط قوله فعلى هــذا مجوز تخصيص آه بما قبله اشــد ارتباط هذا قوله (على تقديران يكون موجودا )على ماذهب اليه المتاخرون حيث قالوا انالتشخص امرزائد على الماهية النوعيةنسبته الى النوع نسبة الفصل الى الجنس فيكون ذات زيد عندهم مركبا من الجنس والغصل والشخص وكما يصير الجنس بانضمام إالغصل توعاً متميزاً عن المشاركات الجنسية كذلك يصير النوع بانضمام التشخص شخصاً متميزاً عن المشاركات النوعية وعلى هذا يكون ذوات الاشخاص مختلفة بالحقيقة المختصة بكل منها ويكون إتحادها بالماهية النوعية التي هي بعض ماهو داخل في قوامها و ذهب القدماه الي انه ليس فىالشخص امر سوى مافى الحقيقة النوعية فحقيقة الشخص هي حقيقة النوع بعينه وامتياز الاشخاص عندهم بمفهوم اضافي اعتبارى هوتحو الوجود الحساص وقدرجيم مذهب القدماء من اراده فعليه بالمسبوطات قوله ( ان لايكون محله ) يعني مجموع الشخص المركب منالجنس والقصل والتشخص قو له ( لان الاعراض اللازمة غير ضرورة ان العرض لايبق زمانين فعلى هذالوترك المولى المحشى التقييد

الذكور لكان اولى قوله (لابدان تكون موجودة) فالشخص الذي هو احد مادتي الانتقاض ان لم يكن موجودا فلاانتقاض به ( و على تقدير وجوده لهم ) اىلمريدين بجواز الا نفكاك المعنى المذكور(ان مقولوا) لانقض لابالشخص ولابا لاعراض السلازمة لانالشخص مقوم الشخص الذي هو محله والاعراض اللازمة قائمة تمحسالها وقد عرفت انمثلهما ليس غيرا على مانقتضيه الارادة المذكورة من جواز الانفكاك قو له ( ضرورةانه لالازم سوى صفات الواجب ) الظاهر ان الشيخ لا نكركون الصفة الغرالف ارقة المثل لازمة محسب مادى الرأى كسواد الحبشي مثلا وانلم تكن لازمة تحسب الحقيقة ونفس الامر فالمراد الصفة باللازمة مثل هذه الصفة فلاحاجة الى التكلف الذي ذكره للاضراب قو له ( قال بعض الفضلاء) في دفع الراد المحشى الحيالي بقوله يردعليهم اىعلى الناظرين في تعريف الغيروهم المعتزلة في بعض الحواشي وعلل ذلك البعض من الفضلاء لزوم المغارة بينالدات والصغة على تقدر الأكتفاء محيانب واحد بقوله فان كثيراً من الصفات المحدثة تزول ويبقى موصوفاً تبها ويظهر منه ان الايراد ليس بجميع الصفات المحدثة بلبالمفارقة فقط فو له ( ان يورد الاعتراض موافقياً لمساذكره اولاً ) عدم وروده لماذكره المحشى الخيالي صارف عن حل الكلام على ذلك المناسب فو له ( و ان كان الدليل) هوماذكره المحشى الحيالي فيصدر المحمث بقوله قالوا بقال في العرف و اللغة مافي الدار غير زيد معانه ذويد وقدرة ( يقتضيه ) ا بمكن ان يكون مرادبعض الفضلاء بانهذا هوالمشهور منمذهبالشيخ هذالاقتضاء قو له ( لما تقرر عنده من تجدد الاعراض ) قدع فتان الظاهر انالشيخ لاينكر لزوم الصفة المنجددة المثل يحسب بادىالرأى وان كانت محدثة على ان تلك المحالفة اعتراض آخر على الشيخ ليست دافعة للاول فىشى ً فتأمل قوله ( اذبيحقق ) علة لقوله مخالف إ

وقوله حینند ای حین تجدد الاعراض قوله ( و من جانب الصفة بحسب الحير ) لمامر من المولى المحشى ان حير الموصوف مكانه وحير الصفة الموصوف وقد عرفت ماعليه فنذكر فه له ( إن انفكاك الصفات اللازمة بل القدعة عن الذات) آه الانسب بكون الكلام في وجود الموصوف بدون الصفة وعدم وجوده بدونها كما افصح مه كلام الشارح والمحشى الحيالي انيقول أنانفكاك الذات عن الصفة اللا زمة بلالقديمة تمكن بالقياس الىنفس الذات وان منع آه لكن المراد عاذكره ايضا ماذكرناه قو له ( مكن بالقياس الى ذاتها )اى بان يوجد الذات و تنعدم الصفة فو له ( اعنى الامكان الوقوعي ) لقبائل ان تقول لوكان المراد ذلك فاي حاجة الى ادراج لفظ الامكان فى تعریف المتغیر بن بل فیه ضرر تو هم غیر المراد فو له ( لزم ان لایکون الذات مغايراً للعرض اللازم ) لعدم وقوع الانفكاك ينهما للزوم ذلك العرض و ۲ هو ۳ المعتبر في المتغار ن على تقدر عدم الكفاية تمجرد الامكان الذاتي ولقائل ان مقول لانسلم استحالة هذااللازم اذكما لاتعد الصفة غيرالموصوف فكذا لابعد العرض غير الموضوع ساءعلى عدم الانفكاك بل الظماهر أن مراد هم بالصفة في قولهم الصفة لانفــاير الموصوف المعني القــائم بغيره وهويشمل جبع الاعراض و تخصيص الصفة ممثل العلم والعرض ممثل سيواد الحبشي تخصيص بلامخصص فتأمل فو له ( لانحبر المحل مغار لحبر العرض ) لانحبر المحل الفراغ المتوهم المشغول بالمحل وحبز العرض مثل سوادالحبشي مثلا فراغ متوهم يشغله سواده بتبعية الموضع الذي قام به السـواد فحير هذاالترضهوحير المواضعالني قامت بهاالسوادوحيرالموضوع £االدَّى هوالحبشي مجموع الفراغ الدَّى انطبق الحبشي عليه هذا و لكن لانخني على البصيران هدا النفار بين حير المحل وحير العرض انما هو في الاعراض الغير السارية في المحلكم مثلناته مخلاف نحو بياض

۲ حال م ۳ راجـع الی وقــوع الانفكاك ن

على ان لقائل ان ية و ل
 ليس موضوع سواد
 الحبثى بالحقيقة الا المواضع
 التى قام بها سواده لا
 مجموع الحبثى فيرشئ
 من الاعراض لا يغاير حير
 محله هذا

الثلح وسواد الحبرفان حير العرض بعينه هوحيز المحل فيلزم بناءعلى ماذكره انلايكون مثل هذاالعرض معمحله متغايرين والى هذا اوالى ماسبق اشار المحشى الخيالى بالامر بالفهم ثم قول المولى المحشى لتحقق الانفكاك بنهما من حانب واحد في الحيز لابخلو عن اختلال اذكما انالعرض المذكور منفك عن المحل في الحيز فكذ المحل منفك عنه في الحيز ايضًا اذحير هما على ماذكره متغير أن فالا نفكاك في الحير ليس من جانب و احد بل من الجانبين وكا نه توهم ان الانفكاك في الحير هوان يكون الجانب الآخر اناتصف بالانفكاك ايضا ٥ منفكا ً فيالوجود البتة والالم يكن الانفكاك منالجانب الاخر وانت تعلم انه توهم بعيد فلا تبعد قو له ( وهمــا لايكونان الاموجودين ) لان الفــيرية من الصفات الشوتية المقتضية لوجود الموضوع كماصرحوا له قوله (على مااعترف به السائل) بقوله والحاصل أن وصف الاضافة معتبرو امتناع الانفكاك حينئذ ظاهر ومنهذا يعلم انالمراد بالسائل هو السائل بلا يقال المراد امكان آه المقصود به الجواب عن النظر السابق المورد بقوله وفيه نظر بمد قوله كذا ذكره المشايخ ثم قوله على ما اعتبره السائل تبرع منالمولى المحشى والافلك انتقول في بيان كون تصور العلم بالنظر الىذاته غير مفيد فيكونه مغيرا للصافع ٦ لان لنـــا اعتباره بوصفالاضافة ولاشهة فيغيريته حينئذ ايضا معانه حينئذ لانتصور بدون الصانع فو له ( انميا هو جواب ) ايعن النفض بالجزء مع الكل والصفة مع الموسوف قو له عن الجواب الشاني ) اى عن الجواب عن البعض الذي كان على تقدير اختيار الشق الثاني اعنى امكان الانفكاك من احد الجانيين قو له (على ماقلنا) من ان قوله نخـــلاف العجزء والكل آه ليسمن تمَّم الجواب الســـابق بل هو جواب عن النقض على تقدر اختمار الشـق الثاني فو له (حيث فصله عما قبله ) ولم يقل وانه لواعتبرحتي يكون عطفا على انه

ه الظاهر ذكر لفظكان
 قبل منفكا ليكون جوابا
 باشرط ولعله من سهو
 القلم امين
 حالة انتقول ن
 اشارة الى اعتباره
 بوصف الاضافة ن

لايستقيم فيكون مزمتممات كلةمع فىقوله معانه لايستقيم بلجعلهجلة مستفلة معطوفة على قوله قدصرحوا آه فيحيز قوله لانا نقول قو لد ( و مما ذكرنا ) منان اعتسار وصف الاضــافة جواب على تقدير لانقض فيذلك التقدر بالعالم معالصانع والتقدر الذي نقض فيله بالعالم مع الصانع مااعتبر فيه الاضافة فيشئ قو له ( فندر ) وجهه انماذكره المولى المحشى فيتحرير كلام الشارح وانكان بعيداً عن الفهم لكنه حسسن منجهة المعنى ولكن انت تعلم آنه ليس دافعـــأ لماذكره المحشى الحيالي لان قول الثارح والعالم قدينصور موجودا آه وانكان جوابا لادخل لاعتبار وصف الاضافة فيه لكن للمعترض ان مقول لايخلواماان تريد بالعالم ٨ العالم من حيث المصنوعية فتصوره بدون الصانع محال اوتريده منحيث النظر الىذاته فنقول قداعترفت اما الجيب في الجواب الثاني المشار اليه بقوله بخلاف الجزء مع الكل إن وصف الاضافة معتبر فلم تعتبره في الجواب الثاني ولاتعتبره في العالم وهل هذا الانحصيص بلامخصص على انك قد عرفت ان هذا محض تبرع والا فنقول كون تصور العــالم منحيث ذاته منفكا عن تصور الصانم غيرمفيد فىكونه مغايراله لان العلم منحيث وصف المعملولية والمصنوعية ابضا غير للصانع معانه لاينصور حينئد منفكا عن تصور الصانع هذا قو له ( قال الفاضل الحشي ) اي في دفع اعتراض المحشى الحيالي بقوله و به يظهر فو له ( قبل اقامة البرهان ) على ان العلم معلول الصانع فو له ( ههنا ) اى في صورة العالم بالنسبة الى الصانع فو له ( غير ظاهر ) اى قبل اقامة البرهان قو له ( فكان ابطال الشارح ) اي اعتبار وصف الاضافة بقوله و لو اعتبرو صف الاضافة آمو قوله هناك اي في صورة الكلو الجزء و العلية

آه قوله ( فلا اشكال ) اقول لقائل ان يقول ماذكره المحشى الحيالى فى صورة العالم، م الصانع ليس الكلام فى اعتبار ٢ وصف الاضافة فقط

۸ ای فیقوال و العالم
 قد تصور موجودا ثم
 بطلب آه م

٩ صلة اعترفت ن

بل حاصل ماذكره تريد بين اعتدار العالم من حيث الاضافة واعتماره منحيث ذانه فعلى الاول لافرق ببينه وبينالجزء فكما لايتصور وجود الجزء منحيث الجزئيـة بدون الكل فكذا لاينصـور وجود العالم منحيث الاضافة مدون الصانع فكيف بقول الشارح والعالم قديتصور موجودا آه وعلى الثاني لانفيد الانفكاك فيكون العالم غيرا للصانع كما عرفت تفصيله ولاشبهة فى ان هذا الاشكال غيرمدفوع بما ذكره فوله (كثيرا ما يصدق بوجود الكل ثم يطلب البرهان على وجود الجزء) آه لانخني ان الكلام كان في عــدم وجود الواحد من العشرة لابالعكس وايضا ماهونظير للعالم ٣ هوالجزء لاالكل اذلاخفاء في عدم تصور الكل مدون الجزء فالصواب ان قول كثيرا ما يصدق وجود ذات الجزء ثم بطلب البرهان على كونه جزء لخفاء جزئيته فوصف الاضافة ايضا آه لكنه اراد التنبيه على أن مطلق الاضافة كذلك فكون الحزء ايضاكذلك فهو ٤ مالمال والحقيقة من إشات الفرد بالكاي فندر والله أكبر فو له (وانه) اي افادة الحمل ( بدورمعه ) اي معالتغار تحسب المفهوم فتذكير الضمير فيانه لاكتساب المرجع التذكير منالمضاف اليه وهو نظير قولهم فىبعض المواد باكتسباب التأنيث منالمضاف اليه بلهــذا ارجم وهذا وانهم ارمنصرح به لكنه ليس ببعيد لدى العنول السليمة وانلم ترض به فارجع ضمير انه الى الحمل المفيد ولك ان تقول تقدر ارحاء، الى الافادة ان مالا يستعمل مدون التــاء كلفظ الافادة مثلا يستوى فيه التذكير والتأنلث كما صرح به المحتق العصام ثم متنى دوران افادة الحمل على التغــاير الذي هوالشرط لها انهمتي وجد انادة الحمل يوجد التغاير فيالمفهوم ومتى انتنى المنفار انتنى افادة الحلكم هو حال دوران الشروط مع منان وجود المثمروط يستلزم وجود الشرط وان انتفء الشرط يستلرم انتفاء المشروط واماءدم المشروط نلا يستاز عدم الشرط

۳ ای فی اعتبار و صف الاضافة فیمها و عدم اعتباره م

٤ ای قول الشارح کثیرامابصدق آه

وكذا وجود الشرط لايستلزم وجود المشروط ومدار الجواب ههنا علم, انتفء الاستلزام الاخيراءني ان وجود التغاير لايستلزم وجود افادة الحِل قو له ( انبكون مفهوم المحمول امرا زائداً على مايفهم من الموضوع) ان اراد بكونه امراً زائداً ان يفهم من المحمول مافهم من الموضوع مع امر زائد على مافهم منه فليس ذلك متحققا فيماسوي. ماذكره منمادة النتض واناراديه انيكون مغابرا لمافهم منالموضوع سواءكان جزءً منه كمافي مادة النقض اولافهو من ايضاح الشيُّ نفسه اذمعني التغابر آنما يتضيح بماذكره ومنجلة ماذكره لابضاحه كونه امرأ زائدا ومعني ازيادة هوالغيرية نناء على تلك الارادة والى هذا اشار بالتأمل والاظهر عندي فيالحواب عماذكرهالمحشي الخيالي ان المراد بالتغار في قوله الشارح ﴿ وَالتَّمَارِ مُحْسَبُ المُفْهُومُ لِيفَيْدُ ﴾ التغار الاِصطلاحي وماذكره من المثال ليس المحول فيه غيراً اصطلاحياً اذا المحزء ايس غيرا اصطلاحاً وكون هذا المحث محث تحقيق الغير الاصطلاحي شجع الشارح على حل النفاير عليه فنيصر فو له ( واعلان ) آه من هنا ان آخر الحاشية مأخوذ من كلام بعض الفضلاء فيحاشية المدونة على الشرح لكن قالبدل قوله فيالهوية فيالوجود وهو الانسب بكلام المشارح اذالشارح انماذكر الوجود دونالهوية لكن المولى المحشى اشار الى ازالوجود هو الهوية الحارجية وهو احد معــاني الهوية كما لانحني على منلاحظ مانتعلق نقوله المصنف في صدر الكتاب حقايق الاشياء ثانة قو له (الالصم في العدميات) اذليس لهــا هوية ووجود خارجي فو له ( قبل ) اي في يان الحمل بحيث يشمل الحمل فيالعدميات كقولنا شريك البساري ممتنع والعنقساء كلى قو له (كذا قبل) و قال بعد قوله و في العرضيات الاتصاف و هذا المقسام لايحتمل بسط الكلام فيه انتهى مزاراده فعليه بالمراجعة الى شرح النجريد وحواشيه **قو له** ( في عامة نسخ الحواشي ) اي نسخ

حاشية الحيسالي فالظاهر نسخ الحاشية بافراد الحاشبية والجمع محتاج الى تحمل اعتبار تعدد الحاشبية باعتبار وقوعها فيالنسيخ المتغبارة واما النسخ في عبارة المحشى الحيالي فعبارة عن نسخ الشرح فالحاصل كما ان نسخ الشرح مختلفة فني عامتها وقع ان المصدرية بدل انالنافية اى اعرب في عامة النسيخ كلة ان بفتح الهمزة ويكون بنصب النسون وفى قليل من نسخ الشرح وقع ان النافية اى اعرب بكسر الهمزة ورفع يكون و ماذكرنا اندفع مالقــال صورة انالنافية كصورة ان المصدرية فناين يعلم انالواقع فيعامة النسخ انالمصدرية لاالنافية فكد الك ٢ نسيخ حاشية الحبالي ايضا مختلفة فني عامتها عبارة الحاشية مدل انالنافية بكسر الهمزة وفي بعضها مدل انالنافية باللام المتصلة بالنون قوله ( فعلي هـدا قوله فضل بالضاد المعجمة ) لايخني صحة كونه بالصاد الممهلة بل معناه اقرب الى الطبع مندبالمعجمة اذمعناه آنه تصحيف بين ٣ و اضمع او تصحيف فصل اى قطّع اى مقطوع له او تصحیف فصل ای مفصول مخرج عن کونه حفا فالاقتصار علی الجمة على هذا التقدر قصور فلاتكن من القاصرين قو له ( تصحيف فاضل اىزائدلافائدةفيه) والاظهر تصحيف ذو فضل وزيادة على مجرد كونه نصحيفًا وهي الاخلال ويؤمده النُّمخة الآتية من آنه تصحيف مخل قو له ( وبؤيده ) اي ما وقع في عامة نسيخ الحواشي من قوله بدل ان النافية وانما قال يؤيده لانه يحتمل احتمالا بعيداً ان يكون المقصود من نقل الاية الكريمة ذكر نظير يمنع المانع حل ذلك النظير على ما هو الظاهر منه كما وجد ههنا مانع من حل كلة أن الطاهر في المصدرية عليهما فيكون ان ٤ ههنما نظير لمما في الآية فكما ان دخول لما على الاسم فيها مانع عن حل لما على كونها نافية مع كونها ظاهرة في النافية لكون النافية اكثر من الاستثنائية فكذا ههنا مانع من حمل صورة ان ههنــا على المصدرية وان كانت تلك الصورة ً

٢ ای کم ان انسخ الشرح
 مختلفة ن

۳ .أخـوذ ممـا ذكر، الشارح فى سان معنى فصل الحطـاب فىقول صاحبا تخيصوافضل من اونى الحكمة وفصل الحطاب

٤ بفتح الهمزة ن

۲ بكسرالصاد المهملة
 وسكوناللاممن تصل ن

ظاهرة فيها وذلك المانع هو ماذكره المحشى الحيـــالى بقوله اذلا مكن عطفه آه فعلى هذا لايكون لما نقل ربط وتعلق بما وقع في عامة نسيخ الحواشي لايكون ذلك النعلق والربط بماوقع في بعض نسمخ الحواشي اعنى مدل لن النافية باللام المتصلة بالنون بل ارتباطه بكلا النسختين على السوية والله اعلم فوله (وتغيير بسبب فصل) ويمكن ان يكون قوله فصل تفريعاً على قوله ولايخني انه تصحيف ويكون ٦ صل امراً اى اذاكان مدل لن تصحيف ويكون الصواب لن فصل انت إيهما المحاطب العام الف ان بنونه في كل نسيخ رأيته حتى يصير لن ولايقع المتعلمون في الاشتباه ثم بين كون ان تصحيفًا بقوله اذلايمكن آ. فو له (مثل ان يقال انه معطوف) آه و مثل ان يقال انه معطوف على قوله غيرنفسه لكن تقدير لفظ ذا على قوله ان يكون والمعنى لصار الواحد غيرنفســـه ولصار الواحد ذا ان يكون العشرة بدونه على ما ابداه بعض المحشين ثم لماكان وجه عدم امكان العطف على ماقيله ظاهرا من نحمل التقدير لم يتعرض له المولى المحشى قو له ( محسب المعني ) يعني أنه عطف على فأعل فعل هو فأعله حاصل قوله لصار الواحد غیرنفسه قوله ( علی ضمیرکان ) ای علی ضمیر مستنز فی کان عائدا الى الواحد لكن محذف مضاف هو الكون على ذلك الضمير اذلولم يقدر ذلك المضاف لزم ان يكونكان بالنظر الى المعطوف عليه ناقصة وبالنظر الى المعطوف تامة ومثله غسر موجود في اللغة واذا قدر الكون يكون كان بالنظر اليهما تامة لكن يكون الكون المعطوف عليه كونا ناقصا والكون المعطوف كونا تاما ولاخلل فيه فعلى هذا ممنى قوله الا تى لكان كون الواحد غيرآه لوجد هذان الكونان اعني كون الواحد غير نفســه وكون العشرة بدونه هذا و بحتمل ان يكونكان بالنظر الى المعطوفين ناقصة وبكون ضميره المستترفيه عائمًا الى الكون الواحــد غيرهــا ومعنى قوله الا تى حينئذ لكان

كون الواحد غير المشرة كونه غير نفسه وكون العشرة بدونه فوله (نقل عنه) اي في وجه التكلف ولا نذهب علىك أن ما ذكره المولى المحشى تكلف في حانب المعطوف عليه وابقاء للمعطوف على ظاهره وما نقل عنه بالعكس مثل ماذكرناه اولا نقــلا عن بعض المحشــين فليته كتبته ههنا لاهناك قو له (على قوله لانه من المشرة) اي على من العشرة في قوله لانه من العشرة اوعلى نفس ذلك القول لكنه بتقدير لانه على المعطوف وانت تعلم آنه على التقدير ن لابدفع ظمهور ان بقال على قوله من العشرة على ماذكره بعض الافاضل فو له (لانه لايصدق عليه آنه منه ) لانحيَّ عليك أن هذا صريح في أن المنظور اليه في اثبـات عدم كون الواحد مفــارا للمشرة مجموع المعطوف والمعطوف عليه وعلى هــذا لاوجه للنقض على تقدر أن المصدرية ايضا اذلايصدق على اللازم أنه غير نفسه بناء على أنه من ملرومهاي بعض منه اذ غيرية النفس مثبتة على جيع التقادير بكونه ٧ من العشرة فالحق أن تقدر مصدرية أن و نافئة متساويا الاقدام في أنه أن لوحظ في الاستدلال على عدم كون الواحد غير العشرة مجوع المعطوف والمعطوف عليه لانقض باللازم على شئ من التقديرين وان لوحظ المعطوف فقط فالنقض ثابت عــلى التقديرين هذا ما عندي في دفع الاعتراض بالنقض باللازم على تقديران المصدرية دون النافية واما كون أن المصدرية محتاحا إلى تمحل تقدر دون أن النافية فقلة استعمال ان النافية في عبارات المؤلفين وعدم تبادره الى الذهن يعمارضان تمحل التقدير فالقول بان ما وقع في عامة نسيخ الشرح تصحيف فو له (و أن صدق عــلي اللازم أنه لايكون بدون المروم) هكذا وقع في ا النسيخ الحاضرة لدى والصواب وان صدق على اللازم أن الملزوم لايكون بدونه والمولى المحشى وقع فيه من عدم تأمله عبـــارة المحشى المدقق فظن انها صحيحة فادى المراد يوفق عبارته حيث قال في

۷ صلة لزم ن

تصوير الانتقاضلان هذا الدليلجار فىاللازم معالملزوم لان اللازم لايتحقق بدون المروم مع تخلف المدلول اشهى وانت تعلم آنه فاسد الاترى ان المولى المحشى اصاب فيما يأتي في تصوير الانتقاض حيث قال واله اى كون الملزوم بدون اللازم محال هذا قو له ( مع جريان الدليل المذكور ) اي لعدم كون الواحد غيرالعشرة فو له ( زم ان مكون الملزوم مدونه) كما لوكان الواحد غير العشرة لزم ان مكون العشرة بدونه عــلى ٧ ما هو مأل التمحل فيمــا نقل ومأل التمحل الاولىما ذكره المولىالمحشي اولكان ووجدكون الملزوم بدون اللازم على ما هو مآل التمحل الثاني مما ذكره فو له ( بالنقض التفصيلي ) اى منع المقدمة الشرطية من القياس الاستثنائي المشار الى رفع تالمها هوله وآنه محال فرفع التالي مع تلك الشرطية هو النياس الاستثنائي قوله (غیرموقوف علی آن ) آه برمدان نزوم مغایرة الواحد لنفسه معلى في عبارة الشارح بكون الواحد جزء من العشرة وعدم تحقق العشرة بدونه وهذان الامران لولم يستلزما نفسية العشرة للواحد بل المتراما مجرد عدم مغارة العشرة للواحد لزم من كون الواحد غيرالعثمرة مغابرة الواحدانفسه فتوجه المحشى الحسالي للنظريان كون انشئ من الذي عدم تحققه بدونه لاستلزم النفسة ليس بقادح في شيُّ مما ذكره المستدل اذ النفسية غير ماخوذة في دليله وغير موقوفة عليه للملازمة المذكورة اعني لوكان غيرها لصبار الواحد غير نفسه فو له ( اذبكني ان يقال ) في بـان لزوم مغـايرة الواحد لنفسه لوكان غيرالعشرة قولاغير مأخود فيه نفسية العشرة للواحد بل اكتفي فيه عجرد عدم مغسارتها له قو له ( انه من العشرة وهي لاتكون بدونه) ولما لم يكن شئ من هذين الامرين اللذين هما سببان القرب الذي به يعد الشيُّ غير مغاير للآخر موجودا في العشرة بالنسبة الى الواحد ماصار ذانك الامران مستلزمين لعدم مغارة

الواحد للعشرة ايضا ايكما صارا سببين لعدم مغارة العشرة للواحد فوله ( لأن المغار ) علة لقوله يلزم مغارة الواحد لنفسه وذلك المغار هو الواحد في مثالنا (للشيئ) وهو العشرة في مثالنا وهذه المضارة مقتضى قوله فلوكان الواحد مضارا لها (مغابر لما) اى لشئ ويعني به الواحد والمسترفى ( ليس ) راجع الى الشئ في قوله لان المفاير للشئ المرادية العشرة وضمير (غيره) راجع الى ما المراد به الواحد وعدم مفسارة العشرة للواحد هو مقتضي قوله فلا تكون العشرة مغارة له وحاصل هذا القول لان الواحد المغار للعشرة مغار لنفسه التي ليست العشرة مغارة لها ثم استدل على قوله مغار بقوله ( اذلوكان ) ذلك المغار لها يعني الواحد ( عبدُه )ضمره عائد الى ما المراديه الواحد ( يلزم اتصافه ) اى اتصاف ذلك المغاير لها ( بالغيرية ) بمقتضى قوله فلوكان مغايرا لهــا مع قوله فلا يكون العشرة مغارة له اذ المفار لماليس مغار الشيء يكون مغارا لذلك الشيُّ (واللا غيرية) مقتضي قوله اذلوكان عينه (بالنسبة إلى شيُّ واحد) وهو مادل عليه كلة ما المرادية الواحد وحاصله أنه لولم يكن مغارا لنفسه لكان عين نفسه لكن التالي باطل لاستلرامه الغبرية واللا غيرية بالنسبة الى نفسه فيلرم ان يكون مغمايرا لنفسه فتلخص من هذا انه نزم من عدم مغارة العشرة للواحد وفرض كونه غيرها مغارة الشئ لنفسه من غير احتساج الى ادعاء كون العشرة نفس الواحد فوله ( لايقنضي ) اي عدم مغايرة الشي ااشابي اعني العشرة ههنا للشيُّ الاول اعنىالواحد فهذا ٣ منع للمقدمة ٤ القائلة فلا تكونالعشرة مغارة له المنفرعة على الامرين المذكورين فيماسبق فاذالم يقتضي الامرإن المذكوران عدم مغابرة العشيرة للواحد أنتني عدم مغارة العشرة للواحد وإذا أنتني أنتني (عدم المغارة منهماً) وذلكلان عدم مغابرة الواحد للعشرة كانت مبنية على المقدمة القائلة

۳ اشــارة الى قوله لا يقتضى ن ٤ اىبمنعاقتضاءالامرين اياهاواستلزامهما لها م

لوكان غير هــانزم مغايرة الشئ لنفسه وتلك المقدمة مبنية على عدم مغارة العشرة للواحد وهذه مبنة على كون الشيء من الشيء وعدم تحققه بدونه فاذالم يقتضي هذان الامران عدم مغابرة العشرة للواحد انتني عدم هذه المغابرة فينتني لزوم مغيابرة الواحد لنفسه على تقدير كونه غيرالعشرة فينتني عدمكونه غيرالعشرة فينتني عدم المغسارة منهما وهذا معني قوله لانقتضي عدم المغارة منهما اي لانقتضي مايؤ دى الى عدم المفارة منهما هذا تحرير كلام المولى المحشى عما لامزيد عليه إذا عرفت هـذا فنقول مكن إن بكون مراد المحشي الخيالي بالنفسية في قوله (لانكون الشيءُ من الشيءُ وعدم تحققه مدونه لايقتضي النفسية) نزوم مغابرة الواحد لنفسه لاكون العشيرة نفس الواحد وعينه اذنزوم مغايرة الواحد لنفسمه ايضا مبني على الامرين يواسطة انهمما يقتضيان عدم مغمارة العشرة للواحدكما عرفت تحريره فيكون ماذكره المحشى الغيالي دخلا واعتراضا على المقدمة المصرح بها في الاستدلال وإن كان عدم اقتضاء الامرين ماذكره تواسطة عدم اقتضائها ماذكره المولى المحشى اعني عدم مغارة العشرة للواحد ويكون ماذكره المولى المحشى اعتراضا على المقدمة المطوية المترتبة على الامرين بلاو اسطة ولكل وجهة هوموليها فالصوات تبديل فالصواب بفالاصوب اذالمتبادر من النفسية ماجلهاالمولي المحشى علمه كما لانحني هذانهاية الكلام في هذا المقام نحانا الله و إماكم من ظلات الاوهام \* بحق خانم الانبياء الكرام عليم \* وعلى آلهم انمي صلواة وازكى سلام \* فو له (من غيران تكون مقيدة ٥ بالزمان ) آه قال بعض المحققين وهو تعلق علمه تعالى يوجود كل منها مقيداً يوقت وجوده على وجه كلي وهوباق ازلاً وابد ً لا يتغير ولا يتبدل انتهي بعني هذا على سياقة قول الحكماء بانه يعلم الجزئيات على وجدكاي قوله ( كم تنعلق ) اى صفة العلم فوله ( على مام تحقيقه )

ه وهيالملم متن

فيالحاشية المتعلقة بالحاشية المتعلقة بقول المصنف ولانجرج عزعمله شئ فو له ( باعتمار أنها متجددة في زمان الحال أو الاستقبال ) يعني أن التقيد بالزمان معتبر في هــذا النوع منالتعلق والاولى انيزيد قوله فى زمان الماضى ايضا لان هذا الكلام بيان النوع الشانى مما وقع فيكلام المحشى الحيالي وهو قدذكر الماضي بقوله قبل وابضا الاولى تبديل متجدده بموجودة لانه الواقع فىكلامه والقول فىدفع الاول بان هذا بيان للتعلق اللايزالي وهو لايشمل المساضي لايسمن ولايغني منجوع كما لانخفي فنأمل **فو له** ( الى انعليه بالمنجددات ) اى العلم المتعلق بالنوع الثانى منالتعلقين اىالعلم المتعلق يها باعتبار وجودها الآن اوقبل ( والعلم بانها ستوجد ) اىالعلم المتعلق بالمجددات بالنوع الاول منالتعلقين المذكورين فوله ( فعند حصول الغد يعلم بهذا العلم انه دخل الدارالآن ) لاكلام في انه بهذا العلم اذلايتغير علمه تعالى انما الكلام فيان هذاالتعلق اعني التعلق بعد دخول زيد غير التعلق الاول ٦ ولاشــبهة فيغير نه اذالاول تعلق العــلم بالــدخول الغير الموجود المقدر الوجود والثاني تعلق العلم بالدخول الموجود فوله (يعلم) اى ذلك الاحد والجملة صفة بعد صفة لعلم فيجب تقديرالرابط اى يه احديابه اى بذلك اله لم فوله ( عن الاول ) اى عن العلم الاول وهو العلم الحاصل بدخول الدار قبل دخوله قو له ( وانما قال انها متناهية بالفعل) يعني انماقيد التناهي بقوله بالفعل قو له (و ما قررنا ) في النوع الاول من نوعي تعلقات علمه تعالى وهو التعلق الاولى حيث قال ضرورة عدم تناهى متعلقاتها اعني حيع مايمكن انبعلم منالامور الازلية والمنجددة آه قمو له ( مذلكالاعتبار ) اي باعتبار انها سنوجد وقوله ایضا ای کما انها متناهیة باعتبار وجودها الآن اوقبل قو له ( اذليس ) علة لقوله اندفع **قول**ه ( ولاشك ان مجموع الازليات المنجددات غير متناهية ) اى باعتمار عدم تناهى الازليات لان الاعدام

7 حال

الازلية لانباية لها كمامر قو له (بمعنى انها٦ صفة ما يمكن التأثير والابجاد من الفاعل ) يعني إن الامكان راجع إلى القيد اعني من الفاعل على ماهو المنعبارف مزان محط الفائدة فيالكلام هوالقيد وإنالمراد بإمكان الصدور من الفساعل ماهو ملزومه اولازمه لان الاستلرام همهنا من الطرفين اعني امكان تأثير الفاعل وانجاده اياه بقرينة انالقدرة صفة الفاعل وامكان الصدور مزالفاعل صفة المقدور فلايصيح تفسير القدرة بامكان الصدور من الفاعل قو له ( الى ذاته ) اى الى ذات المقدور المذكور فيضمن المقدورات منقبيل المرفوعات هو مااشمل على علم الفاعلية قو له ( يعلل القدرة به ) اي بالامكان بمعني استواء الطرفين ٧ وبداهة تغماير العلة والمعلول تمنع جعلاحدهما تفسيرا للآخر وكذا يعلل عدم القدرة بعدم الامكان واليه اشـــار يقوله وذاك ليس مقدور لانه متنع اوواجب **فو له** ( معني انالممكن الذي \_ آه ) يعني آنه ليس معني نسبة الايجاد بالفعل الى النكوين انالنكوين مستقلة فيه لايتوقق على شئ آخر بلهو موقوف على ترجم احــد الجانين نعلق الارادة فو له ( وصح صدوره عنه ) وصح ابجــاد الفساعل آياه وتركه آياه بقرينة قوله باحسد حانبيه وذلك لان نسسبة القدرة الازلية الى الضدن على السواءكما صرح له بعض المحققين ( اذاترجم ) اى احد جانبي ذلك الممكن ٨ بسبب ( تعلق الارادة ) باحدهمــا (تملق التكوين بابحاده) انكان تعلق الاراردة بجــانــ وجوده وترجحت سعة الصدور به فعلى هذا يكون الارادة مرجمعة لصحة الصدور وبعد ذلك كون التكوين موجب اللابجاد بلانحلف بخلاف مايأتي مزمذهب نافي النكوين قوله ( انما المحتساح صدور احدهما بعينه) فعلى هذا المذهب الارادة معينة ومرجعة لاحد العجانين والموجود المترتب عليه الابجــاد هوالقدرة التي من شانها الابحاد فلاحاجة الىامر زائد على الندرة الموجدة والارادة

۲ والقدرة متن۷ حال م

 ۸ الباء فید منکلام السیالکوتیولفظالسبب منکلام ابن رسول رجهماالله امین

المعينة اعنى النكون قو له ( لكن الارادة ) آه فعلى هـذا بكون القدرة الازلمة متعلقة بالازل بالابحاد اللابزالي الحادث عند حدوث تملق الارادة القدعة فو له (ولاحاجة في حدوث الممكنات الى امر آخر ) انار ادمالامر الآخر التكوين الذي اثبته الفرقة الاولى فلاوجه لنخيصيصه بهذهالفرقة اذالفرقة الآتية مساوية مع هذه الفرقه فيعدم الاحتماج عليهما الى التكوين على أنه قدذكره قبل قوله ثم هؤلاء مقوله فلاحاجة الى اثبات التكوين فاعادته همهنا مع تخصيصه مهذه الفرقة بمالاوجدله واناراديه شيئا اعتبره الفرقة الآتمة زائدا علم. هذه الفرقة فالفرقة الآتمة مااعتبرشيئا زائدا على مااعتبره هذه بل اعتبر مدل التعلقيات الازلية التعلقيات الحيادثة وتمكن انرادمه ماسيد كره فيقوله والاولى آه مناعتبار التعلق الحادث مع اعتبار التعلق الازلى يعنى اذاكان الابجاد محمل بامرين هما تعلق القدرة فيالازل وتعلق الارادة فمما لابزال لاحاجمة الى اعتبار امر آخر هو تعلق آخر حادث وقت الحدوث لكن انت تعلم اله لاوجــه لتحصيص ذكر هدا بهده الفرقة لجريان عدم الحاجة الى مثل هدا في مدُّ هِ الفرقة الآتية ايضًا فائته ماذكر فو له ( فعندهم يكون متدورات الله تعمالي ) اي متدورات الله فقط اي لامراداته (غيرمتناهية بالفعل) فتوله ضرورة آه علة لحصر غيرالمتناهم، بالفعل على المقدورات فهو في الحقيقة عاة لسلب غير المتناهي بالفعل عن المرادات واما علة عدم تساهي المديرات بالنعل فهو ماذكره سابقا بقوله لان الممكنــات التي يصيح صدير هــا من الواجب غير متناهية قوله ( ان مايوجد ) اى بتعاق الارادة كما افصيح به قوله لكن الارادة اذا تعلقت وجد المقدور فيما لايزال قو له (فعلي هذا تعلقات القدرة ) وكذا تعلنات الارادة واما نفسهما فقدعة قو له ( والاولى أن تقول على مذهبنا في التكوين ) وذلك لان المحققين من

نافى

٩ والحيوة والقوة متن

۲ وهـو ذکر الشئ وارادةمااطلقعلیهاعنی ذاتالله تعالی م ۳ حال م

نافي التكوين مذهبهم هذا اعني ان للقدرة تعلقين آه على ماصرحيه بعض المحققين فلا وجه لتركه لكن يمكن ان يكون تركه اشسارة الى انه اضعف ماذكره عند الحشى الخيالي قوله (بها يصم ) الظاهر به تذكيرالضمير ولعمله نظر الى ان المراد بالتعلقين النوعين فكل من النوعين مشتمل على تعلقات كشرة فالتأنيث باعتبار أن ذلك الاحد من التعلقين عبارة عن التعلقات ويؤيده قوله وتلك التعلقات آه وقس عليه قوله الآتي مها يوجد قو له ( يمعني ٩ اله يصيح ان يقال ان القوة صفة له تعالى ) يعنى ان المراد بالاطلاق الانتساب بنحوقولنا القوة صفة له تعالى اومن صفاته القوة اوالقوة ثابنة له تعالى اوثت له اوقوة الله لابمعني صحة اطلاق ما يشتق منها اعني القوى او ماهو فيحكمه كذا القوة عليه تعالى كما لايلزم من كون الاستواء صفة له تعالى اطلاق المستوى اوذى الاستواء عليه تعمالي مالم يرد به الشرع هــذا مااراده المولى المحشى وانت تعــلم انه لم يستعمل الاطلاق بمعنى الانتسباب فيما رأينا منكلامهم ولو استعمل فلندرته كاد انلايفهم منه المراد فلايصيح استعماله بمذا المعني فالمق انالاطلاق بالمعني المتعارف ٢ والمنبه على الاطلاق المشتق منالقوة عليه تعالى ليس مجرد كونها صفةله بل كونها صفة ازلية ً قائمة نداته تعالى لاهو ولاغيره اذالقوة مزجلة مبينات الصفات الازلية المشار اليه نقوله (وهي اي صفاته الازلية) آه ولاشمة ٣ في ان كل ماهو منالصفات الازلية يصمح اطلاق المشتق منه عليه تعمالي كما لانخني وقول المحشى الحيالي القوى العزيز شاهد صدق على ان المراد بالاطلاق اطلاق مايشتق عليه تعالى وهما بالجر صفتان لالله ومفعول الاطلاق محـــذوف اي المشتق ومافيحكمه كذي الةوة المتين وبهــذا اندفع ماقاله الفاضل المحشى من غبر حاجة الى ماارتكبه المولى المحشى كَمَا لَا يَحْنَى قُولُهُ ( ان كون المأخذ صفة الله لايدل على صحة الملاق



المشنق آه ) قد عرفت ان الدال والمنه على ذلك ليس مجرد كون المأخذ صفةله بل الدال هوكونه من الصفات الازلية القيائمة مذاته المنصفة بلا هو ولاغيره وبذلك يندفع ماقاله لكن من العجب ان المحشين قاطبة سلموا ٤ ان المحشى الحيسالي قال انكون المأخذ صفةله تعالى هوالدال على صحة اطلاق المشتق فأحاب كل عاادي اليه فكر ٧٠ ولكن لانخفي على البصير انه ماقال كذلك بل قال فذكرها للتنبيه آه يعني انها لكونها ععني القدرة كان المناسب عدم ذكرها لئلايؤدي الى التكرار لكن ذكرها لنكتة هي التنبيه على أن الشرع أذن في اطلاق المشتق منها عليه كم صرحه اقتماساً من الآية بقوله على الله القوى العزيز قو له ( مع عدم صحة اطلاق المستوى ) اى المشتق ومافى حكمه مزذوى الاستواء والوجيه وذىالوجه وذىاليد وذى القدم قوله (على سبيل الانطباع اووصول الهواء) ٨ الاول ناظر الى صفة البصر والثانى الى صفة السمع فوله (والكرامية) عطف على المعترَّلة لاعلى الجهور اذليس مذهب جميع الكرامية كذلك بل ذلك ليس الامذهب جهورهم كالمعتزلة وكذا ماذكر ليس مذهب جيع الاشاعرة ايضا بل مذهب جهورهم كالمعتزلة والكرامية كما صرح بذلك بعض المحققين فلوقال المولى المحشى والجمهور منهم ومن المعتزلة ومن الكرامية لكان اولى قو له ( ليس بلازم عسلي قاعدة الشيخ ) قال بعض المحققين واعلم انالشيخ الاشعرى لمااختار انادراك الحواس علم بمتعلقاتها لمريلزم منكونه تعالى سميعا بصيرا ان يوجدله صفتان زائدتان على العلم ينكشف مهما المسموعات والمبصرات وقد عرفت انالجهور خالفوه فيذلك فلزمهم ان مجعلوهما صفتين زائدتين على العلم انتهى ومنه يظهر انالضمير في قوله الآتي و انماائدت عائدالي الاشماعرة المراديم الجمهور كما عرفت لاالى الشبخ فوله ( وانما اثبت ) اى جهور الاشاعرة وهذا الكلام ابداء لوجه مخالفة جهور

ای قبول الفاضل المحشی بان المحشی الحیالی
 م
 وجوابا السابق ایضا مبنی عبلی ذلك التسلیم اتباعا لهم فی ذلك
 م
 والسمع والبصر متن متر المحمو البصر متن

الاشاعرة

لكن الذى يظهر من المواقف ان تلك الضماير راجعة الى كونه تعالى سميعا بصيرا ممم

۳ ای ا<sup>لسیم</sup>ع والبصر ن

ای المسموعات
 والمبصرات ن

الانساعرة للشيخ الاشعرى فىجعلهم النمع والبصر صفتين زائدتين على العلم فوله ( مملوان به ) اى بكل ٢ واحــد منالسمع والبصر وكذا الضميران الاتيان اعني ضميريه وضمير تاويله راجعان الىكل منهما قوله ( الى تأويله ) بما سيأتى فىقوله واولهما غيرهم بالعلم بالمسموعات والمبصرات ( اىفلاسفة الاسلام والكعى و ابوالحسين ) فالاضافة فيغيرهم فيعبارة المحشى الخيالي للعهد وليس المراد مطلق الغيرحتي لايصيح الحكم بالتأويل لمحالفة جهور المعترلة والكرامية لغير الاشاعرة فىالتأويل فانهم يوافقون الاشاعرة فىعدم التأويلكما مر منالمولى المحشى في اول الحياشية المارة آنفا قوله ( فهو ) اي العلم ( باعتبار هذا التعلق ) الاخير الذي هو تعلق آخر حادث يحصل بعد حدوث المسموعات والمبصرات وانت تعلم انهيرد عليهم ان المسمع والبصر منالصفات الازلية وثبوتهما يدون ثبوت متعلقتهما المسموعات والمبصرات غير متصورفاما ان يستلزم ازليتهمـــا ٣ ازلية المسموعات والمبصرات اويستلزم حدو ثهمائ حدوث السمع والبصر فالصواب انيفسر التعلقالآخر بالنعلق الازلى بالوجود اللايزالي للمسموعات والمبصراتكما فى قول العلماء بتعلق القدرة الازلية بوجود المقدور فيما لايزال كما مرمن المحشى الخيالي فتأمل فوله (اي من تمسك باثبات الصفتين ) أه يعني من اثبت تينك الصفتين المفايرتين للعلم له تعالى ولم يثبث صفة الذوق والشم واللمس زائدة على العلم مع ضرورة ثبوت الادراك الذوقى والشمى واللمسي له تعانى يلز. به الترجيح بلا مرجم لان الدليل الذي يثبت مغايرتهما وزيادتهما على العلم اعنى حصول العلم قبل وجودالمتعلقات وثبوت تلك الصفات بعدوجودها فلا تكون متحدة مع العلم جار في هذه الصفات ايضا فاثباتهما مغايرتُّين للعلم دون اثبات فيه مغايرةله ترجيح بلا مرجح فلزم من اثباتهما مغايرتين له اثبات

فَكُهُ مَعَارِهُ لَهِ ايضًا حتى لا يلزم ذلك المجذور فحينئذ لاتكون الصفات

٥٥

منحصرة في السبع فهذا اعتراض على مثبتي السمع والبصر مغايرتين

للعلم فوله (قال السيد السند) آه غرضه من هذا النقل دفع الاعتراض المذكور بان اثبات السمع و البصر زائد تين على العلم اضطراري لورود النقل و الشرع بهما و التأويل خلاف الظاهر فلذا اثبتاهما مغايرتين للعلم ه ولا ضرورة في اثبات ماذكر ٦ لعدم ورود الشرع بهما فليكن الادراك الذوقي و الشمى و اللمسى داخلا في العلم غير مغاير له فافتر قال يلزم من اثباتهما مغايرتين للعلم دون تلك الصفات ترجم بلا مرجم

ه حال م

٧ من ان حصول العلم
 قبل وجود المتعلقات
 وثبوت تلك الصفات
 بعده

والارادة والحشية

فلا يلزم من اثباتهما مغايرتين العلم دون تلك الصفات ترجيح بلا مرجيح والحاصل ان الدليل لاثباتهما مغايرتين العلم ليس مجرد ما ذكر ٧ بل ورود النقل به جزء من دليل اثباتهما مغايرتين فا ذكر سابقا وانكان حلوباً في تلك الصفات لكن ليس ورود النقل جارياً فيهما فوله (وايضا) آه اى كما ان حدوث تعلق القدرة مقيد بمذهب من لايقول بالتكوين كذلك مقيد بالمذهب الاخير من مذهب من لايقول بالتكوين الكوئن تلك التعلقات عنده قديمة وكذا عند القائل اذ من يقول بالتكوين تلك التعلقات عنده قديمة وكذا عند القائل الأول بمن لايقول بالتكوين كم كلذلك فوله (ان الارادة ٨ التي من شأنها التخصيص) اى بناء على زعكم او المراد من شأنها الى المتعلقين ولو يواسطة مخصص آخر كما على تقدير تساوى نسبتها الى المتعلقين او التخصيص الذي هو في ضمن الايجاب كماعلى التقدير الاخير وعلى هذا لايرد أن السائل بصدد سلب النخيص عن الارادة فكيف يصح هذا لايرد أن السائل بصدد سلب النخيص عن الارادة فكيف يصح اداء السؤال فوله (يحتاج) اي التخصيص (الى مخصص آخر) قال في شرح المواقف فيقال لابد المخصيص من مخصص مغاير العلم والقدرة والارادة فتثبت صفةر ابعة بلزم التسلمل اتمهي ولماكان العود بمكنا زاد المولى الحشي الدور يلزم التسلمل اتمهي ولماكان العود بمكنا زاد المولى الحشي الدور يلزم التسلمل اتمهي ولماكان العود بمكنا زاد المولى الحشي الدور يلزم التسلمل اتمهي ولماكان العود بمكنا زاد المولى الحشي الدور يلزم التسلمل اتمهي ولماكان العود بمكنا زاد المولى الحشي الدور

على آنه قد سبق أن التسلسل لازم الدور فلذا أكتنى المحشى الحيالى والمواقف بذكره فوله (والا) أى وأن لم يحتبج الى مخصص أخر وكانت نسبتها الى المتعلقين متساوية فلو خصصت أحد المتعلقين

بالوقوع

بالوقوع ( لزم الترجيم بلا مرجم ) فوله ( او مخصص آخر ) الذي يحتساج اليه تخصيص الارادة احد المتعلقين بالوقوع اويحتساج اليه تخصيص مخصص تخصيص الارادة احد المتعلقين به هكذا ثم لاندهب عليك أن قوله لا نقال آه دفع للاعتراض المذكور باختيار الشق الثاني ودفع محذور ذلك الشق بان المراد من عدم تساوى نسبة الارادة الى المتعلقين اولوية تعلقها باحد الطرفين لاافتضائها لاحدهما لذاتها فلا يلزم الايجاب ونني الاختيار المذكور فعلى هذا لو ترك المولى المحشى قوله ولا التسلسل لكان اولى على هذا الشق ماتوهم التسلسل حتى محتاج الى نفيه وكان ذلك القول اشارة الى آنه مكن أن يكون قولهر لايقال جوابا باختيار الشق الاول ايضا وتوجيهه لايخني على المتأيل فنترکه تشحیداً لذهنه فو له ( وکان ) ای کون تلك الحصوصية اولى (كافياً في وقوعه ) اي وقوع احد المتعلقين اللذنهما الفعل وْالترك ـُــ ( في وقت بها ) اي مثلث الخصوصية يعني بكونها اولي (و) كان ايضًا كافيًا (والعدم) اي عدم احد المتعلقين ( في وقت آخر ) فإن(لم يكن اختصاص احد الوقتين) بماخص به من وقوع واحد من الفعل والنزك فيه ٢ بسبب امر (مرجمح) يرجمح ذلك الواحد على الآخر بذلك الوقت الذى وقع فيه ذلك الواحد دون الواحدالآخرودون الوقت الآخر (زم الترجيح بلامرجيم) من وجهين فوله (لاتكون تلك الخِصوصية كافية) وهوخلاف المفروض فو له (بل نقول اذالم يكن). اى اذالم نوجد قو له (ولذا) اى ولان الحصوصية مالم تنته الى حدالوجوب بل لها مجرد الاولوية للوقوع يلزم اماخلاف المفروض اورجيم بلامرجم وترجيم المرجوح اخذوا في تعريف المحصص الابجاب دون الاولوية ٣ وقالوا في صفة المعلول مقيسـاً الى علته المعلول ٤ مالم بحب وجوده عن العلة لم يوجد دون مالم يكن اولى لم

۲ الباء فیبسبب من الکلام السیالکوتی رحمالله ن

٣ عطف على اخذو ا ن

٤ مقول قالوا مرفوع
 على الابتداء ن

متساوية النسبة الىالتعليقين مع تخصيصها لاحد هما بلاانضمام امر آخر اليه ترجيم بلامرجح علىانه جع بين المتنسافيين اذكو نهــامن شأموا صحة الفعل والنزك ومتساوية النسبة اليهما يقنضي ان لايرجح واحدأ منهما فكونهــا مرججة لواحد منهما ينــافى ذلك هذا واقول لقائل ان يقول المرجم لاحدهما صرف الفاعل المحتار باختياره تلك الارادة الى حانب احدهما فهذا اختسار للشق الاول اعني استواء نسبتها الى المنعلقين وعدم لزوم الترجيح بلامرجح لان صرفالفاعيل المخنار اياهاالي احدهما ترججه وذلك الصرف امر اعتساري يعتبره الفاعلحين ارادته واحدا مهمافلا محتاجهوالي مخصص آخرهذا قوله (وهوليس بمحال بلهءِ واقع) وسر ذلك هوماذكرناهمزان المرجمج هوصرف الفـاعل وتوجمه باختباره ارادته اليه لكن لماكان امرأ خفيا زهلواعنه وقالوا ترجيح احد المتساويين بلا مرجمح ليسبمحال ظناً منهم انلامرجم هناك ولكن ليسكذلك فو له ( عنده رغيفان متساویان ) آه فانهما ای العطشان و الجائع یختاران احد هما منغیر داع وباعث عليه فو له ( هي القدرة ) فلا يحناح الى انسات صفة الارادة وفيــه انالتــأثيرغيرالىرجيح ولابد لوجود الممكن منكلا الامرين ففعل النأثير مسندا الىالقدرة وفعل الترجيح يقتضي منشأ آخر هوالارادة ولواراد فليكن كلاهمها مسندىن الىالقدرة فنقول حينئذ اذاجاز ذلك فلم لم يحصروا صفة الله تعمالي فيصفة واحدة كون منشأ الانكشاف والسأثيروالنرجيم وغيرذلك معانه اليق بكمال التوحيد والحاصلانكون القدرة هي المرججة مع مداهة اسناد التأثير اليها غير معقول لان الترجيح يقتضي امراً آخر يكون منشأ له هذا فخو له ( يستلزمالتر جيم ) الذي هومحال ( دون الارادة ) فانها مستلرمة للترجيم الذي ليس بمحال فوله (يستلزم الترجيم بلامرجم) محالبة اللازم تدل علىمحــالبة الملزوم هذا لكن قدعرفتـانالترجيم

ههنا ليس بلامرجم بلءم المرجح الذيهو توجيه الارادة وصرفها اليه قوله ( مخصص له ) اى التعلق الارادة بترجيم احد الطرفين والحــاصل ان الارادة تعلفت اولابتر جيح احد الطرفين ثم تعلقت بتعلقها بترجيح احد الطرفين فصار التعلقالثاني مرججاً للتعلقالاول ثم تعلقت بتعلق تعلقها بترجيح احد هما فصار هذا التعلقالثالث مرججا للتعلق الثاني ثمتعلقت بتعلق تعلق تعلقها بترجيح احدهمافصار هذاالنعلق الرابع مرجحا للنعلق الشالث ثم تعلقت تعلق تعلق تعلق تعلقها بنرجيم احدهما وهكذا الىغير النهاية قولهوفيه تأمل يمكن ان يكوناشارة آلىانتلك التعلقات وانلمتكن موجودة فيالحارج لكنها موجودة في نفس الامر والافكيف يكون للامر الاعتساري المخص دخل في وجود الامر الموجود في الحارج اعني المكن ٥ ولاشهة في أن رهان التطبيق كما بحرى في الأمور الموجودة في الحارج تحرى فيالامور النفس الامرية ومكن ان يكون اشــارة اليان التعلق اذا كان امراً اعتبارياً لايكون محناجاً الى مخصص انماالمحتاج البه الامر الموجود فىالحارج فليكتف بالنعلق الاول لكونه امرا اعتباريا غير محتاج الىالمخصص ويمكن انيكون اشارة الى ان تعلق تعلق الارادة لاحد الطرفين عين تعلق الارادة لاحد الطرفين كما بقيال وجود الوجود عين الوجود فيلزم منكون الاول مخصصا للثاني كون الشئ مخصصا لنفسه وبمكن انبكون اشارة المانه كما أن نفس الارادة متداوية النسبة الى الطرفين فكذا تعلقاتهامتساوية النسبة الهما فكما وجد مخصص في احد الطرفين وجد مثله فيالطرف الاخر اعني كلما خصص تعلق ٦ تعلق ٧ احد الطرفين خصص تعلق ٨ تعلق ٩ الطرف الآخر فلا يحصل الحلاص ٢ بجعل المخصص تعلق الارادة لتعلقها باحد الطرفين وبمكن انيكون اشارة الى جيع ماذكرناه والله

اعلم يحقيقة الحال نجاما الله واياكم من سلوك طريق الضلال في اصول

ه حال م

٦ بالننوين ن

۷ فعلماضی ن

٨ بالتنوين ن

۹ فعل ماضی ن

۲ ای من المحذور الذی هوالترجیح بلا مرجمح العقائد وفروعات الاعمال محرمة حبيبه الذي أبدعه بلا مثال عليه وعلىآله صلوة وسلامالكبير المنعال قوله (فلايكون مخصصاله) اى للواقع اعنى لوقوعه و ذلك لانالمخصص للشئ بجب انبكون له زيادة ارتباط معذلك الشئ لاتوجد مع غيره والالكان متساوى النسبة اليهما فتحصيصه لاحد هما ترجيح بلامرجم قوله ( لكونه مما يقع في الحمال اوفي ) آه اللام صلة فرع وتابع ثم لماكان الكلام في العلمالذي يرجم احد المقدورين بالوقوع لم يذكر فرعية العلم بوقوع الشيُّ لكونه ٣ تما وقع فىالماضى والافكل علم بالوقوع على اى وجه كان ذلك الوقوع اى في الماضي اوفي الحال اوفي الاستقبال فرع وتابع لذلك الوقوع اذالعلم مطلقــا ظل وحكاية لمعلوم قوله (سواء كان ) أي العلم (مقدما عليه ) أي على المعلوم (وهو ) أي العلم المقدم على المعلوم ( الفعلي ) لكونه سببًا لفعل المعلوم وانجاده فان الصانع مالم نتصور مااراد ان يصنعه ٤ على الوجه الذي يربد انيصنعه لايصنعه ولايوجده ( او )كان ذلك العلم ( مؤخراً عنه ) اى عنالمعلوم ( وهو ) اى العلم المؤخر عنالمعلوم العلم ( الانفعالى ) لكون ذلك العلم مترتبا عنانفعال العــالم بالصورة المنتزعة منذلك المعلوم المقدم عــلى ذلك العلم فو له (حتى لولمبكن ذلك الشيُّ ) آه دليل على كون العلم صورة الشئ وحكايته وحاصله انكون العلم فرع المعلوم يثبت بمقدمتين احديهما ان العلم صورة الشئ وحكايته والثانية ان صورة الشئ وحكاينه فرع لدلك الشئ ولمساكانت الاولى نظرية الله مقوله حتى لولم يكن آه قو له ( فلايكن عين الارادة التي ) آه الكلام في صدر الحاشية ماكان في عينية العلم وغيرته للارادة بلكان فيان العلم غير الصفة المرجحة يعني الصفة المرجحة ليست العلم بل صبقة اخرى فالملايم له ان يقول فلابكون عين الصفــة المرجحة التي هيي آه **قو له (** ليس المراد

٣ علة فرعية ن

<u>۽</u> صلة ينصور ن

بالتصور

بالتصور والتصديق ما هو قسما العلم الحصولى ) آ، ينافى هدا تقريره السابق بقوله فان المعلوم هوالاصل والعلم صورة له وظل وحكاية عنه اذهو صريح في العلم الحصولي و يمكن ان يدفع بان الفرق بين المعلوم والعلم في العلم الحضوري بمجرد عندية المعلوم وعدم عنديته فن حيث عندينه علم ومن حيث عدمها اعني من حيث نفس الشيُّ معلوم ٥ ومرادنا بالصورة والظل والحكاية فيمــا سبق هو هـــد. العـنديه فان قلت فعلى ما قررت من تفــاير العــلم والمعلوم في العلم الحضوري بلزم ان لابكون فرق بين العلم الحضوري والحصولي اذأ النحقيق في العلم الحصولي ان الحاصل فيالنفس ماهية الشيُّوذاته لاشجه ومثاله قلت انهم صرحوا بان اعتبار الحصول فى الدهن والقياميه معتبر فى ماهية العلم ومعنىكونه عين المعلوم آنه لوفرض خارج الدهنلكان عينه والا فادام في الدهن يكون عرضاً لاغير والمعلوم قد يكون عرضاً وقد يكون جواهراً هذا قو له (لوكان الزمان الماضي معتبراً) اي في ضمن الدوام كما في الدائمتين والضروريتين اولا كما اذا قيدالمطلقة العامة بازمان الماضي قو له ( او مقيدة بالزمان ) آهاى المطلقة العامة فهو قيدالمطلقة العامة فقط**قو له (**فلايكون التصديق بهافرعمو قوعها)اذلولم يقع بعدحتي تفرع التصديق بوقوعها عليه قو له ( لأنَّ النَّصديق ) آهُ عَلَّهُ لقوله والدَّفعِ ايضًا قوله (لأنَّ النَّصديق على هذا التقدير ) يعني على تقدير عدم اعتسار الزمان الماضي في القضية قو له ( يمعني تأخره عنه في الوجود ) اذا امر التأخر في الوجود بالعكس على النقــدير المذكور قو له ( ان هذا ) اى عدم كون العلم مرجعاً للوقوع فوله ( من ان ما علم الله وقوعه بجب ان يقع) ان ارادانه بجب ان يقع بترجيح السلم وقوعه فقد ظهر بطلاله بما ذكره المحشى الخيــالي وحرره المولى المحشي من ان العلم المخصص اما تصور اوتصديق وكلاهما باطلان وأن اراد بحب وقوعه وان كان بترجيح شئ آخر اعنى الارادة فحا ذكره المولى

ه حال

المحشى من عدم كون العلم مرجحا للوقوع لايخالف هذالمقرر عندهم والى هذا اشار بالتأمل قوله (كما ينصور ) اى الفاعل المستفاد من الفعل ولوكانت النسخة ننصور ونحصله على صيغة الحكاية فالامر اظهر قوله ( اناراد واله ) ای مغولهم لایکون تابعا قوله (لکنه لايصير مدا التقدر مرجعاً ) آه لما عرفت في الحاشية السابقة منان كونه فرعاً وتابعاً بمعني انه ظل وحكاية عنه يكفي لعدم كونه مرجحاً فوله ( هو العـلم بالمصلحة ) لاالعلم بنفس المقدور او العـلم بوقوعه فوله ( بعض العلماء ) نقل عنه هو ابو الحسين من المعتزلة قوله ( تأمل حتى ينكشف لك حقيقة الحال وسريرة القال) وانكشاف حقيقة الحال وسر المقيال هو آنه لابحوز أن يترك مافيه المصلحة ونفعل مالا مصلحة فيه لالانه يجب عليه رعاية المصلحة اذلا وجوب عليه اصلا بل لان فعله لوكان خاليا عن المصلحة لكان عبثــا لان الفعل الخالي عنها عبث قطعاً وقد قالوا ان افعــال الله غير معللة بالاغراض ولكنها مشتملة على حكم ومصالح البنة لئلا تكون عبثا ٢ ولايلزم من هدا وجوب عليهاذفرق بين مراعات المصلحة ووجوب اشتمال الفعل عليبها وهو تعالى لابراعهـا وان اشتمل فعله عليهـا البتة والوجوب عليه انما يثبت في الرعاية لافي الاشتمال عليها من غير رعاية فعلى هــد اللخصم ان يقول علم بالمصلحة التي وجب اشتمال فعله عليهما هو المرجيم فلا حاجة الى اثبات صنة الارادة واقول في دفعهلاشهة لاحد في آنه وان علم مصلحة الفعل لايقع ذلك الفعــل مالم يصرف ارادته الى ذلك الفعل فالعــلم بالمصلحة لايكون مرجحاً بل المرجمح هو توجيدارادته اليه لاالعلم بها الاترى ان احدنا وان جزمنا بمصلحة فعل لايصدر ذلك الفعل منا مالم نصرف ارادتنا الى ايجـاده فظهر انالعلم بالمصلحة لايغنى عنالارادة هذا والله انملم قو له ( ای لایکون مضطرباً فیافعـاله ) مثل اضطرابنا فیافعالــا

۲ جس م

نشرع

نشرع اليوم فيفعــل ونصر غــداً نادمين عنه ونشرع فيفعل آخر

قو له ( ليس له تأثر في افعاله ) بسبب أكراه الغير آياه في افعاله ولقائل ان مقول نني الاكراه هو نن عدم المغلوبة اذا كان المراد بعدم المغلوبية عدم مغلوبية الطبيعة فيالافعمال لاعدم الاضطراب ولوقيل المراد انعدم الأكراه هو عدم قاسر القوة الشاعرة اي العالمة وعدم المغلوبية عدم قاسرالقوة الطبيعة الغير الشباعرة فهو مدفوع بإن القوة الطبيعية الغير الشاعرة ليست بموحودة لهتعمالي حتى يحتاج الى نني قاسره على ان هذه القوة الطبيعية لاشبت ميا الارادة سواءكان لها قاسر اولا اذليست ذاشعور فتفسر الارادة التي يستلزم شعور المربد بسلب قاسرالقوة الطبيعية الغير الشباعرة مما لابظهرله وجه فالتفسر بعدم الاضطراب هوالصواب المذي لابصيح الحيدي عنه قو له ( بل يفعله باختساره ) اضراب من ذني الامور الثلثة قوله ( فاعلاً على سبيل القصد والاختيار ) معنى ان شاء فعل وانلم يشاء لم يفعل لابمعني صحة الفعل والنزك وذلك ٢ لان حاصل قول الفلاسفة وقول هذا القائل نفي الصفة الزائدة المرجحة ونسة الافعال إلى محرد الذات لكن تتوسط الاختيار الذي هوامر اعتباري فكلاهما ينني الصفة الزائدة ويقولون معني كونه مريدا كونه فاعلا على سبيل القصد والاختيار لاكونه فاعلاً بصفة زائدة ثبت بسبها الاختبار فتأمل قو له ( فلوكان الاتصاف ) آه اي لوكان اتصاف ايشئ كان عذا السلوب كافيا فيكون ذلك الشئ مربدا فاتصافه تعالى بها لكونه داخلا فيذلك العموم ايضاكاف فيكونه مربداً فلزم حينئذ انيكون الجماد ايضا مربدا لدخوله ايضا فيذلك العموم فبناء السؤال على جل الانصاف تلك السلوب على انصاف أي شي كان و مناء الجواب على حاله على انصاف الواجب

لها فحسب اذهو ما ّل قوله قلت هذا تفسير ارادة الواجب يعني ان

۲ ای کـونه موافقــا للفلاسفة م

الاتصاف مطلقا لسركافياً فيكون الواجب مربداً بل الكافي لههو اتصافه فقط هذا ولكن انت تعلم انالقول بكون اتصاف الواجب تلك السلوب كافيا في كونه مربداً دون انصاف غيره اعني لايكون انصاف الجاد كافيا فيكونه مربدأ ترجيح بلا مرجيح فالحق ان الاعتراض بلزوم كون الجماد مربداً على القيائل بإن الارادة هي السلوب المذكورة غير مندفع كما قال في الموافق ببطل هذا المذهب ازوم كون الجماد مريداً انتمى قوله (لوكني مجرد ذلك) اى اتصاف بالسلوب المذكورة اي اتصاف أي شئ كان كما عرفت اذلو حل على أن الكافي لصحة أطلاق المربد على الواجب هو أتصافه فقط اندفع السؤال أيضًا ولكن بلزم الترجيح بلامرجح كما مرقو له (ولانخفي انجواب الحشي حنئذ غيرتام) وذلك لأنمدار صحة اطلاق المربد على الجماد هو انصاف الجماد تثلث السلوب الذي هو لازم لاتصاف اي شئ بها فيكون النفسير المذكور تفسيراً لارادة الواجب لاخلاص عزازوم اطلاق المرمد على الجماد لبقاء ماهو مدار ذلك اللزوم اعني انصاف الجماد وتلك السلوب لكن لانحني على البصير انه وأنكان مقصود المعترض ماذكره بمض الفضلاء مدفع بما ذكره المحشى اذبكون المقصود مما ذكره المحشى حسن كون مقصود المعترض ماذكره اناتصاف الواجب فقط تلك السلوب كاف لصحة اطلاق المربد علمه فليس مابوجب صحة الاطلاق متحققا في الجاد والى هذا اشار ذلك البعض من الفضلاء فيآخر حاشيته بالامر بالتأمل قوله (لصحة اطلاق كون الواجب غير) آه هـ لا جعل الموجب لصحة الاطلاق كون الواجب ولم بجعل الموجب لكونه مربدا كون الواجب فيما سبق فلامحتماج الى تكلف الجواب عملي ان مآل الجواب ايضا هو والحـق آنه لافرق بين تقرير بعض الفضلاء وتقرر المولى المحشى فيالورود والاندفاع قو له ( فيــارم انيكون

مريدا

۲ کما یشمر به قول
 الشارح ایضا آنه لیس
 بمکر، ولاساه و لامغلوب
 بایرادالضمیر الراجـــع آه
 کاد کره بعینه م

مربداً ﴾ لايلزم كونه مريدا بناءعلى قوله الآتى فهوفاسد لعدم صدق التعريف عليه اذنقول حينئذ انصاف اي شي كان ننك السلوب ليس كافيا للكون مربداً بل اتصافه ٢ تعالى فقط كاف لكونه مربداً ولاشهة فيانه غير حار فيالجماد وقدعرفت منتقررنا لهذا المقام وجمه وقنه حتى خني عملي المولى المحشى وامر بالندرله والحمق ماذكرناه فخذه بالاسـنان واليه التفويض وعليــه التكلان فيجيع مامحتاج اليه نوع الانسان قو له ( فلنكن هي المرجعة ) لكن سق الكلام فيانه اي فائدة فيتفسير الارادة بالسلوب المذكورة دون سلب اعانة الغر في افعاله تعالى وسلب النسان وسلب الذهول فها وغير ذلك بماليست افعاله مصاحبة له بلاي فائدة فينفس اثباتها بالمعنى المذكور اعني السلوب المذكورة لان تلك السلوب مثل السلوب الآخر منكونه غير جسم وغير متحسيز ونحو ذلك منصفة ذاته تعالى ما وليس صفة من صفاته تعالى عبارة عنها بل مق الكلام ايضًا حينتُذ فيذكرالارادة فيالصفات الشوتية الازليــة دون الصفات السلبية الاعتبارية قوله ( ولعلهم يخصصون المشية بمشية القمر ( اذبازم قولهم تخلف المشاء عنالمشية غير حائز ان المشية المتعلقة مامان الكافر ونحوه تفسر الكافر مثلا على الاممان ونحوه لكن على هذا الاولى ترك كلة لعل لكن اشار باقحامها الى ان التحصيص المذكور ليس مقولاً لهم صراحة بل هو لازم قولهم لعدم جواز التخلف المذكور فوله (وان لم يكن) مرضيا وماموراً به ككفر الكافر وفسق المؤمن قوله ( اجاعاً ) مفعول له لقوله فهوكائن (لكن) لايخني ان جبع هـذه الدلائل مبنية على عدم الفرق بينالارادة والمشية اذليس في شيُّ منها الاعبارة المشبة ـ . فوله (وعلى تقدير النسليم) لعل وجه التسليم انه اذا اخبر المخبر عن شئ مع علمه بخلافه على مافرضه الشارح فحصول صورة ما

والترزيق والكلام متن

٣ صلة تعن

٤ راجع الى الكلام الحبرى ن

٢ والفعــل والتخليــق 📗 اخبر به في ذهنه ليس حينئذ علما ٢ اذ ليس بمطابق لمــا هو معلوم عنده والمطابقة شرط لمطلق العلم كما مر من المحشى الحيالي في بحث العلم فحصول صورة ما اخبريه في الصورة المفروضة ليس علما مطلقا فني تلك الصورة لاعلم مطلقًا مع وجدان المخبر معني في نفســـه فهو الكلام النفسي المغاير للعلم فعلى هذا مدار الاستدلال المذكور هو قوله بل يعلم خلافه ولايخني آنه لأيرد عليه شئ مماسيورده المولى المحشى قوله ( يستلزم الجهل ) ناظر الى قوله يعمله وقوله او الكذب ناظر الى قوله بل يعلم خلافه فالظاهر ان يقول المولى المحشى اذ لايمكن ان يقال انه تعالى اخبرعما لايعلم او اخبرعما يعلم خلافه لانه يستلزم أَه فُو لَه ( لما ثبت مغايرته للعلم ) اى بناء على النسليم المذكور او على ما سيـأتى من الجواب قو له ( لقولهمه ) لمـاكان الخصم المنكر لشوت الكلام جـاعة جع الضمير الراجع البــه اي جعل الضمير الراجع ضمير الجمع قوله (وقد يقال) اى في دفع الاعتراض الثاني بان قياس الغائب على الشاهد غير مفيد في المطالب اليقينية فوله (ولايخني انه) اى الاستدلال المذكور على مغايرة الكلام لاملم التصوري ( انما يتم اذا كان دلالة الكلام الاخباري عليه ) اي على الكلام النفسي دلالة وضعية مثل دلالته على العلم التصديق فاذا انتني كون العلم النصديق كلاما نفسيا تعين ذلك المدلول الوضعي الآخر لكونه ٣ الكلام الفسي (اما اذا كانت) دلالة الكلام الخبرى على الكلام النفسي ( دلالة الاثر على المؤثر ) على ما سيظهر مما يأتي كدلالته ؛ على حصول صورة ما اخبريه في ذهني المخبر ( فلا ) يتم ذلك الاستدلال اذ يمكن ان يكون الكلام النفسي حينئذ العلم التصوري هــذا و يحتمل ان يكون معنى قوله ( فلانه انمــا يتم ) آه ان حصرما بصحح ان يكون مدلولا للكلام الاخبــارى فى العلم التصديقي على

۲ حال

ان لایثبت فی الغائب
 اویثبت او غیر مغایر للمل
 وخلاصة الكلام انه
 یلرم من عدم تو افق الكلام
 النفسی فی الشاهد و الغائب
 ترجیح بلامر جے فلزم من
 اثبا ته مغایر اللعلم فی الشاهد
 ثبو ته کذلك فی الغائب

ما هو مؤدى الجواب المذكور ( انما يتم ) اذا كان ( دلالة الكلام الاخبارى عليه ) اى على مايصح ان يكون مدلولاله دلالة وضعية فقط (اما اذا ) جوز كونها دلالة عقلية ايضا بان (كانت دلالة الاثر على المؤثر فلا يتم) الحصر المذكور فليكن الكلام النفسي حينئذ هو المدلول العقلي للكلام الحبرى ٢ وحصول صورة ما اخبر به في ذهني المخبر مدلول عقلي فليكن الكلام النفسي اياه هذا لكن قدعرفت ان حصول صورة ما اخبربه فی ذهن مخبریعه خلافه لیس بعه فلو فرض كون الكلام اياه يلزم ايضا مغايرته لصفة العــلم كما لايخنى فتأمل فخو له (واما الثاني فلان الانزام) آه لقائل ان يقول اذا وقع وقع الاجاع على عدم اختلاف حقيقة الحبر في الشاهد والغائب كما ذكره الامام الرازي ومعلوم انه لادخل للاختلاف في ذات الشاهد والغائب في اختلاف ٧ الكلام النفسي اذالكلام النفسي على تقدير اثباته لاخلاف في انه منشاء الكلام اللفظى لزم اثباته مفـــايرا للعلم في الفائب ايضا فايمبته في الفائب ليس مجرد القياس بل عدم اختلاف حقيقة الخبر في الشاهد والغائب وعدم دخل اختلاف الذاتين في الاختلاف بداهة فوله (وامكانها)الظاهراسقاط هذا اللفظ والاكتفاء بقوله بيان المغايرة في ذاته اذالمغايرة بين الصفات في ذاته تعالى فرع امكانها قو له (ولابؤول) اى ذلك النقل الوارد كورود المتكلم كما بؤوله بعضهم بخالق الكلام في الغيركما سيأتي فخوله (بالحاء المهملة والجيم) لكن على التقديرين بانزاء المجمة على مايظهر من تحرير المولى المحشى وللثكان تجعله بالراء المهملة ايضا على تقديرى الحساء والجيم فعلى الاول من الحيرة والنحيروعلى الشاني من الجور أي الظلم أي هذا مقام بجوز ويظلم بعضهم على بعض تقدمات الزامية ونسبة بعضهم بعضا الى الذلة وعدم الفهم وغير ذلك مع ان الحق ليس في جانبه وطرفه قوله ( فان العبارات ) آەدلىل،على عدمذلك المعنى بتغير

العبار اثو مدلولاتها قوله (بلكا يدل على ذلك) آه ترق من اختلاف العبارات بتبدل بعضها بعض الى اختلافها بتبدلها بالكتابة او الاشارة فوله (ومدلولاتها) اى وغيرها ايضافو له (فلايردان بقال) آه و ذلك لان الذي قصدناه بالكلامالنفسي ليس متغيرأ تنغيرالعبارات المتغيرة يتغيرهامدلو لاتها قوله (وليس المراد) آه جواب عن فوله وايضا ان الكلام النفسي آه فو له (المعبرعنها) صفة للمعنى الذي هو غرض المتكلمو تانبث الضمير لكون ذلك المعنى معانى محسب الاغراض التي تتعلق مقامات الراد الكلام بها وفي بمض النسيخ عنه فو له (ولا يجد ذلك المعني عندعدم) آه فيه انهم قالوا التحقيق ماذهب اليه القدماء من ان موردالشك النسبة التامة الابجابة اوالسلبة فكيف لايكون الشاك واجدأ للنسبة الابحابة عند عدم قصد الاخبار فالحقان تصورها يستلزم وجد انها قصد الاخبارام لاو مكن ان يكون الندر في كلام الحشي الحيالي اشارة الى هذا قو له (وقياس الغائب على الشاهد لانفيد) قد عرفت ان المثبت ليس مجرد القيساس بالزوم الترجيح بلا مرجم فتذكر قوله ( لكنه لايفيد المغايرة لمطلق العلم ) فيه انالقصود منهذا الكلام اعنى ثم اذاقصد الاخبار آه ليس اثبات المغارة لمطلق العلم بل المقصود منه ٢ مجرد اثبات مغايرينه للعلم التصديق واما اثبات مغايرية العلم النصورى فهو مقصـود بمـاقبل هذا الكلام اعنى بقوله ثم ان الشناك أموالمقصود منجموع الكلامين اثبيات مغنايرته لمطلق العلم فافادة هذا الكلام لمجرد مغايرته للعلم النصديق يكفيناكما لايخني فخوله ( على الاول ايضا ) يعني به ماذكره الشارح بقوله وهو غير العلم اذقد يخبر الانسان عمالايعلم بل يعلم خلافه قوله ( الامجرد لفظ الحبر) لخلو مخبره عن اعتقاد مدلوله اوظنه في الصورة المفروضة وفيه ان المعتبر في الحبر فهم المحاطب منه ان الحبار ذلك المحبركان عن اعتصاد اوظن واماكون مخبرهفي الواقع كذلك فغمير معتبرفيخبرية الخبركما

۲ الضمیر راجــع الی الکلام م

لايخني

لاتخنى علىمن لاحظ شرح التلخيص للشارح رجه الله ولعل فىقوله تأمل فانه من مطارح الازكياء اشارة الىماذكرناعلى الوجوه الثلثة ق له ( اعني النسبة الايجابية التي بطريق الاستعلاء) في تفسر الحالة الذهنية بالنسبة المذكورة اشارة الىدفع ماذكره بعض المحققين ابرادأ على المحشى الحيالي حيث قال من زعم انهذه الصيغة تعبر عن حالة ذهنية وانكار ها مكارة رد عليه اناللفظ انما يعتبر به عما بدل عليه وضعاً وهذه الصيغة موضوعة للطلب الحاصل للمتكلم فإن اراد آنها ٢ قد عبرهما ههنا عما وضعت له فالمكارة هو الاعتراف له ٣ لاانكاره وان ايراد انهــا ترجة عن معنى الطــلت فلامدان يكــون متصورا لهفذلك المغني المنصرور ليساله وجود عيني بالاتفاق ولا وجود ذهني عندنا فكيف يعد كلاملنفسيأ وان اراد انه مالم يعرض له حالة باعثة عن التلفظ بهــذه الصيغة لم يتلفظ بهــا فلا يلزم ان يكون نلك الحالة كلامأ نفسيا بلهى ارادة امريفهم المخاطب طلب المتكام وهذا الكلام نخذافيره عائد فيصورة الاخبار على الوجه الــذي سبق فتدبر انتهى فاذكره المولى المحشى اختيار لشق رابع غير الشقوق الثلثة التي ذكرها وهو انالمراد بالحالة الذهبنة النسبة الابحاسة التي بطريق الاستعلاء ولى فيه نظر لانقوله بطريق الاستعلاء لايصيح تعلقه بالنسبة الابجـابة بلهو متعلق مطلوبة وحينئذ أن ارادان صيغة الامر تعبر عن النسبة الابحابية المطلوب بطريق الاستعلاء كم هو الظاهر فظاهر انمدلول صنغة الامر ليس النسبة الانحساسة المطلوب به واناراد انه تعبير عنطلب النسبة الابجابية بطريق الاستعلاء فسلم لكن لانســلم انالامر فيمــانحن فيه اعني امرمن يأمر عبده قصدا الى اظهار عصيانه ايضاكذلك فبقي الاعتراض المذكور يانه لاطلب في هذه الصورة كما لاارادة والحق في هذا المقام ان بقيال

انالطلب على نوعين طلب تقصد منه تحصيل المطلوب وطلب

۲ ای الصیغة ن
 ۳ ای التعبیر المذکور ن

بقصد منه عدم تحصيل المطلوب لتوصل به الى ماهو حاصل للطالب على الطلب اعني اظهار العصيان في الصورة المفروضة و الحالة الذهينة عبارة عنالطلب الذهني مطلقا سواء قصد منه حصول المطلوب في الحارج او قصد منه عدم حصوله فأن اراد المعترض بأنه لاطلب فيالصورة المفروضة نفي كلام النوعين المذكورين فمنوع كنف والمنتني ليس الاالطب البذي نقصد منه حصول المطلوب لاالطلب الآخر واناراد آنه لاطلب يقصــد منه حصول المــأمور فسلم لكن لايلزم منه انتفاء مطلق الطلب كيف والطلب الذي لايراد منه عدم حصول المطلوب محقق في الصورة المفروضة فقد وجد الامر والطلب لشئ بدونارادة حصول ذلك الشئ ويمكن ان يحمل كلام المولى المحشى على هذا النحقيق محمل كلامه على الشق الاخير من الشقين اللذين رددناه كلامه بينهما وهذا التحقيق اختيار للشق الاول من الشقوق الثلثة التي كانت في كلام بعض المحققين فإن صيغة الامر في الصورة المفروضة قد عبربها عماوضعت له اذالطلب الذي يقصدمنه عدمتحصيل المطلوب ايضا منجلة الموضوعله ثم رأيت حاشيةنسبت الى المحشى الخيــالى مدل على ماذكرناه وهيهذه الواو ٤ اذاكانت للحالية فهذا يكون من تنمة الاعتراض المذكور واذاكانت للابسداء فهــذا الكلام لدفع الاعتراض المذكور انتهى فني صورة كونه من تمة الاعتراض محمل الحالة الذهنية على الطلب الذي مقصدمنه حصول المطلوب لانه المتــادر ولاشبة في انتفائه في الصورة المفروضة فينتني الطلب كما انتني الارادة وعلى تقدير كونه لدفع الاعتراض يحمل الحالة الذهنية على مطلق الطلب الشامل للقسمين المذكورين وتفصيل الدفع ماذكرناه هذا ولاتستم من الاطالة فان مثل المقام لابد فيه من مثلهذا الكلام قو له (فلان نُبوته) اى الشريعة والتذكير باعتب اردان الشريعة شرع واك ان تعتبر المرجع الشرع امالان

٤ اى الواو فىقول
 الحثى الحسالى والحق
 انالامر م

المشريعة

الشريعة تستلزمه لاتحاد هما اولانه المذكور في عبارة التلويح قو له ( موقوف على ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم ) لكونه ملتقطا من درر كلــاته المخرجة من صدف فاه صلوات الله وسلامه علمه وعلى آله واصحابه واتباعه واتباع اتباعه اجمين ثم المراد بثبوت نبوته عليه الصلوة والسلام ثبوته عند الخلق وحاصله تصديق المخلق ينبوته فيوافق ما افاده المحشى الخيسالي بقوله وعلى التصديق ننبوة آه وكذا المراد بثبوت الشرع ثبوته عنــد الخلق اذلا يتصور توقف ثبوت الشرع في نفسه على النصديق بالنبوة قو له (موافقا) حال عن امر خارق فو له (و لاشك ان حارق العادة) آه اى لاشك ان التصديق مالخارق المذكور الذي يكون فعل الله تعالى اعني النصديق بكون ذلك المخارق فعل الله تعالى موقوف على كونه تعالى موجوداً آهاى قادرا آه فيوافق هذا ايضا لما افاده المحشى المخيالي بقوله على الايمان بکون الباری آه **قو له** (و ایضا الرسول) آه ماسبق کان مثبتا لکونه . تعالى موجوداً قادراً آه بسبب ملاخظة اقتضاء المعزة التي هي فعل الله تعالى ذلك وهذا مثبت له باقتضاء الرسالة ذلك بعد ثبوتها بالمعجزة وتوقف هذا على المجمزة لايفضى الى رجوع هــذا الى الاول الغرق الظاهر بين المثبتين لما ذكر وانكان هذا موقوفا على السابق قو له ( فلان اكثر الاحكام التي جاء به نبينا مأخوذ) لماكان الاكثر مذكر اللفظ ومؤنث المعني لكونه عبـارة عن حـاعة من الاحكام راعي المولى المحشى كلا الامرين فرعاية التذكير بضميريه ومأخوذ ورعاية التأنيث بكلمة التي ولواجري الكلام على وتيرة واحدة لكان ايضا حسناً قو له ( و مما ذكرنا ) من تقييد الشريعة في اول هذه الحاشية نسنا حيث قال يعني ان ثبوت شريعة نبيا علميه الساوة والسلام آه ثم بيان التوقف على الكلام بقوله فلان اكثر الاحكام آه قو له (في شي من ذلك) اي من الرسالة والاحكام قوله (لان الكلام) آه

علة لقوله ظهر ضعف آه و المراد بالكلام المعنى اللغوى فوله (و توقفه على التصديق بكلامه ظاهر ) لايخني ان معنى توقف شيء على آخر هو عدم امكانه بدونه على ما هو المثهور فا مكان ثبوت شريعة نبينا بغير الكلام يكني في عدم التوقف فالاظهر في الجواب ان يقال المراد بالتوقف ههنا الحصول به لاعدم امكان الحصول بدو نه اذقد يستعمل التوقف بهــذا المعنى وان كان قليلا ثم ان المولى المحشى اشـــار الى التنبيه علىذلك الظهور بقوله السابق فلان اكثرالاحكام التي حاءمه نسنا صلى الله عليه وسلم آه قو له (لانتوقف على الشرع )لانه في التلويح اثبت توقف الشرع على الكلام فلوكان الكلام ايضاموقوقا على الشرع لزم الدور فايراد توقف الشرع على التصديق بكلامه في التلويح دال على ان الايمان بالكلام لايتوقف على الشرع فو له ( ايضا ) اى كما فى التلويج صرح بان ثبوت الشرع موقوف على الكلام فو له ( فلا يمكن اثبات الكلام به ) اى بالشرع للزوم الدور ايضًا قُولُه ( بل التوفيق بينهما جلي ) لوكان التوفيق جليًا غير محتــاح الى التمحل لكان الموفقون متفقين فى وجه التوفيق ونحن رأينا وجوه توفيقهم بالغة الى سبعة وهذا شاهد صدق على ان التوفيق بحتاج الى النمعل وليس بجلي فوله ( موقوف على ثبوت كلامه ) فيـه ان ما في التلويح هو ان ثبوت الشرع موقوف عــلي الابمــان والتصديق بكلامه تعالى الاان بؤل بماذكرناه فنذكر فوله (موقوف على ثبوت الاجاع وثبوت الاجاع) آه لقائل ه ان يقول الاجماع من الشرع على ما يقنضيه مامر في صدر الكناب فكيف لايكون ثبوت الكلام موقوفا على ثبوت الشرع فوله ( لان مبناه قوله عليه الصلوة والسلام) آه اذا اعترف بان مين الاجاء الحديثالنبوى ولاشبهة فىكون الحديث منالشرع فكيف لايكون ثبوتالكلام موقوفا على ثبوت الشرع ولاينفع كون الاجماع موقوفا

ه وابضاماذكرهالشارح هنا ليس اثبات الكلام بحجرد الاجماع بل به وبتواتر النقل عنالانبياء انه متكام فيكون المنقول عنهم عليهم الصلوات والسلام حديثا والحديث منالشرع م

٦ علة قوله لايفع ن

بواسـطة المبني المذكور علىصدق النبي الموقوف علىالمجحزة لاعلى ثبوت الشرع لانه ٦ اذا ثبت توقفه على الحديثين المذكورين ثات توقفه على بسوت الشرع وان لم يتوقف صدف النبي الموقوف عليه لشوت الحديثين على ثبوت الشرع بل على المعجزة فو له (قال في شرح المقاصد) آه غرضه من هذا النقل بيان انصدق النبي عليه الصلوة والسلام يثبت بالمعجزة من غيرتوقف على الشرع فهو فيقوة الدليل على ماذكره المولى المحشى ثم المقصود من المنقسول بيان أن نسبة الكلام بالشرع الذي هو تواتر النقــل عن الانبياء على ماعرفت انه من الشرع غــبر مفض الى الدور وذلك لان الكلام اي ثبوته موقوف على ما نقل عنهم علهم الصلوة والسلام انه متكلمو هذا الكلام موقوف على صدقهم وصدقهم موقوف على المعجزة لاعلى اخبار الله تعــالى عنهم بالصدق اخباراكائنا بطربق التكلم حتى يلزم الدور فىاثبات الكلام بالكلام الذى اخبارالله تعالى عنهم بالصدق هذا ونحن نقول فيوجدالنوفيق جريا على ظاهر كلام الشارح هنا وفى التلويح الشرع الموقوف على الكلام غير انشرع الموقوفعليه له فانالاول مجردالاحكام المأخوذة منالكتاب واليه بشيرقول المولى المحشي سناها في بيان وجهتوقف الشرع على الكلام واما توقفه على الكلام فلان اكثر الاحكام التي آه والثاني هومجرد السنة والاجاع على مابصرح به قول الشارح هنا والدليل على ثبوت صفة الكلاماجاعالائمة وتواتر النقل عنالانبياء عليهم الصلوة والسلام آنه متكلم وارجو انيكون هذاالوجه للتوفيق اظهرمن وجوههم لهويظهرمن هذاان مانسب الى الحشي الحيالي في وجه الترفيق من إن بقال الشرع الموقوف على الكلام اعم وهو القرآن و السنة والشرعالموقوفعليهالكلام هوالسنة فقطليس بثبي لمحالفته لظاهر عبارة الشارح على أنه إذا كان السنة من الشرع الموقوف على الكلام فيتوقب الكلام عليمايارم الدور بلا شهة قو له ( ان الموقوف عليه

٧ تأكيدية ن

٨ اى بثبوت الشرع ن

۲ عطف عــلی هــو الثبوت ن

۳ اشارة الى الفرض ن
 و هو متكام بكلام هو
 صغة له از لية متن

ه ضمير قيامه راجع الى المأخذ ن

للشرع هو الكلام اللفظى ) يساعده ماذكره المولى المحشى سابقا من ان اكثرالاحكام التي حاء به نبينــا عليه الصلوة والســـلام لمأخوذ من الكتاب فهذا وجه تخصيص الكلام اللفظي بكونه موقوفا عليمه للشرع فبقالكلام النفسى لكونه موقوفا علىالشرع وان ٧ لم يدل ما ذكره الشارح فيهذا الكشاب من قوله والدليل على ثبوت صفة الكلام آه الا على الشوت له تعالى لاعلى كونه كلاما نفسيا قو له ( عدم توقف الاعمان ) آه لئلا يلزم الدور قو له ( على نفس الشرع) الذى هواجاء الائمة وتواتر النقل عن الانساء عليم افضل الصلوة واكل السلام فو له ( الاتوقفه على ثبوته في نفســه ) فامرالتــدافع المذكور باق محاله ولايندفع بما ذكره المحشى المدقق ثم الاولى ترك قوله فينفسه اذالمراد منثبوتالشرع على ماعرفت فيماسبق هوالشوت عندالحلق فيؤل الى التصديق ٨ لاالشوت في نفسه اذمن الظاهر ان ثبوتالشرع فىنفسه لايتوقف علىالتصديق بالكلام وايضا لانتصور توقف الاعمان بالكلام على ثبوت الشرع في نفسه ماؤون التصديق و الايمان بالكلام على ثبوت الشرع في نفســه بدونالتصديقي والايمــان به ٢ فالحاصل كما ان اللازم مما في التلويح عدم توقف الايمان بكلامه على التصديق ثبوتالشرع فكذااللازم مماذكر ههناتوقفالاءان بكلامه على التصديق بثبوت الشرع فالندافع بين الكلامين بحاله لكن لك ان تقول انالمولى المحشى اكتني يفرض توقفه على ثبوته فينفسه اذذلك كاف في رد ماذكره المحشى المدقق قوله ( ٤ فلايلزم من ثبوت التكلم ) آه اى لايلزم من ثبوت المأخذ في الشئ ثبوت اثر المـــأخَّذ فيه وحاصله آنه لايلزم من قيامه ٥ مالشيُّ قيام آثره به ايصنا ووجه الدفع انهذا اعنى الكلام الذي هو اثر التكلم ليس من قبيل النقوش الحطية التي هي اثر الكتابة اذلاشـبهة ولا زاع لاحــد فيان كون زيد متكلمــا يستلزم قيام الكلام له فكذاكونه تعالى متكلما ايضا كذلك والنفرقة

لايوجد لهـا فارق قو له ( بمعنى خلق الكلام ايضا ) اى كما انهم غير قائلين بقيام الكلام قو له ( باعتسار معنى حاصل في غيره ) اى لاباعتبار معنى حاصل في الذات التي ٦ اطلق عليه المشتق سواء كان باعتبار معنى حاصل فيغيره اوباعتبار ماليس حاصلا فيشئ ليشمل الحالق فانه اطلق عليه تعالى باعتبار الحلق الذي ليس قامًا بشيء اذالحلق عبارة عنججوع الجواهر والاعراض التي يعد قائما نفسمه لابغيره كما صرح به شارح مختصر الاصول واما المتكام فانه اطلق عليه تعالى باعتبار معنى وهو الابجاد الذى هو الاثر القائم بالمفعول الموجد ٦ لابه تعالى وفي شرح المحتصر قالوا ثبت ضارب وقاتل لغير منقام به الفعل لانالقتل والضرب هوالاثر الحاصل فيالمفعولوهو المقتول والمضروب انتهى هذا تقرير كلام المولى المحشى ولى فيه نظر لانه اناراد بقوله بلاطلاق المنكلم والحالق عليه تعالى عندهم باعتبار معنى حاصل في غيره ان اطلاقهما عليه تعالى بمجرد اعتبار المعنى الحاصل فىغيره بلادخل لتعلقهما وارتباطهما يه تعالىفىذلك الاطلاق فذلك بما لانتصوره عاقل اذكيف ينصور اطلاق المشتق على شئ من غير تعلق و ارتباط لمعنى ذلك المشتق بذلك الشئ فحاشا المعتزلة ان يذهبوا الى ذلك واناراديه ٧ اناطلاقهمـــا باعتبار معنى هوالكلام فىالمتكلم والحلق فىالحسالق ليس ذلك المعنى قائما بهتعالى ومع ذلك لهما ارتباط ٧ وتُعلق له تعـالي فذلك التعلق والارتباط ليس الاكونهما موجدين ٢ لهتعالى فيكون معنى كونه تعالى متكلما انه موجود الكلام ومعني كونه خالقــا انه موجــد الحلق فكيف يصح قول المولى المحشى انالمعتزلة غيير قائلين بقيام النكلم معني خلق الكلام فالصـواب ان مراد المعتزلة هــذا الشق الاخير وان

مرادهم انه يجوز اطلاق المشق على شئ مع قيام المأجذ بشئ آخر كالضارب والقــاتل اللذين نقلناهما عنشارح المحتصر اومع قيــام

۳ تانیث التی و تذکیر ضمیر علیه رمز الی ان لفظ الدات یجوز فیه النذکیروانکان التانیث اشیع صرح به الفاضل الرومی فی حواش المطول

۲ اسم مفعول ن ۷ ای بقوله بل اطلاق آه ن

٨ فيصح اطلاقهماعليه
 تعالى م

۲ صلة قيام ن

ماهو بمنزلة ٩ المأخذ بشي ٢ اخر كالمنكلم فانماهو بمنزلة مأخــذه اعنى الكلام قائم بغيره اومع عدم قيامه ٢ بشئ كالحالق اومع انتفاء المأخذ كالعالم والقادر والسميع ونحوهما قال فىشرح جع الجوامع فانهم قالوا الله قادر وعالم لابصفات ذائدة على ذاته متكام بمعني انه خالق الكلام فىجسم كالشجرة التى سمع منها موسى عليه الصلوات والسلام بناء على ان الكلام عندهم ليس الاالحروف والاصوات الممتنع اتصافه تعالى بها فني الحقيقة لم بخالفونا لان صفة الكلام بمعنى خلفه ثابتة له نعالى انتهى وفى شرح المحتصر انهم جملوا المتكلم لله نعالى لاباعتبار كلام هوله بلباعتبار كلام لجسم هو يخلقه فيه وقال السيد شارح المهاح المتكلم عندهم لفظ مشترك بين من تلفظ بالكلام مباشرة وببن من يوجد الكلام في الغير وانمــا اطلقوا المتكام على الله تعمالي بالمعنى الثماني وحينئمة فالفعل وهو ابجماد الكلام فائم بما اشتق له اسم الفاعل وهو الله تعالى انتهى وهذه المنقولات كلها صرائح فى ان المعتزلة قائلون بقيام النكلم بمعنى خلق الكـــلام به تعالى هذا قوله ( باعتبار الحلق ) اى باعتبار ايجاد، فوله ( بالصفات والقيام والشوت ) لاثببت مدعاه اذهبر ليس بقائلين بالصفات الحقيقية الزائدة لاانهم ليسوا عطلق الصفيات اذهم قائلون بالصفات الاعتبارية والقيام والشوت الاعتساريين قوله (وحل الموجد لايوجب قيام المأخذ به ) اراد ان الايجــاد هوالا ثر القــائم بالمفعول الموجد لاالتأثير القائم بالفاعل الموجد ولكن انتتعلم مماقررنا انه اذالم يكن له تعلق بالفاعل كيف يصلح اطلاق الموجد عليه فبجب ان يكون مرادهم بالموجد خالق المأخذ القائم بالمفعول فليكن اولا معنى المتكلم موجد الكلام وخالفه فىجسم آخركما قد قرر ذلك فيما مرمنا قوله (وايضا) آهدليل آخر على ان المعترلة غير قائلين بقيــام التكلم بمعنى خلق الكلام به تعــالى فوله (بذات الحــافظ

۲ ای المأخذ ن
۹ انما قلنا الكلام بمنزلة
المأخذ للمتكلم لماذكر
قدسسره فی حواشی
شرح المختصر منان
النكلم والمتكلم وسائر
تصاریفه مشقة من الكلام
ولم بقم به بل بغیره انتهی

92,

و القارى

۲ حال

والقارى الى قوله لابذاته ) قدعرفَّت بمانقلنا من شرح جع الجوامع ان الایجاد الذی هو فعل الله وقائم له تعالی هوالذی کان بالنسبة الی شجرة موسى ولك ان تقول انذلك الجسم هواللوح المحفوظ ومعلوم انذلك الابجاد قائم به تعالى وقد عرفت ايضًا ثما نقلنًا من شرح المنهاج ان المتكلم عند هم يقال تارة لمن يتلفظ بالكلام مباشرة وتارة لمن يوجده والمراد من المتكلم في شأنه تعمالي هو المعني الشاني ٢ و لاشمهة فيان ماذكره المولى المحشى من الاول ولاضيرفي عدم كونه فعل الله تعالى بل بجب ان لايكون فعله حتى لايتوهم ان له تعــالى محل اللفظ من التلفظ و ايضا لاحاجة بالنظر الى العبداد الى حله على الايحاد و اشار بالنأمل الى ماذكرناه والله اعلم فخو له ( وهوعدول ) آه في بعض الحواشي ضرورة ان المتكلم من قام به الكلام لامن اوجده ولوفى محل آخر للقطع بان موجد الحركة فىجسم آخر لايسمى متحركا وان الله تعالى لايسمى بخلق الاصوات مصوتا إواما اذ اسمعنـــا قائلا يقول انا قائم إلى آخر مانقله المولى المحشى فو له ( على مامر ) في شرح قول المصنف لاهوولاغيره فيالحاشية المتعلقة بقول الشبارح والكرامية الى نفي قدمها فه له ( إن بعض الشي اهون من البعض ) آه لعل المراد بالشيُّ الاهون هنا هو مخالفة الدليل الدال على استحالة قيام الحوادث بنوانه تعالى وبالشر الاصعب هو مخالفة مايشهدىداهة العقبل باستحمالته أعني قدم النظم المؤلف منالاصوات والحروف فالمحالفة الاولى ٣ لزمت الكرامية والمحالفة الثانية نزمت الحناملة فالكرامية تحملوا مؤنة الشرالاهون والحنايلة تحملوا مؤنة الشرالاصعب ففي قولهم وانمخالفةالضرورةاشنع من مخالفة الدليلنشر على غيرترتيب اللف قوله (الذي يحتاج البدالايجاد) صفة لكل واحد من قول كن و الارادة وكذاافراد ضمر اليه وتذكره مهذ الاعتبار وعبارة شرح المواقف مع

متنه هكذا (و) قال (الكرامية) بجوز ان يقوم الحادث لامطلقا (بل

۳ وهی مخالفة الدلیل
 الدال آه و الثانیة مخالفة
 مایشهد اه ن

۳ لیسمںجنسالحروف والاصوات وہوصفۃ منافیۃ للسکوت والافۃ واللہ متکام ہما آمرناہی مخبر متن

ه تأكيدية ن
 ه عطفعلى الزوم ن
 الضمير راجعة الى
 الصفة ن

كل حادث ٣ محتاج البارى اليه فيالايجاد ) اي في ايجسَاده للخلق ثم اختلفوا في ذلك الحادث ( فقيل هو الارادة وقيل هو ) فو له (كن) فخلق هذا القول او الارادة في ذاته تعالى مستند إلى القدرة القدعة واما خلق ماقي المخلوقات فستند إلى الارادة أوالقول على اختلاف المذهبين انتهي فغو له ( و من ثم ) اي و من اجل نزوم التعدد والتكثر ولو ٤ قيل محدوث التعلقات ٥ لا لان تعدد التعلقات يستلزم التعدد في صفة الكلام لان ذلك خلاف الواقع بل لانها ٦ مدلول اللفظى يستلزم تعدد مدلوله الذي هوالنفسي وحاصله مناجل عدم الخلاص عن يزوم التعدد باعتبار حدوث التعلقات ذهب الجهور إلى ازليتها التي ايضا ليس فيه نجاة محسب الظاهر عن نزوم التعدد المذكور قوله ( من تعدد الاثر تعدد المؤثر ) الاترى انالـدخان والاشراق والاحراق كلها اثر مؤثر واحد هوالنــار فو له ( وانمــا كان هذا الجواب حقمًا لعدم الاحتياج ) آه فيه ان لقمائل على تقدير ازلية التعلقات انيقول وانلم يستلزم كثرة التعلقات فيالازل تعدد الكلام النفسي باعتبار ذاته لكن ابضا يستلزم تعدده كونه مدلول للفظي المتعدد فاحتساج لدفعه الى القول بان دلالة اللفظى عليه دلالة الاثر على المؤثر والحــاصل انكون منشــأ التعدد كونه مدلولا للفظى مشترك ببن تقدير حدوث التعلقات وازليتها فالقول المذكور ايضا ثابت على كلمهما فلعل كون هذا الجواب حقا فكونه دافعاً للاعتراض على المذهب الحق منكون التعلقات ازلية وقيل وجمه الحق كونه باالنظر الىالجمهور انتهى فو له ( ليس بمختص مذهب الحـدوث) قال بعض الافاضل ممكن تقرير الاعتراض على وجه يكون مختصا يه بانيقال ان وجود جنس الكلام بدون الانواع محـــال والانواع حادثة فيكمون المجنس ابضا حادثا انتهى يعني يلزم انلايكمون الكلام من الصفات الازلية ولانذهب عليك انه كما يندفع الايراد الاول من

الارادين

٧ اشارة الى ذلك السابق ن

الارادن اللذن ذكرهما في الحاشية مدفع الثاني أيضا في له ( فلا وجه للاختصاص) اى لتخصيصه بذلك المذهب على ماسيظهر ذلك٧ من تقرير المولى المحشى ووجه صحة ذلك انالاختصاص حاء لازما ومتعديا صرح له القاموس والمراد مناليس بمختص هواللازم ومن فلاو جه للاختصاص هوالمتعدى **قو له(** وهوالذى ذكره ) آه ايراد ثان على قوله واعترض على مذهب الحدوث بان آه قو له ( اللهم الا ان راد ) آه جواب عن الاراد الشابي فقط كما يصرح له قوله وحينئذ يردالاول قوله (يعني ) آه تحرير للايراد الاول فقط قو له (واجبيبانه) آهخلاصة الجواب تسلم الاعتراض ولكن النخصيص مجرد لتخصيص ذكر لايلز مهنه الاختصاص الواقعي فليعتبر الناظر السؤال وكذا الحواب بالنسبة الى مذهب ازلية التعلقات ابضا بالمقابسة إلى ماذكرناه بالنسبة الىمذهب الحدوث قو له (حيثجمل (آهاى حينئذ قوله (والافجعل الاقسام) اي المذكورة من الامروالنهي والحير ونحو ذلك ( انواعا لصفة آه اناراد ان الاقسام المذكورة من قبيل اللفظ وتلك الصفة الشمخصية مزقبيل المعنى وهما متسابنان فلايكون احد هما نوع الآخر ولاالآخر جنسه فلقائل ان تقول ان الاقسام المذكورة كمان الفاظها من قبيل اللفظ فكذامعانها التي هي الاقسام للكلام النفسي منقبيل المعني واناراد ان تلك الصفة لكونهــا صفة شخصية لامكن فيها التعدد والنكثر الذي يستلزمه الانواع فقد ظهر مما سبق ان شخصيتها تحسب ذاتها لاتنافي تعدد ها وتكثر هامحسب التعلقات وإن اراد إن النوع لكونه مركبامن الحنس والفصل بنافي شخصية ماهونوع له والالزم ان يكون شئ واحدشخصــا وجنســـأ ولاشهة في بطلانه فنقول ليس المراد بالانواع ههنا الانواع الحقيقية بل الانواع الاعتبارية التي تحصل الكلام بحسب تعلقه بالاقسام المذكورة كاصرح به فىشرح المواقف فينئذنقول كونه صفة شخصية

باعتسار قيامه بالذات المشخصة تعالى شدأنه لانافي تنوعه اليتلك الانواع الاعتبارية الحاصلة بحسب التعلقات كم لانحني فو له (لانه) ای الکلام ( عین الحبر) نـــاء ( علی ماقلتم ایما القـــائلون محدوث التعلقات وانمياكانت العنبة المذكورة ثابتة لان الخبرهو الدى يكون شيئا واحدألحصوله فيجيع الاقسام على ماذكره الشــارح وماذهبتم اليه فيكلام الله هوانه صفة واحدة مشخصة لاتكثر فيسه محسب الذات والأشهة فيعدم انطباق هذا الاعلى الخبر لانه الذي يؤل اليه جيع الاقسام المذكورة فاذاثنت العينية المذكورة فازم القائل بكون الكلام فيالازل خبرا يلزمكم هو ومانزمه هو الانقسام الازلى فلزمكم ايضا ذلك فكيف تقولون محدوث التعلقان هذاتقرر الكلام المولى المحشي ولانخني مافيه من البعد والاختـــلال والاظهر انمراد المحشى الحيالي بيان انكلام الله ليس هو الحبر على ماذهب إليه البعض الذي نقل ذلك عنه الشارح رجه الله واشار الى ذلك البيان بقياس من الشكل الثالث يننج تتبجة تنعكس بعكس النقيض الى المطلوب وصورته هكذا الامر غيرالخبر الامر ليس غبرالكلام يننبج غيرالخبر ليس غيرالكلام وتنعكس بعكس النقيض الى قولنا الكلام ليس الحبر وهو المطلوب قو له ( عن كونه ذلك الشخص ) يعني تلك الصغة الشخصيــة قو لهـ ( ونظيره ) فيعدم خروجــه ظك الحصوصيــة العارضة له عما هوله اعني كونه ذلك الشخص وخروجه لها عن اتصافه عاهو مقابل لتلك الخصوصية قو له (والسرفيه) اي في عدم الحروج وعدم الصدق فن قوله ان هذه اضافات الى قولهم نم ان آه سر الاول ومنه ٨ الى قوله قال الفاضل آه سرالشاني قو له (قال الفاضل الحيلمي ردعليه) اي على النَّبْظير المذكور بزيد المذكور فوله ( مختلفين بالعدد ) فيه منافات لقوله الا تبي من الاعتمار ات اذا لاختلاف بالعدد هو الاختلاف بالذات لابالاعتمار قو له ( من الاعتمار ات التي

۸ ای منقولهنم ن

لاتكاد ) آه فيه تلقـين الحصم الجواب اذالمعتبر فيصدق الكلى على افراده الافراد الموجبودة في الحارج لاالافراد الاعتبارية الحياصل مجرد اعتبار تفيابر الاوصاف لشئ واحدكما منوا ذلك فيموضعه فلايلزم حينئذ كون زمدالمذكوركليا لانكثرته ليست الاباعتسار تلك الاوصاف فو له (لان الصدق المعتبر في مفهوم الكلي المقول على المختلفين بالعدد ) آه هذا الذي ذكره المولى المحشى انما ينفع في عدم كون زمد من الكلى المقول على المختلفين بالعدد ولابنفع في عدم كونه كايا مطلقــا وحاصله آنه لايلزم منعدم كون زبد نوعا عدم كونه كلما مطلقا فالتعويل على ما ذكرنا من الجواب في الحاشمة السابقة فو له ( اذمامن خبر الاوبستلزم ) آه هذا بيان لاستلزام الحبر لكل واحد من تلك الاقسام واما بيان استلزامها الامر لها فهو ان بقيال الامر بالشئ يستلزم النهي عنضده وطلب الاقبال عليه واستلزامه للخيرقدد كره الشارح رجه الله تعيالي والنهي عزالشئ بستلرم الأمر يضده وطلب الأقبال عن الكف عنه واستلزامه للخبر قدذكره الشارح ايضا واقتصر المولى المحشى على الاول لانه الذي يحصل به الرد على الفاضل العلمي فو له ( في وجه الترجيم) ای ترجیح اعتبار رجوعها الی الحبرلاالعکس **قو لیه** ( بان هذا ) ای كون النفسي كاللفظي ( ظن لانفيد الجزم ) اذبحتمل عدم موافقتهمـــا في الحكم فلا يكون الحبر اصلا في النفسي و ان كان في اللفظي اصلا وانت تعلم ان القائل لم يقل ان هذا وجه التعيين بل قال هــذا وجه الترجيم ولاشبهة في ان الظن كاف في الترجيم فو له (غير سيقن) بل مظنون فقط لاحتمال أن يكون أضرب مثلا صنغة موضوعة رأ سها من غيران يكون اصله تضرب وايضا قد نقل عن البصرية ان المشتقات كالهما ماخوذة عن المصدر بلا واسطة وفيه ماقد عرفته من ان الطن كاف في الترجيم قوله (واما طلب ان يأتي به بعد

وجوده ) ان كان قوله بعد وجوده ظرفا للآتيان فالطلب ايضــا اما ان يكون في تلك الحال ولاشهة في محسالية الطلب حال العدم لعدم الفهم الذي هو شرط الطلب واما ان يكون في حال الوجود فليس الكلام فيــه بل في الطلب من المعدوم حال العــدم و ان كان ظرفا للطلب ففيه المحذور الذي كان في الشق الاول لكن لماكان كونه ظرفا للاتيان هو الظاهر خص المولى المحشى ذلك الشق بالاعتراض عليه نقوله والحق آ.قو له(كذا قيل) رأيت هذا المنقول في حاشية كتب في آخرها عبد اللطيف فو له (واختصاص خطاباته باهل) آه وقيل خطاباته بالنسبة الى جيعامته لكن مبناه على تنزيلاالمعدوم منزلة الموجود تغليباله عليه وذلك طريقة معهودة فيما بينهم أنتهى قوله (ان خطاباته عم الحاضرين) تذكير الضمير في عم رمز الي ان المراد عموم كل خطاب التحاضر بن لاعموم الجمع التجميع وان لم يكن كلواحد من الخطابات عاما لكل من الحاضرين على ما ٢ هو السنة في مقاللة الجمع بالجمع كقولهم ركب القوم دوابهم قو له ( والحطاب للمعدوم ضمنا وتبعــاليس سفها ) قبل روى عن النبي صلى الله علمه وسلم أن اباحنىفة رضي الله تعالى عنه خيارامتي ياامتيفاتبعوه الحديث فوقع الامر الصريح ههنا على المعدوم انهى أن أراد بهذاالكلام تحقيق المقام بانه وأن لم يصمح الامر والطلب الصريح من المعدوم لكن يصيح الامر الصريح للمفعول المعدوم فتع المقـــال وان ارادبه الاعتراض فبقول هو ليس من الطلب من المعدوم بل من الطلب من الموجود والمعــدوم فيعتبر الطلب الصريح من الموجودين ان لقوا اباحنيفة والطلب الضمني من المعيدومين ولايلزم من عدمه ٢ رضي الله تعمالي عنه عدم الطلب الصريح من الموجودين وهو ظاهر وبالجملة لايعترض، على ما نحن فيه **فو له** ( انالقرأن ٣ يشعر بالقرائة ) آه انمــا قال يشعرلان للقرآن بحســب اللغة معنـين التلاوة

۲ الضمیرراجع الی ابی حنیفه ن ۳ و القرآنکلاماللهتعالی غیر مخلوق متن والجمع والملائم لما ذكره القبائل احد هما فقط بقبيال قرأت الشيئ قرأناً جمته وقرأت الشئ قرأة وقرأناً تلويه كذا ذكره الفساضل الرومي في حواشي المطول وفي كتاب وسمى القرأن قرأناً لانه محمع السور والضمها قو له ( فانه حينتذ يكون متحداً معد في المفهوم )فيه ان المعتبر في عطف البيان مجرد حصول ايضاح من اجتماعه مع المتنوع لايحصل من احد هما واماكونهما متخدين في المفهوم فليس معتبر فيه على ماصرح به الثقات قال الشارح في شرح التلخيص ومما يدل على أن عطف البيان لايلزم البتة أن يكون اسمًا مختصا يمتموعه ماذكروافي قوله والمؤمن العائذات الطيران الطيرعطف بيان وكذاكل صفة اجرى علمها الموصوف نحوحائني الكامل الفاضل زمد انتهي فيق الاشكال في التنبيه على الترادف حتى قال بعض المحققين ومن قال فيه تنسه على التر أدف فقدسهي واقول التنبيه على الترادف مبنى على اله من المعلوم انالقرآن ٤ هومجرد اللفظ الدال علىالكلامالنفسي المخصوص المنزل لفظه على محمد صلى الله تعــالى عليه وسلم غير متجاوز عن ذلك اللفظ علىما هوالشبايع فياطلاق القرآن وايضامنالمعلوم انكلام اللههو مجرد مايدل عليه ذلك اللفظ غير متجــاوز عنــه اعني الكلام النفسي المخصوص على ماهو الشائع فياطلاق كلام الله ايضا فاذا جعهما الصنف وحكم بتصادقهما على شي واحد سواء جعل كلامالله عطف بان للقرأن اوبدلا عنه اوخبرا له وغير مخلوق خبرا بعــد خبرعلم ان لها معني هما متحدان فيه فاما ان يحمل القرآن على الممني الشابع فبه كلام الله او يحمل كلامالله على المعنى الشائع فيسه القرآن والشاني ٥ يأبي عنه قوله غير مخلوق فنعين الاول ٦ فعلم من كلام المصنف ان القرأن كما انلهمعني هوشائع الاستعمال فيه اعني الكلام اللفظى المخصوص كذلك له معنى اخر هوماشــاع فيه كلام الله اعنى الكلام النفسي فعلم من كلامه رادفهما علىالكلامالنفسي واماترادفهما

وهو مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقرو بالسنتا مسموع بآذاننا غير حال فيها متن الله آه ن
 وهو قوله او محمل كلام الله آه ن
 وهو قوله ان محمل القرآن آه ن

بالمعنى الآخر ايضا اعني الكلام اللفظي المخصوص فهمسا وان كانا مترادفين بذلك المعنى ايضا لكن ماعلم ذلك من كلام المصنفهذا فتلخص من هذا أن كلا منهما مشترك بين معنين وأنهما مترادفان على كل منهما لكن المعلوم من كلام المصنف تراد فهما باحد المعنيين اعني الكلام النفسي المخصوص ٧ و ان كلا منهما شايع في عين المعني الذي شاع فيه الآخر هذا غاية التوجيه لهذا المقال نجسانا الله و اياكم من سلوك طريق الضلالواليه المرجع والمأب والمأل قو له (لان المطلوب الحكم على القرآن ) آهلانه الذي فيه خفاء هذا الحكم لشــيوعه في اللفظ فو لد ( يحب صرفه ) اى صرف النقل ( عن الظاهر ) كما في ان الله على كل شئ قدير المراد منه كل شئ مكن اذ لاقدرة له على الممتنعات كايجاد شريك له مثلاوكمافي قوله تعالى بل يداه مبســوطتان حيث اريد من اليد النعمة لتنزهه عن الجارحة قوله ( المشروطة وجود البعض ) حق العبارة المشروط وجود البعض قو له ( على ماهو رأى المعترلة ) متعلق باوجد والمراد برأ يهم كون افعال العبــاد مخلوقة لهم قوله ( فهي اوصــاف له باعتـــار الامور الــدالة عليــه ) يريد ان تلك الاوصــاف اوصــاف حيقيقــة لغير الكلام النفسي لكن ذلك الغيرله علاقة الدالية معالكلام النفسي فاذا وصف الكلام النفسي تلك الاوصاف فذلك الوصف وصف محازي يلاحظ فى الوصف المذكور العلاقة المذكورة والا لايصيم وصفه بها قوله ( وحاصل جواب الشارح ) آه فالفرق بين آلجوابين مزوجهين تغاير الموصوفين وتخالف الوصفين قوله ( بان يقال معنى قوله براد مه حقيقته) لايخني انهذا الشق ظاهر لاحاجةله الى بيان بل المحتاح الى البيان هوالشق الشابي فالاقتصار على بانه هوالاظهر قوله ( يراد به الالفاظ المنطوقة يراد به حقيقته ) آه لايخني انهذا تبكلف والاظهر ان معناه يراديه مدلولات الالفياظ المنطوقة لكن ذلك

۷ عطف على ان كلا
 منهما المذكور سابقا ن

الو صف

۲ ایدعوة التعمیم ن ۳ صلة بیان ن

الوصف وصف مجازي تأمل فو لـه( فلامعني لابراد قوله انالشي ً) آه فيه آنه بدعو اليه التعمم الآتي بقوله الالفاظ المنطوقة المعموعة او المحيلة او الاشكال المنقوشة الا ان يريد اسقاط بعض من ذلك التعيم ايضا ومنهذا ٢ علمت ايضا انه لايصيح بيان وصف الكلام الفظى بوصف ٣ لااللفظ المحيل أوالاشكال أذليس شئ منها كلاماً لفظيــاً ظاهرا وإنامكن اندراج المحيل فيه ومنه يظهر انحل قول الشارح وتحققه على اله جواب آخر غير ماذكره المصنف ليس بشئ لان ذكر المخيل والاشكال المنقوشة آب عنجله على اللفظى بلبجب حله على النفسي وارتكاب التأويل الذي ذكره المولى المحثي ولعله لهذا امر المحشيان بالتأمل فتأمل فو له (بان الموصوف مذه الاوصاف هو اللفظ) قدعر فت انذلك لايلائم وصف الاشكال المنقوشة وانكان ملائمًا للمخيلة فذلك آب عن جل الكلام على الفظى قو له (ولانخي انهذا الوجه مندرج في عبارة الشارح ) لا يخفي انماذ كره الشارح هو كونالتسمية لاجل كون سماع الدال بلا واسـطة الكتاب والملك اعني لاجل هذاالحارق المخصوص ولاخفاء فياله لالندرج فيدكون التسمية لاجل خارق آخر هو السماع من جيع الجهات ولا منفع كي الاندراج اطلاق عبارة الشارح نحيث مكن ان يجعل شاملا له اذالتسمية لاجل كل منالحارقين المذكورين لاتندرج فىالتسمية لاجلالاتخر كالايخني قو له (وكلاهماخرق العادة) كل منهما من وجهين احدهما السماع ملاو اسطة الملك والكتاب وهو مشترك بينهما والثاني المحتص بالاول كون السماع بصوت غير مكتسب للعباد ٤ و المختص بالثاني كون السماع منجيعالجهات فوله (وانماقلنا بعض من لم بجوز) يعني انماجلنا اضافة بعضهم للعهد اشارةالىالبعض المخصوص اعنىالذى لابجوز سمياعالكلام النفسي **قوله** ( سمع كلامه الازلى بلاحرف وصوت ) . لكن بطريق خرق العادة كما صرح به في شرح المقاصد فوله

عطف عــلى المنــق
 بالأول ن

( مع ان المدعى ان كلام الله تعــالى اسم مشــترك )كما صرح به الشارح آنفا بقوله قلنا التحقيق انكلام الله تعمالي اسم مشترك آه قو له (ويازم) عطف على قوله معان المدعى آه قو له (بالنسبة) متعلق بمجازا قوله (عندكم) معاشرالمثبتين للكلامالنفسي قوله ( بينهماءلاقة ) اي علاقة معتبرة اذالكلام في اعتبار العلاقة لافي مجرد وجودهاوحينتذ بكونالتنظير بالامكان محلنظر اذالعلاقةالتي بين معنييه خالية عن الاعتبار اللهم الا أن يلتزم اعتبارها أيضا والظاهر خلافه قوله (النقـل المعتبر في المنقــول) آه تبع المحشى المــدقق في هذا التقييد وهذا النوجيه لكن لك انتقول انهغير محتساج اليه اذالمراد بالنقل قيةول المحشى الحيالي النةل الاصطلاحي المعتبر فيسه الوضع الشخصي للمعني المنقول اليه وعدم القرينة بالنسبة اليهوكلا الامرين مفقو دان في المجاز فايس في المجــاز الاالنقل بالمعني اللغوى و كائنهمــا وقعافي ذلك بمــاذكر وافىتقسيم اللفظ باعتبار تعدد معناه من قولهم فان لم يتحلل بنيهم أ نقــل فهو المشــترك وانتخلل الى آخر ماقالوا فج لموا المجاز مماتخلل فيه النقل ولكن لايخني انالنقل في ذلك التقسيم المعنى اللغوي لاالاصطلاحي ٥ ولاضرورة ههنا في جله على اللغوي ثم الاحتياج الى التقييد المذكور بلالطاهران النقل ههنا بالمعنى الاصطلاحي اذهو مذكور في الجواب عن السؤال بالمنغول ولاشهة فيان المنقول لايطلق على المجاز لكونهما مساين اصطلاحاً قو له ( قال في التلويح ) آه دليل على ان مجرد الاستهار ليس كافيا في النقل بل لايد من هجر الاول فيجب ان يكون مراد الشارح بالاشتهارالذي ذكره في التهذيب الانستهار البالغ الى مرتبة هجر الاول قوله (و لوسلم آه ایثم قال الفاضل الجلبي لوسلم ان الهجر معتبر في النقل ( فنقول هذا ) اى اعتبار الهجر في النقل و انكان منانيا لكون كلام الله منقولاً لعــدم هجر المعنى الاول وشــيوع استمــاله في الكلام

ه حال

النفسي

النفسى القديم لكن اعتمارا لهجر المذكور فيالدل لاينافي كون كلام الله مجازاً في اللفظى الحادت ٦ ومقصود السائل منازوم المحسال يتم مذلك كما يتم بكونه منقولا قوله (كما تقرر في السؤال) اى الذي ذكر فيالشرح قو له ( فيه ) اي في المجاز وهو متنازع فيه لغيرمعتبر ومعتبر قو له ( تحقق ) مبتدا، وخبره قوله مجاز يعني تحقق ذلك الوضع يستلزم كون الموضوع مجازا بالنسبة فني الحمل مسامحة لايخني قو له ( ولفظ الكلام على تقرير الشارح كذلك ) اى تحتق وضعه للممنى الثانى بواسطة ملاحظة المناسبة بين المعنيين مععدم ترك الاول وهذالاخفاء فىانه مدلول تقرير الشارح ومتنضاه وبتي قوله نوع فى نوع الوضع ولاشهة فيانه ليس مفهوما من تقرير الشيارح فالكلام فيه ولذا خصــه المولى المحشى بالاعتراض بقوله اقول كون لفظآه فو له ( وتعيين ) آه خبر لقوله معنى قوله آه اذالوضع مفسر بالتدين كاهو المشهور قو له ( ولاشكانه ) اىذلك الوضع (وضع تمخصي) لانوعى وذلك لملاخطة الموضوع بلموضوع له اشخصه لابامركلي يشمل ذلك الموضوع وغيره كماهو حال الوضع النوعي فو له (و الموضوع له ) هذا بيان للواقع ههنا والآ فالوضع الشخصي لانتوقف على ذلك بل يكني فيه مجرد كون الموضوع معينا قو له ( والالم يبق فرق بينه وبين الحقيقية ) المسلازمة منة البطلان كيف ووضع المشتقات نوعي مع كونها حقايق فالصدواب ان بقول والالزم انبكون المجاز محصورا من طرف الراضع ولانحوز المدول عما عبيه شخصا وايس كذلك قُو له ( ان اقتضاء ) آه لفظ كونه منعول الاقتضاء ومشهور خبر ان وانتراء خبر ادعاء وفيه ان الفاضل المحشى ماادعي شهرة اقتضاء العلاقة المنقولة بل ادعى شهرة اقتضاء اعتسارها تلك المقولية والظاهر آبه كذلك اذمن المشهور ان مااعتبر فيهالعلاقة يكون منقولا لكن ذلك في الواقع مخصوص بهجر المعنى الاولكم حتمه المحشى

ولعل المولى المحشى لم يفرق بين اعتبار العلاقة ونفس العلاقة لكن لقائل أن مدفع هذا بإن مانقله الفاضل المحشى من التلويح مدل على ان مقصوده من اعتمار العلاقة وجود العلاقة فال الكلام الى ادعاء وماذكره المولى المحشى من شهرة اقتضاء العلاقة كون الشئ منقولاً قوله (أنما يدل على إن وجود العلاقة معتبر) آه بدل على ذلك التفريع ٧ الذي كان في كلامه حيث قال فلزم في المرتجل عدم العلاقة قو له ( ولوكان مجرد العلاقة )اي بدون هجر المعني الاول فو له (زم ان يكون اللفظ المستعمل ) فيه ما امكن معرفته مماسبق من ان الوضع ٨ معتبر في المنقبول دون المجياز وإن المنقول لابحتياج ارادة المعني ٩ المنقول اليه الى قربنة نخلاف المجاز فلوكان مجرد العلاقة العارية عن هجر المعنى الاول كافيا في النقل لابلرم أن يكون الجياز منقولا ٢ وحل المجرد على نني جيع الامور ماعدى العلاقة خلاف ظــاهر السوق فالصواب ان يقول بدل قوله ولوكان مجرد العلاقة آءكيف ووجود المتتضى للشئ لايستلزم ارتفاع مانمه فلم لايحوزان لايكون عدم هجر المعنى الاول الذي ٣ هو مانع المنقول مرتفعا ولك ان تجعل هذا وجه الامر بالتأمل قو له (حتى يكون لفظ الكلام مجازاً) اى مجازاً به ومعدى به عن الوضع ( في ) ارادة الكلام ( اللفظى ) فلفظ المجاز بضم الميم اسم مفعول بمعنى المجازبه اى المعدى به فاذا جوز وعدى به عن الوضع الاول يكون منقولا والظاهر بدل مجازا في اللفظي منقولا الى اللفظي ولعله هفوة وفي بعض النسيخ بدل في اللفظى في النفسي وهو اعني كون المنقول مجازا في المعنى المنقول عنه من لوازم المنقول وتلك النسخة ايضا لاتخلو عن اضطراب اذالمقصود بيان ان لفظ الكلام منقول الىالمعنى الثاني لابيان انه محاز في المعنى المنقول عنه و مكن ان يكون لفظ الجياز مجازافي المنقول لاشتراكهما في اعتبار العلاقة لنقلهما عنالمعني الاول وانت تعلم ان.

٧ بالرفع فاعليدل ن

۸ ای الوضع الشخصی
 م
 ۹ الظاهر فی ارادة ن

۲ ج س م

٣ صفة عدم ن

ذلك وإن أفاد الصحة لكنه خال عن الحسين فتمأمل قو له (وإن الوضع الشاني ) آه لانحني ان اثبات عدم ترتب الوضعين يستلزم هذا الاثبات مع افادة زيادة هي عدم تأخر الاول من الوضعين عن الثاني ٤ الا أنَّ هذا الكلام لما كان كلاما مع المعترض الحاكم بكونه منةولا والنفللا بدفيه منكلا الامرين اعنى نفس الترتب بين الوضعين وخصوصية تأخر الشاني عن الاول تعرض المولى المحشى لهما فخوله (تأمل) وجهه انالقرر فيما بينهم ان مصلح الكلام مانع يكفيه الاحتمال و ناقضه مدع بجيب عليه الانبات والسر في ذلك أن الاصل فىالكلام الصحة فباحتمال الصحة لابصيح الحكم بفساده فاذكره المولى المحشى من ان المعترض مانع مخالف لهذا المقرر فالحق ههنا مع الفاضل المحشى فياعتراضه على المحشى الحيالي فبكون ذلك الجواب الذي ذكره المحشى الحيالي بقوله وقد بجساب آه ايضا جُواباً لاخلل فيه قو له ( اعنى الفاظ المحصوصة ) آه تفسير لنو ع القائم بذاته تعالى لالقائم به قوله ( على الشخصي بخصوصه القائم بذاته تعالى من حيت خصوصه ) لافائدة في لفظ نخصوصه آلا النطويل ولعله ذكره اتباعا لعبارة ألمحشى الحيالي لكن انت تعلم انقوله منحيث خصوصه يغني عنه فاسقاط هنا هوالصواب قوله (حقيقة) قيدلكلام الله لالنفي كلام الله تعــالى قوله (وفيه بحثٍ) اى فىقوله فيصبح نفيه عنه حقيقة وهذا البحث ذكره المحشى المدقق والمولى المحشى اخــذه ه منه فوله (واناراد انه موضوع بالوضع) آه لیس منتقه البحث على الشق الثاني بلهو عطف على قوله ان اراد به انه اسم لنوع القائم آه فهو بيان للشق الثالث الذي كان في كلام المحشى الحيالي قو له ( معانه ) اي ذلك البعض من المحتقين الذي نقل الشارح عنه

هذا النحقيق وهوالقاضى عضد الملة والبدين غير قائل بحدوث كالمحاللة تعالى اصلا اى فيضمن شئ منجزئياته بقرينة حصر

٤ اطلاق الاولو الثانى على الوضعين مع عدم البرتب بينهما اماباعتبار الراد بالاول احد الوضعين فيكون الثانى النقل التقدم و التأخر اوهذا هواطلاق القائل بالنقل النافى لترتيب الوضعين البضا و ليس مراده الاولية و الثانوية باعتبار الاشتراك الاشتراك الاشتراك الاولية و الثانوية باعتبار الاشتراك الشتراك الاشتراك النانوية باعتبار

ه بل الحشى المدفق
 اخذه ايضا من بعض
 الحقيقيناعنى كتلخاتون
 رجها الله تعالى م

حدوثه على حــدوث قرائنه وكنانته وحفظه عقوله انمــا الحدوث للقرائة العارضة آه فه له ( وعذا ) اي عذا التقرر الـذي من جلة قوله معانه لانقول محدوثه اصلا فو له ( بالحدوث ) وكذا بالقدم فبجتمع فىالنوع الوصف بالمتقابلين كما يصحح وصف نوع الانسان بالسواد والبياض فوله (على انهذه الاشخساس) القائمة بذوات المحلوقات (على هذا التقدير ) الثالث اعني أن لفط القرآن موضوع مالوضم العام لكل من الجزئات الشخصة القائمة مذاته تعالى وذوات القراء ( ليست افراداله ) اى لنوع كلامالله ( بل ) الافرادله انماهي ( المصانى التي وضع ) لفظ القرآن ( لكلواحد منها ) وتلك المصانى هي الشاملة للفظ والمعني لامجرد الالفساظ التي كانت هي المرادة من الاشخياص القيائمة بذوات المخلسوقات هذا وانت تعلم أن هيذا الاراد غير مختص مذا التقدر فتأمل جداً قو له ( لعدم حدوث النوع ضرورة تحققه في ضمن ) آه لانحني إن النوع لمدم وجو دمالا فيضمن افراده لانتصف من حيث ذاته لابالحدوث ولا بالقدم لانهما من الصفيات الشوتية المقتضية لوجود الموصدوف ولكن لاوجمه لاختصاص ذلك النوع باحد الوصفين الناشيين السماريين كلمنهما من الافراد فبجب أن يوصف باعتبار الافراد المتصفة مهما بالذات أيضا مهما ٦ بالعرض ولكن الحق انالنوع لكونه عبــارة عما يشمل جيع الافراد والجميع مزحيث هــوليس متصفــا بشئ مزالحــدوث والقدم لتركبه مزالافراد المتصفة بكليهما عديم الاتصاف ايضا بشئ منهما قوله (والفردين الحاصين) احدهما القائم مذاته تعمالي والثماني المنزل على النبي عليه الصلوات والسملام قو له (وليسكذلك كما عرفت) من أنه لوكان كذلك لزم ان يصحح نفي كلام الله عنه حقيقية وفيه البحث المذكور يقوله وفيه محث لانه اناراد بصمحة النني نني صدق النوع عليه آه قو له (وفيه) اى في

٦ صلة يوصف ن

المخلص

المحلص المذكور سواء جعل الكلام مشــتركا بين الشخيص القــائم بذاته والنوع اوزيد عليه اشبتراكه بين الفرد الآخر ايضيا اعني المنزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله ('وايضا يلزم) هذا مختص بالمخلص الثانى اعنى كون لفظ الكلام مشتركا بين النوع والفردين الحاصين قو له (كان) بالنخفيف قو له ( هو مانقوم بذاته تعالى ) اى على ذلك التحقيق كما صرح له ذلك البعض من الفضلاء وذلك النحقيق اشارة الى تحقيق القاضي عضد الملة والدين رجه الله تعالى وايانا قوله ( ووجود الالفاظ المترتسة وضعــاً ) لمجتمعة وجوداً اذ الترتيب الوضعي بستلزم الاجتماع في الوجود قو له (إمن مقتضيات ذواتها) بل لعدم مساعدة الآلة فو له ( لانه انما متصور في الجسمانيات دون المجردات ) لقائل ان القائم بذاته تعمالي حالة بسيطة اجما لية منشاء للترتب الوضعي الذي تفرضه في ذاته تعالى فلابرد المحث المذكور وللنفس ايضا حالة بسطة تكون منشاء الترتلب نقوشها وضعاً فىالقرطاس مثلا قوله (يلزم ان لايكون الكلام المزل) آه ان اراد آنه يلزم انلايكون ذلك هو الكلام القيائم به تعيالي فسلم لكنه ليس بمحسال بلهوكذلك فيالواقع وان اراد آنه يلزم ان لابصدق عليه كلام الله تعالى فمنوع لانه نقول كلام الله موضوع للقدر المشترك بين ماقامه تعمالي وماأنزل عليه صلى الله عليه وسلم ومانقر..وان امتازكل منهما عنالآخر بخصوصية فمو له ( اذلااشمار ) آه يكني للاشعار تشبيهه بسائر الصفات في قوله والمراد به مالایقوم بذاته کسائر الصفات فو **له** ( بمالم بعقل ولاینصور صحته ان اراد برجوعهـــا الماصيرورتهـــااياها فســـلم اذ المتعدد ليس شيئاً واحداً لكن لم لايراد بالرجوع كون تلك الصفة منشاءً لشوت تلك الالقاظ بالكفية المخصوصة قو له ( لحدوث ) المخرج ) على صيغة اسم المفعول قو له ( بل اراد الصفة الحقيقة ) آم فان الفاظ المصادر

كما تطلق على المعني الاضافي تطلق على مبدئه كذا ذكره بعض الفضلاء والظاهر من عبارة المحشى الحيالي فانها دالة على الاضانة والمراد مبدئها ان تلك الارادة بطريق المجاز وقيل تفسسر النكوين باخراج المعدوم آه على حذف المضاف اي هو مبداء اخراج المعدوم آه وحينئذ لاتكلف في الارادة فو له ( الى غير ذلك )كالفعل مثلا قال المحشى المدقق وكالعلمو الارادة وغيرهما ولم يلتفت اليه المولى المحشى لان الكلام في لفظ يكون المتبادر منه خلاف تلك الصفة الازلية التي تكون مبداء للاضافة وكون العلم والقدرة ونحوها كذلك محل تأمل فالاولى ان نخص تفسيرسائر العبارات الواقع في كلام المحشى الحيالي بالالفاظ التي تكون دالة على النكوين فنط قو له ( لوكانت قائمة ) التأنيث باعتبار إن التكوين صفة لكن الظاهر اجراءالكلام على وتبرة واحدة وهو يقتضي تأناث يقوم ايضا فو له ( اتحد الدليلان ) اذيصير حاصل الاول كالرابع ان النكوين ان كان قائمًا بذاته تعالى يلرم أن يكون محلاً للحوادث وأن قام بفسره يلرم أن يكون الشيئ مكوناً لنفسه وكلاهما ظاهر لزوماً وفساداً فو له (فانه لم يلنفت فيه الى هذه المقدمة ) بل مبناه على لزوم كون الشيء مكونا لنفسه والحاصل انه لوكان تكوين الله تعالى قائمــا بالمكون ٢ يلزم محذوران احدهماكون صفة الشئ قائما بغيره وهدذا مبني الدليل الاول والشباني كون الشئ مكونا لنفسه اذلا معني للمكون ٧ الاما يقوم له التكوين وهذا مبني الدليل الرابع فمن الن الانحـــاد قو له ( وكلاهما مفقودان ) اما فقدان الاذن الشرعي فظاهر و اما فقدان عدم المام مالايليق فلانه وأن المراد من كون الباري تعالى شأنه اسود مثلاً انه قادر على خلق السواد لكنه يوهم ذلك الاطلاق ان معناه المتصف بالسواد تعالى عن ذلك علوا كبيراً قو له ( بان المراد الجواز محسب اللغة ) لقائل أن يقول أرادة هذا الجواز المخصوص

۲ اسم .فعول ن ۷ اسم فاعل ن

من الجواز المطلق بعيد لأن العمام لامدل على الحماص باحمدى الدلالات الثلث و اليه اشار مقوله مكن قو له ( فيما سبق ) في محث الكلام قبيل قول المصنف وهو مكتوب في مصاحفنا في الحياشة المعلقة يقول الشارح والالصيح انصاف البارى تعمالي بالاعراض المخلوقة له تعالى قو له ( على السواد ) صلة القــادر وقوله آسود مفعول الاطلاق وفيه ضعف حيث اعمل المصدر المعرف باللام مع الفصل وقد قالوا و اعماله معرفا باللام قليل سيمامع الفصل ولوقال لايصيح أن يطلق لزال ذلك الضعف ثم المراد بالقادر على السواد قو له ( قادر علمهما ) اي على كسبهما كما هو مذهب الاصحاب كما سيأتي قو له ( و رد عليه انه لامعني آه ) لم يعترض عليه ايضا بانه ً لزم تكوين الشئ لنفسه لانه سيدفعه يقوله ويمكن أن بقال نفس النَّكُوْ ثَنَّ آهَ قُو لِهِ ( اذَّلامعني لكون التأثير عن الآثر ) وأيضا لامعني لْكُونِ المضافِ الى شيءُ عن المضافِ البه المضافِ الى شيءُ آخر قوله (بكون التكوين) آه اى بكون تكوين التكوين فال العهد الخارجي قو له (و اما تكونه) اي تكون التكوين قو له (لا معني) آه عطف على أنه ليس في الحارج فوله (حتى يرد زوم كون التــأثيرعين الاثر ) لايخني انه اذا اعترف بكون احدهمــا تأثيرا والآخر اثرا لايكون التغابر بينهما محسب المفهوم فقط بل يكونان متغيارين تحسب نفس الامركيف وسيصرح الشيارح رجه الله بضرورة تغاير الفعل والمفعول نع ان الفعل ليس ممتازا عن المفعول بحسب الوجود الحارجي كما سيصرح به الشارح ايضا ويمكن ان بجاب بان المراد بالليسية تحسب المفهوم سلب التغاير والامتياز بحسب الوجود الخارجي لكن بقي شئ وهو انه اعترف سابقًا بان ليس في الخارج الا الكون والنكوين فيلزم ان يكون النكوين الذي هو اثر التكوين ايضا في الحارج كيف وقد قال بعض المحققين أن التكوين

۲ اسم.فعول ن التكوين مشكل ويمَا

۳ حال م

ع جس م

ای الاعتراض ن
 ای حـین ان یکون
 تکوین التـکوین عـین
 التکوین امن

مكون ٢ مالنسية الى تكوينه وسيحئ أن النكوين غير المكون انتهى و ما لجملة الفرق بن تكو بن المكون الذي هو زيد مثلا وبين تكو بن التكوين مشكل ويمكن ان يدفع بما سيظهر انشأالله من قوله ويمكن ان يقالآه فو له ( وقد اشرنا ) اي في محث صفة البقاء قوله الي ماله و ما عليه ) قدم ماله على ماعليه في العنوان مع ان ماعليه مقدم على ماله في الواقع كما ظهر من تقرر المولى المحثى لان النفع شرافة والضرآفة فو له ( لم لا بحوز أن يكون نفس النكوين من حيث اتصاف الباري تعمالي وقيامه له ) آه العجب من المولى المحشى كيف يعتبر القيودكما يشتهي نفسه من غير دلالة قرينة علما و بذهل عما صرح به وذلك انه لادلالة في كلام المحشى الحيالي على هذه الحيثية بل الظاهر من لفظ النفس تجرده عن كلشي سوى ذات النَّكو بن و بدون ٣ اعتدار الحيثية المذكورة يلزم كون النكوين واجبا لذاته كما سيأتى نقله من المحشى المدقق وانه غفل عن لفظ ازلا في كلام المحشى الحيالي اذ مع عدم الغفلة عندكيف يصحح القول بكون التكوين حادثًا ٤ ولو اريد محدوثه مجردكون وجوده المغارله ناشياً من غير ذلك الوجود الذي هو نفس التكوين من الحشة التي ذكره لاكونه مسبوقاً بالعدم فهو قول مالحدوث الذاتي الذي لانقول به المتكلمون وايضا في اعتبار الحشية المذكورة مخالفة لماذهب اليه قدس سره من أن وجود العرض في نفسه مقدم على قيامه بالمحلكم سينقله المولى المحشم فالحق إن ماقرر به المولى المحشى الحيالي من كونه منعا لاحتساح النكوين على تقدر حدوثه الى تكوين آخر او حدوثه بغيرالتكوين غيرصحيح بل الصواب ان قوله ويمكن ان يقال آه دفع لاعتراض يرد على قوله لحواز ان يكون تكوين التكوين عين التكوين غيرما عليه المشاراليه سابقاً وهو ٥ ان نقال يلزم حينتُذ ٦ تكون الشئ لنفسه وهو محال وخلاصة دفعه هو آنه يمكن أن يقال أن ذات النكوين ونفسه

المتصف

المتصفبه البارى ازلاً تعلق بوجوده وغايته لزوم تقدم ذات الشئ على وجوده بالذات فلا يلزم تكوين الشيُّ لنفسه بل اللازم تكوين الشيءُ لوجوده ولا استمالة فيه ثم في قوله ازلا ايضا دفع لقول الخصم محدوث التكوين يعني لانتوهمن من دفع هذا الاعتراض على القولبان تكوينالنكوين عين التكوين انه يلرم القول بحدوث التكوين بل التكوين ٨ ازلى تعلق نفســه يوجوده لكن بق على الحشي

٨ لان الواجد ليس محلا للحوادث ٩ صلة كون امين

> الحيالي ما اشرنا اليه من انماكان وجوده لذاته يكون و اجبا لذاته ومكن ان مدفع بان الواجب لذاته ماكان وجوده الذي هو عين ذاته لذاته ووجود النكوين ليس عين النكوين نخلاف وجود الواجب فانه عين ذاته على رأى محقق الاصحابوان كان الجمهور على خلافه وقد حقق المحقق الدواني معــني كون الوجود الذي

۲ ایعلیالوجود ٣ تأكيدية ن قو له (ولهذا بمتنع الانتقال عنها ) كلة عنهاصلة الامتناع وضميره عائد الى الاعراض اوصلة الانتقال وضمره عائد الى المحال قو له ( مقدما بالذات على وجودهــا ) هذا التقدم هو ما اقتضاه قوله

فان وجود الصفات والا عراض انما هو نقيامها بمحالها اذ الوجود

هو عين الواجب لاجل ٩ ذاته في تالفاته بمالامزيد عليه هذا

الذي يكون بسبب شئ يكون ذلك الشئ مقدما عليه ٢ قو له (وان

٣ كان ) اى قيامها بالواجب فه له ( فان كان الوجود مكو نا يكون الموجود وهو نفس التكوين الضامكوناً) هـذه الملازمة بمنوعة اذ التكوين نفسه ازلى ليس اثر آبل الاثر هو الوجو دو لايلزم من مكونية الاثر

مكونية المؤثر وهذا ٤ هو الذي سيذكره المولى المحشى بقوله فأن اللازم ع اى المنوعة

واذاكان كذلك اعني يكون التكوين واجبايكون وجوده لذاته اى يكون اولامتعلقا بوجودهثم بوجود سائر المحدثات علىماقرر فيما سبق

لزم ســداثبات الصانع وسيشير المولى المحشى الىهذا ابصنا فىالجواب

عنقوله وايضا لوكان آه وهو ٤ قوله وكذا اللازم اقتضاء آه قه له ( وكذا اللازماقتضاء ) آه اناراد انهلازم مماذكره المحشى الخيـــالى فمنوع كيف وليس فىكلامه شرط القيام بذاتالواجب ولامدخليته بلالــذي فيكلامه ليس الامجرد كوننفس التكوين متعلقاً يوجوده واناراد انهلازم مماذكره المولىالمحشى فسلم لكنكلام ألمحشي المدقق معماذكره الحشى الحيالي لامع ماذكره المولى الحشى فوله (ومدخليه) عطف علىقيــامه وضمير ذاته راجع الىالواجب وفيدصلة المدخلية وضميره عائد الى اقتضاء النكوين و لوجوده صلة الاقتضاء فو له ( فانه كلام لاشبة فيه ) قدع فت وجودالشبهة على الجواب عن الاعتراض الشاني قوله (لكن ردعليه ) اي على المحشى الحسالي و لو بناء على تحرير المولى المحشى فوله (اذيصح ان يقال وجد السواد) آه فان كانالفاء في فقام للنفريع يكون الآمر على عكس ماذكره و انكان للتفسير لايكونان متغايرين حتى يصحح الحكم تتقدم القيام على الوجود فو له ( فلانصر - به مخافة الاطناب ) قال لاشك ان كل مكن يتساوى طرفاه والنكوين ايضايمكن فيذاته فاناراد انسبقذات الشيء على وجوده شرط قابل لوجوده فجميع المكنات كذلك معان المفروض ان كلا منها محتاج الى تكوين انكان حادثا ينبغي ان يحتاج الى تكوين آخر واناراد انذاته مرجحة لوجوده فهــذا يصيح فيالمكنانكما عرفت مع ان فيه سدباب اثبات الصانع و ان اراد ان ذات الشي سابق على وجوده سبقاً زمانياً بإن تصف البياري بذات التكوين ازلاً حال كونذلك معدوما ثم تصف به البارى بعدالحدوث حالكونه موجودا فهذا غيرمعقول ايضا منزلة اتصاف زبدبالسواد معدوما ثم نتصف بهموجوداً انتهى ودفعه باختبار الشق الثاني عاقرره هو انهال ان المراد انذاته مرجحة لوجوده لكن لامطقا بل بشرط قيامه بالواجب ومدخليته فيهأبضا هذا ولكن انتخبيرانه يرد ماذكرناه فتذكر فخوله

( فهذا المنع ) المذكور بقوله ويمكن انيقال نفس النكوين آه قو له ( قلتهذا رجوع الى الدليل الاول ) لايخني إن الــدليل الاول ليس مبنيا على فرض حدوث التكون بلمبنى على مجرد ان الواجب لايكون محلاً للحوادث والدليل الثالث مبنى على فرض حدوثه وهو قبــاس استثنائى رفعفيها التالىحتي يلزمرفع المقدم الذى هوحدوث التكوين وحاصله انهيلزم منفرض جمدوث التكوين اماالتسلسل اوازليته على فرض حدوثه وكلاهما محالان فحدوثه ابضا محال وكون الازلية منيا على انالواجب لايكون محلا للحوادث ليس بقادح فيكون هذا الدليل دليلا آخر غيرالاول إذغابته توقف مقدمة من هذا الدليل على الدليل الاولولاخفاء في ان ذلك ليس رجوعاً إلى الاول كما لايخني على مزراجه الادلة المتعددة علىشئ واحدهذا ثم اقول ماذكره المحشى الحيالي وانحرر بما ذكره المولىالمحشي ليس بصحيح لمااتفق عليه الفضلاء من ان العلة مالم بحب وجودها لم يوجد المعلول ٥ فلوكان نفس التكوين علة لوجوده لزمان يكون التكوين موجوداً قبل وجوده فيلزم سبق الوجود عملي نفسه وتوقف الشئ علىنفسه وكلاهمما محمالان فالحق انماذكره المحشى الغيالى وحررهالمولى المحشي ممما يضحك عنه الصبيان والمجانين فهذا غاية تنقيح الكلام وجدته بعون الملك العسلام فو له ( او بدونهما فيلزم الايجساب ) اي كونه تعسالي موجبا لهما اذلامعني للانجاب لشئ الاعدم توسط القدرة والارادة في ذلك الذي وهها كذلك فاذا كان الواجب موجب فيهما لزم ازليتهما اذماكان الواجب موجباله فهوازلي وحاصل الاستدلال انه يلزم مزفرض الحدوث اماالتسلسل اوخلاف المفروض وكلاهما باطلان فحدوثهما كذلك وفيهانهذا انمايتم على القول باختيار الواجب في صفاته و اماعلي القول بالهمو جب فيها فنقول لا محذور في از و مالا بجاب فلاغثى الاستدلال المذكور لايقال معنى قوله فيلزم الايجاب فيلزم كونهما

ه بالنصب مفعول يوجد
 ن

موجبين لنفسهما فيكونان واجبين لذاتهما لانا نقول لايلزم منعدم توسط القدرة والارادة فهما انحابهما لذانهما لامكان ان بوجبهما الذات من غير توسط قدرة وارادة اخرى فو له ( ولانخني جريان المنع المذكور) تقرره على ماذكره المولى المحشى ان قال لانسلم انهما لوحدثنا لاحتاجتا إلى ارادة وقدرة اخرى اويلز مالانحاب لملابجوز انبكون نفسهما منحث قيامهما بذات الواجب متعلقين يوجودهما اولا ثم يوجود سائر المحدثات ولااستحالة فيسبق ذات الشئ معقطع النظر عن وجوده سبقا ذاتيا وإن كان مقارنا له فيالزمان ولانخني جربانالانحاث السابقة التي ذكرناها علمه فلتتذكر واما تقربره على ماحررنا به كلام المحشى الحيالي فيما سبق فهو أن بقيال ههنا محث مشهور وهو إنارادة الارادة نفس الارادة وقدرة القدرة نفس القدرة فنحنار حدوثهما بنفسهما ولايلزم التسلسل ولاالابجاب فيعترض بآنه يلزم احداث الشئ لنفسم ويدفع بان نفسهما متعلق بوجودهما ولااستحالة في سببق ذات الذي على وجوده ولانخفي انقول المحشي الحيالي فأنه ينفعك فيمواضع شتي ينادى باعلى صوت على ان المقصود ماحررناه الاماذكره المولى المحشى لانه على تحريره ضار لانافع نخلاف تحربرنا فانه نافع لدفعه الاعتراض وعلى تحربره بوجد الاعتراض ولك انتجعل وجهالامر مالتأمل اي بحث شئت من الابحاث التي ذكرناها والله اعلم فخو له ( سوى الدليل الثاني ) صفة الادلة الثلثة لانها مشهورة بمغارة الثانى منقبل عليك بالحركة غيرالسكون او ناء على جمل ال المعهد الذهني او حال عنها قو له ( لا يلزم قيام الحو ادث) بناءعلى ان الحدوث فرع الوجود على ماسيأتي فوله (قيام المنجدد) اى المنجدد الاعتبار الغير الموجو دفي الحارج ثم قوله لا يلزم قيام الحوادث ناظر الى الدليل الاول وهو ظماهر وكذا الى الرابع لان الشمق الاول فيه مبنى علىهذه المندمة اعنى لزوم قيام الحوادث بذاته تعالى فصيح

انالدليلاارابع مبنى عليه اذمايكون مبنى للجزء يكون مبنى لدكل ايضا لبناءالكلءلم جزءه وقوله ولاالتسلسل ولااستغناءالحادث عزالتكوين ناظر الى الدليل الثــالث هذا ولو جعل مبنىالثلثة اخذالحدوث فبها والحدوث فرعالوجود كمافعله المحشى المدقق لكان ابضاسديدا فخو له (وهو فرع كونه موجودا) على ماهو المشهور منالقديم والحادث قسمالموجود ولكن نخدشــه قول المتكلمين فيالصفــات الازلية من اننفسها قديمة وتعلقها لاحادثاذالتعلق امراعتياري والشار حنفسه ايصنا وصف الاضافات بالحدوث فماسبق فؤله (ولاالتسلسل ولا استغناءالحادث عنالتكوين ) وذلك لان التكوين لوكان امرااعتباريا لايقتضى موجدا يوجده فيردد فىذلك الموجد بآنه اما تكوين آخر فلزم التسلسل أولا فيستغنى ألحادث عن النكوين قو له ( اذلوكان من الاضافات اتجه ان بقال ) آه بريد ان الشارح قداخذ في الدليل الثانى قوله منغبر تعذر الحقيقة فلوكان مرالاضافات لابجرى قوله منغير تعذر الحتيقة حينئذ متعذرة ولم يتعرض ههنا للزوم الكذب لان المقصود ههنا ليس مجرد الفرض بل ثبوت امرواقعي وذلك ليس الاالعدول الىالجــاز بدل عليه لفظ بجب وخلاصة كلام بعض الافاضلان مبني الدليل الثاني ليس مجرد لزومالكذب اوالمجاز فيخبره تعالى حتى بقال بحريانهما في الاضافات بلعدم تعذر الحقيقة جزء من مبناه وهو غبرحار على تقدر كونه منالاضافات فيكون الدليــل الثانى ايضا مبنيأ علىكون التكون صفة حقيقية هذا ولبعض الافاضل

ايضا يصدق الكلام حقيقة بالاطلاق العام ولوسلم فلانسلم ان العدول الى المجاز همهنا من غير تعذر الحقيقة لان اثبات الذليل مستحيل فان الادلة القائمة على ازليـة التكوين غير تامة كما سـتقف عليه وكون

من قوله ولما استدل القائلون بحدوث التكوين آه ان المراد بالحدوث الكون من الاضافات لا الوجود الحارجي الغير الازلى وكذا المراد من قولهم صفات الفعل حادثة فعليه لاغبار على الكلام كالا يخفى على ذوى الافهام

٧ لكن قال بمض الإفاضل

في حل ماسياً في من الشارح

۸ ایزمالکذب ن ۹ ایلولم یکن فیالازل آه

Digitized by Google

۲ ای النکوین ن ۳ حال م ۶ اسم فاعل ه اسم مفعول ن ۲ اشــارة الی الاندفاع المفهوم من اندفع ن

۷ كانه لـوح المولى المحشى بالقولين المذكورين اعنى قوله وان لم يوجد يتحقق مندالضرب الى ان ضمير لم يوجد في عبارة المحشى الحيالى بجوز المعمول والى المعنى المع

۸ ای لم یوجـداه ولمیتحقق آه ن

المذكور فندبر م

الظاهر هوالحقيقة لايفيدالاالظن وقدسبق انهلاعبرة مهفىالاعتقاديات انتهى قو له ( اذلوجل على الحقيقة ) وكان من الاضافات على ماهو المفروض قو له( انالتكوين مغار للقدرةوالارادة ) يعني انالمقصود الاصلي للمحشى الخيالي بيان مفيارة التكوين للقدرة والارادة لانه رد لقول الشارح ولادليل على كونه صفة اخرى سوى القدرة والارادة لكن لماكان بيان تلك المغيارة موقوفا على تصوير معناه ٢ والكشف عنه و ٣ بذلك يظهر مغارته للمكون والاضافة التي هي تعلق بين المكون ٤ والمكون ٥ تعرض المولى المحشى لبيــإن مغايرته لهماايضاً بقوله فلايكون عيسه ويقوله فلايكون ذلك المعني عسين الضرب الذي هواثره وبهــذا اندفع ما يمكن ان تتوهم من ان اول الحاشية مشعر بإن المقصود بيان مغارته للقدرة والارادة والتفريعان الائتيان مشعران بان المقصود بسان مفايرته للمفعول والمعنى الاضمافي و ذلك. لانالمقصو دالاصلي هو مااشعر به او ل الحاشية و ذكر التَّقْرِيقِينَّ الآتین استطرادی تبرعی بانه لاح محاذکرنا مغیابرته لهما ایضا ثمّ ذلك رجع الى المقصود الاصلي نقوله وهو مغــابر للقدر والارادة ايضًا لان آه قوله ( بهذه الحبيبة ) التي هي كونه فاعلا قوله ( ورتبط عطف على يمتــاز فقوله النوســطه تأكيد لبــه ولك انتجعل مجموع يرتبط بتوسطه عطفا على له متساز فلا حاجـــة الى تكلف التاكيدية فو له ( فلا يكون عينه ) اي عين المفعول و فيه رد على القائلين بان التكوين عين المكون كم سياتي في الشرح قو له (مثلا نجد الضارب حين ) آه لقائل ان يقول اخذ في الممثل له قوله وان لم ٧ يوجد المفعول فلايكون عينه واخذ في المثال وان لم يتحقق منه الضرب فلا يكون ذلك المعنى عين الضرب الــذي هو اثره وهما ٨ متغـاران فلايتوافق المشـال والممثل له و مكن ان يدفع بان الممثلله ماقبل قوله و ان لم يوجد المفءول آه وكذا المثال هو ماقبل

قوله بحيث يصيح أن يقال أن الضرب وليس شيُّ من ذينك القولين داخلين في الممثلله والمثال ويمكن ان بدفع ايضا باله اذا بين مغارته للضرب بعلم منه مغايرته للمضروب ايضا بالضرورة لان مبداء النأثير في شيءُ اقرب من ثأثيره من ذلك الشيءُ فاذا كان مغـــارا للتأثيركان مغابرته للمتأثر بالطريق الاولى ويمكن ان يدفع ايضا بان المراد بالمعمول في قوله و أن لم يوجد المفسول المفعول من حيث المفعولية والمعنى وان لم يوجد حيثية كونه مفعولا وحاصاله ان المراد عدم وجود التأثير فيه لاعدم وجود ذاته وكذا المراد من قوله فلا يكون عنه هــذا والدفع محمل المفعول في القول المذكور على المعــني اللغوي اعنى الممنى المصدري يأبي عنه قوله بالمضروب قو له ( في الفاعل الموجب ) آه اي في المؤثر الذي يكون صدور الآثار منه بطريق الا حاب كالاحراق للنار والاشراق الشمس فو له (كالقدرة والارادة) لقائل ان يقول هذا مناف لما سبق في محمث القدرة من ان من اثبت التكوين قال ان القدرة صفة من شأنها صحة التأثير والابجماد من الفاعل والمتكون صفة من شأنهاعنها الانجاد بالفعل معني أن الممكن الذي تعلقت له القدرة في الازل وصلح صدوره عنه اذا رجمح تعلق الارادة احد حانبيه تعلق التكوين بايجاده فوجد انتهى اللهم الا ان پخصص ماسبق بمــاعدي تكوين الصفات فتأمل قو له ( فتكون ) ای صفة التکوین **فو له** ( و ما ذکرنا ) من تقیید صدور الصفیات م*قب*ذ بطريق الابحاب **فو له** ( لاسيما في القدرة والارادة بل في العلم ايضًا ﴾ قد عرفت نما ذكرنا أنفًا من أن لقائل أن نقول آه وجه هذا التأكيد بالنسبة الى الارادة والقدرة واما بالنسبة الى العلم فهوانه من المقرر منهم أن الفساعل الموجد للشئ مالم يتصور ذلك الشئ لم وجده ٢ لكن لقائل ان بقول ان هذا انما هو في الصدور بالاختبار

لا في الصدور بطريق الايجاب فينبغي ان يؤخذ بيان هذا المطلب

۲ فیلزم ان یکون قبل
 العلمعالما هذاخلف م

۳ حال

من أن العلم مقدم على القدرة لأن القدرة محتاج الها لصدور الممكنات والعلم سمابق عليه بالنظر الى علم بذأته و ٣ قد ذكرنا انه قد ذكر سابقا أن القدرة متقدمة على التكوين هذا بل الاظهر إن سن وجه التأكيد في الثلثة بان ماكان صادرا بالاختيار فهو مسبوق بالقدرة والارادة والعلم فاما ان يلزم التسلسل فى صدورها بالاختيار اويلزم الدور اويلزم على فرض صدورها بالاختيار صدورها بالابجــاب والكل محال **قوله** ( يكون موجوداً بالنسبة الى نفسه ايضا ) دفعاً للترجيم بلا مرجم لكن لايحني على المنفطن ان قياس ماكان نفس الثبئ لايقياس على ما هو غيره فلا يلزم مِن توسيط التكوين في صدير ماعداه توسطه فىصدور نفسه ايضا فليكن هوصادراً عين ذات الواجب بلاتوسط شئ اصلا ولك ان تجعل هذا وجه التأمُّلُ الآتي قو له ( صادر عنه تتوسط نفس ذلك المعني ) انظر هل تصور توسط الشئ في صدور نفسه كيف وهو يستلزم سبق الثي على نفسه وآلية الشئ لنفسه وهما محالان قو له (كمامر ) لايخني ان مامر ليس الصدور عن الواجب بل مجرد دخل الواجب وابضًا مامر ليس صدور نفس التكوين بل صدور وجوده الذي تقتضيه نفس التكون عدخلية الواجب فالتعويل للجهاب عن السؤال المذكور على ماذكر ناه آنفا حيث قلنا لكن لانحني على المتفطن ان قیاس آه فخو له ( وجود سائر الصفات ) ای کونمها صفات حقيقية لا امور اضافية اعتبارية قو له ( من نسبة الفاعل ) اي من حيث هو فاعل فوله ( وبما ذكره ) اي المعشى الخيــالى في اصل الحــاشية وحاشــية الحــاشية ( اندفع ما قيل ) آه اما الدفاع الامر الاول فيما ذكره في اصل الحماشية ووجه اندفاعه آنه ليس المراد من الامتياز المتياز نفس ذات الفاعل عن نفس ذات غيره حتى قال ان الذوات نفسه المتازة بل المراد

امتياز

امساز مايصدق عليه الفاعل عمالا يصدق هوعليه اعني المتصف بالفاعلية عمالا يتصف بها اذضمير بميتاز وضمير غيره راجعان الىالفاعل ولاشهة فيان هـــذاالاشياز ليس نفس الــذات بلبالعني المذكور واما امرا لارتباط فبديهي أنارتباط الفاعل بالفعول ليس نفس الدات بل بالمعنى المذكور وامااندفاع الامر الثاني فبماذكره في حاشية الحساشية ووجمه الدفاعمه هوانه ليس المقصود منالبيان المذكور الامجرد اثمات امرمغابر للقدرة والارادة كما ذكره القمائل فعدم ترتب كون التكوين امرا موجودا اوصفة حقيقية منالبسان المذكور ليس بقادح فيهانحن بصدده والىهذا التفصيل اشار المولىالمحشي فيآخر إلحاشية بقوله ووجه الاندفاع ظاهر لاسترة عليه قو له ( لكون الشملق الازلى ) ٢ آه اي لشوت النعلق الازلى فالكون تام لاناقص و وجوده صلة التعلق و في وقت صلة الوجود و مكن ان بجعل الكون مَاقَصًا لَكُنَّ النَّقَدُرُ خُرُّهُ بَقَّرُ بَنَّةً ذَكَّرُ مَا بَدُّلُ عَلَيْهُ اعْتَى لَفُظُ التَّعْلُق ٧ وسلته التي يتعلق بذلك الخبروالتقدير لكون التعلق الازلى تعلقا بوجوده فيآه وهذا اجزل معنى وانكان ابعدلفظاً قو له ( تعلق التكوين ) اه تعلق عــلي صيغة الماضي ويوجود وفي الازل كلاهمــا صلت بعلق وفىوقت صلة وجودو مكن انبكون تعلق مصدرا فحنئذ قوله قىالازل خبرله والاظهر الاوفق للسابق ان قول تعلق تكون وجمود زيدتعلق ازلى بوجوده فيوقت مخصوص فؤ له ( فيكون ) اى وجود زيد قو له ( ينعلق بالعالم ) اى بوجوده وقوله وقت وجوده صلة ينعلق لاصلة التكوين وآنت تعملم ان ينعلق ليس

مذكورا فىكلام المصنف فتعلق وقت وجوده المذكور بيتعلق الغير المذكور في كلامه بعيد عن العبارة سيما مع وجود مالايلزمه هذا اعنى كون وقت وجوده صلة لوجود العالم ٤ والوجود وانكان غير مذكور ايضا لكنه فى حكم المذكور بقرينة ان التكوين يكون لوجود

۲ و هو تكوينه للعالم و لكل
 جزء من اجزائه لــوقت
 و جوده متن
 ٧ عطف على لفظ ن

ع ج س م



العالم في هذا ظهر انسدة ماذكره المحشى الخيالي بعيارة المصنف فوله ( فجينئذ يكون ) اى قولە و قتوجوده قوله ( اشارة الى ان تعلقاته حَادِثَةً ﴾ آه ايكما انفه اشارة اليحدوث النعلق فكذا فهاشارة الي ان حدوث التعلقات على حسب حدوث او قات الوجود فو له (ان الظاهر على الاحتمال الاول ان قول ) آه لانحق انه حينتذ نفوت الاشبارة المذكورة فالاولى ان يقول هو تكوينه المتعلق بالعالم وبكل جزء من اجزائه تعلقاوقت وجوده **قو له** ( فعدم تعرضه ) آموذلك لماذكرنا آنفاان ذكرالمتعلق وحدنف المتعلق بالفتح بعيدكما يلزمذلك على الاحتمال الاول فو له ( فلوكان التكوين قديماً يلزم قـدم المكونات ) وحينئد لايصح القول بتعلق وجود المكون بالتكوين اذمايكون وجبوده متعلقبا بشئ يكون ناشيبا منه فيكون متساخراعنه ٥ والمكون على ماذكره متقسدم على التكوين فلهذا لايصح منع الملازمة المذكورة بسندان وجود المكونات متعملق بالتكوين حادثة اذلا معنى الحادث الامايتعلق وجوده بشي قو له ( فانقدم النسبة يستلزمقدم المتسبين ) لانها متأخرة عنهما فع تأخرها لوكانت قدمة يكون قدم المنتسبين بالطريق الاولى فوله ( ولاشك ان ذلك التعـلق مقدم على وجود المقـدور ) وذلك لان وجود المقدور ناش عن ذلك التعلق **فو له** (ليس الافي مجرد) آه و الافي انه غير. المكونكم انالضرب غيرالمضروب كاسيصرحه الشارحوصرح له المولى المحشى فيما سبق فالمراد بمجرد كونه من قبيل آه ماعدى مانفاه بقوله لافي كونه متاخرا عنالمكون والا ٦ لايصيح الحصر المذكور فوله (على ماصرحه) اه اى بكون التكوين من الاضافات عند القائل تحدوثه بعني آنه ليس المراد تحدوث التكوين آنه ٧ موجود غير ازلى بل مجرد انه من الاضافات فلا يلزم من قيام التكوين مذات الواجب كونه محملاً للحوادث وليس مراد المولى المحشى ان بعض

ه حال
 ای والافالمراداه ن
 ۷ کما شوهم منکون
 الحدوث فرع الوجود
 کمامر

الافاضل

۸ مقسول قالراجع الى القائلون ن
 ۹ اى انه من الامسور الاضافية العقلية ن
 ۲ راجع الى الاشعرى ن

الافاضل صرح بان التشبيه ليس الافي مجرد ماذكر كماينوهم لان ماذكره ذلك الفاضل ليس فيه شئ من ذلك حيث قال على قوله و لما استدل القائلون محدوث التكوين آه ٨ وهم الشيخ الاشعرى واصحابه ولم يريدوا بحدوثه آه آنه صفة موجودة في الخارج قائمة بذاته تعالى غير ازلية كما هو الظاهر من اللفظ لغة وعرفا لظهور استحالته بلاراد وآمه آنه منالامور الاضا فية المقلسة فن قال صفات الفعل حادثة غير قائمة بذاته تعسالي عند الاشعرى فاناراد هذاالمعني ٩ فذات والافقد افترى عليه ٢ انتهى قو له (و بن عدم التعلق ) أن أرادانه ردد بن عدم التعلق بثي فليس كذلك بل ردد بن عدم النملق بذاته تعالى او صفاته حيث قال ان لم نعلق نداتالله تعالى او صفة من صفاته وانارادانه ردد بين عدم التعلق بذاته تعالى اوصفة من صفياته فمنوع لكن لايلرم من عدم النعلق مذاته تعالى اوصفة من صفاته عدم التعلق بشيُّ اصلاً بل محتمل ان تتعلق وجودالعالم بشيُّ سوى ذاته وصفاته حينتذ لايلزم ترجمح احد الطرفين للا مرجمح ويمكن ان يكون الامر بالنامل ناظراالي هذا قوله (حيث لم بعسرض عليه ) محتمل أن يكون عدم الاعتراض عليه لاحالنه على المقايســـة على مااعترض عليه لا لانه مسلم عنده قوله (على ماهو مسلم عنده) من انه يحتمل ان يكون العالم مع تعلق وجوده بذاته تعالى اوصفةمن صفاته قديماً فو له ( حيث قال ) آه على ماذكره الشارح سابقا في حير قوله ولما استدل القائلون محدوث النكوين اه فو له ( لانه اذاكان معـني الحـادث ماذكره ) آه بر بد ان كون معني الحـادث مايكون مسبوقا بالعدم مذكور في رد مايقــال منان القول بتعلق وجود المكون بالنكو ن قول محدوثه فكان معـني النكون نـــــا عليـــه الاحتياج الى النير فاذاقرر ان الحدوث عند هم هو لسبق بالـ دم

٩ بقرينة المقابلة
 ٢ متعلق ان لايؤحذ ن
 ٣ صلة المجيب ن

عطف على قوله ان كونالمراد آه ن
 وهذا ليسمقيدبكون المحيب على عقيدة القائلين بحدوث التكوين بل اعم من ان يكون عليه او لا م
 حال م
 حال م
 بالرفع ن
 الضمير راجع الى النسبة ن

يكون معنى التكوين الاخراج ٩ من العدم لاالتعلق بغيره في الوجود وانت تعملم انكون التكوين بمعنى الصفة الازلية المتعلقة بالاخراح من العدم الى الوجود ايضا مقابل لمانقال المذكور فالصواب انلانو خذ بيان هذا المطلب اعني ان المراد بالكو من الاخراج مما ٢ ذكره المولى المحشى بل يو خذ اما من ان كون المراد بالحادث المسبوق بالعــدم لكو نه مذكوراً في رد مانقــال المذكور في رد استدلال القائلين بالحدوث شاهد صدق على ان المجيب ٣ بما يقال يجيب على عقيدة القائلين محدوث النكو بن اي بكونه امرا اضافياً اعني الآخراج من العــدم لاصفة " ازلية " او ؟ من قول المصنف ٥ و هوتكونه لأمالم ولكل جزء من اجزائه حيث علق التكوين بالعالم آه والمتبادر الظاهر من التعلق بالذات و ٦ المتعلق بالذات بالعبالم هوالمعنى المصدري والاضافي لاالصفة الازلية لان المفعول طرف النسبة الانقياعية لاطرف ٧ لمبدئها ٨ ولوقال المولى المحشى لان عهني التكوين حينئذ الاخراج من العدم الى الوجود وحذف حديث اذاكان معنى الحادث ماذكر لجملناه على ماذكرناه فو له ( لانه ايضاً ) آه اى كما انه قائل بالقدم عمني عدم المسبوقية بالعدم فجاز عنده ان نتصف شئ واحد بالقدم والحدوث لكن بمعنيين متقبابلين اوكما يقول غيرذلك القمائل بالحدوث بالمعمني المذكور قوله (بعض الافاضل) هو عصام الدين فخو له (ووجه الاند فاع ظاهر ) وظهوره ماذ كرناه اظهر في له (كدلك) اي مد ليل لا نوقف على حدوث العالم فقو له ( يأبي عنه قولُ الشارح ) آه وذلك لان الشارح كون المشاراليه بههنا سبباً للقول بالاشارة الى الرد على من زعم قدم بعض الاجزاءثم اثبت السببية المذكورة بقوله والافهم انما يقولون آه وحاصله آنه ينتني الرد المذكور بالتف المشاراليه بههنا فلوكان المشاراليه بههناكون المراد بالحادث مالوجوده مداية فظاهرانه

بانتفائه

بانتقائه لنتنى الرد المذكور لان انزاعم قائلبالحدوث معنى تعلق وجود

۹ ای انسات اختسار

الصانع ن

۲ و هو غيرالکو نءندنا مان

بالغير وبالقدم بمعني عدم المسبوقية بالعدم فلا محصل الرد بالتقأ المراد المذكور بالحادث واما اذاكان المشاراليه بههنا اثسات اختسار الصانع كذلك فلكونه غيرظاهر الارتباط والنعلق بما بقوله الزاعم من ان قدم بعض الاجزأ يمني عدم المسبوقية بالعدم لا يمعني عدم تكونه بالغبر لايظهر من انتفائه ٩ انتفاء الردالمذكور هذااماار ادمو اقول كيف يتصور كونثبوت اختيار الصانعسببا للردمع عدم كون انتفائه مترتبا عليه انفاءالرد فتسليم الاول يستلزم تسليم الثاني وبيان مترتب انفاءالر دعلى إنفاء اثبات اختبار الصائع هوان بقال اذاكان الواجب موجبا غيرمختار يكونذلك البعضمن العالمصادرأ بالابجابوالصادر بالانجاب قديم بانزمان اي غير مسبوق بالعدم و ان كان وجوده متعلقًا بالغيروهذا بمينه مايقوله الحصم فلايثبت الرد عليه بانتفاء الاختيـــار هذا لكن الذوق السليم يختار ما اختاره المحشى الحبالي وانكان ماذكره الفاضل المذكور ابضا صحيحاً فوله ( من تمة الجواب عن الشبهة ٢ ) آه كونه من تمة الجواب المذكور مبنى على ان الجواب بالحقيقة عن تلك الشبهة هو منع ماذكره القائلون بحدوث النكوين من انه لوكان قدءاً لزم قدم المكونات وماذكره المصنف سابقـــا وما ذكره هنا سندان للمنع المذكور فيكون هذا من تتمة ذلك الجوابلانه سندآخر للمنع الذي هو الجواب وسيصرح المولى المحشى بكون هذا الجواب ايضا منعاو بهـذا الدفع ماقيل هـذا ليس من تممَّة الجواب المذكور بل هو معارضة للدليل الدال على كون التكوين اضافة حادثة فيكمون جوابا مستقلا لامن تتمة الجواب الاول الذي هو منع الملازمة قال ومحصوله آنه لوكان التكوين اضافة حادثة لم يكن غير المكون اى لم يصحح الانفكاك بينه وبين المكون لكن التكوين غير المكون اى يصحح الانفكاك بينهما فلا يكون النكوين اضافة حادثة

انهى قوله ( في الوجود ) اوفي الحيرولم بذكره أكتفاء بما سبق احتمنا الى زيادته لان مايأتي من المولى المحشى ينوقف عليه قو له ( في وقت) آه صلة يتعلق وانت تعلم ان هذا التقدير لايطابق لعبارة المتن حيث قال و هو تكوينه والمطابق لها أن يقول لانه تكوينه لوجود العمالم ولكل جزء من اجزائه في وقت وجوده بحذف لفظ تعلق وزيادة الضميرفي لانه ولفظ الوجود في للعالم كما فعله كذلك فيما سبق وهذا الى قوله وهو غيرالمكون سند لمنع الملزوم المذكور و ذلك القول سند آخر له قو له ( ان تعلقه ) آه الذي بسببه يوجد المكون فو له ( وكذلك المكون منفك عنه في الخير ) لان المكون متخبر دون التكوين الذي هوصفة الواجب تعالى فو له (كالضرب) اى كما ان الضرب اضافة ( حتى يلزم ما ذكر ) من انه لوكان قدماً زم قدم المكونات قو له (لا يحقق بدون المكون) فلوكان قديما يلزم قدمالمكون بلاخفاء قو له (لانها) اى صحة الانفكاك ومعنى موجودة متمققة وهو علة لقوله لايفيد فؤ له ( حال كونه اصافة ) فقدمه يستلزم قدمها قوله (فان المكون حال بقائه موجود بدون التكوير) فنحقق انفكاك المكورفي الوجود عن التكوين في تلك الحال وكذلك المكون منفك عن النكون في الحيرايضا لكن حال الحدوث اذ التكوين الاضافي القائم بذاته ثعالى غير منحير نخلاف المكون وذكر هذا انسب بسابق كلامه ثم وجه عدم وجود النكوين وعدم تحققه حال بقاء المكون ان التكوين من قبيل الفعل اى التأثيروهو غيرقار الذات كما بين محله قو له ( ويخطر بالبال ) آه دفع لاعتراض المحشى الخيالي عن بعض الشراح قو له ( فيكفيها ) اى الشهة المذكورة يعني يكني لدفعها (الجواب) المبني (على مذهبهم) وان لم يكن مقدمة من مقدمات ذلك الجواب مسلمة عند المخصم كصحة الانفكاك من جانب انتكوين ههنا وانت تعلم آنه اذا لم يكن مايجاب به مسلما عند الخصم

ولامبرهنا عليه حتىلولم يسلمه الخصم لكانانكاره مكابرة كيف يجاب به عما تمسك به ذلك المخصم لااظنك في مرية من ذلك فالصواب في دفع اعــتراض المحشى الخيــالى عن بعض الشراح ان يقول ان الجوابالذي ذكره المصنف منع للزوم قدم المكونات على تقديرقدم التكوين وله سندان احدهما ماذكره بقوله وهو تكوينه للعالمولكل جزء من اجزائه في وقت وجوده وحاصل هذا السند جواز كون تعلق التكو بنحادثا وإنكان نفسه قدما ثبوت هذا الحواز والاحتمال كان للمنع المذكور اذا لمنع يكفيه الاحتمال وثانيهما ماذكره بقوله وهو غير المكونآه وحاصله جواز صحة الانفكاك من جانب التكوين ايضا ويكفيه ايضا الاحتمال والجواز ولاشك فىان منع السندغير مفيد للخصم فلا يجوز للخصم ان يقول لانســلم تحقق صحة الانفكاك من حانب التكوين لانه يلزم حينئذ منع السـند وقدثنت في محله ان منع المنع ومنع مايؤيده لايفيد الخصم بل يجب عليه اما اثبــات المقدمة المنوعة او ابطال السند ان كان مساوياً للمنع وبما ذكرنا اندفع ايضا مايأتي من المولى المحشى على انه لوكان صحة الجواب موقوفا آه لان نائه ايضًا على منع السند الأول وقد عرفت أن منع السند غير مفيد فلا يصيح منعه هذا قو له (ولاشك آنه لامعني حينئذآه) وذلك لانا سقنا الكَّلام على ما ذهبنا اليه لاعلى ماذهبتم اليهولاعلى ماهو متفق عليه مننا قو له ( دلالة لايشومارية ) لنارية فها اذ يمكن ان يكون معناه اناظننـــاه كذلك بناء على امكان صحة الانفكاك فليكن عندكم كذلك لان الامكان المذكور مااقيم على بطلانه دليل وليس ذلك البطلان ايضا مناً منفسه فو له (لايضر) اى في اصل الجو اب كما دل عليه قوله اذيكني في الجو ابلاانه لايضربشي عما ذكره اذ هو عدم المقدمة القائلة بوالا كماكان غيرا فوله (الصحة الانفكاك بينهمامن الجانين عندنا) بللامكان صحة الانفكاك منهما في نفس الامر على ماحرر ناه فيماسيق فايس

اضافة عندنا وعندظننا فلإلا يجوزان يكون عندكم كذلك ساءعلى تحقق ذلك الامكان قو له ( من غير ذكر نني الغيرية ) بل لقـــائل ان يقول يكني فيالجواب ماقبل والألماكان غيراعلي ماذكره بعض الشراح والالامتنع انفكاكه عزالكون على ماذكره المولى المحشي بانتسقط هذه المقدمة رأساً من البين اذالمقصود نني كونه اضافة وهو قدثمت ما قبل هذه المقدمة كما بدل عليه التفريع نفلا يكون اضافة اذلو ذكر هذه المقدمة لكان دليلا ثانيًا على أني كونه اضافة ولاشك في انه لاحاجة في اثبات شي الى دليلين عليه مع انها على ماذكره بعض الشراح ممنوعة وغير تامة فو له ( اراديه الصفات المجددة ) آه لاالصفة الحادثة القائمة مالحوادث مثل كون زبد قائمًا أو قاعدا مثلا قو له ( ماقال الفاضل المحشى ) تفعصت كلام الفاضل المحشى فلم اجد ماذكر، فيه "٢ فالصواب مافي بعض النسيخ الفاضل الحيلمي بدل الفاضل المحشى ووجه عدم ورود ماقاله انالعرض منالموجودات الحارجية ومرادنا بالصفة المحدثة الامور الاضافية الاعتبارية الثابتة له تعالى بالقياس إلى المخلوقات وعدم الشمول حينئذ لاشبهة فيه قو له ( قال في شرح المواقف ) آه دفع لتوهم عدم كون تلك الصفات غيرا لكن يلزم ممنه ان لايكون الغيرية من الصفات الشوتية المتنضيــة لوجود الموضــوع وهو خــلاف المشهور الاان يكتني بالوجود النفس الامرى قو له ( باحثا على توجيه الشارح ) لقوله المصنف وهو غير المكون عندنا محمله على انه كلام مستقل سان للمسئلة التي اختلف فيما الماتريدية والاشعرية وحل الغير على المني اللغوى اعنى المغاير فىالمفهوم لاعلى المعنى الاصطلاحى اعنى المغاير في النحقق على مامر ذلك مفصلاً قوله (وحاصله) أي ذلك البحث وذلك الاعتراض فو له ( بعني لوسلم ) اه التسليم مجرد و فرض بنساء على مذهب المصنف فوله ( ان التسلين ) اى ماذكر في حيرهما

۲ راجع الى الكلام ن

اعني



۳ اىالقُولىن ن

٤ اىالنير ن ٥ اىعلىالمعنى المصطلح ن

۲ ای الغیر ن۷ ای المبتدأ ن

٨ اى المبتدأ ن

اعنى قوله فلايكون غيرا وقوله يلزم ان يكون مغايرا الفاعل ايضا اذالوارد هما ٣ لانفس التسليمين فوله (غيروارد) اى شئ منهما ولسذالم يقل واردين (على الشارح) لايقال المعترض عليه بالتسليمين ليس قول الشارح بل المعترض عليه مهما قول المصنف فعدم ورودهما على الشارح ليس بقادح في ورودهما على المصنف لانا نقول ورودهما على المصنف موقوف على كون المراد من التكوين نفس الفعل وذلك لازم من تسليم ماذكره الشارح من ان المراد من التكوين نفس الفعل فالايراد على المصنف و المحجب ان بعض الشراح المذكور نفسه حلى الغير على المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المصطلح ثم اعترض على المغير على المعنى المصطلح وتوهم لكون المصطلح اعتراضاً مداره حلى الغير على المعنى المصطلح وتوهم لكون

المعنى المصطلح ثم اعترض على الشارح الغير الحامل الفظ الغير على المعنى المصطلح اعتراضاً مداره حل الغير على المعنى المصطلح و توهم لكون نفسه الحامل له ٤ عليه ٥ ان الشارح ايضا حامل له ٦ عليه و ذهل عنان الشارح برى عنهذ الحمل فلا يصبح الاعتراض الذى مداره حل الغير على المعنى المصطلح على الشارح البرى عنهذا الحمل قوله (وان كان يدل على المعنى الاضافي) اى بحسب اللغة قوله (بذكر اللازم وارادة الملزوم) فان تعقل المبداء يستلزم تعقل المعنى الاضافى اذهو ٧ مفسر فى التكوين عبدأ اخراج المعدوم من العدم الى الوجود كامر وكذا في القدرة والارادة و نحوهما وكذا بينهما اللزوم الحارجي ايضا اذليس فى نظرنا مبدأ بوجد معه فى الحارج المعنى الحارج المعنى

الاضافی له ۸ فو له (تنظیر) او المعنی ان مبدأ لفعل یغایر المفعول کم ان الفعل یغایره کالضرب مع المضروب فو له (لعل هدا) آه لاوجه لکلمة لعل ههنا کم لایخنی فو له (یعنی ان الفعل بمعنی) آه من قوله یعنی الی اخره کلام المحشی المدقق بدل علیه لفظ یعنی

بصيغة الغيبة حيث لم يقل اعنى بصيغة الحكاية والمحشى المدقق لما لم مفصل الحاشية عن كلامه بنحو قولنا انتهى ظن المولى المحشى انهذا

Digitized by Google\_\_

وهوقوله یعنی ان الفعل
 ن
 ای آخر قوله آه ن
 ای قوله لان صحة
 الا نف کاك فی النكوین
 غیر سلة آه ن

٤ مقول قال ن٥ مفعول تريد ن

النصب مفعول اراد
 ن

الكلام ٩ ايضا من الحاشية ولكن ليس كذلك وقدرأيت الحاشية على نسخة الحيالي ليس فيها الاماقيل قوله يعني آه وكتب في آخرها لفظ منه وكتب عــلى تلك الحاشــية قوله يعني آه وكتب فيآخره ٢ قول اجــدوقدمر نظيره منالمولي المحشى فياوائل الكتاب ولكن ما ينبغي ان يشتبه مثل ذلك على المولى المحشى لماقلنا ان لفظ يعني دال على انه ليس منالحاشية قوله (والاظهر ان يقول) آه وذلك لان ماهو الجواب الصريح عنالتسليم الاول هو قوله عــلى انءــدم الغيرية لايكفيه اللزوم منجانب واحمد لاقوله لان صحة الانفكاك فىالتكوين غير مسلة عندالخصم بلهو موجب للتسليم الاول غير دافع اياه لان عدم تسلم صحة الانفكاك في التكون هو بعينه امتناع انفكاك التكوين وهوالذي علىالمعترض عدمالغيرية به نقوله لامتناع انفكاكه فهو ٣ لايدفع التسليم الاول ووجه صحته المشاراليه بقوله والاظهر هو آنه لم ينسب الجواب عنالتسليم الاول إلى مجرد قسوله ً لان صحة الانفكاك غير مسلمة عندالخصم بالال ذلك القول الى آخره حيث قال بعدةوله لان صحة الانفكائ آه ٤ فنريد من قوله لان صحة الانفكاك قوله هعلى ان عدم الغبرية آه الكائن في القول المذكور وهذه مسامحة شايعة في عبارات المؤلفين فانهم ينسبون شيئا الى مجموع ومرادهم القول المخصوص المذكور فيذلك المجموع قوله (واراد بقوله حادث) او في قوله يعني ان الفعل معني الاضافة حادث فو له ( وكذا ) اي اراد من الصفة المحدثة في قوله ولامحــذور في مفــارة الصفة المحدثة الصفة ٦ المنجددة قو له ( لعدم ) آه علة لقوله وكذا وقوله لـ ذاته تعالى متعلق بمدموقوله والانفس لقوله وكذا اى وانلم يردمن الصفة المحدثة الصفة المتجددة بل اربد منها الصفة المحدثة الاصطلاحية اعني مالوجوده مداية على ماذكره الشــارح فيمــا سبق لزوم كونه تعالى آه لان الحدوث في عرفهم فرع الوجود عــلى مامر من المولى

المحشي

المحشى وقوله بلله عطف على قوله لعدم قوله ( فيكون مستغنما عنه ) ای عزالصانع و هو تفریع علی قوله یکون المکون محتاحا في وجوده اليذاته فو له ( وقدما ) وواجبا لذاته ايضا لمن ماذكره قو له ( يكون الكلام الزاما ) لان القائل بالعينية منفي كون التكوين صفة حققة على مامر وقوله انضا اي كما كان الاستدلال الذي ذكره الشارح سابقا لاغبرية بقوله لان الفعل يغار المفعول كلاما الزاميا فو له ( انالاقدم اما مأخوذ ) آه المقصود منالتوجيهين دفع مايمكن انيقال انالاقدم اسم تفضيل وهو يقتضي وجود اصل الفعل في المفضل عليه و لاقدم ظاهرا في العالم فو له ( لزوم قدم العالم ) اى من كون النكوين عين المكون كامر من المولى المحشى من قوله وقديما لاقتضاء ذاته وجوده فو له (كالواجب) صفة قديما فو له ( لانه قديم بالنكوين ) اي بسبب انه عين النكوين فو له ( حتى لوغفل عزهذه الملاحظة لامحكمه ) لانخفي انهذا لانفيد الا انقدم العمالم اخني عنمدالعقل منقدم الواجب وبذلك لايثبت كون قمدم الواجب اقوى واشد منقدم العالم وهو المطلوب على انحكم العقل بعدالملاحظة المذكورة بقدم العالم ليس اضعف مزحكمه بقدم الواجب على انجل قولنا لانه قديم بالتكوين على ماذكره اعني بسبب ملاحظة انالمكون عين التكوين بعيد غاية البعيد فالحق فيهذا المقام انيقال معنى قولنا العالم قديم بالنكوين انه قديم وجوده ناش من التكوين الذي هو نفسه كما سبق من المحشى الحيالي ان نفس الذات تتعلق يوجوده ولااستحالة فيسبق ذاتالشئ على وجوده سبقاً ذاتيا و انكان مقارناله في الزمان نخلاف الواجب فانه قديم ليس وجوده ناشيا من النكوين بل هو قديم وجوده نفسه كاذهب اليه المحققون من المتكلمين و ٥ لاشــمة في ان ماكان وجوده نفســه ٦ يكون اقوى قدما و اشد بما کان و جوده من نفسه و یکون اولی به ۷ منه ۸ لان

ه حال م
 ۹ بالنصب خبرکان امین
 ۷ ای بالوجود ن
 ۸ ای مماکان وجوده آه

۲ وهومما کان وجوده آه ن ۳ بیان ماذکره بعض آه ن

والارادة صفة الله
 تعالى ازلية قائمة بذاته
 متن
 تنو ير لكون المراد
 بالوجوه الوجوه المكنة

وجودالثاني ٢ ناش من الغير الذي هونفسه مخلاف وجود الاول فانه نفس ذاته ومعلوم إن ماكان وجوده متعلقا بغير أضعف قدما ماليس وجوده متعلقا بغيره وبدل على ماذكر ناماذكر دبعض الفضلاعلى قول المحشي الحمالي فالمعني اقوى قدماً آه ٣ ان ذلك كالذات مع الصفات هذا ولعل هذا وجه الندر قو له ( لوغفل عنه ) صفة امر آخر فو له (وهذا على طبق ماقاله الحكماء) آه لقائل ان يقول لانسلم انه على طقه كيف و ماقاله الحكماء) مفيد الكون اقوى محسب نفس الامر وماذكره المولى المحشى مفيد للكون المذكور عند العقل كم اعترف 4 نفسه ولك انتجعل هذا وجه التدر قوله ( ان الموجود الذي وجوده عيده ) كالواجب عندالحكما، وعند المحقيقين من المتكلمين فوله ( من الوجو دالذي وجو دومقتضي ذاته ) كالواجب على رأى جهور المنكلمين فوله (اذلامكن نصورالحلو) آهاذالشي لانصور خلوه عن نفسه فخو له ( فانه ٥ اذا كان موجبًا لم يكن على الوجه الاصلح) اذالاصلح يقتضي غير الاصلح فاذاكان موجبًا لم يكن هناك وجه ســوى الوجه الذي يوجبه ذاته وهو واحد لاتعدد فيه وفيه إن المراد بالوجوه الوجوه المكنة المنصورة وهي كثيرة لاالوجوه الواقعة اذعلى تقدير الاختيــار ايضــا ليس الواقع الاوجهاً واحداً الاترى ٦ الى قول المحشى الحيالي اوفق الوجوه المكنة واكلها مع انه قول الحكماء القائلين بالايحاب والى هذااشار بقوله فيمحل المناقشة يعني لانسلم آنه اذ أكان موجبًا لم يكن هناك الاوجمواحد اذالوجوه المكنة كثيرة فلم لابحـوز ان يصـدر الاصلح من الوجوه المكنـة بالامحاب فكون صدور ذلك الاصلح اتفاقيا بللم لابجوز أن يرجحه تناسب الكمالين اعني كون الواجب كاملا من جيع الوجوه وكون الوجه الاصلح اكل الوجوه والى قولنا بللم لايجوز إن يرجعه آه اشار بقوله خصوصاً اذا ادعى الحصم آه فنو له (دعوى الضرورة)

مىتدأ

مبتداء خبره قوله غيرمسموع والظماهر غيرمسموعة بالتمأنيث لكن التذكير لكون الدعوى ادعاء فو له ( وهولم يثبت جدا ) فلإليجوز ان يكون المؤثر فيماثلت وجوده مالم ثبت وجوده بل هوامر مجمّل الوجود كالعقول التي يقول بها الفلا سفة ويكون ذلك الآمر قادرا مختارا فی ایجاد العالم ای ماسواه ولکن یکون صدوره عن الواجب بطريق الانجاب فالنظهام الابلغ لانقتضي الااتصاف ذلك الآمر بالقدرة والاختبار لااتصاف الواجب تعالى شانه بهما قو له (واستدل عليه ) اي على حـ دوث جيع ماســوى الله تعــالي قو له (وكل مفتقر محدث ) لاكـــلام في دليله الافي هذه المقـــدمة وقوله لان تأثير المؤثر فيه آه دليل على هذه المقدمة لكن لانثبتها لان لنا شقا رابعاً غير ماذكره من الشقوق الثلثة وهو أن يكون تأثير الموثر في ذلك المفتقر اليه فيالازل بان يكون ذلك المفتقر مقتضى ذات ذلك المؤثر فيوجبه ذاته فليس تأثر ذلك المؤثر في المفتقر المذكور في حال البقاء ولافي حال العدم ولافي حال الحدوث بل في الازل فلا يلزم حدوثه فقوله الآتى لوتم اشارة الىمنع المقدمة المذكورة بسند آنه لم لايجوز انبكون تأثيره فيه فيالازل بطريق الابجاب فو له (وفيه انه لوتم لإستلزم) اه نقض اجالي بان دليلكم مستلزم للمحال لوكان تاما قوله ( اما القول بحدوث صفاته تعالى ) ان كانت داخلة في ماسوى الواجب تعــالي ( اوالقول بانهــا واجبة بالذات ) انلم تكن داخلة في ماسوى الواجب تعالى بلكانت من الواجبوانت تعلم آنه لوجل سوى علىالغير المصطلح لاند فع النقض الاجالي فندبر اللهاكبرواليه الانابة فيالا مرالا كبروالاصغر ڤوله (لتدادره ٧ منه) اي من كلام المصنف حيث اضاف الرؤية الى المفعول فالمتبادر من المركب الاضافي اعنى رؤية الله الممني المبني للمفعول وانكان الظاهر المشادر من مجرد لفظ الرؤية المعني لمبني للفاعل فلاتنافى بذيهما وبهذا يندفع توهم المنافأت

۷ ورؤ يةالله تعالى متن

بين ماهنا منالحكم متبادرالمصدر المبنى للمفعولوبين ماسيأتي منالحكم بكون المصدر المبنى للمفعول تأويلا بقوله فلا حاجة الىالنـــأويل اذ معناه ان التفسير بالمعنى للمفعول تأويل فاذا كانكل منهما متبادرامن وجه یکون کلمنهما ایضا تأویلا منوجه فیتعارضان ویســتویان و واليه اشار بقوله ايضا محتمل حيث لمررجح شـيئا منهمـــا ثم قوله لتسادره علة للمحل على الاول ثم لما كان المتسادر نظراً إلى ذات الشئ ونفسه اقوى من المنادر لعروض التركيب اشار الى معارضة هذه القوة بقوله من غير تقدر في العبارة ) يعني الاول كمانه متسادر من المركب الاضافي كذلك غير محتاج الى تقدير في العبارة مخلف المعنى المبنى للفاعل فانه يحتاج الىتقدير نحو قولنا ورؤية الشخص لله تعالى كما اشاراليه المولى المحشى انفيا يقوله ايكون الشمخص رائبًا قوله (وانكانكل منهمًا لازماً للآخر) فإن رؤية الشخص الله تعالى يستلزم كونه تعالى مرئياً وبالعكس فكل منهما لازم للآخر ملزوم له ايضا فو له ( اي كون الشيء ثنيتاً ) اي في نظر العقل و القوى الادراكية بسبب حاسة البصر كذا ذكره بعض الفضلاء ٨ فو له يدل على أنه مصدر المبنى للفاعل على ) أن أراد أنه بدل على أن الرؤية المفردة الغير المضافة مصدر المبنى للفاعل فسلم لكن الكلام ليس فهما بل في الرؤية المضافة الى الله في عبارة المصنف ورؤية الله تعالى وان ارادانه بدل على إن الواقعة في كلام المصنف كذلك فمنوع كيف والمتبادر مزالمصادر المصافة الىالمفعول المصدر المبني للمفعول هذا لكن بق في كلام الشارح شئ وهو ان مقصوده منقوله وذلك انا اذانظرناه ايضاح المعني للمصدر المبني للمفعول وهو ٩ مبان للمبني للفاعل فكيف يصح ذكره ٢ في ايضاحه ٣ ولك ان تجيب عنه بان الايضاح التـــام للشيء هو بيـــان منشـــائه وســـببه ايضا فههنـــا بين الشارح اولاً نفس فهـوم المبنى للمفـول بقـوله لـكن

۸ هو المحقق العصام م
 ۱ی المصدر المبنی المفعول ن
 ۲ ای المبنی الفا عل ن
 ۳ ای المبنی المفعول ن

انكشافه

انكشافه حال النظر اليه اتم واكمل ثمبين سبب ذلك الانكشاف الاتم الاكل بقــوله ولنابالنســبة اليــه آه وحاصله ان ســبب ذلك هو حصول الحالة المخصوصة لنا اعني معني المصدر المبني للفاعل فان المعنى المبني للفاعل دائما منشاء لحصول المعني المبنى للمفعول فو له ( فلا حاجة الى النَّــأويل ) اي تأويل الرؤية الرؤية الواقعة في عبارة المصنف بحمهـا على المصدر المبني للمفعول كمافعل المحشى الحيالي فوله ( هو الامكان المفسر) أه مأخوذ بما ذكره المحشى المدقق حيثقال اذ حاصل الامكان الذهني ان مجوز الذهني فرضه عند عدم المانع منه كما في تعريف الكلي فو له (الممتنع الذي) آه ومثل له المحشى المدقق والفاضل المحشى تجسمية الواجب تعمالي شأنه قوله (وهو ليس محل النراع) آه قيل ذلك نمنوع فانه اجتمع اهل السنة على جواز الرؤية عقلا بمعنى ان العقل لايحكم بامتناعها والمعتزلة خالفوهم وحكموا بامتساعها عقسلا بمعنى ان النقل يحكم باشناعها ونقله الشريف المحتق في شرح المواقف عن الآمدي فعلي هذا كان الامكان العقلي محل النزاع انهني وعليه ماعليه فو له (لان الحصم قائل) آه قبل الحصم انما يعترف به عندنصور ذاته لاعلى وجه التجرد ولعل دعوى الضرورة بهذ الاعتباراتهي قو له (فالصواب ان يقال) آه الملائم لتفسير الامكان الذاتي بعدم كون الوجود والعدم متضى الذات ان يقال ان ذات رؤيته تعالى ليست آبية في حدداتها عن وجودها وتحققها الا ان يقال ان الحكم بعدم الامتناع مبني على ذلك هذا قوله ( انالامكانالذهني كاف) مأخوذ ماذكره الفاصل المحشي من ان هدا القدر من الجواز العقلي يكفي ههنا لان المقصود هو ان يفرع عليه مابعده من قوله واجبة بالنقل واما النقض بالجسمية ونحوهـــا فجوابه هوانا سلنا ان العقل اذا خلى ونفسه لم يحكم بامتناع جسميته

ثعللي لكن قام البرهان على امتناع جسميته تعالى بخلاف رؤيته تعالى اذ

و لكن انت خبير بان الفرض في تعريف الكلى مفسر بجسو بز العقــل فالحق و الموافق له ان لا يجعل الفرض مفعــول يجوز بل يقال ان يفرضه الذهن و يجوزه عنــد عدم المــانع ادلا معنى لنجو يز الفرض هذا م

لم يتم رهان على امتناعها فبيّ على الجواز الاصلي وهو يكني انتهر، قو له (كاف في هــــا المّام) اي في مقام اثبات وقوع رؤ تعــالى كما يفصح عنه قوله الأ~تى كاف لنـــافى ال<sup>و</sup>مل بالظواهراذ تدل على الوقوع والشوت وكذا مانقلماه منالفاضل المحشي آنفاأ قوله لان المقصود هوان بفرع عليه آه اذ معني و اجبة بالنقل ثابتة بهو انه لوكان المقصود همنامجرداثبات وقوع الرؤية لكني في ذلك<sup>ال</sup> بالظواهر الدالة عــلى وقوعه ويصير ذكر حديث الجواز والام مستغني عنه على آنه بند آثبات الوقوع بالعمل بالظواهر الدالة ع فلزوم الجواز بالطريق الاولى اذ الوقوع يستلزم الجواز فالظـــاهر مقصود المصنف من النصريح مذكر الجدواز ايس مجرد ماذكر المقصود الاولى منه الاشارة إلى إن ههنا قائلا بعدم الجواز فبالتصر المذكور يحصل الرد في الجواز على ذلك الحصم القائل بعدم الجو ولاشهة ان الرد عليه انهــا محصل اذا لم يحمل الجواز على الام الذهني على مامر تحريره من المولى المحشى فنسبة الغفلة إلى السل الكرام غفلة عن حمَّة الحال و المقام فو له ( علمنا ) اي علمنا و ق الرؤية وفى بعض نسمخ بدلى حَكَمَنابه فخو له ( لاثبات الامكان الذ في سائر ﴾ آه اي لتخصيصه بالذكر في اثبـات سائر السمعيــات حــا اطلقوا الامكان وقالوا انهيا امور ممكنة فيحتمل ان برمد وامن ذا الامكان الامكان الذهني لا الامكان الذاتي وفيه ان المشادر من اطلا الامكان هو الامكان الذاني فاكتفوا مالنيادر عن التحصيص الصر قو له (في اختيار مساك الجواز ) اي في اختيار مسلك الجواز الذه حيث اشاريه الى انه كاف في هذا المقام لاحاحة فيه الى اثبات الجو الذاتي واما أختدار مسلك مطلق الجواز فليس مسلكاً للشارح هو للمصنف حيث اطلقه عن التقييد بالذاتي او الذهني قو لــ (اذيع الكلام هكذا) آه ريدان قوله لانانفرق آه علة لرؤية الاعيان و الاعرام لالانا قاطعون رؤيتهماوان المراد رؤية البصر رؤية البصر للاعيان والاعراض لالشيئ آخر نقرينة مقيابلته لرؤيتهما باستعميال البصر ولاشهة في أن محمول الكبري أعني قوله فهما مرئبان عبن المدعى الذي هو رؤية الاعراض والاعيان ولالذهب عليكانه لوكانالامر كذلك لضاع ايضا مجمول الكبرى المذكورة اي لايكون فيه فألدة اذا لمراد من رؤية البصر رؤية البصر الاعسان والاعراض على مامر فقوله رؤية البصر في الكبرى هو مؤدى قوله فهما مرئسان فلا يكون فائدة في المحمول المذكور ولكن انت خبريان الظاهر ان قولنا لانانفرق علة لانا قاطعون وحينئذ لايلزم المصادرةولاشئ آخر ويكون الكلام هكذا الاعيان والاعراض رؤينهما مقطوع به لانهما مغروقان رؤية البصر وكل ماكانا مفروقين رؤية البصر فهما مقطوع الرؤية فالاعبان والاعراض مقطوع الرؤية ومجزومهما لكن بقي شئ و هو انكونهما مقطوع الرؤية لازم بينارؤية البصرلهمافلا بكون الاستدلال المذكور استدلالاً بل تنبيهــا على ان العلم بكون البصر مبصراً مدسى كما قرره بعض المحققين هذا فو له (لدخول العدم في مهومهما ) ولاشبهة في ان العدم غير مرئى قو له ( عن عديم البصر)آه ايءن ذات متصفة بعدم البصروعدم اليدفو له (والنحقيق ان الفرق ) آه تحقيق وتبين لمايستفاد من قوله لانانفرق بالبصر بين الاعمى والاقطع من ان مايفرق باستعمال البصر لايلزم ان يكون مريًّا بكله كالاعمى والافطع المذكورين قو له (قيل) في دفع اعتراض المحشى الحيالي فو له ( لاتتعلق الابالموجود ) اي لايكون المرئي الأموجودا لاانه لانفرق بالرؤية الاالموجود فو له (محصل المقصود) وهو جواز كون الواجب تعــالي مرئيا فو **له** ( الي ان المرئي هو الاعراض ) آه قال بعض المحققين ذهب الحكماء الى ان المرثى بالذات هو اللون والضوء والمتكلمون على ان للجسم انكشافاً بالذات عند

البصركم اذا رأيت شجا من بعيد اذ لاانكشاف لالو انهواضوائه عند البصر حينئذ انهى فوله (سواء كان بالذات او بالعرض) الاول في الاعيان والثاني في الاعراض فو له (كلَّهَا مشتركة بينهمــا) قال بعض المحققين المراد بقول الشارح اذلارابع مشترك بينهمها آنه لارابع مشترك منهما يتوهم عليته لصحة الرؤية على ماصرح مه بعضهم فسقط ما يقال من ان مطلق النحير آه انتهى قو له ( و اجيب بمامر) وهو مانقله المولى المحشى في الحاشنة السابقة بقوله قبل ان الضرورة قاضية بان الرؤية لاتنعلق آه وهذا الجواب ايضا لذلك الفائل لكن هو ايضا نسبه إلى الغير حيث قال واجبب بمهامر مثل ما ذكره المولى المحشي ثم هذا الجواب جواب عن الاعتراض الذي ذكره المحشى الحيال بقوله رد عليه أن النحير آه فو له ( لا ثبت العلية ) اذ الدخل في العلمة غير العلمة واعم ولايلزم من تحقق العمام تحقق الحاص فو له (على تقدير تمامه) قيده به لما سجيب عنه بقوله قلت بحواز ان تشترط آه قو له ( انما يدفع النقض ) آه يعني ان لفظ الامور العامة في قوله فإن قلت علية الامور العامة وإن كان المتبادر منه أن هذا الجواب بدفع النقض بجميعها أي سواء كانت شاملة للاقسام الثلثة للموجود اعنى الواجب والجوهر والمرض ٢ كالماهية والمعلومية والمذكورية اوشاملة لاثنين منها فقطكالمخلوقية والكثرة والمملولية لكن لابدفع النقض الابالشاملة للاقسام الثلثة دونالشاملة لائنين منها فقط اذغير الشاملة لله اجب لاتستلرم صحة رؤية الواجب تعالى كما لانحفي فتو له ( لمادة الشبهة ) اى بجميع الامور العامة سواء كانت شاملة للاقسام الثلثة اولا ( ماسيميي ) اي في الشرح قو له (الى غيرذلك كالتخير المطلق فوله (في الواجب والمعدومات) صلة تحقق وذلك لعدم وجودما هو من خواص الممكن الو**جود** في الواجب والمعدوم فينتني شرط علية ذلك الامر فيهما فلايتحقق

ع مثال الشاملة للاقسام الثانة ... ن

العلة من حيث كونها علة فيهما فلا يلزم صحة رؤينهما فقوله من حيث كونه علة للرؤية اى الصحتها قوله ( لا يمنع الصحة المطلوبة )

بل نقل عن شرح المقاصد أن الشرطية أو المانعية أنما تنصور لتحقق الرؤية لانصحتها فوله (بل شرطا لعلية ذلك الامر من حيث العلية) لافائدة في قيد الحيثية هنا فلعله زيادة من الناسخ قو له ( في الواجب) ولافى المعدوم ولايلزم صحة رؤيته ابضا فو له (على ظاهر مايفهم). آه من ان المراد بالعلة هو المؤثر اذ هو المراد بمامر في مبحث العلل قو له (بعني) اي المحشى الحيالي فهذا تفسير لكلامه فو له (فثبوته) اى ثبوت النــأثير لشئ ڤو له ( ولاماتركب منه ) هذا هو المقصود ههنا لان العدم جزء من مفهوم الحدوث والامكان لانفي مفهوَ مهما قو له (ولوقيل) اي في تعليل قول الشارح ولا مدخل للعدم في العلية وهو ٣ اشـارة الى ماذكره بعض المحققين في تعليل ذلك ٤ القول حيث قال اذ المراد بعلة الصحة مايصلح ان يكون متعلق الرؤية ولاخفاء في وجوب كونه موجودا قال ٥ وهذا معني ماذكر في شرح المواقف من ان التأثير صفة اثبات فلانتصف به العدم و لاماهو مركب منه انتهى فوله (لكن لا منتظم بظاهر كلام الشارح) وذلك لاناه كالم الشارح الى قوله اجيب بان المراد بالعلة متعلق الرؤية والقابل لها على ٦ أنه كان المراد بالعلة المؤثر لاالمتعلق للرؤية والا فلايكون وجه للاعتراض ولوسلم فلايدفع بيبان هذا المراد لان المعترض كان ايضا مراده من العلة المتعلق على ذلك التقدر و ايضاقوله ٧ فالواحد النوعي قد يعلل بالمحتلفات كالحرارة للشمس آه صريح في ان مراد

المعترض من العلة المؤثر لاالمتعلق فلو على قول الشارح ولامدخل للعدم فى العلية بما ذكر من إن الراد من العلة المتعلق لايكون لهذا القول من المعترض المذكور وجه ثم أن المولى المحشى ادرج لفظ الظاهر لان ذلك التعليل منتظم مع باطن كلام الشارح اعنى كون

۳ ای قوله لوقیل ن ٤ اشـارة الی قـول

ه ای بمض المحققین ن

٣ صلة النَّان ن ٧ اىقوله المعرّض ن

Digitized by Google

المراد من العلة المتعلق حيث الحاب عن الاعتراض بذلك ٨ فو له ( بكل ما نخفي المكن ) فلا مثبت صحة رؤية الواجب ايضا فو له (ومهذا) ای ء۔ا نقل عنه قو له (وهــذا معنی ماذکر فی شرح المواقف) بان يكون المراد من التأثير المعنى المصدري الذي هو الرؤية والمراد بالاتصاف التعلق فكون المعنى لان الرؤية صفة اثسات فلا تعلق بالعدم أوبان يكون المراد من التأثير تأثير المرئى في الباصرة محعل صوته منطبقة في الباصرة والانصاف على معناه هذا وانت نعلم انه على كلا التوجيهين لايكاديفهم المعنى المراد من العبارة المذكورة فلذالم يلتفت اليه المولى المحشى في تحرير عبارته قدس سره وان كان مأخذا من بعض المحقيقين كما ذكرناه سابقاً قو له (ويؤمه) اى كون المراد بالعلة متعلق الرؤية وانما قال يؤيده دون بعينه لانه لايلرم توافق هذا الكتــاب معشرح المواقف فيالمراد من لفظ العلة للذكورة فيهمه قوله (انتهى كلامه) هذا اللفظ مذكور في حاشية الفاضل المحشي فبالنظر اليه براد منالكلام شرح الموافق وبالنظر الى حاشية المولى المحشى مكن ان راد من الكلام ايضاكلام شرح المواقف وحينئذ يعتبر أن لفظ أنتهي كلامه الفاضل المحشي و ٩ مكن انيراد منه ٢كلام الفاضل المحشى وحينئذ يعتبر ان ذلك اللفظكلام المولى المحشى قو له ( اذبحوز ان يكون أمر وجودي ) آه اشار الي اناصل الاعتراض كان باحتمال شرطية ماليس في الواجب ٣ لعلية الوجود لصحة ١٤لزؤية سواءكان ٥ امرأ عدما كالحدوث والامكان اووجودياً كالمعلولية وليس إلاعتراض نخصوصية العدم حتى بقال انماذكره الفاضل المحشى وانلم يدفع الاعتراض بمانقل عند لكن بدفع الاعتراض مما ذكر في اصل الحاشية اعنى شرطية خصوص العدم لعلية الوجود لصحة الرؤية ويشعر بما ذكرناه لفظ لانقنصر فيما نقل عنه فخو له ( شرطا للوجود) اىلعليةالوجود لصحة الرؤية

۸ اشارة الى قوله اعنى
 كون المراد آه امين

۹ عطف على يمكن
 السابق ن
 اى من الكلام ن

۳ صلة شرطية ن ٥ صلة العلية ن ٤ اسمه المستترراجع الى مافيما ليس ن

كامر قوله ( تعليل ) آه هذا ظاهر لكن بق الكلام في فائدة التفسير بامتناع الرؤية ولعلفائدته دفع توهم كونضمير امتناعهار اجعاالى صحة الرؤيةو وجه المنع عن ذلك الرجوع هو ما نقلناه سابقا عن شرح المقاصد من ان الشرطمة اوالمانعية انما تتصور لتحقيق الرؤية لالصحتها وايضا قيل لامعني لارحاع الضمر الى الصحة اذالشرط والماذم انما هو بالنسبة الى وجود الرؤية والصحة ٦ والامتناع مناوصاف الرؤية ثماشار المحشى الحيالي بقوله فإن امتناع وجودالرؤية إلى انالمراد من امتناع الرؤية الى أن المراد من امتناع الرؤية امتناع وجودها ووقوعها ووتحققهـــا مقرينة ان الشرط او الماذم انمـا يكون له فو له (المقدمة المطوية ) المستفادة منكلام الشبارح حيث جع بين الصحةوالامتنباع يقوله فيصح وقوله وينوقف امتناعها ذمني قوله لايضر اي في حكمنا!صحة الرؤية واما قوله على ثبوته فهو مستفاد منعدم وجدان دليل يدل على الامتناع بعد التفعص التام عن ادلة ذلك الامتناع ولله درالمولى المحشى على تحرير هذه الحاشيه حيث غلط فها الناظرون قو له (شرطاله) اى لوجود الرؤية فوله (لابدفع الاعتراض) ايعلى الطريق المذكور فصلة ٧ الاعتراض مفدر نقرينة ذكر صلة الدفع اعني قوله عن الطريق المذكور لان مامدفع عنه الاعتراض عليه فه له ( اذخلاصته ) اىخلاصة ذلك الاعتراض وهو عله لقوله لايدفع فوله (يثبته) اي انه لابد للحكم المشترك آه فوله (لاانه) اى لا مل على أن العلة والسبب للحكم المشترك ( لا مدان يكون ذلك السبب ( امرامشركا ) قو له ( تغيير الدليل ) بعني انا نأخد في الديل المذكور مجرد ان علة الرؤية امر مشترك بين الاعيان

والاعراض بجسب الواقع وهو الوجود ولانأخذ فيه الكلية القائلة بانه لابد للحكم المشترك من كون هذا الجواب جواباً بحرير الطريق آه لقائل ان يقول لايلزم من كون هذا الجواب جواباً بحرير الطريق

۷ بالرفع ن

v بكسر الصاد الممملة وفنح اللام ن



السابق كون جيع الاجوبة المذكورة عزنلك الاعتراضات ايضا كذلك و ٢ ماذكره المولى المحشى لابدل الاعلى كون الحواب عن الاعتراض الاول تحريراً للطريق السبابق قو له ( لرؤية الجوهر والعرض) والتعرض لها نقول الشارح أنا قاطعون برؤية الاعيان والاعراض فالاظهر ان يقول لرؤية العين بدل لرؤية الحوهر لكن هذا ٤ يؤول الى المحشى الحيالي فؤ له ( والاشتراك الصحة ) آه التعرض لهذا وللاستلرام الآتي حاصل نقول الشارح ولابد للحكم المشترك منعلة مشتركة وانت تعلم ان التعرض لاستلرام الاشتراك فيالمعلول الاشتراك فيالعلة يستلرم التعرض لاشتراك الصحة منهما فالاظهر الافتصار على التعرض للاستلرام المذكور فو له ( لاطائل تحته )كونه بلاطائل اغنينا عزمؤنة نقله فو له ( الا انادراكهــا اجالي ) اي متعلق بجملة المدرك منحيث هو مدرك قو له ( وسيلة الى النفصيل) اى تفصيل اجزاء المدرك وماسملق به من الاحوال قو له ( فلعل لتلك الحصوصية مسدخلاً ) لانخيَّ أنه قدجزم آنفياً بان المرئى من الشبخ البعيد هو الحصوصيــة الموجوده فكلمة امــل لابوافق هذا الحزم فلله دره قدس سره حدث اسقط لعل آه من البين واكنفي عاذكر قلبها لكن العهدة فيذلك على المحشى الحيالي لاعلى المولى المحشى نع لوكانت النسخة خصوصيـة الموجود بالاضـافة لاخصوصيتمه الموجودة بالوصف لكانت كلة لعل فىموقعها وفى نسخة منشرح المواقف ونسخة منالحيــالى رأته بالاضــافة فلعل. المحشى الحالي كانت عبارته التركيب الاضافي قو له ( لم تقرر من انالجسم مركب ) آه فيالمواقف وشرحه انالمتكلمين انكروا المقدار كما انكروا العدد بناء على تركب الجسم عندهم من الجزء الـذي لايتجرى فانه لاتصال بين الحبر التي تركب الجسم منها عندهم بل هي منفصلة بالحقيقة الاآله لايحس بانفصالها لصغر المفاصل التي

۲ حال م ۳ هذا اشارة الى قوله فالاظهر ن

تماست



تماست الاجزاء عليها واذاكان الامركذلك فكيف يسلم عندهم ان ثمه اى في الجسم انصالا اى امرا متصلا في حدداته هو عرض حال في الجسم بل اذاکان الجسم مرکب مناجزاء لاتنجزی لم یثبت وجود شئ من المقادير اذليس هناك الا الجواهر الفردة فاذا انتظمت فيسمت واحد حصل منهـــا امرمنقسم فىجهة واحـــدة بسميه بعضهم خطا جوهريا واذا انتظمت فىسمتين حصل امر منقسم فى جهتين وقديسمى سطحأ جو هريا و اذا انتظمت في الجهات حصل مايسمي جسماً انفاقا فالخط جزء من السطح و السطيح جزء من الجسم فليس لنا الاالجسم واجزائه وكلها منقبيل الجوهر فلا وجود لمقدار هو عرض اماخط اوسطح او جسم <sup>تعل</sup>یمکازعمت الفلاسفة انتهی **قو له** (منعلة قابلة) ذکرقالمة ليظهر ان ليس المراد بالعلة المؤثر بل المتعلق للمس كمامر قو لله (فانتم تم فيالموضعين) اي انتم على رؤية اعيان تم في ملوسيتها ايضا فيتم في الموضعين ويمكن انيراد فانتم مطلقا تم في الموضعين اعني انكان له اصل التمامية فتم في الموضعين قو له (نلتزم صحة مملوسية الواجب) واوضحه الفاضل المحشى بقوله كما انه تعــالى حاز ان يكون مرئياً بالقوة الباصرة لافي مكان ولا فيجهة حاز ايضا انيكون ملوسأ بالقوة اللامسة لا فيمكان ولا فيجهة ولامماسة بين اللامس والملوس وذلك بان يخلق الله تعمالي في جميع اجزاء المخلوق ادراك اللمس بلاكيف ولااتصال جسماني ببن اللامس والملوس فلا نفض بصحة الملوسسية ايضالعدم تخلف الحكم عن الدليل الذكور انتى قول (والانصاف ان) آه من تمَّة مقول شرح المقاصد قال بعض المحققين قداطبق المحققون على ان اثبات صحة الرؤية بالادلة العقلية لايخلو عنشوبالكدر والمعتمد فىذلك هو السمع على ما اختـــاره الشيخ ابى منصور الما تريدى انتهى قالمراد بهذا الدليل في كلام شرح المقاصد الدليل العقلي فو له (في جواز تعليق الممتنع بالمكن) معان امكان المعلق يقتضى امكان المعلق عليــه

وهذا هوالجواب الحقالذى لاشبهة عليه وسنحرره انشاءاللةتعالى قوله (والافلامعني) آولانه حينئذ منتف على تقدري وجو دالشرط وعدمه قوله (محسب الوقوع في نفس الامر) آه اي محسب وقيوع المشروط فيها ٦ لا بحسب وقوعه في الفرض وباعتباره قوله (مع عدم وقسوع المشروط) اي يحسب نفس الامركما في قولنـــا ان كان زبد حجرا کان جادا ولایلزم منه کون زید جادا بحسب نفس الامر ونظر المولى المحشى منقوله القبائل اذا فرض وقوع الشرط ٧ اى حاصل النظر ن 📗 الذي هو ممكن في نفســـه فانه نقع المشروط وحاصـــله ٧ ان هذه الملازمة نمنوعـــة لا يجوزان يفرض وقوع الشرط مع عدم وقوع المشروط بناءعلى ان المعتبر في وقوع المشروط هو وقوعه بحسب نفس الامر لاالفرض هذا تحرير كلامه وفيمه نظر يظهر بادني نظر وهوانه إناراد بقوله اذالارتباط والتعليق بحسب الوقوع فينفس الامر لاالفرض انالمعتبر فيالارتباط وقوع المشروط فينفس الامر لاالفرض ٨ على تقديرُ وقوع الشرط فسلم ولكن ذلك ليسمنافياً لما ذكره القائل بلهو مراده اذالمراد يقوله فانه يقع المشروط انهيقع المشروط فينفس الامر لكن على تقدر وقوع الشرط ٩ ولايترتب ايضًا عليه قوله فيجوز انيفرض وقوع الشرط مع عــدم وقوع المشروط اذيلزم وقوع المشروط على تقدير وقوع الشرط والا لايكون فائدة فىالارتباط والتعليق وان اراديه انالمعتبر فىالارتباط وقوع المشروط فينفس الامر مطلقا سواءعلى تقدير وقوع الشرط اولاقمنوع كيف ووقوع المشروط قدعلق يوقوع الشرط فكيف يعتبر فىالارتساط وقوع المشروط مطلقا وانلم يقع الشرط وهو يهدم التعليق والارتباط وان ارادانه لانفرض وقوع المشروطكما فرض وقوع الشرط بل يترتب المشروط فينفس الامر فذلك مسلم ايضًا لكن لايلزم منه ايضا وقوع المشروط فينفس الامر بدون

٦ اي في نفس الامر ن

۸ صلة وقوع ن

٩ عطف على قوله ليس منافيا ن

وفوع

۲ ای القائلین ن

وقوعالشرط بلانمايلزم وقوعه فينفسالامرعلى تقديروقوع الشرط لاعلى عدم تقدرو قوعه ايضا واليهذا اشار بالتأمل هذائم إن المنكرين لجواز الرؤية اعترضوا على القائلين بجوازها في قولهم ٢ والمعلق بالممكن ممكن وذكر المحشى الخيساليذلك الاعتراض بقوله ردعليه ولم مذكرالجواب عنه وما ذكرهالقائل هو بعينه الجواب الذي ذكره صاحب المواقف ولعل المولى المحشي مالاحظ المواقف هنا ونحن ننقل شرح المواقف حتى يتضيح الحال ويزول الاشتباه عنالمقال والاوهام غن الحسال والمال فنقول قال صاحب المواقف معترضا او لا على قولهم والمعلق بالمكن بمكن (انه لم مقصد) من التعليق المذكور (بيان امكان الرؤية اوامتناعها بليان عدم وقوعها لعدم المعلق. ) وهو الاستقرار سواء كان بمكنا او متنعبا فلاملزم امكان المعلق ( و الحواب قطعيا والحال ههنا كذلك ( فأنه اذا فرض وقوع الشرط ) الذى وهو ممكن فىنفسه (فاما انبقع المشروط فيكون ) هو ايضا ( ممكنا والا فلامعني للتعليق) وابراد الشرط والمشروط لانه ٣ حينئذ منتف على تقدري وجود الشرط وعدمه لايقال التعليق ربط العدم بالعدم مع السكوت عن ربط الوجو د مالوجو د لانانقول المتبادر في اللغة من مثل انضر لتني ضرتك هوالربط في حانب الوجود والعدم معاً لافي حانب العدم فقط كما هو ٤ المعتبر في الشرط المصطلح أنتهي كلام المواقف مع شرحه قو له( وهذا تأويل الجاحظ ومن تبعه) فيشرح المواقف وهذا تأويل ابي الهزيل العلاف وتبعد فيه الحيسائي واكثر البصريين ومثل ماذكرناه ذكرالمحشي المدقق نقلا عنشرح المواقف

ونسب في شرح المواقف الوجه الذي ذكره الشارح رجه الله تعالى

وحكم بكونه اقوى الوجـوه الى ٥ الجـاحظ ومن تبعه فلعل المولى المحشى خبط فى النسـبة المذكورة والصواب ماذكرناه قوله (لكان النظر المذكور بعده بمعنـاه) وذلك لترتبه عليه والاظهر ان يقول

۳ ای لان المشروط ن

٤ اى جانب العدم ن

1, 4

ه صلة نسب ن

لكان النظر المترتب عليه معناه كما في شرح المواقف قو له ( إلان المخاطب فىحكم الحاضر المشـاهد ) ولاشك انماهو حكم الحاضر المشاهد معلوم بالضرورة فكيف يطلب العلم الضرورى مع حصوله وهلهذا الاطلب تحصيل الحاصل فهذا علة لغير معقول وقوله وما معلوم بالنظر آه علة اخرىله ٦ فهو ٧ عطف على المخاطب في قوله لان المخاطب آه وحاصله آنه حين التأويل المذكور يكون المراد من النظر في قوله تعالى انظر اليك النظر العقلي لاالنظر البصري والمعلوم بالنظر العقملي ليس معلوما بالعملم الضروري لان العملم الضروري يقابل العلم النظري فلايصيح ترتب العلم النظري بقوله انظر البك منطلب العلم الضروري بقوله ربارتي ومحصول ٨ ان فى الأية الكريمة شيئان مانعان عنجل ارنى على طلب العلم الضروري احدهما الحطاب المقتضي. لحصول العلم الضروري فلو طلبه يلزم طلب تحصيل الحاصل والاخر قوله انظر اليك المقتضى لترتب العلم النظرى منالعلم الضرورى وهو باطل ضرورة ولخفء كلامه قدس سره احاله المولى المحشى اليه بقوله كذا في شمرح المواقف وكذا ٩ المحشى المدقق حيث قال كذا بين عــدم المعقولية في شرح المواقف هذا قوله (انما نعله) آه لم يقل انما يعلنا معانسوق الكلام يقتضيه اشارة الى انعلم كل بالاخر مثل علم الاخربه ٢ قو له (فهو الرؤيه بعينها) فقد وقع المــأول المذكور فيما هرب عنه وارتكب النَّأُويِلُ لَاجِلُهُ اعْنَى جُوازُ الرَّؤِيةُ قُو لَهُ ﴿ الْمَرَادُ بِالْعَـٰلِمُ بِهُويِّهُ ﴾ آه هذا الى قوله كما في المرئى محاسة البصر اشارة الى تصوير ذلك النوع الآخر من الانكشاف وذلك القول ٣ اشـــارة الى بيان لزومه لرؤنه وقوله الاول ولاشك آه اشارة الى بيان امكانه فىحقد تعــالى وقوله الثاني ولاشك آه اشارة الى عدم لزومه لخطابه فو له ( لانه قادر على ان مخلقه في العبد ) آه الظاهر ان المراد من الامكان هو الامكان

۲ ای لغیر معقول ن
 ۷ ای قوله و ما معلوم
 آه ن

۸ ای محصول جمیع کلامه
 قدس سر ۱ لا محصول القول
 الاخیر مرم

۹ ای و کذا احاله ن

۲ ای بکل ن

٣ اىقولەكماقىالمرئىآ، ن

بطريق

بطريق جرى العادة ولاشك أن هذا الذي ذكره المولى المحشي ليس منه فللقائل ان يدفع هذا ببيان المراد بالامكان **قو له (كما يخ**لق ) اى العلم بهو ته الخاصة على الوجه الجزئي ( بعده ) اي بعد استعمال الباصرة لكن لقــائل ان يقول لانســلم خلق العلم الضرورى بهويته الحاصةبعده لملايحوز انلايخلقه لكونه مخالفا لجميع ماسواه منالجزئيات والاظهران محمل قوله كما محلق على امكان الحلق او عــلى انكما نخلق العلم موية الجزئي المبصر اعني جزئيا آخر سواه تعالى قو له ( لانالانسلم الهلايتصور)آه لهذا الفاضلايضا ان يقول المراد بالتصور المنفي هو التصور بطريق جرى العادة كماهو الظاهر كمامر قو له (علي القاعدة المُختارة منالشيخ الاشعرى) للخصم ان يقول لامد ان تنكلم مما هو مسلم عندي و الالانسلم قاعدة الشيخ فوله (منكل سبط) في القاموس السبط القبيلة من الهود جعه اسباط وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا بدل لاتميــيز انتهى ووجه المنع عن كونه تمبيز المركب يكون مغردا لاجعاً كقولك رأيت اثني عشرة رجلا لارجالا قوله ( فقال لمن قعد اجر منخرج ) هــذا صر يح في انهمكانوا مؤمنين وكذا قوله الآتي وخروا سجداً وقوله الآخر فقالوا لن مؤمن لك حتى ريالله جهرة صريح فيانهم صاروا مرتدين فقصود المولى المحشى مزهذه الرواية زيادة تفصيل وتقرير لرواية المحشى الخيــالى فاندفع توهم ان مقصود المولى المحشى مزهذه الرواية ردماقاله المحشى الحيالي نقوله روى آه قو له (فدخل موسى مهم ) اىمعهم قو له ( فلارد الاشكال الذي اورده ) آه تخصيص الاشكال بالاشكال الذي اورده الشارح لايلائم نفى جنس الاشكال حدث قال المحشى الخيالي فلااشكال اصلا فالانسب أن راد أنه لاأشكال فيقول المعتزلة أن موسى على نبينا وعليه الصلوة والسلام كان يسئل لاجل قومه فسأل الرؤية ليعلوا اشاعها كما علمه هو ولا فيالآية الكرىمة حيث يفهم مزقوله تعــالى

واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنـــا انهم كانوا مؤمنين لكونهم مختارىموسى منبين قومهوقوله تعالى لننؤمناك حتىرىالله جهرة كفر صريح وهذا احد الاشكالين اللذىن اوردهما صلاحالدين الرومي رجهالله في هذا المقام قوله (على ان يصدقوه) آه حتى يقال اذا لم يصدقوه يكون طلب الرؤية لهم عبثا بل يكون علمهم بامتناع الرؤية حينتذ مستفادا منسماعهم كلامالله لنترانى فلا يكون طلب الرؤية حينئذ لهم عبثا لاستفادة علهم بالاستناع من سماعهم كلامه تعالى ثم هذاالتوجيه الذي ذكرهالمولى المحشى لحلالاشكال لوثنت الرواية المذكورة استنبطه مما ذكره قدسسره فيشرح المواقف حيث علل عدمالتصديق على تقدير كونهم كلفرين بقوله لانالكفار لم بحضروا وقت الســؤال ولم يسمعوا الجواب انتهى فيفهم منــه انهم لو كانوا حاضرين وقت السؤال وسامعين للجواب لايردالاشكال بعدم التصديق وسره ماذكره المولى المحشى بقوله ولانسلم توقف علمهم بامتناع الرؤية آه فوله (نع ينوقف) اي علهم باستاع الرؤية فوله (على اله ليس منجنس كلام البشر) للقائل ان يقول لكونهم كافرين يحملون ذلك على انه سحر وكهانة منموسي عليهالصلوة والسلام ومنه ٨ يظهر ايضا رد حل الاشكال على ماذكره المولى المحشى فتأمل قوله (مثلاً) مثل كونه كلامايعجزون عن الاتيان بمثله لكمال بلاغته اونظمه الغريب وانكان انزل من القرآن قوله (مقالات) منها ماذكره الحشي المدقق بقوله فلااشكال في عدم كون سؤال موسى لاجل قومه اذلوكان كذلك لكان السؤال عبثا لانهم كفار لم يصدقوه في حكم الله تعالى بالامتناع اوالمراد نني الاشكال السذى اورده مولانا صلاحالمدين سبعين رجلامنخيار المؤمنين للاعتذار عن عبدة الاصنام وهمالذين طلبوا الرؤية اقول ٩ حينئذ يشكل كلامهم لننؤمن لك حتى نرىالله

۸ الضمیرراجعالیقوله
 لکونهم کافرین آه امین

هـذا قول صلاحالدين م

جهرة

ا عطفعلي يشكل ن

٣ تأكيدية ن

واجبة بالنقل والدليل السمعى بايجاب رؤية للمؤمنين الله تعالى فى دار الاخرة متن

ای الرؤیهٔ
 صلة تنویر
 اشارة الی عدم تمدح
 المعدوم

جهرة ولم يصبح ٢ قول الشَّار حَكَفَاهُمْ قُولُ مُوسَى عَلَى نَبِّينَا وَعَلَيْهُ افضل الصلوة واكل الســـلام ان الرؤية تمتنعة انتهى اي لااشكال فيماروي في التفا سيرولا في قول الشــارح بعد كونهم مرتدن انتهي كلام المحشى المدقق فوله (ولانزاع معكم) آه فيكون النزاع بين الفريقين لفظيا قو له ( عدم جواز ذلك حيث قالوا ) آه لقائل ان بقول مرادهم بكون الادراك البصري مشروطا بالشروط المذكورة ان الادراك الذي يكون مدون تلك الشروط ليس ادراكا بصريا عندنا و لوكان ٣ للا بصار دخل فه و لو سميتموه ادراكا بصرما ورؤية فلامشاحة في الاصطلاح والتسمية فآءل النزاع الى النزاع اللفطى في تسمدة ذلك الادراك ابصاراً ورؤية فلا اشكال في المحاكمة المذكورة قوله ( بالانكشاف ٤ النام العقلي) اي ولوكان للابصار دخل فيه على ماحررنا قو له ( يحتمل ان يكون في صورة الامتناع اقوى ) بل كذلك قطعا كما سيظهر من الحاشية المتعلقة بقوله والحق ان يكون الإحمّال لانه يكني في سندالمنع **فو له** ( ان يكون الله عنو الله ( ان يكون هذا النفي) اي نفي الرؤية عن المعدوم (ايضاً) ايكمال ان نفس عدمه صفة نقص قو له (الاري) آه تنو ر لجواز ان يكون عدم تمدح المعدوم بعدم الرؤية لاشتماله على النقص لالامتناعها ٥ بان ٦ ذلك ٧ لوكان للامتناع لكان ذفي الرؤية عن الاصوات والرو ايح مفيدالتمد حيالان امتناع الرؤية منتف فْهَاوِ التَّالَى بِاطْلُ فَالْمُقَدَمَ كَذَلِكَ فَوْ لَهُ (وِ السَّرِ فَي ذَلِكُ) اي ان في الرؤية عما اشتمل على نقص كالمعدوم والأصوات والروايح لايفيد تمدحه قول (فيفيد ذلك النفي التمدح) ضرورة أن ماكان نفسه صفة نقص يكون نفيه صفة كال قو له ( نخلاف ما اذاكان ) اي الموصوف ( ناقصا ) ولومن بعض الوجوه كما يدل عليه مقابلته بالكامل عن جبع الوجوه فو له

(فانه يجوز ان يكون ذلك المنفى صفة كمال) الجواز بالنظر الى الاوصاف التي لايعلم ان ثبوتها صفة كمال اوصفة نقص كالرؤية التي

نحن بصددها فمحتمل ان تكون نفس الرؤية صفة كمال فيكون نفيها صفة نقص لانقال نحزم بكون الرؤية صفة نقص لانها بالطريق المعتاد مستلرمة للمقاللة والحصول في مكان اللذن هما امارة الحــدوث والامكان فيكون نفيها صفة كمال لانا نقولذلك مسلم فيالواجب لافي الممكن الاترى أن النشو والنماء صفة كمال للممكن وصفة نقص للواجب فيمكن ان تكون الرؤية من هذا القبيل قو له ( اذاكان ) ای ذلك الشي فق له (دفع لما سيورد) ای دفع لمارد على ماسيورد لادفع لنفس ماسيورد ومنشاء الورود حكم الشارح على الحالق وجوب علمه ينفاصيل افعاله قو له (لايكون) آه وذلك لان الكسب المذكور يفتضي القصد الى المكسوب وهو بقنضي العلم التفصيلي به کالحلق بعینه فو له ۸ ( نما اتی به) ای نما اتی الحالق به و کذا ضمیر من إفعاله راجع الى الحالق المدلول عليه بالحلق فو له ( لاينبعث) اى لايترتب قو له ( من غيران يكون له ) اى للكاسب قو له ( لان العلم انمسايجب لتوقف ) آه لايخني ان المولى المحشى ما افاد بما ذكره في الفرق امرازائدا على ماذكره المحشى الخيالي الاتوسط القصد بين العلم وذلك الشئ وهو ايضا مشترك بين الحلق والكسبكما اعترف له فن كان في اشكال الفرق بعد ملاحظة ماذكره المحشى الحيالي لابزول عنه ذلك الاشكال ما ذكره المولى المحشى ايضا ومكن ان يكون التدر الآتي ناظرا الى هذا فو له ( لان القصد مالم تعلق ) آه للقــائل ان يقول اراد ان القصد مالم يتعلق بالابحــاد على الوجه الحزئي لاوجد الفعل الحزئي الاختساري فحنئذ أن أراد مالابجاد مطلق الانحــاد سواء كان كاملا او نا قصــاً فهو ممنوع لم لانجوز ان يتعلق القصد بالايجاد الناقص على الوجه الكلى الاجسالى ويوجد الجزئي الاختياريكما قلتم بذلك في الكسب وان اراد بالابجـاد الايجاد الكامل فسلم لكن لايترتب عليه قوله فلابد من العلم بوجه

٨ والله تعالى خالق
 لافعال العبادكلها من
 الكفروالايمانوالطاعة
 والعصيان متن

جزئى في الايجاد سواءكان ناقصًا أوكاملاً وأن أراد أن القصد مالم يتعلق بالايجاد مطلقا سواءكان على الوجه الجزئي اوالكلى لايوجد الفعل الجزئي الاختياري فهو ايضا مسلم لكن ايضا لايترتب القول المذكور وهذاكله ظاهر لاشبهة عليه ولك ان تجعل التدر اشارة الى هذا قوله (في اشتمال الحكم والمصالح) اي بجب في الحلق الكامل الاشتمال على المصالح والحكم دون الخلق الناقص ولايعدان يجعل عنوانا الناقص والكامل مشعرين بذلك قوله (ولذا) اى ولان العلم بالعلم ضرورى بعد النوجه قيل ان العــلم الضرورى قد يكون تا بعا للعلم النظرى مع انكون النظرى مكتسباً من الضرورى يقتضى أن يكون النظرى تابعـا للضروى فأن قلت كون كل منمها تابعاً للآخر يستلزم الدور قلت النظرى التابع للضرورى غير النظرى المتبوع له وكذا الضروري مثلا النظري المكتسب من ضرورى تابع لذلك الضرورى وهذا العلم النظرى المكتسب متبوع العلم الضروري ٩ بهــذا العلم ٢ لكن بعد التوجه اذ ٣ مالم يحصل هذا العلم النظري المكتسب لايحصل العلم به ٤ الضروري بعد التوجد فوله (ووجد دفع الاول) آه حاصل ما الدفع به الاول نهي الشبعور بالتفاصيل مع الاحظة ان العلم بالعلم بعد التوجه ضرورى فلا دخل في الدفاع الاول لقيد في حال المباشرة وحاصل مااندفع به الثماني هو ايضا نفس الشعور المذكور مع ملاحظة في حال المباشرة ولا دخل في الدفاعه لقيدمع ان العلم بالعلم بعد التوجه ضروری و ٥ لاخفاء في ان نني الشعور ليس من المحشي الخيـالى بل هو منالشـارح فبق للمحشى الخيـالى قوله فى حال المباشرة وقوله مع أن العلم بالعلم آه فنع ماقال المحشى المدقق الدفاع الاول بالثاني والثاني والشابي بالاول من الامرين اللذي ذكر هما المحشى الخيالي قوله ( ايضــا ) اى كما انه ليس باقيــا زماناً

۹ صلة العلمالضرورى
 ۲ اى العلم النظرى
 ۳ تعليل متبوع ن
 ٤ اى بالعلم النظرى ن
 ٥ حال

طويلاً فوله (والازم التسلسل فيالانقياعات) لان الموجود في الحارج اما و اجب او مكن ولاشبهة في انه ذلك الاحداث و الانقاع ليس واجبا فيكون بمكنا والممكن الموجود لابدله مزعلة محمدثةله موجبة اياه فالاحداث المتعلق مهذالاحداث ابضا كذلك وهكذافيلزم التسلسل قو له (اضافة المصدر الى ضمير المخاطب) لان ماتعملون فيقوة عملكم فالمصدر واضافته حكمي فهوالمراد بإضافية المصدر فاندفع ماقيل ليس فيالآية اضافة حتى يتصور جلها ممعونة المقسام على الاستغراق فوله (لم يتم المقصود) اى قطعا بحيث لا يحتمل عدم التمامية والا فمحمل الاضافة على العهد يحتمل تمامية المقصود أيضا بان راد بعملكم العمل المخصوص الذي هو حواصل المصــادر اذ ٦ لاحاجة الى سان ان مثل السرر مخلوق الله تعالى اذهو مدمي ولانزاع فيه ايضاكم سيظهر ذلك منتحربر المولى المحشى وبماحررناه اندفع توهم المنافات بُنُّ مانقتضيه العلة وبن مانفهم من المعلوم ٧ حيث بدل التعليل بقوله اذلولم يحمل على الاستغراق لم يتم المقصود على أنه بجب الحمل على الاستغراق والمعلول الــذي هو قوله ثم منبغي حمل الاضافة آه ظاهر في عدم الوجوب ٨ من غير حاجة اني حل قوله نبغي على بجب فو له (مانعلق به الوقوع) اي مايتعلق به الاعمال والافعال الصادرة على سبيل الوقوع عليه اي على السرير اعني مادته كماسيصرح له ٩ المولىالمحشى في آخرهذه الحساشية فنسبة النعلق الي الوقوع مسامحة قوله (بجوز ان يراد ببعض) آه فيه ٢ اشارة الى آنه يجوز ان يراد ببعض المعمولات حواصل المصادر فقط وبحسال سان ان مثل السرر مخلوق له تعالى الى البداهة وحينئذ يتم المقصود ابضا لكن الاضافة العهدية ليست نصاً في هذا فلذا ينبغي جلها على الاستغراق فوله ( ان جبيع افعال العباد ومعمولاتهم ) اشـــار بعطف المعمولات على الافعمال الى ان ليس المراد بالافعمال مجردا الحواصل

۳ ج س ٔ م

۷ ظرف توهم ن

۸ صلة اندفع ن

ای بقید علی سبیل
 الوقوع ن
 الضمیرراجعالیقوله
 یجوز ن

بالمصادر

بالمصادر بلمايصدق عليه المعمول سواءكان حواصل المصادر

٣ الضميرالراجعالىقيد القائمة بالعبد ن

او مثل السرير فهوالمراد بالجميع قوله (والرد) عطف على اثبات فهو منجـلة المقصود ايضا قوله (منالجواهر) فيه اشـارة ان السرر جوهر وفيه خلاف مامر تفصيله فوله (مزالاعراض) اى القــائمة بالعبد ويدل عليه ٣ التمثيل بمثل الصوم آه واما العرض القسائم بشئ آخر كالهيئة السريرية فلا نزاع فبه ابضا انه مخلوقاله تعمالي وبدل عليمه قول المولى المحشى آنفها حتى صارت معمدات لوجوده واما نحو السواد والبياض فامره اظهر فو له (وان كان مجازا) بل قال الفاضل الحشى هو حقيقة لغوية اوعرفية قو لد (منقبيل اطلاق اللازم وارادة الملزوم) هــذا جار عــلي مذهب السكاكي والاظهر منقبيل اطلاق الملزوم وارادة اللازم اوكانه اشار الى اناللازم ههناكاانه لازم فكذلك ملزوم قو له ( او لا و بالذات) اى لابعضها واسطة النوليدكم ذهب البه المعتزلة والاحيعها واسطة مجرد آخر كما ذهب اليــه الحكماء فوله (وهو ظاهر) اذلوكانت حركة المفتساح حاصلة بالمصدر مثل حركة البدالتي هي حاصلة بالمصدر الذي هو ابجادها بجب انلاتكمون بالنوليد اذلابجتمع سببان على مسبب واحدفكونها توليدية يأبي عنكونها حاصلة بالمصدر هذا مااراده وفيه انالتوليديةلانمنعكونها حاصلةبالمصدر غايندانالتوليدية لها دخل في حصوله بالمصدر فالحاصل بالمصدر اعم من الحاصل به بلا واسطة ومن الحـاصل به بالواسطة وحركة المفتاح من الثــاني ع والمحال انماهو اجتماع سببين تامين على شئ واحد وههنا لبسكذلك فعلم منهذا انالعمل بمعنى المعمول اعنى الحاصل بالمصدر يشمل جميع

الافعال وارادة المعمول من العمل لاخلل فيه سواء كانت بطريق المجاز او بطريق المجاز الخطريق الحقيقة اللغوية او العرفية ولاحاجة ايضا الىحل الاضافة على الاستغراق فحينئذ لاتكلف في مصدرية ما يخلاف الموصولة التي

ع ج س م

تحتاج الى تكلف تقدير الضمير العائد الى الموصول فترجيح الشارح هوالراجيم وترجيم المحشي الحيالي هوالمرجوح قو له ( بمعني ترتسه عليه) لقائل أن تقول أذا جل المعمول على المترتب على العمل لايشمل مثل السرركيف وهو سيقول فيه مانعلق له العمل على سبيل الوقوع عليه وهذا ٥ غير المترتب على العمل كالانحني فالصواب آنه أذا جل المعمول على المترتب على العمل فهو شامل لجميع الافعال وعدم شموله لنحوالسربر لاضيرفيه لانه ليس محل النزاع فلاحاجمة الىالحمل على الاستغراق وايضا حل الاضافة على الاستغراق ليشمل نحو السرير بهــدم كون المراد من المعمول المترتب عليــه كما لانحفى والمطابق الموافق لحمل الاضافة على الاستغراق ان راد من المعمول مانصدق علمه المعمول باي وجه كان قو له ( فانهــا مو ضوعة في الاصل العهد) لقائل ان نقول لم لا راديها المعمول المخصوص المتنازع فيه اعنى المترتب على العمل سواء كان مصدرا وحاصله فلاتخرج الاضافة حينئذ عن اصل وضعهـا ويتم لهالمقصود ايضا قوله (غرض الشارح) ايمن قوله لئلا محتاج اذا حذف الضمير وحاصله انوجه الحمل علىالمصدرية هوان فيها فضيلة ليست فىالموصولة وانكانت فيها نقيصتان بالنسبة إلى الموصولة احدهما جعل المصدر بمعنى المفعول وثانيهما جل الاضافة على الاستغراق بمعونة المقام قوله (كيف) آه اي كيف يصيح النخصيصان المذكوران والتخصيص مشروط بوجود المصحح اعني القرنسة وارتفاع المانع اعني قرينة خلافه وهوالاطلاق وكلا الامرين منتفيان فيمانحن فبه فاشار الى انتفاء الاول بقوله اذا لافرينة تدل على التخصيص والى انتفاء الثاني نقوله وجعل الحلق المتعدى آه قو له ( بل مناطه خلق الجواهر) آه قدار تكب المولى المحشى خلاف مانقتضيه ظاهر عبارة المحشى الخيالي ولا اعرف له وجهما وجيهما اذالظاهر

ه اشارة الى ماينعلق به
 آه

من عبارته انهم يمعنون كون نفس الحلق مناط استحقاق العبادة سنواء كان خلق الجواهر اوالاعراض وسنواء كان الخلق الذي يكون بلا آلة و اسباب او مهما فو له ( في مقام المدح ) هذا ايضا خلاف ظاهر كلام المحشى الحيالي اذ الظاهر أن هذا المقام اشارة الى ماذكره من كون الخلق مناطا لاستحقاق العبادة فيكون هذا منعا لماذكره الشارح رجة الله ساها من كون قوله تعمالي افن مخلق كن لانخلق في مقام كون الخالقية مناطا لاستحقاق العبادة ولاوجه لارتكاب ماذكره هنا ايضا فالصواب مافي بعض النُّحخ مدل في مقــام المدح في مقــام استحقــاق العبادة بل يقولون ورد في مقام المدح انتهي قو له (بمنزلة افعــال الجمادات) كالاحراق والاشراق للنــار مثلا قو له ( في آنه هل بجوز التكليف ) يعني ان النكليف المتعلق بما لايطاق الغير الاختسارى اختلف في جوازه فمندنا بحوز وعندالمعترلة لابحوز ولااختلاف في عدم وقوعه بالفعل اذعند المجوزين له 7 لابحوز وقوعه بالفعل وقديين فائدة الحواز عند المجوزين في ٧ اصول الفقه قو له (المذكورة بقوله لولم يكن العبد خالفاً ) آه ای ذکرا حکمیا اذ المذکور الصریحی لیس هذا بل لوكان الكل مخلق الله تعالى لبطل آه فو له ( ماعتب ار المحلمة ) اى لاماعتمار الف علمة حتى يشترط فيه التأثير والاختمار وذلك كما عدح الشيُّ لحسنه وسلامته عن ذلك يستنكر ويتنفر عنه الطبع وكما يذم لقبحه وعدم سلامته عنذلك كذا في شرح المواقف قو له (قيل هذا ) اي الجواب بجوازان يكون المدح والذم باعتبار المحلمة فهـذا اعتراض عـلى الجواز الاول فقط ويصرح به التصريح في الملازمة بمجرد المدح والذم اي لاالثواب والعقاب ايضا قو له (انما يتم لوكان المدح استحانياً والذم اعراضياً ) وفي بعض النسيخ لولم يكن المدح استحسانيا والذم اعتراضيا وهذه هي النسخة التي ذكرها

٦ ای النکلف ن٧ صلة بین ن

القائل فيكتابه لكن مؤدى كلتا النسختين واحد وبيان ذلك شوقف على بيان معنى الاعراض والاعتراض وبيانها يتبين معني الاستحسان القابل لكل منها فنقول الاعتراض على الشئ يقنضي كون المعترض عليه ذى اختيار وقصد فىالفعل الذى يعترض بسببه عليه بخلاف الاعراض فاله لالقنضى ذلك بل لقنضى كون سبب الاعراض وعدم الالتفات اليه امرا يتنفر عنــه الطبع من غير اختبـــار للمتصف بذلك الامر في اتصافه به كقبح النظر مثلًا ومنه يظهر ان الاستحسان المقابل للا عراض يقتضي ايضًا الاختيار ٨ والقصد دونالاستحسان المقابل للاعراض بل هو يقتضي عدم الاختيار فيسبب ذلك كحسن النظرمثلا وبعد ملاخظتك ماذكرناه استغنيت عن تقريرنا معني عبارة النسختين فلا نقرره ونتركه لك قو له (هذا الجواب) يمني به الجواز الثاني فقطاعني جو ازكون ترتب الثواب والعقاب على الافعال المذكورة ترتباعاديا وهذاالكلام ايضا مأخوذ منالقائل المذكورحيث قال معترضا على المحشى الحيالى وهذا انمايتم منجانب الجبرية والحق ماذكره من ان نفعه مقصور عليهم غير متجاوز الينا اذهو قول بالجبر الصريح كما لايخني وقداشار المحشى الحيالي اليه والى ضعف الجواز الاول ابضا بصيغة التمريض المذكورة في الاول الحاشية فو له (حقيقة ٩) بعني المراد بكن معناه الحقبقي اعنى الامر بالوجود والشرت لامجاز وتمثيل كم سيأتي وعليه ٧ اكثر المفسرين فو له (بغيرها) اي بدونها فيكون غير بمعني لااوبشئ يغايرها فيكون على معناه قو له (لكن المراد) اي يقول كن فوله (فيحتاج) اوحدوثه ووجوده (الى خطاب آخر) تعلق بوجود كن وذلك الحطاب ابضاهو قول كن وهو ايضا لكونه صوتا وحرفا حادثا محتماج الى خطاب آخر هذا ولكن انت خبير بانه لامانع من ان تعلق خطاب كن يوجود نفســـه ايضا اىكما يتعلق بوجود سمائر الاشياء فلايلزم التسلسل فالتعويل على الدليل

۸ ای فی الفعل الذی بستحسن بسببه و یقال له احسنت ای رے بت و اخترت فعلا لاید بنی ان یصدر

۹ وهو بارادتهومشیته و<sup>حک</sup>مد متن

الثاني

الثاني اعني فو له ولانه يستحيل آه ووجه استحالة قيام الصوت والحرف بذاته تعالى زوم كونه محلا للعوادث قو له (ولمالم يتوقف) دفع لمــا يتوهم من آنه كيف يصحح حـلكن على المعــني الحقيقي وهو يقتضى التخاطب المقنضى لفهم المخاطب مايتخاطب به والذى تعلق به خطاب النكوين معدوم فلايحقق شرط الخطاب الذي هو فهم المحاطب وحاصل الدفع انخطاب النكوين مستثني منسائر الحطابات لاشتمــاله على اعظم الفوائد ومن هذا ظهران حق العبارة ان يقول المولى المحشى ولما اشتمل خطاب التكوين على اعظم الفوائد وهو الوجود لم يتوقف على الفهم فجاز تعلقه بالمعدوم فتأمل فو له (مجازا) اى استعارة تمثيلية كما يفصيح عند قوله تمثيلا آه فوله (ولاافتقار) آه اعاد كلة لااشارة الى ان هذا مختص بالممثل اعنى انجاده تعالى غير حار في الممثل له اذالا مر للمطاع محتاج الى مزاولة ومباشرة الامر واستعمال آلة هي صيغة الامر فحينئذ قوله والافتقار ليس لبيان وجه الشبه بل بيان لحال مختص بالمشبه فهو فيقوة بلولاافتقار آه ويمكن جعله داخلا في وجه الشبه شكلف فتكلف انشئت فو له (و أنما يكون وجود الثئي) آهخبريكون هو قوله بالحلق والتكوين ومقرونا حال عنه فو له (اماقولا) اراديه ماعدي الحلق والأيجاد بقريسة مقابلته بالفعلالذي هو الانجاد فلائرد ان تفسيره باي حكم لايلامه ٢ ويحتمل ان يراد انالحكم لكونه ثابتــا اما بالقول اللفظى اوالنفسي فكانه قول لكن حينئذ يفوت المقاللة مع قوله اوفعلا لان الفعل ايضا ثابت بالقول النفسي بلهو نفسه **فو له ٣ (** ايحكم) لمــافي الحكم منالاتمام والقوة **فو له** (جعل ارادةالامر معنىمغايرا لارادة الحكم) الاظهر حيث جعمل الامر معني مغمار اللحكم اذالمعني للقضماء على ماذكره هوالامر والحكم لاارادتهما وكانه اراد بزيادة لفظ الارادة تطبيق عبارته بعبارة شرح العمدة حيث قال فىالموضعين ويراديه

۲ ا<sup>لض</sup>میرراجع الی لفظ **قولا** ن

۳ وقضیته متن

و بالجملة هو اتمام الشئ فليس الحكم و لا الفصاء ولا الامر بمعنى للقضاء بل معناه امر يشمل الجميع وكل منها من شعبه و تفاريعه فني الحقيقة جعل كل منها معنى له ليس بشئ فضلا عن جعل كل منها معنى مغايرا للا خر مم

ه و هو ماعدیالقعل ن ۲ حال م

الامر والحكم وكان لفظيراد فيعبارته اشارة الى عدم جزمه بالوضع لهما اولا حد هما فقط وارادة الآخر مجاز اولشي يشملهما ثم وجد العلم مماذكره الشارح بان ماوقع فىشرحالعمدة ليس بشئ هوان القضأ على ماذكره الشــارح اما ٤ اتمام القول اي ماعدي الفعل او آتمام الفعل ولاشــك أن الامر ليس فعلاً وأبجادا فيدخل في القول بالمعني المذكور ٥ و ٦ في الأمر العنا قوة واحكام فدخل في اتمام القول كما ان الحكم داخل فيه فجعله معنى مغار اللحكم نخالف ماافاده الشارح في التلويح و الا فليكن النهي والنداء وغيرهما اذا استعمل فيها القضاء معنى مغايراللحكم ولايقول به قائل فندر فوله (بل الحكم والامر) آه الحكم مبتداء وخبره قوله الفاظ وكما قبال متعلق بالاعالام والتسن وقوله المراد متداء وخبره قوله الاعلام والنسن فوله (اعنى اتمام الشيء قولا) هذا صريح فيما ذكرناه آنفا من أن المراد من القول ماعدى الفعل والايجاد فو له ( بحسب مناسبة المقام بواحد منهما) لانحني أن المقام ليس مناسباً للفظ البحث بل مناسبته لمعناه فلولم بكن تلك المعاني متحالفة لكان كل مقام بناسب واحدا من تلك الالفاظ مناسبا للفظ الآخر ايضا فالحق ان تلك المعاني متغابرة وكونها راجعة الىشئ واحد اعني اتمام الشئ قولا لاينفع في عدم نخالفها وعدم تغارها الاترى انمعني الانسان والفرس والحمار وغيرها راجعة الى الحيوان مع ضرورة تغايرمعانبها فعلى هذا ماذكره الشارح في التلويح من أن القضاء أتمام الشيء بيانا للقدر المشترك بين تلك المعاني المتغايرة هذا فليكن القضاء مشــتركا لفظيا منه وبن تلك المعانى وبمكن التدبر في اخر الحاشية الآتية اشارة الى هذا فو له (الى تعلق النكوين)عند من يثبت التكوين ( اوالي تعلق القــدرة) عند من نفيــه وزاد لفظ المرجع لان التعلقين المذكورين مطلق الاضما فتين غير معتسبر فيهما زياده الاحكام فو له (فيمالابزال) قال فيه متصلاً مهذا وقدره انجـاده

اياها علىقدر مخصوص وتقديرمعين فىذواتها واحوالهاانتهي قو له ( وا كملها ) قال فيه متصلا بهذاو القدر عبارة عن خرو جهاالي الوجو د العيني باسبامها على الوجه الذي تقرر في القضا انتهى فو له (على سبيل الابداع) متعلق بالوجود اي وجود على وجه بديع عجيب وهوكونه على احسن النظام و اكل الانتظام فهذا القول ناظرالي ماذكره قدس سره من قوله جتى يكون على احسن النظام واكل الانتظام فو له (فهو راجع الى تفسير الحكماء ومأخوذ منه) لوسلم كونه مأخوذامنه فهولا يستلز مالرجوع اليه كيفو ماذكره قدس سره في القضاء على مذهبهم العلم عانمبغي انيكون الوجود عليه المسمى بالعنساية الازلية التيهمي مبدأ لفيضان الموجودات آه ولا شهرة فيمغابرة مبدأ الفيضان لوجود ٧ الموجودات فكيف يكون راجعا اليه اللهم الا ان براد انه عبارة عن مبداً. وجود جيع المحلوقات آه ولايخني انماذكره المولى المحشي في تطبيق ماذكره الاصفهاني على مافي شرح المواقف وكذا ماذكرناه هنا وفي الحاشية السابقة تُكلف اي تكلفلايكاد تفهمتلك التأويلات فالقولبان هذا اىماذكره الاصفهاني معني آخر للفضاء غيرماذكره قدس سره اهون واسهل من التطبيق المذكور كمالايخني قو له ( في العلم العقلي) اراديه الجوهر المجرد المذكور واطلاق العلم والعقل عليه لكونه عالماً وعاقلا قو له (احدها اللغوى) يعني اتمـــام الشي المندرج فيه الحكم والحلق والامر والاعلاموالتبين فوله (مصطلح الاشاعرة بعسى الارادة الازليــة المذكورة قوله (مصطلح الفلا ســفة يعني مبدأ وجود جميع المخلوقات على الوجه المـذكور قو له (سـنة معان) الخلق في قضا هن سبع سموات والامر في وقضي ربك ان لاتعبدوا الااياه والحكم في فاقض ماانت قاض والاعلام والتبيين في وقضينا الى بني اسرائيل الآية وهذه الاربعة كلها لغوية والاثنان الباقيان هما المصطلحان المذكوران ومنشأ اثبات الاربعة

٧ صلة المغارة ن

اللغوية عدم التنب لما ذكره الشارح في التلويح من أن المعنى اللغوى ليس الااتمام الشي والمذكورات من شعبه وتفساريعه وليس شئ منها معنى للقضاء حقيقة بلكلمها راجعة الى معنى واحـــد هو اتمام الشي فوله (فندبر ) يمكن ان يكون وجهه ماذكرناه من ان القول بكون ماذكره الاصفهاني وما في شرح الاشارات متحدا مع ماذكره قدس سره في القضاء على مذهب الحكماء أكثر تكلف من القول بمغايرتهما فلم لابجوز انبكون للقضاء علىمذهب الحكماء معنيان متغايران والاظهر عندي ماذكره القائل بان له ستة معان بل الاظهر عندى انله ثمانية معانخسة ٨ لغوية وثلثة اصطلاحية فتأمل والله الموفق فوله (لانه يؤدي زيادة النكرار) قال الفاضل المحشى فى قول المحشى الحيسالي يؤدي الى التكرار اي الى زيادة النكرار فان اصل التكرار قدحصل نقوله ومشيته انتهى لكن انت تعلم الهلاحاجة الى زيادة الزيادة فان المراد بالتكرار اعم منان يكون مرة او اكثر فوله (عناصل الاعتراض) الذي ذكره الشارح بقوله لايقال آه قوله (وفيه انذلك) آه لايخني انقول المجيب المذكور مخلاف الرضاء بكفر الكافر واستشهاده بالآبة الكريمة صريحان في ان مراده ايضًا بالكفر المرضى بهالــذي لايؤدي الى الكفركفرالغير لاكفر نفسمه فوله (انكان لايجب الكفر) اي دانه منحيث هي ومنه يظهر ان معنى الرضاء بكفر الغير هوالرضاء بتعلق الكفر بالغير لاينسه فحط الفائدة هو الاضافة قو له (على تقدير كونه) اى كون القضاء فوله ( بمتعلق تلك الصفة ) اراد بالصف الامر المعنوى الذي ينسب اليه تعالى فيشمل الفعل مع الاحكام وتعلق الارادة الازلية اذالمتعلق لهمسا اواراد بالصفء الارادة الازليـــة اذالمتعلق لتعلقها متعلق لهما ايضا بواسطته وترك حينئذ بيان المتعلق للفعل مع الاحكام إحالة على المقايسـة وعلما به من سـابق الكلام قوله

٨ والحامسة اللغوية
 ماذكره الشارح فى التلويح
 اعنى اتمام الشئ مطلقا مم

(وبطرفيه) اى بطر فىكل واحد منالفعل وتعلق الصفة وكذا ضمير

**9** ج س م

له الآتي فو له ( فيكون مأل جواب الشارح ) آه الظاهر انغرض المحشى الخيالي منقوله ثم انالرضاء آه ليس ان مأل الحوامن واحد يدل عليمه قوله اختار الشمارح هذا الطريق و ٩ امر الاستلزام المذكور لايستلزم الاتحساد فالظاهر اننظر الجوابين مختلف وانكان احدهمــا مستلزما للآخر على انكلام المعترض بقوله فالصواب آه مبنى على انه توهم انالقضاء صفة ازلية لاالفعلالمتقن ولاتعلق تلك الصفة وحينئذ لأشهة فيصحة قوله لامعني للرضاء بصفة منصفاته تعالى فكيف يؤول الى ماذكره المحشى الخيالي المبنى على كون القضاء اما الفعل اوتعلق الصفة الازلية ومهذا يظهر الجواب عناعتراض المحشى الحيالي على المعترض المذكور ايضاو ذلك لانه لوكان القضاء هوالصفة المذكورة لكان الامركاذكره منانه لامعني للرضاء مه ويكون الصواب في الجواب ماذكره من ان الرضاء بالكفر ليس من حيث ذاته بل منحيث انه مقتضي وفي قوله منحبث انه مقتضي تنبيه على ان تعلق القضاء بالكفر مرضى اذالكفر اذاكان مرضيا من حيث كونه منعلق القضاء فرضية تعلق القضاء ٢ مالكفر مكون بالطريق الاولى وكان فيقول المحشى الخيالي فلمتأمل اشمارة المه قو له (ولامنسائر الحيثيات) قال المحشى المدقق مثل كونه صفية للعبد وقائمًا لهانتهي قو له (لتعلق الرضاءله) اي لوحو تعلق الرضاء بالقضاء يعنى ليس ذلك الرضاء بالمتعلق لاجلوجوب تعلقه بنفس المتعلق من حيث ذاته بل من حيث انه صار متعلقالشي ً اعني التعلق محب الرضاء لذلك الشيم منحيث ذاته فوله (بذاتها) انكان عبارة عن الفعل (و تعلقها) انكان عبارة عنالصفة الازلية كمامر لكن هذا التعيم

انمايكون فيما منصور فيه الامران كالتكوين لافي نحو القــدرة اذَّ

الرضأ فيه انما يتصور بالرضاء بتعلقها لابذاتها وهو ظاهر قو له (عن

٢ صلة التعلق ن

٣ صلة اللزوم ن

ع اشارة الى تخلف المرضى ن
 حال م
 اى ترك الاعتراض ن

لزوم النقض) آه ٣ بارادته اعــان الكافر مثلاً مع عــدم وقوعه قوله (منالقول بمخلفه عنالمرضي) معنى تخلف الرضاء عنالمرضى هوانه وجــدالمرضى بدون وجود الرضاءكما فىكفر الكافر ومعنى كون الكفر مرضا هوانه منشانه ان مكون مرضا لانه مرضى مالفعل وانماكان منشأن الكفران يكون مرضيا اذلاوجوب على الله عــلى رأى الاصحــاب ولاحسن وقبح عقليين فلــوكان الكفر مرضيأ والاسلام غير مرضى لايكون فيذلك حرج اذهو المالك للام كله فله التصرف باي وجه شاء واراد فاطلاق المرضى على الكفر ماعتمار انه من شأنه ذلك وفي هذا القول اعني قوله بتخلف الرضاء عن المرضى تخطئة لقول القائل بالتفصي المذكور حيث قال انالقول بتخلف المرضى عن الرضاء مذهب اهل السنة بانه لايلزم عليم تخلف المرضى عن الرضاء اصلا بلغاية مانزم عليم هو العكس اعنى تخلف الرضاء عنالمرضى ووجه عدم لزوم ذلك } انالرضاء اما الارادة مع ترك الاعتراض اونفس الترك و ٥ الاعـتراض انمـا مكون بعد الارتكاب فكذا تركه ٦ فليس الرضاء في إيان الكافر بموجود اذايمانه ليس بموجود فكيف يقال آنه تعالى تارك الاعتراض على ارتكاب الايمان نع صح ان يقال ان الكافر لو ارتكب الايمان لترك الاعتراض عليه لكن لأيقال في حال تلبسه بالكفرانه تعالى ترك الاعمراض على المانه اذترك الاعمراض فرع الارتكاب والتلبس وبالجملة فوجود الرضاء فيايمان الكافر غير مسلم سيما اذا فسر الرضاء بالارادة مع ترك الاعتراض هذا وخلاصة كلام المولى المحشى انغاية مالزم على اهل السنة هو تحلف الرضاء عن المرضى لاتخلف المرضى عن الرضاء بان يوجد الرضاء ولايوجد المرضى ولا شبك انتخلف الرضاء عن المرضى كما أنه ليس محذورا في نفسه لايستلزم ايضا المحذور الذي هو تخلف المراد عنالارادة هذا هو

۷ وان وجــد المرضى بالشان اعنى الكفر م

٨ صفة التخلف ن

و للعباد افعال اختيارية
 يثابون بها و يعاقبون عليها
 متن

تحقيق المقام فدع عنك خرافات الاوهام قو له (كما في اممان المؤمن) فانه وجد فيه الرضاء والمرضى والارادة والمراد فو له (كما في كفر الكافر) فانه و جد الارادة و المراد و المرضى عمني مامن شأنه الرصاء مه و ماوجدالرضاء واما اعان الكافر فليس الارادة و لا المراد و لا الرضاء ولاالرضي بالفعل ٧ اعني ماوقع الرضاء بالفعل عليه بموجودة اماعدم وجود الاولين فظاهر واما عـدم وجود الاخرىن فــلان الرضـاء المأخوذفيه ترك الاعتراض انمايوجد بمدالارتكاب والتلبس والكافر غير متلبس بالاءــان ولاشــك انوجود المرضى بالفعل فرع وجود الرضاء ومثل ايمان الكافر كفر المسلم فيما ذكرنا فخو له ( لكن الرضاء لايستلزمه ) اى لكن تخلف الرصاء عن المرضى لايستلزم تخلف المراد عن الارادة الذي ٨ هو المحذور كما ننادي على هــذا المعني قوله آنفــا ولايلزم منالقول بنخلف عنالمرضي تخلف المراد عن الارادة واما نفس الرضا فهو مستلزم لنفس الارادة على ماقررنا سما على تفسير الرضاء بالارادة معترك الاعتراض لكن نفس الارادة ليست مستلزمة. لنفس الرضاء كما في كفر الكافر واما اعان الكافر فقد قررنا انهماوجد فيه الرضاء ولا الارادة والحاصل أن الرضاء أخص مطلقا محسب النحقق من الارادة فو له (لانفيد) اي في التفصي عن لزوم النقض والشيناعة على المعتزلة قو له (وليذا ٩) آه اي ولاجل ثبوت الاختيار بالنظر ذات العبد اى ذات قدرته مع قطع النظر عن تمام الشرائط وثبوت الابحاب مع تمامها عند الحكماء والمعتزلة ترى العماء يسوون بين المذهبين فبعضهم يثبتون لهمــا الاختيار نظرا الى تمــام الشرائط كالغزالي حيث قال في كتابه المسمى بقواعدا لعقبائد ان مذهب الحكماء آه وبعضهم يثبنون لهمما الاختيار نظرا الى الذات كالقوشجي فيشرحه الجديد للتجريد هذا تقرير عبارته واقول الحكماء المتفقون مع المعتزلة ليسوا جهور الحكماء بل بعضهم كما يظهر ذلك

بمراجعة ماذكره المولى المحشى سابقأ فالجمهور منهم لايثبتون الاختيار اصلا وهم الذين عناهم المحشى الحيالى وايضا ليس وجه التوفيق بين قول بعض العلماء بالابجــاب وقول بعضهم بالآختيار ماذكره بل الابجاب الذي اراده المعتزلة وبعض الحكماء غير الابحاب الذي اراده جهورالحكماء فانمرادهمابالايجابهوالايجاب بالاختيار قالواالايجاب بالاختيار لابنافي الاختياريل هو محقق له كما في افعاله تعالى و ٢ مراد جهور الحكما بالايجاب هوالايجاب بلا توسط الاختيار فصيح نسبة الاختيار والايجاب اليهما ٣ دونهم ٤ فاندفع قوله لايخني آنه لايظهر بماذكره فرق بين مذهب الحكماء والمعتزلة قوله (نع فرق بين المذهبين باعتبار )آه هذا الفرق في هذا المقام لايسمن ولايغني من جوع اذالكلام فيوجود افعال العباد باي وجه وجدت وماذكره المولى المحشى لامساسله بهذا الكلام لايخني قو له (هذا) اي كون المؤثر في فعل العبد قدرة العبد بالايجاب بان يوجب الله تعالى للعبد القدرة والارادة ثم هما يوجبان وجودالمقدور كذا ٥ ذكره المحقق الدواني فوله (وان تساهلوا) آه حيث نسبوا المعلولات التي في المراتب الاخيرة الى المتوسطة والمتوسطة الى العالية فوله (فان المفر) قال بعض الفاضل في بعض الحواشي نقل عن امير المؤمنين على ابن إبي طالب رضي الله تعالى عنه آنه قال بعده ففروا إلى الله وليس هذا اعتراضا على افلاطون بل اظهار مرامه من كلامه ( ببت ) \* يبش كه براورم زدستت فریاد \* هم بیش توازدست تومی خواهم داد \* و هو كلام منالوحيد والتسليم والرضاء انتهى قوله (فىالكتاب) الظاهر فىالكتب قوله ( وهذا قريب منالحق ) مأخوذ منشرح المقاصد حيث قال فيه ابطلوا مذهب الاستاد ببطلان توارد العلتين المستقلتين فلواراد انقدرة العبد غير مستقلة بالتأثير يكون قربيا منالحق انتهي ومعنى عدم استقلالها بالتأثير على ماذكره بعض الافاضل ان الله

۲ عطفعلی مرادهمان

۳ ای المعنزلة وبعض الحکماء ن
 ۶ ای جهور لحکماء ن

ه اشارة الى قوله بان
 یوجبالله آه ن

تعالى

۲ ای الی قوله پردآه ن
 ۷ بیان لمایستفاد ن
 ۸ حال م

تعالى انقص من قدرته بقدر قدرة العبد فحنئذ برد أن الزيادة والنقعمان لايتصور في قدرة الله تعالى على ماصرح بهالمحقق الدواني واليه ٦ اشار مقوله قريب من الحق فو له (فانه باطل صريحاً) تعليل لما يستفاد من قوله وهذا قريب من الحق من ٧ عدم كون المشهور في الكتب قريبا من الحق فضير فانه راجع الى المشتهر فى الكتب فو له (مازم على المعترلة ) من وقوع بعض الاشياء بقدرة العبد استقلالا و ٨ فيه مفسدة اى مفسدة و هو آنه لوكان كذلك فلو فرضنا أن العبد ربد ترك شئ والله تعمالي يريد ان يوجده فان وقع مراده تعمالي لم يكن العبــد فاعلا في شيء وان وقع مراد العبد لزم عجزه تعالى والنقص له وان كانت الارادة تفويضية كمام فوله ( بل اراد ان لقدرة العبد مدخــلا فيذلك) ان اراد به الكسب فهو ماذكره الا شــعرى و ان اراد به الاستقلال في التــأثير برد عليه مابرد على المعتزلة و أن اراد به المعاونة رد عليهما ردعلي الاستاد وتمكن ان مدفع باختيار الشق الاول و نفرق بينه و بين ماذهب البه الاشعرى بان ماذهب البه الاشعرى الكسب في اصل الفعل و في الوصف ايضا و ماذهب هو اليه هو الكسب في الوصف فقط كذا ذكره بعض الا فاضل و رد عليه انه ترجيح بلا مرجْمِ فَوْ لَهُ (امور اعتبارية) آه لقائل ان يقول ان هذه الصفات نفس الموافقة والمحالفة المهذكورتين ولاشك في عدم كونهما امرين اعتباريين فوله ( فلا حاجة ) آه اكتفاء بادني مايكتني به و الافي الامر الاعتباري لايكون له مؤثر فحق العبارة ان يقول فلا وجه فه له ( فقدسيق) اي يقول المصنف وهي بارادته و مشيته فو له (لمبشر) اي المصنف ( اليه ) اي الي الرد على المعترلة (ههنا) ريادة نحو قولنا كسبية بعد قوله اختبارية او قبله فعلى هذا معنى قوله آنفا لايصــدق

الا على هذين المذهبين اى ساء على مامر من ان الافعــال كلها بارادته تعالى و مشيته فيحرج مذهب المعترلة عن ان يصدق عليه هذا الكلام

والا فصدق مجرد هذا الكلام اعني قوله وللعباد افعال آه على قولهم ظاهر لایمکن انکاره بل یصرح به قول المولی المحشی و لــذا لم یشر اليه ههنا فو له (لاختبار الفعل) اي لاختبار العبد الفعل وصرف العبد القدرة قو له ( خلقذلك الفعل ) اي خلق الله تعالى ذلك الفعل قوله (على الداعي) يعني التكليف فوله (بالنسبة الى الافعال الصادرة عنه فقط) اى لابا لنسبة الى الافعال الغير الغير الصادرة الممكنة الصدور عنه ولا بالنسبة الىغىرالافعال اعنى ترك الفعل قوله (بايراد السؤال الثاني) هذا تفصيل السؤال وقوله مع الجواب عند بالحل والنقض تفصيل الجواب ففي الكلام نشر على ترتب اللف لكن الاولى أن يقول في تفصيل الجواب مع الجواب عن السؤال الاول ومعالجواب عن السؤال الثاني بالحل والنقض ثم الحل هو قولنا تمنوع والنقض هو قولنا و ايضا منقوض قو له (فهماامر إن عدميان) إذ الكفر عدم الايمان بشئ مما جاء به النبي عما من شأنه ذلك فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة وقيل الكفر انكار شئ من ذلك فعليه يكون الكفر وجوديا بل موجودا او ٩ الفسق عدم موافقة الفعــل اوالـــتركـلما امر الله تعالى مه او نهى عنه قو له (ليس الا بالنسبة الى الموجودات) اما ما محادها و هذا قبل و جودها و اما ماعدامها و افنائها و هذا بعد وجودها ومن هذا ظهر ان لقـائل ان يقول مكن ان يكون مراد الشارح من قوله او بعد مه العدم الطاري على الوجود لاالعدم الازلى والمراد من تعميم الشارح الارادة بالنسبة الى جميع المكنــات الموجودة اما بانجادها او باعدامها وحينئذ نندفع محث المحشي الخيالي كم لا تخفي من غير حاجة الى ما سيتكلف مه المولى المحشى فو له (كتقدم الانجاد على الوجود) اي ذاتيا لازمانياو قوله على مامر اي من الحشي الحيالي في محث حدوث الاعراض فو له ( فجوز تعميم تعلق الارادة بالعدم ) آه لفظ بالعدم صلةالتعلق و ضمير بشمل راجع الىالتعلق يعنى

ه عطف على قـوله اذالكفر ن

نربد من تعلق الارادة بالعدم اعم من تعلقهما ينفس العمدم او باستمراره و بقائه لكن المنحقق ههنا هو الثاني و حينئذلا يلزُ م كون العدم اثر الارادة بل ماهو اثرها هو نقائه و استمراره وعبارة بعض المحققين في هذالمنع ولو سلم فبجوزتعلق الارادة بالعدمالازلي باعتسار استمراره فؤ له ( يهدم الاستدلال ) آه للمانع المذكور ان يقول ذلك الاستدلال ايضا غيرتام عندناكيف ونحن اللذون ذكرنا القدح في استدلال المذكور سابقا و الى هذا اشار المولى المحشى بقوله ليس بحيد فو له (ليس الااتصافه بالعدم في الزمان الثاني) آه لا مخيفي ان اتصاف الشيُّ نفس الوجود غيراتصافه مالوجود المنسوب الىالازمنة المتعددة اذبقال للثاني البقاءو الاستمرار دون الاول ومثل الوجود العــدم بعينه فكيف بقاس بقــاءالشيُّ على نفســه و ٢ قدقالوا ان ترك الفعل مع كونه عدميا مقدور باعتـ ار استمراره بان نوجدالفعل ويزول استمراره على ماصرحوا يه في النهي عند من يقول هو ترك الفعل دون كف النفس عنه و إلى هذا أيضا اشار بقوله ليس مجيد قو له ( الى بقاء عدم مشية الفعل ) لا الى مشية عدم الفعل فو له ( الا ان بقال ان ) آه هذاقريب بما احاب به الفاضل المحشى حبث قال و مكن إن بقال تعلق الارادة بالعدم مجاز عن عدم تعلق الارادة بالوجود انتهى قوله (وعدم الارادة ايضاعلة له) لانخفي أن من قال علة العدم أرادة العدم لأبقال بأن علته عدم أرادة الوجود وبدل عليه سوق كلام المحشى الحيالي فن ابن التوارد بل القول بان علة العدم عدم علمة الوجود في كل مابقال فيه ذلك أنما برتكب اذا لم يوجد للعدم علة اخرى كما يظهر ذلك من تتبع كلامهم قو له (ايضا) اي كما لا نصور بالنسبة الى الارادة فو له (جعل تعلق العلم) آه اضافة الجعل الى تعلق العلم والارادة اضافة المصدر الى الفاعل ويفعلهالاختياري صلةالتعلق وواجبا ايحين التعلق يوجود ذلك الفعل وتمتنعا اي حين التعلق بعدمه مفعول ثان للحعسل والمفعول

م دلام ۲

الاول محذوف بقرنسة قوله يفعله الاختياري والستقدير جعل تعلق العلم والارادة بفعله الاختياري ذلك الفعل الاختياري واجبا اوتمتنعا فوله ( بمعنى إن الاصل ) آه لا بمعنى آنه لا يتعلق العلم الابعد وجود المعلوم فانه تعالى عالم فىالازل بكل شئ انه يكون اولا يكون فعلى هذا يلزمالوجوب اوالامتناع كذا نقل عنالتــلويح ويمكن انيكون هذا وجمالامر بالنأمل للمعشى الحيالي قو له (لامدخل للعلم) أم لان التابع للشي الاختياري لايغيره عماكان عليــه كما لايخفي فوله (لان الارادة متفرعة عن علمه تعالى ) اىعلىالقول بتفرعها عنه واما عــلى القول بعدم تفرعها فلاشك ايضا في تبعية تعلقهما لاختيار العبد الفعل اوالترك فلا مدخل لها ايضافي الايجاب والامتناع لكن لوكانت متفرعة عن العلم لكان تبعيتها لاختيار العبد بمرتبتين وعلى تقدير عدم تفرعها عند تكون تبعيتها له بمرتبة و احدة و هو ظاهر قوله ( بل الاستلزام) اي يثبت ذلك القول كون تعلق العلم والارادة مستلز مالصدور الفعل او عدمه عن العبدالبتة لكن بطريق اختيار. لا يوجه الايجاب عليــه والحاصل انالموجب للشئ يجب ان بكون متقدما عليه وههنا تعلق العلم والارادة متــأخر عن المعلوم المتــأخر عن اختيار العبــد ٣ ذلك المعلوم فلا ينصوركون تعلقهما موجبين للمعلوم لكن لما كان ذلك الثعلق التابع لاختيارالعبد المعلومالمذكور مستلزماله ٤ توهمالسائل انه موجب له ولكن ليسكذلك فالاستلزام المذكور من استلزام التابع للمتبوع كاستلزام المعلول للعملة لابالعكس كاستلزام العملة للمعلول فالايجاب اخص مطلقًا من الاستلزام والى هذا اشار بقوله والفرق ظاهر قوله (محققا للاختيار) ه رد ذلك بانه على هذا لاشك في انه يجب وقوعالفعل باختيار العبدوقدرته محيث لانمكن عزالـترك باختياره ولا نعني باضطراره الاهذا والجوابانكون الفعلواجب بالغير لاينافي كونه اختياريافي نفسه وانلايكون كحركة الجماد وهو المراد

٣ مفعول الاختيار ن

£ ای للمعلوم ن

ه على الصيغة الجمهاول ن كذا ذكره بعض الافاضل قو له ( في نفس الفعل ) اي لافي نفس الاختيار فو له (كعركة الجماد)كان تقسر على حركة حجر مثلاثم تحرك ذلك الحجر تنفسه لكون الموضع الذي حرك اليه الحجراخفض من الموضع الذي تحرك منه فوله (وهذا القدر) يعني عدم كون ذلك الفعل كحركة الجماد (كاف) في المقصود الذي هونذ الجير في الأفعال فو له ( فالشيخ الاشعرى) آه خبران في قوله فان ذلك الاختيار فخو له (فانه ) اي العبد ( محل الارادة ) التي هي الاختيار المذكور على ماسيأتي وقوله احدثت على صيغة المجهول وضمير فيه عائد الىالعبد وجبرا تميز عن نسبه احدثت فو له (متوسط) ای بین الجبر الحالص و هو مذهب الجبرية وبين التفويض إلى العبد بالكلية وهو مذهب المعتزلة كذا ذكره الفاصل المحشى فو له (لكن لهم ان يقولوا) آه لايخفي انه لاحاجة الى هذا التكلف على مذهب الاستاد اذهو يثبث التأثيرللعبد في الجملة فى الافعــال وهويستلزم التفويض الى العبد فى الجملة فكمــا ان المعتزلة المثبتون للتفويض بالكلية لايلرمهم الجببر فيشئ فكذلك الاستاد والذاهب الى مذهبه و مكن انيكون هذا وجه التأمل الآتي فيآخر الحاشية قوله (لان اعطاء صفة من حيث كونها صفة ليس جبرا) الحيثية احتراز عن النسبة الى الافعال كما يفصيح عنه قوله انما بقيال الجبر بالنسبة الى الافعال وعنحصولها ونشأتها عزالفير الذي هو الله تعالىكما يفصيح عنه ماسيأتي واما فينفس الاختيار فبهو مضطر محبور قطعـا اذالمراد منه انه مجبور منحيث انالعير اوجده فيه بلا اختمار للعبد لامزحيث كونه صفة ومنهذا ظمر عدم المسافات بين ماهنا مزنني الجبر وبين ماسـيأني منائباته وايضا ظهر منه انالجبر مايكون لاجل الغير فلا بقــال الجبر لما ليس منالغير وان لم يكن فـهـ اختيار بل قال له الانحماب كصفات الواجب تعمالي ومن هذا ظهر الفرق بينالجبر والايجاب فكل جبر ايجاب بدون العكس فو له ( نم

لوكان الاختيار معني) آه بيان لفائدة تقييد المحشى الحيالي الاختيار يقوله بمعنى الارادة يعني انه احتراز عن هذه الارادتين المخصوصتين ونناء الاحتراز على ان براد منقوله معنىالارادة معنىالارادة المطلقة التي هي صفة من شأنيا ان تعلق بكل من الطرفين ولكن الظاهر اله احتراز عن الاختمار الذي ليس معنى الارادة مطلقا اعني صحة الفعل والنزك حيث عرفوا الاختسار بالصحة المذكورة وحينئذ لانمثي النوجيه المذكور للذاهبين مذهب الاستاد كالامخفي ولك انتحعل التأمل اشارة الى هذا فتأمل فه لم (على احد طرفي الفعل) بعني الذي لم تتعلق مهالارادة او المخالف للداعي فو له ( ولا يخفي عليك ) آه اعتراض على المحشى الحيالي بان ذلك التوجيه للذاهبين الي مذهب الاستادرجوع الى مذهب الشيخ فكيف يصيح التوجيه المذكور لعدم لزوم الجبر عليهم لكنانت خبيربانه اناراد آنه حينئذلايكون فرق بينمذهب الاستاذومذهب الشيخفمنو عكيف ومذهب الاستاذ آئبات التأثير فيالجملة للعبدنخلاف مذهب الشيخ واناراد آنه لايكون بينهما فرق في توجيه عدم لزوم الجبر عليهما فسلم لكن ذلك لايقدح في الفرق بين المذهبين اذالفرق المذكور محاله والىهذا اشار بالتأمل و مكن ان يكون وجهه ان قياس الجبرعلي انجاب الواجب للارادة قياس مع الفارق اذفرق بين الجبرو الانجاب كما عرفت وانكانا مشتركين في سلب الاختمار لصاحبهما فو له ( لانهذا الواجب بالاختمار ) آه ایلان هذا الوجوب الحاصل بسبب اختياره تعالى الفعل والترك حاصل حين الايحاد لاقبله فقوله حين الايجاد هوالحير لان قو له ( انما المنافي لهالوجوب الحاصل قبل الامحاد) إناراد القبلية الزمانية يعنى ليس الوجوب الحاصل قبل الابجاد قبلية ذاتية منافيا للاختيار فمهنوع اذالوجوب السبابق على الاختمار ولوسبقا ذاتيا منباف للاختيار وإن اراد القبلية الذاتية فهي حاصلة و لوكانت التعلقات

حادثة اذالابحاد متوقف على تعلق الارادة وانكانا متصاحبين فىالزمان ولعــل مراد الفــاضل الحيلمي بان تعلقت هــذا التوقف والسبق الذاتي فو له (لانه ليس) آه علة لقوله كان مكن في الازل آه لكن هذا تعليل بالنسية الى الارادة وامابالنسبة الى العلم فيقال لانه ليس قبل تعلق علم تعالى في الازل شئ وجب تعلق علم تعالى اذلاتصور القبلية والبعدية فيالازلى فو له (الازلى) صفة لتعلق علمه آه فو له (قبله) اي قبل نعلق ارادة العبد فو له (حین تعلق الاردة) ای ارادةالله تعــالی احــدالامرین ٦ وحین تعلق العــلم ولم يذكره ٧ لان ماذكره يكني فيالمقصود اعني عــدم اختمار العبد فى فعله وعـدم التمكن من الطرفين قول ( بان المرجم الموجب في انعاله تعالى هو اردته المستندة اليذاته ) آه و السر في ذلكُ ما اشرنا اليه سابقاً من ان ماكان بتأثيرالغيروانجــاده بلا اختيــار للمتأثر يكرون جبراً ومالا يكون بتــأثيرالغير بلمن ذاته وان لم يكن فيه اختيار لايكون جبرا بلهو انجاب فقط وكلة مافيقوله نخلاف مافي افعال العباد عبـــارة عنالمرجمعالموجب لكن ينبغي ان يعلم ان القول بأن المرجم في افعال العباد هو ارادة الله تعالى مبني على السؤال الذي ذكرهالشارح بقوله فان قيــــل فيكون فعله الاختياري واجبـــا او ممتنعاً لاعلىالتحقيق منانالمبرجم الموجب في افعمال العباد ارادتهم قوله (فيلزم جبر فيه) اي في فعل العبد الدال عليه الافعال دلالة الجمع على المفرد ثم لايذهب عليك ان مثل الجواب المـذكور عنالنقض بالارادة يجرى عن النقض بالعلم ايضا فلا تغفل فو له (على ماذكرتم) في معنى الاختيار حيث قلتم هو عبارة عن التمكن من ارادة الضد حين الارادة لابعدها فول (بانيكون تعلقها) آهبيان للنفي اعنى عدم التمكن منالطرفين آه وحاصله ان عدما نمكن منالطرفين حين تعلق

الارادة انما يثبت اذاكان تعلقالارادة متفرعا لتعلق العلم وتا بعاله

ج عطف على حين تعلقالارادة ن

۷ ای لم یذکر الحشی
 رجهالله حین تعلق العلم
 کا ذکر حین تعلق
 الارادة امین

اذحين تفرعه على تعلق العلم يتحقق الـوجوب اوالامتنـاع للفعل بسبب تعلق العلم ولا شك ان ذلك النفرع لانتوقف على تقدم تعلق العلم على تعلق الارادة تقدما زمانياً بليكفيه التقدم الذاتي وحينئذ يتحقق وجوب الفعل او امتناعه قبل تعلق الارادة قبليه ذاتية لسبب قبلية تعلق العملم قبلية ذاتيمة ايضا فلابيق للاختيار سببيل فقوله (وهــذا) اي كون تعلق الارادة متفرعاً عــلي شيُّ وتابعــاله (انما يستدعى القبلية الذاتيه اىالمتفرع عليه اعنى تعلق العلم يعني لانقتضي الاتقدم تعلق العلم على تعلق الارادة بالتقدم النداتي لاالزماني فيلزم الايجاب في افعاله تعالى فالنقص المذكور باق محاله قو له (حاصل فيذاته تعالى) اى بالنسبة الى الافعال الصادرة عنه تعالى قوله ( نخلاف ارادة العبد) آه هذا غير محتاج اليه لماهو المقصو دههناا عني النقض بافعاله تعالى بل هو محل بهذا المقصو داذ مقصود السائل من سؤاله الذي ذكره الشارح بقوله فانقيل فيكون فعله واجباآه اثبات الوجود لفعل العبد والناقض سلمو يقول هوحار فيافعاله تعالىايضافيكونهوتعالى وجبآ وهذا الكلام مزالمولى المحشى يثبت الاختيار لفعل العبد فهو مخل بفرض الناقض المذكور اللهم الا ان يقال مقصود المولى المحشى بيان الواقع لااثبات النقض المذكور فنأمل فخو له (فانها منبوعة لتعلق عله) آه حاصل کلامه آن ههنا قباسی ۸ مساوات مثبت جماکون اراده العبد متبوعة لتعلق علمه تعالى وارادته اي موقوفة علمها لتعلقهما هكذا تعلق علمه وارادته تعالى موقوف علىنفس العلموالارادة له تعالى اذمالم يوجدالشئ لم يوجد تعلقه ونفسهما موقوف على تعلق ارادة العبد بطريق جرى العادة يننج تعلق العلم و الارادة له تعالى موقوف على تعلق ارادة العبد ثم نجعل هذه النتجة صغرى لقولنا تعلق ارادة العبد موقوف على نفس ارادة العبد ينتج تعلق علمه وارادته تعمالي موقوف على ارادةالعبد وهوالمطلوبالذي فيقوة قولنا ارادة العبد

٨ قياسى بعينة التثنية المضافة المحذوفة النون
 امين

متموعة لتعلق علمه وارادته تعمالي ثم المراد من تعلق ارادة العبد في

قوله ضرورة قوقفهما على تعلقها هو التعلق الحاصل في علمه تعالى في الازل لاالتعلق الجود بالفعل المراد في قوله وان كان تعلق ارادة العبد متاخرا عن تعلقهما فاندفع توهم المنافات بين القولين المذكورين حيث حكم في القول الاول تتوقف تعلق علمه تعيالي وارادته على تعلق ارادة العبد تتوسط توقف تتلقهما على نفسهما الموقوفة على تعلق ارادة العبد وهو مستلزم لتقدم تعلق ارادة العبد على تعلقهما وصرح في القول الثاني تناخره ٩ عنه ٢ وهلهذا الاتناقص صربح و ٣ ليس لنا شئ و احد يكون موقوفا عليه لشئ آخر ومتأخرا عنه في الزمان فيلزم أن يراد من الأول التعلق في علمه الأزلى ومن الثباني التعلق الموجود بالفعل نظير العلة الغائية المتقدمة على المعلول في الذهن المتأخرة عنه في الوجود هذا ولاتسمُ عن الاطناب « فأنه لايستغني عنه اولو الالباب ، وهو الموفق للصدق والصواب «نسئله السداد و الاسقامة في كل باب، **قو له** (و مما ذكره) من آنه لاحكم للضرورة فيه اى فى التأثير قو له ( مذهب القدرية ) بفتحتين اى النافين للقدر فى الافعال وهم المعترلة فى المواقف وشرحه المعترلة (يلقبون بالقدرية لاسنادهم افعال العباد الى قدر تهم ) وانكارهم القدر فيما (وانهم قالوا ان من يقول بالقدر خيره شره من الله اولي) ٤ باسم (القدرية) منــا وذلك لان مثبت القدر احق بان ينسب اليه من نافيه فنقول كما يصح نسبة مثبته اليه يصحح نسبة النافي ايضا اذا بالغ لانه ملتبس به ولايمكن حمل القدرية على المثبتينله لانه ( يرده قوله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الامة ) فانه يقتضى مشـــار كـتهم للمجوس

فيما اشتهروايه من اثبات خالقين لافيقولهم ان الله خلق شيئا ثمانكره

و ٥ النافونله ٦ هم المشاركون لهم فى تلك الصفة المشهورة حيث يجعلُون العبد خالقا لافعاله وينسبون القبايح والشرور اليه دون الله

۹ ای تعلق ار ادة العبدان
 ن
 ۲ ای عن تعلقهان ن
 ۳ جس م

إلباء فى السم من عبارة
 المواقف و لفظ امتهم من
 صاحب التعليق ن

ه حال م

٦ ای للقدر ن

سمحانه وتعالى (و ) يرده ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في القدرية ( هم خصماء الله في القدر ) ولاخصومة للقائل تفويض الاموركلها اليه تعالى انما الحصومة لمن يعتقدانه نقدر على مالار بد الله تعالى بل يكرهه أشهى فو له (بالقواطع) السمعية والعقلية المذكوره في الكتب المبسوطة الكلامية وقد ذكر الشارح نبذة منها سابقافي شرح قول المصنف والله خالق لافعال العباد كلها آه فو له (يصر سببا عادبالان يُخلِّق الله في) آه نناء على ماسيأتي في مبحث الاستطاعة من إن القدرة مع الفعل لاسابقة عليه كما هو الحق قو له ( فليس مخلوقالله تعالى) آه فيه آنه بلزم عدم كون بعض الاشماء مخلو قالله نعالي و هو مخالف لماثنت بالقواطع وايضا اذاكان الصرف المذكور من مقتضى ذات الارادة فلاشك في لزوم الجبر اذالجبر عدم التَمكن عن فعل الضد و هم اعم من منع ذاته تعمالي العميد عن فعل الصد او يعطيه صفة يكون مقتضي ذاتهما المنع عن فعل الضد فالجبرلازم قطعما والذي نخطر بالبال في تحقيق هذا المقام ان بقال انه لاشك في انه لاجبر في اعطاء الله تعالى العبد صفة من حيث كونها صفة فلا جبر في اعطاء ارادة والقدرة والاختيار ومعني الاختيار انه مكنه من الطرفين على سبل البدل كانه قال تعالى خبرتك ياعبد بين ان تفعل الطاعة أو المعصية و خلمتك و نفسك تفعل اعما ترجمعه بارادتك فالى امهما توجه ارادتك وقدرتك أيا اخلقه عقب ذلك عقبا ذاتيا فتوجيه الارادة وصرفها المتموع لصرف القدرة والموجه ٧ اليه اعنى الطاعة اوالمعصية كلها نخلق الله لكن لماكان ذلك الحلق تابعالاختيار العبد ذلك ٨ لا يتصور الجيراصلا واما أن ذلك الاختسار ابجاب فقد عرفت أن أعطاء الصفة من حيث هي ليس ابحابا والحاصل أن توجيه الارادة والموجه اليه لماكان ناشيا على جعله تمالي العبد مختارا بين كل من الطرفين وهو بصفة اختياره تلبس مهما لاجبر اصلا وان لم يكن للعبد

۷ اسم مفعول عطف على
 توجيه الارادة ن
 ۸ اشارة الى توجيه
 الارادة والموجه اليه

ومفعول الاختيار امين

تأثير بل المؤثر هو الله تعالى فلذلك يكون العبد محلا لاستحقاق المدح والذم والثواب والعقاب اذلماكان خلق الله تعيالي تابعأ لاختسار العبد تؤجمه ٩ ارادته الى الطاعة او المعصمة فكمف لايستحق المذكورات وكيف ينصور الجبرفقائدة صفة الارادة برجمح احد الطرفين وفائدة القدرة صرف الآلات وفائدة صفة الاختدار كونه منشاء لما ذكر من الثواب والعقاب والمدح والذم اذا عرفت هذا عرفت الهلاحاجة إلى التطويل الذي ذكره المولى المحشى في بيان معني الكسب فيهذاالمقام معتمامية كثيرمنه واللهالهادىللصوابواليه المرجع والمأت فوله (لايوجب كونه محبورا في افعاله) والسرفي ذلك هو عدم المنع عن فعل الضد هذا لكن قدعرفت سابقا خلل الساس المذكور فتذكر لكن المقصود لابتوقف على القياس المذكور فكونه ذاحرج لايستلزم الحرج فيه لبقاء السر المذكور فو له ( منهاما تعلق مها ارادة الله تعالى بلا و اسـطة اختمار ) ان ارادمها نحو الفقر و الغني فالظاهران لفظ الافعال لايشمله اذهبي صفيات لاافعيال وإناراديها نحو حركة الارتعاش فالظاهر انافعال العباد لايشمله اذالظاهر من افمال العباد مايكون لكسبه مدخل فبها فالاولى الاقتصار على القسم الاخير وترك كلة منها فيالموضعين اويقول انالاحداث القائمة بالعباد ومنه ٢ عرفت النوجيه لماذكره المحشى فوله (قدرة بها نمكن من الفعل والترك) لانخي إن التمكن المذكور ليس إثر القدرة بل إثر الاختيار الذي اعطاء الله تعالى العبد واثر القدرة هوالتأثيركما صرح مه فيسابق كلامه ولاجقه تقوله لوكان لها تأثير بالاستقلال لاوجد الفعل فالصواب ان يقول وقدرة من شأنها التأثير فو له ( يمعني ) آه تفسير لتفرع تعلق القدرة على ترجيح الارادة يعني انالتفرع المذكور ليس معنى التأثير ادلامؤثر الاالله على مامر قوله ( تعلقت ارادة الله

تعالى ) جزاء اذافي فاذار حجت ارادة العبد فو له ( اعني تعلق ) آه

۲ ا<sup>لض</sup>میر راجــع الی قوله اویقول امین تفسير المشار اليه بلفظ ذلك فول (قلت ذلك الترجيم من مقتضيات الاراردة) آه لانحفي انهذا لايكون جوابا للسؤال المذكور ولابدفعه اذالنردىد المذكور باق محاله لكن الظاهر اختيار شق ثالث وهو كون ذلك الترجيح ناشيا منذات الارادة لامنالله ولامن العبدحتي يلزم الجبر اوكون العبد خالقا لبعض افعاله وبرد آنه يلزم عدم كون بعض الاشياء مخلوقا لله تعالى ٣ والجبر ايضا اذ ٤ خلق شئ في العبد مقتضى لذاته فعلا في العبد جبركم أن تعين الله تعالى نذاته على العبد شيئًا جبركما لانحفي فو له (يصير) جزاء اذا علم ولفظ ذلك اشارة الى علم المكلف بحسن التكليف اوقيحه اذقوله فهو حسن على سبيل التمشل ای او فهو قبیح قو له (وترجیحه) اشاریه الی انالمراد تعلق اراده العبد ترجمحه وتقضيه ايضا سابق كلامه حيث فسر ذلك المشاربه الى الترجيح وتفرع تعلق القدرة ٥ يتعلق الارادة والقــدرة بقوله اعنى تعلق ارادته آه و يقتضيه ٦ ايضا قوله السابق معنى ان تعلق الارادة يصير آه حيث فسر تفرع تعلق القدرة على الترجيح بكون تعلق الارادة سببا عاديا لخلق القدرة فحينئذ تنوجه عتلي قوله الآتي وباعتبار ذلك التعلق يصبرآه انه لااختبار للعبد فيذلك التعلق الذي هوالترجيح ٧ على ماذكره فكيف بصير الفعل باعتبار ذلك طـاعة وعلامة للثواب وهل هذا الاجبر محض لابقال مااطلق التعلق المذكور بل و صفه مالمرتب على الداعي لأنا نقل الكلام الى ذلك الداعي فأن كان فعلالله يلزم الجبر وانكان فعلالعبد يلزم انيكون العبد خالف لبعض افعاله فو له ( المرتب على الداعي ) اراد بالداعي العلم بالحسن والقبح كما يدل عليه السابق فاذا علم المكلف ان آه يصير ذلك داعبا لتعلق ارادته و ٨ قوله اللاحق فع العلم بالحسن والقبح الداعي الى تعلق الارادة وفى بعض نسخ بدلى المرتب عليه الـدواعى والمراد بالدواعي حينئذ الاشــياء المؤدية الى وجود الفعل ويدل عليه قوله

۳ ای ویلزم الجبر امین
 علة لزوم الجبر امین

ه صلة فسر امين
 ۲ ضمير يقتضيه هناوفيما
 سبق ذكره راجع الى
 قوله ان المراد بتعلق
 الارادة آه امين
 الذى هو من مقتضيات
 ذات الارادة على ماذكره

السابق

السابق وتفرع عليه تعلق قدرته وحرف الآلات والدواعي اليه فلكل وجهة هو مولها قو له (وترنب الثواب) بالجر ايعلما بترتب آه فقوله مأخوذاً حال عنه قو له (باعتبار المحلية) اي لاباعتبار ارتكامه شيئا يستحق بسبيه الذم اذلا فعلله والعجب من المولى المحشي حيث نني سابقا عن الشيارح المثبت ٩ للكسب الذم باعتبار المحلية وههنا اثبت له ذلك والصواب أن استحقاق الذم عند المثبت للكسب لاجل الكسب و قد حرر نا طريق الكسب عالا مزيد عليه قو له (ولذا) اى ولاجل مصاحبة العلم بما ذكر ليستحق المذكورات قو له ( في نفس تلك الصفة ) لكن لامن حيث هي صفة كما صرح له فيما سبق بل من حيث انها احدثت من الغير بلا اختمار للعبد كمامر. تحريره فو له (الى ذاته) اى الى ذات من قامت به تلك الصفة اعنى الارادة فوله (والسر فيه) اى فى عدم استلزام الجبر فىنفس الارادة الجبر في الافعال والله اعلم بحائق الاحوال والاقوال وترجومنه الحلاص عن الافزاع والاهوال يوم انقطاع الرحاء عن كل الآمال سوى الطاف الله الكبير المتعال فو له (ومغارته لصرف الارادة) لانحني انكون القدرة والارادة متغارين يستلزم تغاير الصيرف المضاف الىاحدهما للصرف المضاف الى الاخر فلاحاجة الى سان المغارة منهما ولوارادانه بعد بيان معني صرف القدرة بقصد استعمالها بحتاج إلى يان المغارة من قصد استعمال القدرة و صرف الارادة فهذه المغايرة ايضابينة اذ قصد الاستعمال غير صرف الارادة كالا نخفي على انه ياءبي عن كلا المعنمان ماسيذكره في بيان المفارة اذا ماسيذكره بيان المفارة بن القصدي ٢ اعنى قعمد استعمال القدرة وقصد الفعل الذي هو الارادة فالاولى ان تقول ومغارته للارادة باسقاط لفظ الصرفهنا وفيما يأتي من قوله

وذلك القصد غير صرف الارادة وحينئذ ٣ يكون بناء الكلام على

الشق الثباني وهو أنه بعد سيان صرف القدرة لقصد استعمالها

٩ اسم فاعل امين

لابين الصرفين و لابين
 قصد استعمال القدرة
 وبين الارادة م
 اى اسقاط لفظ الصرف
 امين

يكون صرف القدرة عبارة عن القصدكم أن ارادة الفعل عبـــارة عن القصد فيتوهم لكون كل منهمبا قصد الالتباس والاشتباء بين القصدين مع قطع النظر عن المضاف اليه لهما والا ٤ فلا اشتباه بينهما ويمكن ان يدفع بان المراد بصرف الارادة هنـــا وفيمـــا يأتى الارادة المصروفة وحينئذ يلتئم البيان مع المبينكما لايخفي فوله (لانه عبارة)قدع فت ان المراد بصرف الارادة الارادة المصروفة فضمير لانه راجع الى الارادة باعتبار القصد وهو ٥ علة لقوله غير لكن لماكان بيان المغايرة بين الشيئين موقوفًا على معلوميتهمـــا والارادة غير معلومة تفصيلًا بينها ٦ يقوله لانه عبارة أه فله ٧ مدخل في سان المغارة فلذا ٨ جعـله علة للغيرية والافايه سين المغايرة بين القصدين بعديان معناهما هو قوله واعاقلنا معارتهما آه فو له (عن االقصد) اى قصد الفعل فو له ( بمغارتهما ) اى مغارة القصدين اعنى قصد استعمال القدرة وقصد الفعل فو له لان (صرف القدرة) معنى قصد استعمالها كما بينه القائل بذلك فو له (متأخر بالذات عن وجودها ) ومقارناله بالزمان كما سيصرح به لكن هذا بالنظر الى القصد المأخوذ فيمفهوم الصرف واما الاستعمال المأخوذ فيه ايضا فتأخر عن وجودها بازمان كما سيصرح به ايضا فو له (والمنقدم) وهو قصد الاكتساب غير المتأخر وهو قصد استعمال القدرة فولك (اما بيان) آه اي اماان ان هذا البيان ايس بشي فلانه يقتضي آه فو له (ولاتكون مستعملة) وذلك حين القصد الى استعمال القدرة لان القصد متقدم بازمان على الاستعمال فو له (على القصد) اىقصد استعمال القدرة فوله (على مانقرر عليه اىجهور المسكلمين) فيه رمز الى عــدم تماميته وقدفصل ذلك في محث حدوث الاعراض **قوله** (فلا یکون القدرة معالفعل ) ایاذا اقتضی ماذکره وجود القدرة في العبد متقدماً على الاستعمال حين ٩ القصد الى الاستعمال

٤ اى والاسع فطع النظر امين

ای قوله لانه امین
 ای الارادة امین
 ای للبیان امین
 ۸ ای لاجل مدخلیة
 امین

ه ظرف متقدما امین

تقدما زمانيًا ولاشهة فيان الاستعمال مع الفعل لزم ان يكون القدرة المتقدمة على الاستعمال بالزمان المقارن للفعيل ايضا متقدمة عيلي الفعل لان التقدم بالزمان على مامع الشئ بالذات متقدم على ذلك الشئ وذلك ظاهر قوله (عن القصد) اى قصد استعمال القدرة قوله (مع انآه) متعلق بقوله فلا يكون القــدرة معالفعــل بل قبله فوله (واما بيان) آه ای واما ان بيان مغارة القصدين عامنها ٢ مه ليس بشئ فلان آه فو له (اي بالنظر الي استعمال القدرة) اى مالنظر الى ان القصد هو قصد استعمال القدرة فعني كون استعمال القدرة وصفا للقصد هو تعلق القصد بالاستعمال المذكو راى اوقع ٣ عليه ٤ فوله (فلايثبت مغايرة القصدين) بعنيانه لايثبت بماذكره القائل من تقدم احد القصدين على القدرة وتأخر الآخر عنهمـــا المفـــارة منهما للجواز المذكور وليس مراده ان القصدن المذكورين ليسا متغاربن اذالقصد المضاف إلى استعمال القدرة لاشك في مغارته مالذات للقصد المضاف إلى اكتساب الفعل ثم رأيت المحشى المدقق صرح به لكن قال الفاضل المحشى ان القصد قصد واحد ممتد مستمر الوجود الى وجودالفعل فلايلزم ان يكون هناك قصدان متغاران بالذات وانت تعلران البداهة تشهر نخلافه كيفوكون مطلق الحيوان واحدا لايستلزم وحدانية حيوانية الانسان وحبوانية الفرس فتدبر فَوْ لِهُ (هُو انَّمَا يُتَحَفَّقُ بَعَدُ المُوتُ) ان اراد البَعْدَيَةُ الزَّمَانِيةُ فَظَّـاهُرُ البطلان وإناراد البعدية الذاتية غير مسلم تنافى فو له باعتبار افضائه الى الموت اذالمفضى الى الشئ يكون متقدما عليــه بالذاتكما لانحني والصواب تبديل بعد بعندكما في عبارة المحشي الحيالي لابقال فحنئذ لايكون من قبيل نحن بصدده من تقدم القصد باعتسار الذات على القدرة وتأخره عنها باعتمار الوصف لانا نقول المراد القيماس اعني قياس القصد المحكوم عليه بالتقدم والتأخر بالاعتسارين المذكورين

۲ ای بین المغایرة آمین

۳ ای القصد امین

٤ ای علی الاستعمال امین

ه ضلة القياس امين

ای قوله آنا لانسلم
 امن

والحسن منها برضاء
 الله تعالى والقبيح منها
 ليس برضاه والاستطاعة
 مع الفعل وهى حقيقة
 القدرة التى يكون بها
 الفعل من

على ٥ المتقدم باعتسار الذات على شئ المقارن لذلك الشئ باعتبار الوصف اعني اذا حاز هذا فلمخبر ذلك ايضاولله درالحثبي المدقق حيث قال لكن باعتبار وصفكونه قتلا ليس يمتقدم على الموتحيث اكنني بسلب النقدم واسقط حديث البعدية فو له ( عقيب مجموع ) آه دفع لما قيل لامخني ان صرف الارادة وتعلقهـــا مقدم على وجود الفعل تقدما زمانيا فحينئذ يكون التعقيب زمانيا ولعل الشبارح نظر الى هــذا التعقيب وبني كلامه في صرف القدرة على التغليب انتهى فوله (تعقیبا زمانیا) نساء على ماتقرر علیه رأى جهور المتكلمين من ان قصد الفعل مقدم عليه بالزمان كامر قو له (بل شبيها) عطف على قوله هو النعقيب الذاني قوله ( بحيث يمتنع وجوده مدونه ) اىعقلا واما عادة فيمتنع وجوده بدونه فلا خفاء فىكون ذلك التعقيب تعقيبا ذاتيا عاديا فلا حاجة الى القول بالتشبيه المذكور قو له ( لان كلا من المؤثرين) آه هــذا الى قوله انا لانســل رد لقوله يقتضي ان لايكون شركة في مذهب الامام وهو ٦ رد لقوله مع ان مذهبه اقبح شركة من مذهب المعترلة قوله ( بجعل الله وخلقه) اى قدرة العبد فو له (قياس مع الفارق) لان المقيس نمكن و المقيس عليه ممتنع وقياسٌ بُـ المكن على المشع لاشبهة في كونه قباساً مع الفارق قو له ( يتقديران المصدرية ) ويكون التقدير ليس اقبح من نفي ان لايجرى في ملكه بالكلية الامايشاء لكن كونه ادخل في الفهم ممنوع الا ان يجعل قوله ونظم المعنى بيانا وتفسيراله بجعل الفهم بمعنى المفهوم فوله (مايدور عليه ) آه اي لامايؤثر في الفعل قو له (لايستلزم ٧ تحقق الاحراق) كالحجر اليابس والتراب اليهابس مثلا وقد ظهر من قوله فان تحقق البيس لايستلزم الاحراق ان معنى عدم الدوران معه عدم الدوران معه وجودا لاعدما ايضا اذظاهران عدم الشرط العادي والحقيقي يستلزم عدم المشروط قو له (النأثير) سواء كانت مؤثرة اوشرط

للتأثير

للتأثير قو لد (ايراده) اي الراد قوله ولك ان تقول آه فو لد (لانهم) اى الاصحاب كلهم والافبعضهم ينفون كون شأنها التأثير ايضا على ماذكر فى الحاشية السابقة حيث قال حيث ينفى كون شأن القدرة الحادثة التأثير ثم المراد بقوله الاخير غير مسلم مردود حتى لايلزم منع المنع اذمانقله عزالآمدي نثبت المقدمة التي منعها الفاضل المحشي اعني كون شــأن القدرة التأثير عندالاصحاب فيكون الرد المذكور باثبات المقدمة الممنوعة فو له ( هو تضييعه ) آه اي لاالقصد الي التضييع وصرف القدرة اليه بسبب صرف القدرة والارادة الى ترك الو اجبكايأتي هذا التقدير بل السبب هنا للذم والاستحقاق المذكورين هو التصييع الغير المقصود المترتب عن ترك القصد الى فعل الواجب اعنى انالنصيبع في هذا التقدير لم يقصد اليه بل هو مترتب فقط عن الترك المذكور فو له (وهذا) اى كون وجه الذم والاستحقاق المذكورين هوالتضييع الذى لم يقصد اليه لكن ترتب منترك القصد الى الواجب فعلى هذا لايكون وجه الذم والاستحقياق المذكورين كسب القبيح اذالنضييع المذكور وانكان قبيحا لكنه غير مكسوب لعدم صرف القدرة والارادة اليه بللازم مترتب عن ترك القصد الى فعل الواجب فوله (كسب القبيح) وهو التصييع وهو المراد ايضا نفعل الشر والمراد انقصد فعل الشر وصرف القدرة الى التضييع تقصد ترك الواجب وصرف القدرة الى ذلك الترك اذالكلام في ان عدم الفعل حاصل بصرف القدرة والارادة اليه فو له ( فقط ) متعلق بكسب القبيمح اى يكون وجهالذم عند هذا القيائل هوكسب القبيح فقطو هو التضييع الذي قصداليه بالقصدالي ترك الواجب لاالتضييع المترتب الغير المقصود الغير المكسوبكما هوكذلك عندالقائل الاول قوله ( حاصل بصرف القدرة و الارادة ) اي إلى كسب القبيح الذي هو فعل المنهى لكن لانذهب عليك آنه كما وجد في الصورة المذكورة

صرف القدرة والارادة الى فعل المنهى فوجه الذم بالنظر اليه كسب القبيح كذلك وجد فيها ترك الواجب ايضا فبالنظر اليه يكون وجه الذم التضييع المذكور ولامانع مزان يذم بوجهين حينئذ كسب القبيمح والتضييع بل الاظهر انترك الواجب بالتضييع فقط وفعل المنهى بصرف الارادة والقدرة اليه فاناراد حصر الحصول ٨ في صرف الارادة والقدرة فغير مسلم واناراد حصوله بالصرف المذكور مطلقا اى وانحصل معه شئ آخر فعم المقال وقس على هذا قوله كما ان كف النفس عن المنهي آه فو له ( فاستحقاق الذم و العقاب فيه ) منفر ع على قوله لان الترك ممنى كف النفس عنها آه وضمير فيه راجع الى الترك بهذا المعسني فو له (وبما ينبغي ان يعلم) آه دفع لما يتوهم من ان الشارح قصر في بيان وجهاستحقاق الذم والعقاب حيث اقتصر على انالوجه هو ترك قصد الفعل ولم بشر الى الوجه الآخر الذي هو كسب القبيح وحاصل الدفع ان المستفاد من تفريع الاستحقاف على التضييع هو ان الاستحقاق تارة يكون لترك قصد الفعل لوجود التضييع حين ترك قصدالواجب وتارةلقصد فعل الشرالذي هوكسب القبيح لوجود النضييع فبه ايضا اذالتضييع يوجد بترك قصد الحيرو بقصد فعل الشر فلاقصور في كلامه اصلا فو له (ايضا) اي كمايستحق مقصد فعل الشر فوله (وانه قد لايعـاقب) عطف على انه قــد بستحق فهو ايضا فوله (ولم يعتقد) اي في الاعتقادات كوجود شرمك لله تعالى العياذ به تعمالي ( ولم ينو) اي في الاعمال كار تكاب انزنامثلا العيماذ بالله تمالي فوله (واعتقد ذلك) ناظر الى قوله ولم يعتقد وقوله وثمت عليه ناظر الى قوله ولم ينو ذلك فو له (شيئاً آخر) اى ايضاً اعنى كمان وجه الذم في فعل المنهيات النضييع ايضا اعني ان لفعل المنهيات وجهين للذم صرف القدرة اليه والتضييع ايضا وآنما حلنا

۸ ای حصول ترك الواجب

الكلام على هذا لما سبق من المولى المحشى نقلا عن بعض الفضلاء ان فى قصد فعل الشر تضييع نني مباشرته يكون بالطريق الاولى ولماسيأتي من الشارح من قوله وضيع باختياره آه بعد قوله الاآنه صرف قدرته الى الكفر فو له (وانما قلنا انه لاننافي ذلك ) يعني انما حَكَمنا بعدم منافات ذلك مع أن كون ترك الواجب أيضًا من المنهيات تقتضي أن يكون وجه الذم في الكل واحدا وحاصله أن المنهات نوعان أفعال وتروك والمراد من الافعال افعال المنهات ومن التروك تروك الواجبات وهذان النوعان وانكانا مشتركين في كونهمــا من المنهيات لكننهـــا متغياران في كون احد همها فعلا والآخر تركا فبحوز لاجل هذه المغارة ان تنفيار وجهيا الذم فيهميا مان يكون وجه الذم في ترك الواجبات مجرد التضييع وفى فعل المنهبات النضييع وصرف القدرة اليه هذا فو له ( على مذهب الخصم ) وهو المعتزلة فو له ( بتــأثير القدرة) أي الحادثة فو له (وجوب المقارنة) أي وجوبًا عقليًا وكذا المراد بالاستحالة الآتية قو له (عندهم) اى عندالا صحاب قو له (اقول ان كان) آه محاكمة بين المحشى الحيالي و القائل المذكو ولكن الطاهران المدعى هوالشق الثانى اذلوحل على الاول يكون المقصود من قوله والاستطاعة مع الفعل مجرد الرد على الحصم ولوحل على الثماني يكون المقصود بيان المذهب الحق مع تضمنه الرد ايضاو ٩ الاشتغال ـ يتقرير المذهب أهم من الاشتغال برد مذهب الغيرعلي أنه لانفوت الرد تعريضا ايضا فالظاهر ماذكره القائل فو له ( ان مجعل الكلام ) اراديه الدليل المذكور فو له (مطلقا) اي عقلا وعادة فو له (رعاية لظـاهر قول الشـارح) آه ادرج لفظ الظـاهر لاحتمال أن براد من الوجوب الوجوب العادي بل هو الاوفق سيان المذهب كمام فؤ له (فقدثنت تعلق القدرة مقدورها قبل حدوثه) اىقبل حدوث المقدور ولاشك أن تعلق القدرة بعد نفس القدرة فقدشت القدرة قبل الفعل

9 حال

الذي هوالمقدور فيما نحن فيه فقوله ولوكان ذلك اي تعلق القدرة قبل حدوث المقدور وكذا الضمير في قوله لكان فو له ( وحاصل الدفع) آه وحاصل ذلك الحـاصل ان القيـاس المذكور قياس مع الفارق قوله (ان مدعى الشيخ الاشعرى ان القدرة مقارنة مع الفعل) آه وبعد ذلك ان ادعت المعترلة ان الفعل لايقع باول مايحدث من القدرة فالشيخ الاشعرى ينكره ويكون النراع في ان الفعل يقع باول مايحدث اولا وان اعترفوا بان الفعل يقع باول مايحدث فلا نزاع اصلا قو له (اندلیله) و هو ازوم و قوع الفعل بلا استطاعة و قدرة قو له ومذهب المعتزلة جواز هـا حيث قالوا آنه لابد) آه قدكانت نسخة الحاشية الخيالية التي في نظر المولى المحشى لانه لابد آه بكلمة التعليل والنسخ الحاضرة في نظرنا لاانه لابد بكلمة النافية العاطفة وعلى هذه ٢ وقع حاشسية المحشى المدقق حيث بين قوله كماسستعرف بقوله إي في توجيه قوله وفيه نظر فلنشرح اولا هــذه النسخة ثم ترجع الى ماذكره المولى المحشى فنقول والله المعين معنى قوله لاانه لابدآه ليس مدعىالمعتزلة انهلابد من مثل سابق بل مدعاهم ليس الامجرد جوازها قبله كاستعرف ذلك وهو ٣ ما ذكره في تقرير وجه النظر من انهم لايقولون بامتناع انكل فعل بجب ان يكون نقدرة سابقة عليه بالزمانالبتة حتى يمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الشرائط انتهى فهذا الكلام صريح في ان مدعاهم جواز تقدم القدرة على الفعل لاوجو له و الالقالوا بامتناع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة هذا تقرير مراد المحشى الحيالي على نسخة لاانه لابد بكامة لاالنافية بقي شئ وهوان ما افاده الشارح مهذا الكلام منعدم امتناع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة عندهم مناف لما نقتضيه استدلالهم على تقدم القدرة على الفعل من انها لولم تكن مقدمة عليه لزم تكليف العماجز اذ هذا يقتضي وجوب تقدمهما لاجوازها فقط

۲ ای علی کلة لاالنافیة
 امین

۳ راجعالیمافیکیاستعرف امین

فعمنئذ

فحينئذ يكون حدوث الفعل فى زمان حدوث القدرة تمثّنصا وايضاً هو منــاف لما صرح به قدس سره فى شرح المواقف من ان القدرة

تتعلق بالفعل قبل الفعل ويستحيل تعلقهما بالفعل حال حدوثه وتمكن ان بقال ما افاده الشارح هنا مذهب بعض من المعترلة و الدليل المذكور و ماذكره قدس سره مبنى على مذهب جهورهم ويؤيده ٤ انه قدس سره فسر قول المواقف وقالت المعترلة القدرة قبل الفعل بقوله اي اكثرهم هذا فوله ( انه لا بدمن آه ) لا يقال التعليل بلابد لايساعد المدعى الذي هو جواز القبلمة لانا نقول المراد بالحواز ههنا الامكان العام بقرينة التعليل بلايد فوله (على ماستعرف) أي أنه لايد من مثل سابق فلفظ على ماستعرف على مامشي عليه المولى المحشي ناظر الى وجوب تقدم القدرة نناء على الدليل الآتي الذي ثبت وجومه ٥ وهو ٦ نزوم تكليف العــاجز فو له (في ان القدرة قبــل الفعل ) اي واجبة الوجود قبل وجود الفعــل وهو ماذهب البه حهور المعرَّلة (املاً) اي ام ليست و اجبة الوجود بل واجبة العــدم قبله وليس المراد سلب وجوب التقدم فقط اذيأبي عنه قرل المحثي الحيالي اذ المذهب أن لاقدرة قبل الفعل أصلا فو له (مع الفعل) قال قدس سره اي انهــا توجّد حال حدوث الفعل وتتعلق به في هذه الحــالة. انتهى فو له (قبله) قال قدس سره فضلا عن تعلقها به فو له (قبل الفعل ) قال قدس سره و يتعلق به حينئذ ويستحيل تعلقها بالفعل حال حدوثه فوله (مرتنفا،) قال قدسسره ای وجوب البقاء وجوز

انتفاء القدرة حال وجود الفعل كما جوز واكلهم انتفاء الفعل حال وجود القدرة انتهى فوله (وبهـذا ظهر ركاكة قوله) آه يمكن ان يقال المراد بالمثل السابق القدرة السابقة والتعبير بالمثل لمشاكلة قول الشارح على ان المثل استعمل بمعنى العين كمافى قوله تعالى وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مثله اى عينه فيراد من المثل

٤ اى يؤيدقوله يمكن ان
 يقال آه امين

ه ای وجـوب تقدم
 القدرة امین
 ای الدلیــل الآءتی
 امین

ههنــا مايطلق عليه المثل سواءكان مثلا حقيقة اوعينا وبمكن ان لقال ايضا المراد من المعتزلة في قوله ومدعى المعتزلة الفرقة الاولى فقط لاكلتا الفرقتين والى ماذكرنا اشار بلفظ الركاكة قو له ( لان وجود المثل أنما هو عند بعض المعتزلة القائلين ) أَه لقائل أن يقول النخصيصان اللذان ذكرهما المولى المحشى تخصيص بلا مخصص اذ القائلون بإن القدرة باقية يمكن ان يكون مذهبهم نقاء القدرة بتجدد الامثال وأن يكون مذهبهم استقامة بقاء الاعراض وكذا القسائلون ينني بقاء القدرة يحتمل مذهبهم كلا الامرين لايقال اذاكان مذهب النافين ٧ نقاء ٨ الإعراض على احد الوجهين اما بجدد الامتسال اوباستقامة بقاء الاعراض كيف بنني ٩ بقياء القدرة لانانقول يكمني البقاء زمان بصدق البقاء فيه ولايلرم البقاء الى وقت حدوث الفعل و هو ظاهر وبالجملة لايظهر لتخصيص كل من القائلين المذكورين عما خصص له وجه فو له (واما عند من زني بقائهـا) اي بتجدد الامثال وليس المراد آنه نني بقائمًا مطلقًا اذيأ بي عنه قوله فهو يقول بقاء العرض آه فو له ( سقاء العرض ) ولوكان اقل زمان نقسال آنه ماق فيه فلا نسافي قوله بعدم بقاء القدرة وقت وجود الفعل وفو له (فليس عنده) اي قبل حدوث الفعل (مثل سابق) على الفعل (بل) الموجود حينئذ ٢ (نفس القدرة) آه و اما عند وجود الفعل فهو ليست موجودة فوله (فان الكيفية الراسخة) آه اراد مها القدرة ههنا وهوعلة لعدمكون الرسوخ امرازائدا على نفس القدرة اذلوكان امرازائدا علمها لكان الراسخة المشتقة من الرسوخ اسمــأ لذلك الامر لاللكيفية المذكورة مع انه اسم لتلك الكيفية المستحكمة فعلم انه ليس امرازائدا على نفس القدرة والملائم لهــذا الغرض ان يقول هي التي تسمى راسحــة لكن المراد ذلك **قو له** ( ولوشعــاقــ الافراد ) آه شــاء على تجدد القدرة بتجدد |

۷ ای لبقأ القدرة م
 ۸ خبرکان امین
 ۹ فاعله المستشرراجع الی
 النافین امین

۲ اشاره الی قبل حدوث
 الفعل امین

الامثال

الامثال لكن لقائل ان تقول لانسها ان تحددها تعاقب الامثال يصبر سببا للاستحكام فالظاهر ان نقول بدلهسبب خلقها كذلك اى مستحكمة فوله ( فلا ) جزاء لقوله و اما اذا كان فوله ( من الامور المناسبة ) اى لتأثير القــدرة سواء كانت امورا اعتبارية كالرسوخ او امورا خارجية قوله (ليست مساوية للقدرة الحادثة) آه لانحق ان مقصود الشارح من قوله مع ان القدرة التي هي صفة القادر في الحالتين على السواء دفع مايقال السابق ولم يحدث فيها معنى آخر لاستحالة ذلك على الاعراض اعنى ٣ لزوم قيام العرض بالعرض ولاشك انه لايلزم ذلك عملي شئ من الحادثين في الحالة الثانسة اعني سواء كان ذلك الحادث امورا اعتبارية او امورا خارجية اوكلاهما فالفرض المذكور يستدعى انيكون المراد منقوله مع انالقدرة فىالحالتين على السواء انذات القدرة فيهما على السواء لاصفتها ايضا اعني الرسوخ وعدمه حتى ٤ يشمل كلا الحادثين المذكورين اذلايلزم المحذور الـــذي هو فيام العرض بالعرض على شئ منهما والنخصيص بالامور الحارجية تحكم والى هذا الشمول اشــار بعض الافاضل المذكور بقوله مندرج والى ماذكرنا اشار المولى المحشى بالامر بالتأمل فخو له ( مبداء الافعال المختلفة ) قال قدس سره وهي القوة العضلية التي بحيث متى انفهم الها ارادة احدالضدن حصل ذلك الضد ومتى انضم الها ارادة الضد الآخر حصل ذلك الآخر **فو له** (لانتعلق بالضدىن) اى معاً والا لاجتمعًا فيالوجود كذا ذكره قدس سره **قو له** ( لاختلاف الثمرايط) المعتبرة في وجود المقدورات المختلفة فان خصوصية كل مقدور لهاشرط مخصوص بهنعين وجودها مزيينالمقدورات المشتركة في تلك القوة المجردة الاترى أن القصد المتعلق مها شرط لوجودها

دون غیرهاکذا ذکره قدسسره فوله (مؤثرة)کما هو رأی الممترلة (اومقارنة عادة)کما هورأی الشیخ فوله (فیطابق مذهب الشیخ)

۳ توضیح لمایقال السابق امین

و صلة يستدعى امين

اى كما آنه مطابق لمذهب المعتزلة فوله ( في صحة ماذكره الامام) من انالشيخ اراد بالقدرة القوة المستجمعة لجميع شرائط التأثير فنو له ( الى تُعْيم التأثير لمايم الكسب ) لكن يحتاج الى تعميمه لماهو بالفعل} اوبالقوة والا لاينطبق ايضا على مذهب الشيخ اذالاأثير بالفعل ليس الا على مذهب المعتزلة فو له ( فرقال الاولى ان قدال ) آه ليكون اشارة الى كلا المذهبينالكائنين فيتفسير القيام بالغير ولايلرم القصور الناشي منالاقتصار على الاشارة الى احدهما فقط المستلزم للترجيح بلامرجم فوله ( اى وانلم يمتنع قيامهما معاً ) آه يعني انقوله وآلا فليس آه دليل على اثبات المقدمة القائلة وآنه تمتنع قيامهما معا بالمحل المبنى عليها امتناع بقاء الاعراض وحاصل ذلك الدليل قياس استشائي وتقريره آنه لولم يمتنع قيامهمــا معا بالمحل لامتنع جعل احدهما فقطنا نعتا للأخر دفعأ للتحكم اللازم منجعل احدهما فقطذمتا للآخر لكن النالى كاذب اذالعماء كامهم متفقون على جعل البقاء نعتا للسواد مثلا دون العكس فالمقدم مثله فثبت آنه يمتنع قيـــامهما معا بالمحل بل|لقائم به احدهمــا فقط فاذا افترقا بكون احد همــا فقط قائمًا بالمحل لايلزم النحكم مزجعل احدهما نعتا للآخر لانهما ليسامتساويين مزكل وجمقا هذا ولقد خبط بعض المحشين في هذا المقام خبطا عظيما حيث علق قوله والافليس آه بالتفسير بالتبعية في النخبر والعجب آنه قال آنه استشاءة منه ولم بدر ان كلَّمة الاههنا ليست كلَّمة استثناء بل هو مركب من ان الشرطبة ولاالنافية فوله (بصير احد هما نعناً للآخر دون العكس) وحاصله انه لايلزم من تســـاويهما في قيامهما معاً بالمحل تساويهمـــاً منكل وجه حتى يلزم النحكم المذكور لم لابجوز انيكون بينهما مع تساويهما فىالقيام بالمحل خصوصية تقتضي جعل احدهما نعتاوالاخر منعوتأ دون العكس غايته انالمأملمها وعدم العسلم لايستلزم عدمهسا فى نفس الامر فهذا الكلام رده للمقدمة المذكورة فوله (قدمر

ه بمنع مقدمة دليــ ل
 بطلان التالى اعنى لزوم
 التحكم م م

۲ وکذا معذکرمایثبتهما
 م م

٧ ويقع هذا الاسم على
 سلامة الاسباب و الآلات
 و الجوارح متن

٨ حال م

ذكرهما) فيشرح قول المصنف ليس بمرض والمراد وقدمر ذكرهما مع ذكر ٦ صعوبتهما اذالكلام فيها ولك انتجعل الكلام على حذف المَضاف اي ذكر صعوبتهما فو له (و العاهة) عطف على الآفة على وجه التفسير فىالقـــاموس عاه المال يعيه اصابته العـــاهة اى الآفة انتهى قوله (وكونه وصفها) آه عطف على الاضافة وتفسيرلها وقوله ضمنا مفعول مطلق لـدال فوله (وهي) اي ذلك اللفظ والتأنيث باعتمار الخير اوتلك الاضيافة المدلول علمها باللفظ المجمل على مدلول لفظ الاستطاعة وقس عليه قوله وهي سلامة الاسباب فو له ٧ (بان السلامة مطلقا) اي غير مضافة الى الاسباب المضافة الى المكلف ولاندهب عليك انه يلزم على هذا التقرر لكلام المحشى الخيالى ان يكون مجموع ماوجه به جواب الشارح متروكا في كلام المحشى الحيالي ويكون المذكور فيكلامه مجرد الاعتراض على هذا النوجيه و ٨ مثله اعني الاعتراض على شئ غير مذكور لابوجدله فظير منكلامهم فالتقرير المذكور لكلام المحشى الخيالي لايكاد يصحح فوله (وهو وصف ذاته المكلف) آه رد عليه ان المقصود اثبات بجودكونه وصفا للمكلف واماكونه ذاتبا فخارج عزالمقصود يدل عليه قوله وانلميكن وصفىاله فهذا وجه آخر لعــدم صحة التقرىر المذكور لكلام المحشى الحيالي فوله (لان المكلف كما ينصف) آه انظر هل يتوهم من نفس الاتصــاف بشئ كون ذلك الشئ وصفا ذاتيا والاتصاف بالاضافات اكثر منان بحصى والمقصود ان هذا النقرير غيير صحيح اذلايتصور احد منالاتصاف بشئ الجزم بكونه وصفا ذاتيا حتى بترتب عليه الاعتراض بقوله وانقولنا ذوسلامة اسباب انما نفيد آه كما سيعترض عليه فو له (أن كون الاستطاعة

نيا وصفا ذاتيا ممنوع والالما) آه لوكان تقرير كلامالمحشي الحيالي كاقرره

فالموجه المذكوركم حكم بكون الاستطاعة وصفا ذاتبافكذا حكم بكون

سلامة الاسباب وصفا ذاتيافلم يمنع كون سلامة الاسباب وصفاذاتيا معانه اظهر بالمنع من الاستطاعة كما اعترف مه حيث استندمنع كون الاستطاعة وصفاذاتيا لقوله والالما يصيح تفسرها آه فو له (مصادرة) لان اصل المدعى كان اثبات صحة تفسير الاستطاعة بسلامة الاسباب وقداخذ في اثباته قوله والالم ينصيح تفسيرها بسلامة الاسباب وذلك القول قباس استثنائي رقع فيدالتالى وآلتقذير لكن يصخ تفسيرها بهوهوعينالمدعىالمذكور اعنى صحة النفسير لكن لقائل ان يقول منع كون الاستطاعة صفة ذاتية ليس منحصرا على هذا السند اعنى قوله والا لم يصحح تفسيرها بسلامة الاسباب اذبجوز أن يستند المنع المذكور الى مداهة عدم الفرق بينهما الابالاجال والتفصيل ويقول المانع لانسلم انالاستطاعة وصف ذاتي لبداهة انلافرق منها وبين سلامة الاسباب الا بالاجال والتفصل ولاشك فيان السلامة وصف اضافي فكون الاستطاعة ايضًا كذلك فاذا استند المنع الى هذا السند يثبت صحة التفسير ويتم به الكلام واذا ثبت صحة التفسير فله ٩ انيستند المنع المذكور الي تلك الصحة ايضا وحينئذ لامصادرة فيشئ والى هذا اشـــار مقوله وان امكن دفعه بالتكلف ووجه كون ذلك تكلفا ان السند المذكور صراحة للمنع المذكور هو صحة التفسير فالظاهر توقف المنع عليه لكن النحقيق إنالمنع المذكور لانتوقف على ذلك السندكما عرفت ومماحررنا ظهر انالسند المذكور غيرمسا وللمنع لجواز استناد وذلك المنع الى سند آخر اعني بداهة عدم الفرق بالاجال والنفصيل قو له (يُصير كلاما على السند الغير المساوى ) لقائل انيقول ان قوله والا لم يصحح آه ليس سندا للمنع بل ترق من منع كون الاستطاعة وصفا ذاتها إلى الاستدلال على عدم كونها وصفا ذاتيا وسند المنع هو المستفاد بما قبله منعدم الفرق بينهما الابالاجال والتفصيل ومهذا ظهر اندفاع العلاوة الآتية ايضا لانه اذاكان ذلك استدلالاً على عدم كون

۹ ای للما نع امین

الاستطاعة

الاستطاعة وصفا ذاتيا كيف لايضر منع مقدمة منه بالمدعى الذى هو عدم كون الاستطاعة وصفا ذاتيا نع انه لايضر باصل المدعى الذي هو صحة النفسير قو له ( فلان اسلوب الكلام ) آه اراديه كلة اما في قوله واما كون الأســـتطاعة آه والفاء في قوله نممنوع اذهمـــا لایلاعمان التقریر الذی ذکره المتصدی المذکور و هو ظاهر لکن الموجود من نسيخ الحيالي التي هي حاضرة عندنا ليس فيشئ منها كلمة اما ولاكلمة الفاء المذكورتين وعبارتها هكذا وكون الاستطاعة وصفا ذاتيا للمكلف نمنوع والالم يصحح آه وحينئذ لاغبار على التقرير المذكور من حيث الاسلوب وانت مماتلونا عليك لاتشك فيمان عدم الملامة اللازم على النسخة التي وقع عليها المولى المحشى اهون ممــا اوردناه على تقريره واسهل بكثير بل لانسسبة بينهما هذا والله اعلم محقــائق الاقوال والاحوال **قو له** ( معناه) اي معنى القول المذكور اعني سلامة الاسباب فوله (واعتدوا) اي في ارتكاب التسامح المذكور قو له ( محل النزاع ) وهو المرتبة الثانيــة فقط منالمراتب الثلثة التي بينها المحشى الحيالي وقوله فأنه حكى آه تعليل للتقييد بقوله عــلى ماهو رأى المحققين كما سيظهر فو له (وقدنسب ذلك) اى الجواز والوقوع قو له (وذلك) اي الانتسباب المذكور مرتكب لاجل (اصلين) ذكرهما الشيخ فوله (لاتأثير لقدرة العبد) آه فاذا لم يكن لها تأثير فهي في قوة آلعدم فكما انها لوكانت معدومة غير موجودة فيالعبد يلزم تكليف المحال فكذا اذاكانت فيقوة المعدوم قو له (لانه بستازم) آه نشر على غير ترتيب اللف فتأمل فو له (على سلامة الاسباب) التي منجلتها القصد اليه باختياره قو له (لايتعلق ه التكلف) لكون ذلكالنوع والصنف ممالا تعلق به القدرة الحادثة وان تعلقت بجنس ذلك النوع ونوعذلك الصنف والحاصل ان مالاعكن من العبد اما ان يكون من جنس لانتعلق القدرة الحادثة. لذلك الجنس قضلا عن تعلقها سوع ذلك الجنس اوصنف نوعه وذلك كخلق الحواهر فان خلق الجواهر من جنس مطلق الحلق ولانعلق القدرة الحادثة مجنس الحلق فضلا عن تعلقها مخلق النوع الذي هو خلق الجواهر و ٢ خلق الصنف الذي هو خلق الاجسام واما ان يكون من جنس يتعلق القدرة الحــادثة بذلك الجنس لكن لاتتعلق ننوع منه وذلك كحمل الجبل فان حمل الجبل نوع من جنس مطلق الحمل ونعلق القدرة الحادثة مهذا الجنس باعتسار تحققه في ضمن حل رغيف مثلا لكن لاتعلق بالنوع الذَّى هو حل الجبل فصلا عن تعلقها بصنف ذلك النوع كحمل جبل عظيم او صغير مثلا واما ان يكون من جنس تعلق القدرة الحادثة بذلك الجنس و ننوعه ايضًا لكن لاتنعلق بصنف من نوع ذلك الجنس وذلك كالطيران الى السمأ فان الطيران الى السماء صنف من نوع هو مطلق الطيران وهو نوع من جنس هو قطع المسافة بسرعة الشامل للسيرابضا ويتعلق القدرة الحادثة نقطع المسافة بسرعة الذي هو الجنس وبالنوع الذي هو مطلق الطبران اذ قدرة الطبور حادثة كقدرة الانسان ولكن لاتنعلق بالصنف الذي هو الطبران إلى السمياء هذا قو له ( لكان ) اى ذلك المستحيل فستدعى الحصول على صيغة اسم المفعول ولك ان ترجع ضميركان الى التكليف فستدعى على لفظ اسم الفاعل لكن شرح ٣ المختصر نص في الاول حيث قال لكان المستحيل مستدعي الحصول قو له ( متنما لذاته) في شرح المختصر بعد هذا فيا يكون ثانيـًا فِهُو غيرِ مَاهِيتُهُ وحَاصَلُهُ أَنْ تَصُورُ ذَاتُهُ مَعَ عَدْمُ مَايِزُمُ ذَاتُهُ يقتضي ان يكون ذاته غير ذاته ويلزم قلب الحقايق انتهي والمراد من مايلزم ذاته لذاته الامتناع وتصوره مععدمالامتناع هوتصورهبكونه ثابتاً ويلزم منه ان يحكم الذهن بان ماهو ممتنع ليس بمتنع وهو المراد بقلب الحقــائق فنو له ( ماهيته ) ای ماهية الاربعة التي هي زوج فنو له

۲ عطفعلیخلقالنوع امین

۳ شارح ظ امین

( لم يقع التكليف به) اي يما يمكن للعبد الممتنع في المرتبة الثالثة فو له (و لشهادة الاستقراء) عطف على لقوله تعالى قو له ( لابعد) آه فأل النزاع الى عد هذه المرتبة الشالثة ممالايطاق وعدم عدها منه فالشيخ يعدها ممالا يطاق ويقول التكليف بمالابطاق واقع ومخالفوه. حصروا مالايطاق في المرتنين الاوليين وقالوا التكليف بمــالايطاق غيرواقع وحاصل الدفع ان النزاع يكون لفظيا قو له ( بمــا لايطاق عِذَا الاعتسار ) لأن القدرة اذاكانت غير مؤثرة لايكون المكلف له مقدورا لان القدرة عليه انماتصور بثبوت التأثير فيه وابضا اذالم تكن سابقة على الفعل والتكليف سابق لايكون المكلف به مقدورا اذالمقدورية انميا تنحقق بنحقق القدرة ولاتحقق للقدرة حين المتكليف فتأمل قو له (انماهوفيجوازه) اي جواز التكليف بالمرتبة الوسطى قُو له ( وبالثالثة جائز واقع اتفاقا ) وليس الجامع للوصفين الاالمرتبة الوسطى واعنى بالوصفين عدم وقوع التكليف اتفاقا ووقوع النزاع في جوازه لكن انت تعلم ان مجرد الوصف الشابي مختص بالمرتبة الوسطى فاذكرناه ٤ ليس مراد المولى المحشى بل مراده انالوصف الثــاني ليس الافي المرتبة الوسطى فهو ٤ القرينة على ان المراد عــا ليس في الوسع المرتبة الوسطى فو له (كلاالقولين) وهما قول الشارح ثم عدم التكليف بمــا ليس في الوسع منفق عليه وقوله انمــا النزاع في جوازه لكن قد عرقت ان وصف النزاع في الجواز مختص بالمرتبة الوسطى فلا اطلاق له حتى يؤخذ على الاطلاق فو له ( ان يكون الحكم بعدم الوقوع) الذي هو مفهوم القول الاول (وبالنزاع في الحواز الذي هو مهوم القول الثاني فو له (مراتبه) اي مراتب الاطلاق فو له (لحصة من الحقيقة) اي لجنس الحسة منها لالحصة واحدة حتى ينافى قوله محتمل لحصصكثيرة والاظهران يقول للحصة بتعريف الحصة فوله ( لايستلزم الامر باطعام جيع الرجال ) لوصور

۵ من انه لیس الجامع
 الدوصفین الاالمرتب الوسطی م م

ه اشارة الى ماليس فى الوسع امين

٦ صلة الشمول امين

۷ الضمیرراجع الی *مر*تبة الاولی امین

ه فدكانت نسخة المولى المحشى بقرينة قوله انما النزاع وانا غيرته الى فلازاعلان عبارة المحشى المدقى فلانه ذكر عدم النزاع في وقوع النكليف وقد خبط المولى المحشى في النقل او الناسخ لان مراد المحشى المدقى فلا نزاع السابق لاا عااللزاع وهو ظاهر م اللاحق وهو ظاهر م

التنوير والاطعام والاكساءبان يقول لايستلزم الاطعام بجميع انواع الطعام وجيع انواع الكسوة لكان اولى لانه لاتوهم للوحدة فيهما نخلاف رجلا وايضا لوزاد قوله ولا باطعام بعض معين واكسائه لكان اوفق بقوله من غير تعيين ولاشمول قو له ( فكذا الحكم بعدم ) آه يريد ان ماليس في وسع العبد محكوم عليه محكمين احد همـا عدم وقوع التكليف، بالانفاق وثانيهمــا النزاع في جواز. والمحكوم عليه الذي هو ماليس في الوسع عام يشمل المراتب الثلثة فبجوز ان يؤخذ ذلك ٥ مطلقا والحكم عليه بالحكمين المذكورين لايستنازم ثبوت ذينك الحكمين لجميع مراتبه بل بجوز ان يكون الحكمان المذكوران باعتبار بعضها اعنى المرتبة الوسطى هذا لكن انت تعلم ان هذا ليس اطلاقا للقولين المذكورين كما هو المدعى بل هو اطلاق للمحكوم عليه الذي هوفي القولين ويمكن ان بحاب بان المراد باخذ القولين على الاطلاق اخذ المحكوم عليه فيهمسا على الاطلاق وبه يندفع ماذكرنا سابقا ايضا ويؤيده مقابلته بالاحتمال الاول الذي قيد فيه المحكوم عليه بالمرتبة الوسطى قو له (وهو لايستلزم) آه اي عدم تقييد الامكانين اللذين احد هما مثبت والآخر منني نقيدفي نفسه لايسـتلزم شمول ماليس في الوسع المسر تمجرد. مايمكن ومالايمكن من العبد للممتنع ٦ الذي هو المرتبة الاولى لخروجه ما يمكن لامتناعها ٧ وايضا لايستلزم شموله للمرتبة الثالثة التي يمكن من العبد لخروجها بقرينة مامر آنفا من قول الشارح فلانزاع ٨ في وقوع التكليف به يعني ان ماليس في الوسع ههنا محكوم عليه بعدم وقوع التكليف بالاتفاق به والشارح نفسه حكم آنفا بعدم النزاع فى وقوع التكليف به فيعلم ان الحكوم عليه هناغير الحكوم عليه سابقافيكون المحكوم عليه سابقا هو المرتبة الثالثة فهو قرينة على إن المراد بماليس في الوسع هنا المرتبة الوسطى والحاصل ان تخصيص ماليس في الوسع بالمرتبة

الوسطى

الوسطى يوجد و ثبت سواء قيد الامكانان بني نفســه او اجريا على اطلاقهما فعلى ماذكره المحشى المدقق بكون المقصود منقوله ولك ان تأخذ آه و جــ دان النخصص المذكور كما كان المقصود مما قبل ولك آه الضا التحصيص المذكور وعلى ماذكره المولى المحشى يكون المقصود منقوله ولك آه ان المحكوم عليه على هذا التقدير ليس مخصوصا بالمرتبة الوسطى بلعام لها ولغيرهما ولكن ذلك لايستلزم كون الحكم باعتبار جيع افراد ذلك المحكوم عليه العام ملىاعتمار بعض افراده كمامر تحريره واذا عرفت ماوجهنا به تقرير المحشى المدقق عرفت انه لامحال لفول المولى المحشي ولانحفي انه لغو من الكلام والله الموفق لنحقيق الحرام فهذا نهاية تحرير هذا المقسام قو له (في المقصود) وهو على تحرير المولى المحشى آنه بجوز الحكم على المطلق ولايستلزم ذلك شموله لجميع افراده وعلى تحرير المحشى المدقق آنه لاحاجة للخحصيص المقصود ههنــا الى التقييد المذكور ولمل المولى المحشى مافهم مقصود المحشى المدقق منكلامه والافلا وجه للاعتراض عليه قوله (فيان لايصدقه) اي لايصدقه فيشئ الذي من جلته ان يصدقه في ان لايصدقه في شيءٌ فيكون مكلفا بعدم ان يصدقه لاندراجه في شيُّ الذي اعتبر ان لا يصدقه في شيُّ قو له (بامر) وهو ان لايصدقه في شيء (علم) ذلك الشخص اي لانه حصلله فقط بل مع حصوله علم ووجــد ( في باطنــه خلاف ذلك الامر ) وذلك الحلاف هو أن يصدقه وذلك لأنه أذ أفرض أنه صدقه فيأن لابصدقه فيشئ كان عالما وواجدأ لتصديقه المتعلق بانلايصدقه فيشئ ولماكان ذلك التصدبق منجلة الاشياء التي لابصدقه فيشئ منها فقد كلف بالتصديق بعد التصديق ايضا فلزم تكليفه بعدم امرعلم في باطنه وجوده و انه محال فو له ( ان الشخص) كابي لهب مثلا (اذا كان مصدقاً) في هذا الاختيار الــذي هو ان ابالهب

لايؤمن له صلى الله عليه وسلم في شئ المتثالا للامربالتصديق (كان عالما تصديقه ) المتعلق بانه لايصدقه في شيُّ مماحاً به ( علما ضروريا ) عــلي ماهو المشهور من ان العلم بالعلم ضروري واذا كان عالمــا بالنصديق بانه لا يصدقه ( فلا عكنه حينئذ التصديق بعدم ) ذلك ( التصديق) اللازم من التكليف بالتصديق بانه لايصدقه في شئ الذي من جلته التصديق بأنه لايؤ من به في شي فالتكليف بالتصديق مانه لايصدقه في شئ تكليف بعدم التصديق المكلف به لاندراج ذلك التصديق في حلة الاشياء التي كلف بالتصديق مانه لايصدقه فی شئ منهـا قو له ( بل یکون علم تنصدیقه موجبا لنکذیه ) آه تقريره عملي ما ذكره الشارح رجه الله في شرح شرح مختصر الاصول أن العلم يتصديقه حكم نخلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه من انه لايصدقه في شيُّ وهو معنى تكذبه فان التكذب هو الحكم بكذب المخير فمجرد التصديق بانه لايصدقه في شئ أنما يستلزم كذب المخبرلاتكذبيه لكن اذا علم ذلك وجزم بصدور هذا التصديق عنه كان حُكمًا بكذب الرسول في اخباره بانه لايصدقه في شيُّ ولزم تكذيبه هــذا قو له (فضلا عن جوازه) بؤخذ من هــذا ان كلفي فَصْلًا كَمَا تَقْعُ بِينَ كُلَّامِينَ مَنْفِينَ يُكُونَ مَابِعَدُهُــا مَنْهُمَا احْرَى وَالْبَيْلُ مما قبلها فكذلك تقع بينكلامين مثبتين ثانيهما احرى بالاثبات وليسأ مختصاباً لاول كما هو المشهور هذا فو له (فلايجدفي نفسه خلافه لم وان حصلله ذلك الخــلاف لكن ليس واجدله وعالمــأمه فولله ( مع حصولهله ) لقــائل ان يقول مجرد الحصول وان كان ذاهلا عنــه مانع عن عــدم التصديق والالزم اتصــاف ذهنه بالصديق وعدمه وانه محال ولعله الى هذا اشار نقوله والذي محسم مادة الشميمة قوله ( فلايكون) اي فلا يوجد قوله ( ومايكون وجوده مستلزما لعدمه) قال الشهارح رجهالله فيشرح الشرح

وجد الاستلزام

وجه الاستلزام انه اذا صدقه فيهذا الاخبار امتثا لاللامر بالتصديق

فقد علم قطعا انه صدق وجزم بذلك وهذا حكم نخــلاف ما اخبر

مه النبي عليه السلام من آنه لايصدقه في شيٌّ وهو معني تكذبه انتهى قو له (نأمل) مكن ان بكون وجهــه انه ليس في كلام العرب رفع الايجاب الكلي يهــذا الوجه اعني ان يكون قيد شئ لانفس ذلك الشئ ابجــاباكلياً ورفع ٩ ذلك الشئ المقيد بالابجاب الكلى ويكون المراد بذلك الرفع رفع الابجاب الكلي لذلك القيد والمراد لهــذا الوجــه ان يكون المقيد والقيــد جزء للفهوم من لفظ واحدكماهنا ومكن ان يكون وجهه وانهرد عليه مارد على الجواب الآتي في آخر الحاشية من إن الاعان حقيقة واحدة لانتصور فيهـــا الاختلاف بحسب الاشتخاص ويمكن ان يكون وجهد ان هذا الجواب يجرى على التقرير الاول ايضا فلا وجه لنخصيصه بهذا التقرير تأمل فَوْ لَهِ ( من المناقشات ) لماكان كل من المنــا قشتين المذكورتين قوية بحيث ينبغي ان يعدكل منهما على حدة مناقشات متعددة عبرعنهما بالمناقشات كالمتعدد الذي يحصل باجتماعه القوة \* رشته حون يكتابود اززور زالی بکسلد \* چون بهم پیوسته شد اسفندیارش نکسلد ۲ \* على ان بعض الصلحاء رأى النبي صلى الله تعالى عليدوسلم واستفسره عن اقل الجمع اهو ثلثة ام اثنان فقال عليه السلام لأهذا ولالااك بل إقل الجمع في العدد الزوج اثنان و في العدد الفرد ثلثة يعني ان الحق أن يفصلُ ولايطلق القول في الاقل بانه ثلثة مطلقاً أو اثنان مطلقاً قو له ( انما يكلف به ) اي بالفعل ( اذا علمه ووصل اليه نخصوصه

وهو) اى علم بأنه لابؤ من ووصوله البه ( ممنوع ) وانت تعلم ان هذا انما ينفع فى عدم جواز التكليف ولولم يعلم ولم يصل البه على ان احتمال الوصول البه قائم فعلى تقدير الوصول لاينفع ذلك في عدم الوقوع ايضا ومن هذا يظهر

۹ ماض مجهول امین

۲ معنی البیت ان الحیط اذاکانت و احدة ینقطع من قوة عجوزة و اذاانصلت الحیسوط بعضها ببعض لاتقطعها اسفندیار و زال بالفارسیة بمعنی العجوزة و اسفندیار اسم بطل شهیر بالقوة

قصور مايأتي من المولى المحشى ولايخني ان هذا الجواب انمــا يدفع الشبهة آه اذلايدفعه عن الوقوع ايضا دفعاً قطعيا فو له ( لايسا في ذلك ) اي عدم العلم وعدم الوصول البــ مخصوصه فو له ( فهو كقوله تعالى لنوح عليه السلام) يعني ان المقصود اعلام النبي محاله حتى يأس من اعانه ولايكد خاطره في تحصيل اعانه فو له ( انما بدفع الشبهة عن الوقوع لاعن الجواز ) يعني ان الشبهة المذكورة كانت على الوقوع وعلى الجواز ايضا حيث قال المولى المحشى سابقا فينتذ وقع التكليف بالمرتبة الاولى اعنى الممتنع لذاتهفضلا عن جوازه و ٣ هدا الجواب لابد فعهما على الجواز بل عملي الوقوع خط فو له ( والمعلق) وهو قوله السابق انمــا يكلف.ه ( بالممكن ) وهو قوله اذا علمه ووصل اليه مخصوصه قو له (ونحو ذلك) كالا نقطاع الحاصل من قطع شخص عضواً من اعضائه فو له (الاكتساب في جبع ٤ المتولدات) الاولى في شئ من المنولدات قو له ٥ (حصوله) أي حصول المتولد المذكور في ضمن المنولدات قو له (لاينا في كونه مكتسبا ) قال بعض المحققين تقوية الألك والحق أن مباشرة السبب المستعقب للمسبب بمزلة مباشرة نفس المسبب فكما ان عدم تمكن العبد من عدم حصول السبب بعدالمباشرة لاننافي مقدورته ٦ فكذا عدم التمكن من عدم حصول المسبب بعد مباشرة السبب لانسا في مقدورية المسبب أنتهى وقال أيضا العلوم الكسبية مقدورة عندهم معانه لاتمكن من عدم حصولها بعد النظر فو له (ان فعل المباشرة)" اى الفعل الحاصل بسبب مباشرة الفاعل ذلك الفعل فالأضافة من اضافة المسدب الى السدب وبهذا ظهر أن تغسر فعل دون اللام الى الفعل باللاموتخطيط الهاء في المباشرة في بعض النسيخ تحريف فو له (وبعد المباشره غير متحقق في ) آه يعني هذا الذي ذكرناه من تمكن ترك امتداد المتولدات حين مباشرة إسبابها اذا اريد عدم التمكن حين

۳ حان

وما يوجد من الالم
 فالمضروب عقيب ضرب
 انسان و الانكسار فى الزجاح
 عقيب كسر انسان متن

ه واشبهه كل ذلك محلوق لله تعالى لاصنع للعبدفى تخليقه متن

٦ الضمير راجعالىالسبب امين

مباشرة

مباشرة اسبابها ولواريد عدم التمكن (بعد مباشرة اسبامها) فنقول تمكن ترك الامتداد بعد م اشرة اسباب المتولدات الممتدة (غير متحقق في افعال المباشرة) الممتدة (ايضا) اي كما انه غير متحقق في المنو لدات الممتدة (فانه بعد تحقق) مباشرة (الضرب) الممتد (لانقدر) آه و لما كان للفاضل المحشى ان يقول المراد بالافعال الاختبارية مطلق الفعل الاختباري لاالفعـــل الاختياري الممتد اشاراليه بقوله وعلىتقدىرالتسليم آه فهذا هو وجه التسليم قوله (مكسوبا ومقدورالنا) لتمكن تركها بترك اسبامها فوله (لعاش الى امتداد اجله) ٧ قال بعض الفضلاء الاجل فياللغة الوقت واجلاالثيئ يقال لجميع مدته ولاخرهاكما يقال اجل هذا الدينشهران اوآخر هما ثم شـاع استعماله في آخر مدة الحيوة فلذا يفسر بالوقت الذي علم الله بطلان حيوة الحيوان فيه التهي فامتداد اجله عمسني أجله الممتد محذف المضاف والمعنى لعاش الى انقضاء اجله الممتد هذا اذاكان الاجل بمعنى جبع المدة ولك ان تحمله على آخرهــا لكن الامتداد حينئذ بمعنى البعد والمعنى الى اجله الممتد اى البعيد فو له ( وهو محال ) لاستلزامه تغير علَّه تعالى كذا في نقل المحشى المدقق عن تشرح المقاصد وحاصله استلرامه كونه تعالى محلا للحوادث و ایضا بستلزم الجهل علیه تعالی فو له ( وحینئذ ) ای حین انحصار تصور عدم القتل فحلي تقدير علمه تعالى بعدم القتل ( لاشبت محال ) وذلك لانعلمه تعالى لما تعلق بقتله صار عدم القتل محالا فصار القتل قطعيـًا البنة فلا يلزم تغير علم المحــال ولا الجهل ثم في نقل المحشى المدقق لايثبت لزوم المحال قو له ( يعني ان الله تعالى لما أقدر القاتل على قتله ) آه فيه رد على بعض المحققين حيث قال بعده نقل عبارة

الشارح ( ان الله قد قطع عليه الاجل ) هكذا عبارته في النسخ الواصلة الينا والصواب ان القاتل قد قطع عليه الاجلكم وقع في شرح المقاصد لان موت المقتول عندهم فعل القاتل بطريق التوليد

٧ لعلى اصلى النسيخة كان الى امد اجله و الامتداد من تغيير الناسخ يدل عليه قسول المحشى الحيسالى الحاشية الا تية الى امد هو اجله و لو ابيت عن ذلك فقد و جمنا الامتد ادفى اصل الحاشية م م

قصور مايأتي من المولى المحشى ولانخني ان هذا الجواب انميا بدفع الشبهة آه اذلايدفعه عن الوقوع ايضا دفعاً قطعيا فو له (لايسا في ذلك ) اى عدم العلم وعدم الوصول اليـه مخصوصه قو له ( فهو كقوله تعالى لنوح عليه السلام) يعني ان المقصود اعلام النبي محاله حتى يبأس من ايما له ولا يكد حاطره في تحصيل ايما له فو له ( انما يدفع الشبهة عن الوقوع لاعن الجواز ) يمني أن الشبهة المذكورة كانت على الوقوع وعلى الجواز ايضا حيث قال المولى المحشى سابقا فحيئذ وقع التكليف بالمرتبة الاولى اعني الممتنع لذاتهفته لا عن جوازه و ٣ هدا الجواب لابد فعهما على الجواز بل عملي الوقوع فقط فو له ( والمعلق ) وهو قوله السابق انمــا يكلفـنه ( بالمكن ) وهو قوله اذا علمه ووصل اليه نخصوصه قو له (ونحو ذلك) كالا نقطاع الحاصل من قطع شخص عضواً من اعضائه قو له (الاكتساك في حيع ٤ المنولدات) الاولى فيشئ من المنولدات قو له ٥ (حصوله) اى حصول المتولد المذكور في ضمن المتولدات فو له (لاينا في كونه مكتسبا ) قال بعض المحققين تقوية الالك والحق ان مباشرة السبب المستعقب للمسبب بمنزلة مباشرة نفس المسبب فكمها ان عدم تمكن العبد من عدم حصول السبب بعدالمباشرة لانافي مقدورته ٦ فكذا عدم التمكن من عدم حصول المسبب بعد مباشرة السبب لانسا في مقدورية المسبب أنتهى وقال أيضا العلوم الكسبية مقدورة عندهم معانه لايتمكن من عدم حصولها بعد النظر فو له (ان فعل المباشرة) اى الفعل الحاصل بسبب مباشرة الفاعل ذلك الفعل فالأضافة من اضافة المسبب الى السبب ومهذا ظهران تغيير فعل دون اللام الى الفعل باللام وتخطيط الهاء في المباشرة في بعض النسيخ تحريف فو له (وبعد المباشره غير متحقق في ) آه يعني هددا الذي ذكرناه من تمكن ترك امتداد المتولدات حبن مباشرة اسبامها اذا اربد عدم التمكن حين

۳ حال

٤ وما يوجد من الالم
 فالمضروب عقيبضرب
 انسان والانكسار فى الرجاج
 عقيب كسر انسان متن

ه واشبه كل ذلك مخلوق لله تعالى لاصنع للعبدفى تخليقه متن

ِ7 الضمير راجعالىالسبب امين

مباشرة

مباشرة اسبامها ولواريد عدم التمكن (بعد مباشرة اسبامها) فنقول تمكن

ترك الامتداد بعد ماشرة اسباب المتولدات الممتدة (غير متحقق في افعال المباشرة) الممتدة (ايضا) اي كما انه غير متحقق في المتولدات الممتدة (فانه بعد تحقق) مباشرة (الضرب) الممتد (لانقدر) آه و لما كان للفاضل المحشى ان يقول المراد بالافعال الاختمارية مطلق الفعل الاختماري لاالفعال الاختياري الممتد اشاراليه بقوله وعلى تقدرالتسليم آه فهذا هو وجه التسليم فوله (مكسوبا ومقدورالنا) لتمكن تركها بترك اسباما فوله (لعاش الى امتداد اجله) ٧ قال بعض الفضلاء الاجل في اللغة الوقت واجلاالثي يقال لجميع مدته ولاخرها كما يقال اجل هذا الدين شهران اوآخر هما ثم شـاع استعماله في آخر مدة الحيوة فلذا نفسر بالوقت الذي علم الله بطلان حيوة الحيوان فيه انتهى فامتداد اجله بمعلىني اجله الممتد يحذف المضاف والمعنى لعاش الى انقضاء اجله الممتد هذا اذا كان الاجل بمعنى جميع المدة ولك ان تحمله على آخرهــا لكن الامتداد حينئذ بمعنى البعد والمعنى الى اجله الممتد اى البعيد فو له ( وهو محال ) لاستلزامه تغير علَّه تعالى كذا في نقل المحشى المدقق عن تشرح المقاصد وحاصله استلزامه كونه تعالى محلا للحوادث وايضاً يستلزم الجهل عليه تعالى فو له ( وحينئذ ) اى حين انحصار تصور عدم القتل فحلي تقدير علمه تعالى بعدم القتل ( لاشبت محال ) وذلك لانعلمه تعالى لما تعلق يقتله صار عدم ألقتل محالا فصار القتل قطعسا البتة فلا بلزم تغير علمُ المحال ولا الجهل ثم في نقل المحشى المدقق لايثبت لزوم المحال فو له ( يعني ان الله تعالى لما أقدر القاتل على فنله ) آه فيه رد على بعض المحققين حيث قال بعده نقل عبارة الشارح ( ان الله قد قطع عليه الاجل ) هكذا عبارته في النسخ الواصلة الينا والصواب أن القاتل قد قطع عليه الاجل كما وقع في شرح المقاصد لان موت المقنول عندهم فعل القاتل بطريق التوليد

المامد اجله والامتداد من تغییرالناسخ بدل علیه قدول المحشی الحیالی الحاشیة الا تیة الى امد هو اجله ولوابیت عن ذلك فقد وجمنا الامتد ادفیاصل الحاشیة م م

لاصنع لله تعالى فيه فهوالذي قطع الاجل عليه ايلم يتركه ليستوفيه كاله على أن المراد بالاجل جيع مدة حيوته أنتهى وحاصل كلام المولى المحشى ان نسبة قطع الاجل الى الله ليس باعتسار الحلق والايجاد عندهم بل باعتبار اقدار. تعالى القاتل على القتل فلا يكون قوله والصواب آه صوابا هذا لكن انت تعلم ان المقصود ههنـــا سان مذهب المعتزلة وكبون المراد اقدار الله العبد على القتل يخرج الكلام عما سيق لاجله على ان ماذكره بعض المحققين مؤمد ما وقع في شرح المقاصد فالصواب هو الصواب الذي حكم به قوله ( وحينئذ لاتوافق ) اي بين الحاشية والشرح والعجب آنه ٨ رضي بنسبة القطع الى الله تعالى ولم يرض منسبة عدم الابصال اليه تعالى حيث خصصه بالنسخة التي وقع فيها ان القاتل وهذه تفرقة مايوجد لها فارق فو له (ودفع مابقال) آه من عطف السبب على المسبب) قوله (لكان المقتول متا باجله قطعا) اي بلا خلاف من المعترلة فى ذلك اذهم ايضا لاينكرون كون المقنول ميتـــا بالاجل الذي علمه الله تعمالي و هو الاجل بسبب القتل فو له (لم يكن كذلك قطعا) اى بلا خلاف من اهل السينة في ذلك اعنى في عدم كون المقتول ميتا بالاجل الغير المترتب على فعل العبد فو له ( باجله المضاف ) اني المُقتول و مه يظهر خلل قول الفاضل المحشى والمراد باجله المضاف هو المضاف الى الموت فه له (لامحمص) في القاموس حاص يحيص حيصا عدل فو له ( هل تحقق ذلك في حق المقنول ) قال الفاضل المحشى وهذا التحقق على وجهين احدهما آنه لولم يقتل لمات البتة في ذلك الزمان وهو مذهب ابي الهذيل والثاني انه لولم نقتل لجازان بموت في ذلك الزمان وان لا بموت وهو مذهب اصحابنا كما عرفت انتهى وانت تعلم ان كون الاجل محيث لامحيص عنه ولاتقدم ولاتاخريأ بي عن الترديد فيه باله حازان بموت في ذلك الزمان و ان

٨ اىالفاضل المحشى م

لايموت فالصواب ان هذا ليس منطبقا على مذهب الاصحاب كالانخفي فو له (ام المعلوم) آه لايخني ان المنحقق والمعلوم ليسا متقابلين اذ يحوز ان كون المتحقق هو الاول ولكن يكون المعلوم لنا هو الشاني اعني ان قتل مات و ان لم يقتل لعاش ويمكن ان يدفع مان المراد من المعلوم المنحقق بقرينة مقابله **فو له (و**لعله جواب باختيار انالمراد) آه اي باختيار الشق الاول لكن مع اعتبار قيد وانما ايي بكلمة لعل لانه عكن أن يكون جوابا باختمار شــق ثالث وهو المقدر بطريق القطع اذلانعرض فيتقرير الجواب للعلم وهو اخص منالاجل المعلوم مطلقا والفرق بينه وبينكونه جوابا باختيار الاول لكن لامطلقا اعتبار قيد العلم في الاجل الذي هو محل النراع على تقدير كونه جوابا باختيار الشق الاول لكن مطلقا وعدم اعتباره فيه على تقدركونه جوابا باختيار شق ثالث وانكان معلوما فىالواقع ايضا فوله (وقدره بطريق القطع) محيث لايمكن ان يتحلف عنــه اصلا فوله (وحينئذ لايصلح محلا الخلاف) اعتراض على تحرير محل النزاع بانه لوكان المراد بالاجل زمان بطلان الحيوة فيما علمالله تعالى وقدره بطربق القطع فذلك غير متحقق فىحق المقتول عندالاصحاب ايصا لانماقدره تعالى بطريق القطع لايمكن التحلف عنه يوجه اصلا ولاشك انذلك غير متحقق فيالمقنول لأنه لولم يقتل لجاز ان يعيش وانبموت على مامر من تقرير قول الاصحاب وليس الموت منصوصاً عليه لولم يقتل اذهو مذهب ابي الهزيل فاذا بطل الشق الاول تعين الثــاني اعني ان المعلوم فيحقه انقتلمات وانلم يقتل لعــاش وقوله لانه لايلرم من عدم آه دفع لمايقال اذالم يتحقق ذلك في المقتول يلزم تخلف العلم عن المعلوم لانماعله وقدره بطريق القطع بانه يموت البتة سواء قنل اولا ليس زمان الموت بالقتل وحاصل الــدفع ان المعلوم اعم منالمقدر بطريق القطع فالموت بالقتل ايضا معلوم عنسده

۹ شرطیة امین

٢ اى بما هو المراد منه من تحقق ذلك في المقنول عند الاشاعرة وعدم تحققه عند المعتزلة اعنى ان ذلك القول لا يكون حينئذ اعتراضا بل من تمة تقرير الجواب م م

٣ صلة اعتراض امين

۱شارة الى قوله ولو
 کانت کلة آه امین

ه حال م

فلا يلزم تخلف العلم عنالمعلوم هذا تقرير كلامه واقول فيه نظر لانه لايلزم من عِــدم تحقق ذلك فيحق المقتول تعيين أن ٩ قتل مات وأن لم نقتل لعاش بل ان لم نقتل لامكن ان يعيش و ان عوت على ماهو رأى الاصحاب فلايلزم من عدم تحقق الاول في المقتول ارتفاع النزاع وايضا لانسلم عدم تحقق ذلك في المقنول بلهو محقق فيه والتمسك بان المقــدر بطريق القطع لايمكن التخلف عنه والمقنول بمكن تخلفه عنه مدليل انالمنحقق فيه انلم يقتل لجاز انبعيش وان، موت على ماراي الاصحاب ليس بشئ لان هـذا مجرد فرض لااعتداد له بل المنحقق فىالمقتول هوالمقدر المقطوع به بسبب القتل هذا ولوكانت كلمة لافى قوله وحينتذ لايصلح من زيادة الناسخ يكون تحرير كلامه بماذكرناه٣ في حير قولنا وايضا لانسلم عدم آه وحينئذ يكون قوله لانه لايلزم آه دفع اعتراض على المعتزلة ٣ بانه اذا لم يتحقق عندهم ذلك المقتول يلزم تخلف العملم عن المعلوم ولهذا ٤ زيد في بعض النسيخ بعد كلة لالفظ شك انه فتأمل في هذا المقام فانه مزلقة الاقدام وآلله الهادى الى كشف الغطاء عنوجوه الحرام فخوله (ولايحنى ان فائدة تقييد قوله لايســتأخرون فقط بالشرط غير ظــاهر وان صحح) يريد ان مااستفيد منكلام المحشى الحيالي منامكان التأخير عقلا عند مجئ الاجل انما نفيد سحة تقييدلايستأخرون فقط بالشرط ولانفيد رججان الأنيان بالشرط على تركه والكلام البليغ كما لابد للاتيــان به منامر يصحيح الاتيان به كذلك لابدله منامر يرجم الاتيان على النزك ه وههنا وانوجد لصحة الاتيان بالشرط فىلابستأخرون فقط وجه لكن لاوجه رجم الآبان على النزك ولم يقتصر على ولكل امة اجل لابســتأخرون هذا ما اراده وانت تعلم ان فائدة صحة التقييد بالشـرط فى كل ماقيــد بالشرط الاحتراز عن عدم وجود الشرط فههنا وجه

صحة تقييد لايستأخرون بالشرط ان يعلم ان عدم التأخر حين وجود

الثبرط

الشهرط اعنى مجيئ الاجل لامطلقا سواء حاءالاجل اولم بجيئ كما في قولك ان حاء زيدفا كرمه انالا كرام مقيد بالمجيئ وهواحتراز عن عدمالا كرام حين انتفاء الشرط فحنئذ يكون مااستفيد منكلام المحشي الخيالي وجهأ ر حجان الاتبان بالشرط على عدم الاتبان به والى هذا التدقيق اشار بقوله غير ظاهرة والله اعلم فوله (باقصر مدة هي الساعة ) اي مدة قصيرة هي الساعة او المراد بالساعة اقصر مامكن من الزمان لاالساعة المعروفة التي هي عبارة عنستين دقيقة قو له (والجمع منهما) اي وجع الله تعالى بين لايستقدمون ولايستأخرون (فيما ذكر) وهو الشرط المذكور اعني اذا حاء اجلهم مع ان الشاني مكن عقلا دون الاول قو له (فينني التوبة عنه) اي عنكل منهما وفى نني التوبة متعلق بقوله كالجمع لكن الاولى ترك كلة عنــه اذ التقييد بكل منهما يأبى كونه مجموعا فيه ومشتركا بينهمـــا لكن هذه مسامحة شايعة والمراد نني النوبة مطلقا فو له (في فوله تعالى) اول الآية انمــا النوبة علىالله للذين يعملون الســوء مجهالة ثم تويون عن قريب فاولئك ينوب الله عليهم وكان الله عفواً غُقُورا وليست التوبة للذن يعملون السيئات حتى اذاحضر احدهم الموت قال انى تبت الآن ولاالذين يموتون وهم كفار الآية وبهذا ظهر انماوقع في بعض النسيخ من قوله كالجمع بين من مات على الايمان في ثبوت النوبة له عنــد حضور الموت ومن مات على الكفر في نفي النوبة عنه آه خبط محض ناش من الناسخ **قو له** (و نناء) عطف على قوله و لعل هذا مراد آه يعني ماذكر في حواشي المطول اما مبني على ماذكرنا او نناء على آه قو له ( على نمط قوله ) آه يعني ذكرالمتعدد دلالة ً على المبالغة فيما هوالمقصود من ذلك المتعدد كعدم الاستطاعة على تغسر اصلا فيمـا نحن فيه وعدم ترك الكمناب شـيئا اصلا في ولا رطب ولايابس الا فىكتاب مبين وعــدم التكلم بشئ اصلا فارد على

سوداء ولاسضاء والمراد بالسوداء الحواب المستكره وبالسضأ الحواب المستحسن قوله (فلا يرد آه) تفريع على قوله على نمط آه ووجه عدم ورود ماقاله حينئذ انا لانسـلم حصول ذلك المعنى بدون ذكر قوله لايستقدمون والالماورد فىالكلام مثله حيث نفوا امرين والمقصود منهما المبالغة فيأنني ماهو المقصود مزذكركلا الامرين قو له (بان هذا المعني) وهو لايستطيعون تغييره قو له ( وانتفائها عند انتفاء اسبامها) عطف على سائر المتولدات وضمر انتفائها راجع الى المتولدات قو له (اربعين) حكاية لعبارة الشارح وكذا قوله سبعين قوله قال المحشى الحيـالي (كما بقال ذكر الفتي عمره الفـاني) وفى بعض النسيخ الشابى بدل الفانى ذكر يمعنى تذكر والفتى فاعلم وعمره مفعوله والاستشهاد فيالفاني اوالثاني حيث وصف العمر الذي هو عبارة عنمدت الحيوة بالفناء مع أنه لم نفنه كله بعد أعني لم يستوفيه بعدم لعدم ٦ كسب ذلك الفتي الحيرو البركة في ذير الم فكان ذلك العمر فانبالكلية فاذاكان ذلك العمر فانيا فنقصانه بالطريق الاولى فيكون العمرالذي اكتسب فيه الخيروالبركة غيرناقص فيكون زائد الزيادة المخير والبركة فيه هذا على نسخة الفياني واما عيل. نسخة الثاني فوجه الاستشهاد هو آنه وصف العمر الذي اكتسب قيه الخير والبركة بكونه عمرا ثانب مع انه بعض من طلق عمر الفتي فوصف بعض العمر الذي يكتسب فيه الحبرو البركة بالثباني لزيادة الحيرو البركة في ذلك البياقي من العمر هذا وقد حل يوجوه متعسفة يؤدى ذكرها الى التطويل فو له (وتقدم عند المعتزلة) ٧ نناء على مامر من ان الاجل الذي لامحيص عنه ولاتقدم ولاتأخر الذي هو محل النزاع ليس متحققا في المقنول عندهم مع تحقق الموت فيه فو له ( فعل العبد) اي توليدا فيكون عبارة عن بطلان الحيوة المتولد من فعلالقاتل فلا رد عليه أن القتل حال القاتل والنزاع في حال المقتول

٦ علة وصف امين

والمدوت قائم بالميت مخلوق الله تعالى لاصنع
 العبد فيه تخليقها ولا
 اكتسابا والاجل واحد متن

 ۸ و الحرام رزق وكل يستوفى رزقه و لا يتصور ان لايأكل انسان رزقد او يأكل غير ، رزقه متن

وهو الموت لاغيركذا ذكره بعض المحققين فوله (اي مفوله) آه اى لافعله عمني قيامدنه تعالى شأنه فو له ( هو التعريف المعلول عليه ) على ماصر حه الآمدي فو له (لانه) اي العارية التي هي المستعار فو له (فانه بجوز ۸ ) آه الاظهر ترك حديث الجواز والتعليل مفانه اضيفالرزق فيالآية الكِرممة الى احد والانفاق لغيره لكنه راعي تطبيـق قول المحشى الحبـالي وبحوزان يأكل شخص آه فؤله ( لكونه بصدده) اى لكون المنفقالمذكور بصدد ان يكون رزقا قبل الانفاق قوله (ايضاً) اي كما هو معتبر عندالاصحاب فوله ( مندفع علاحظة الحيثية) آه لايخني آنه ادا حل المملوك على معنى المحعول ملكاً معنى الاذن فيالنصرف الشرعي بكون لفظ مملوك مدون اعتبار الحيثية مخرجا لخمرالمسلم وخنزيره عنالتعريف فالصواب انيقول فحينئذ يندفع خرالمسلم آه باسقاط ملاحظة الحيثية منالبين وهذا فيالحقيقة اعتراض علىالمحشى الحيالى وعلىالمولى المحشى ايضا حيث سلمه واشتغل تقرره و مكن أن بدفع من المحشى الحيالي لاعن المولى المحشير بأن المراد ملاحظة الحشة هو حيثية اضافته الىالله تعالى المأخوذة في مفهوم المملوك وحاصلالمعني انالدافع للنقض بالخر والحنزير المذكورين هوالاضافة الملحوظة المأخوذة في فهو مالمملوك معنى الاذن لانفس المملوك ويدل على هذا المعنى قوله فحينئذ فوله (عند ابي حنيفة) تمع في هــذا التقييد بعض الفضلا في تعليقاته على الشرح لكن فيه مالا يخفي اذلوكان مملوكية الحمر والحنزير مختصا بابي حنيفة وليسا مملوكين عندالمعتزلة كيف لجصبح القول بصدق التعريف المأخوذ فيه المملوك على ماليس بمملوك عندهم والصواب أن يقون بدل قوله عند أبي حنيفة عندالمعتزلة اذبناء هذا الكلام على كونهما مملوكين عندالمعتزلة كما مدل علىمقوله الآتي وفي بعض الكتب آه قو له (من حيث الاكل) معنى الاذن في التصرف الشرعي و الاظهران بقول من حيث الاذن

77

لكن تفسير قوله مملوك سابقا بقوله بان يكون مأذونا له في الاكل غناه عن هذا فوله (ان الحكم على الكل) اى بكون كل دابة مرزوقة (على سبيل التغليب) للفرد الأشرف اعني من هو صالح للمالكية على غيره اويقال اربد بالرزق المعنى اللغوى اعنى الحظكما في قوله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اوبجعل الرزق مجازاعن المتناولو هذان اقرب مما ذكره المولى المحشى فنوله (اقول معنى قولهم) آه حاصل الجواب اختيار الشقالثاني لكن الحكم عليه يقوله وذلك لايكون الاحلالا باعتبار بعض افراد المنتفع اعنى المكلف لاكلهـــا فالتعريف باق على عمومه فلا يلزم خروح رزقالدواب لكن الحكم المذكور ليس باعتمار ذلك العموم حتى يقال لانتصور الحل والحرمة بالنسبة الىالدواب وانت تعلم انه حينــئذ يلزم بترالنظم فالاولى ان لانخصص الحكم المذكور ببعض الافراد بل مبقى على عمومه وبجعل الحكم المذكور على سبيل التغليب هذا لكن بق شئ وهو ان المراد من عدم منع الانتفاع به عدم المنعشر عاحتي يخرج الحرام عن التعريف وحينئذ لقائل أن يقول المنع وعدمالمنع الشرعي لاينصور بالنسبة الى الدواب فن هذا يخرج رزق الــدواب عن النعريف فندبر الله اكبر فوله ( فغيرمندفع حيث اعتبروا فيهالاكل ) تبع في هــذا بعض الفضلاء لكن انما يتم اذا كان المراد بقوله فيأكله الاكل بالفعل لاالاعم منه ومما بالشان قد قيل ان المراد هــذا فخو له ( ماذكرتم من انه يلزم ان لا يكون آكل الحرام مرزوقا ) آه تفصيل الكلام في هذا المقام ان ماذكر الشارح من الاعتراض على الوجهين اشارة الى قياس استشائي هكذا لولم يكن الحرام رزقًا لم يكن آكل الحرام طــول عمره مرزوقًا لكن التالي باطل القوله تعــالي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها فالمقدم مثله وتقرير النقض هو أن يقال أن زيدة هذا الدليل حار فیمن لم یأکل شیئا اصلا مع تخلفالمدعی اعنی بطلان عدم کو نه

٩ صلة تخلف امين ۲ اشارة الى تقرير النقض م ٣ والإظـهر في تقرير النقِض ان يقال لو لم يكن من لم ياءكل شيئا اصـلا مرزوقا لم يكن كل دابة مرزو قة لكن التالي باطل للآية المذكورة فالمقدم مثله فيلزمان يكون منلم يأكل شيئا اصلا مرزوقا مع انه مصادم للبداهة آلحاكة نخلافه م م م ٤ صلة الحاكمة امين ه علة المقصود امين ٦ اشارةالىالمقصودامين ٧ صلة تعريف النقض امين ۸ ای عن دلیلکم الذی اعترضنم به علينامنه مم ٩ والاظـمرفي هـذا النقض ايضا ان مقال لولم يكن من مات و لم يأكل شيئا مرزوقالم يكنكل من لم يأكل شيئا مطلقا سواء كانميتااوغيره مرزوقا ولا يصمح انيقال لكن التالى باطل بالاجاع لعدم الاجاع على كونكل من لم يأكل شیئا مرزوقا م م م

مرزوقا عن ٩ ذلك الدليل وذلك ٢ بان يقــال لو لم يكن التعطل ٣ عن الاكل اى عدم الامكل رزقا لم يكن من لم يأكل شيئا اصلامر زوقا لكن التالي باطل للآية المذكورة فالمقدم مثله فيلزم أن يكون التعطل عن الاكل اي عدم الاكل رزقا ولا شك انه مصادم للبداهة الحاكمة بخلاف ٤ ذلك اذالبداهة تحكم بان النعطل وعدم الاكل ليس برزق اصلاً فلا يكون من لم يأكل شيئا اصلا مرزوقا وبهذا التقرير الدفع توهم ان يقال انالنقض المذكور ينفع المعترض على المعترلة لانالنقض المذكور يثمت مادة اخرى للاعتراض عليهم غيرالمادة التي ذكرهما ـ الشارح واندفع ايضا ماتوهم ان النتض المذكور يتوجه ايضا على تعريف الاصحاب للرزق الذي هو شامل للحرام والحلال وهو الـذي ذكره الشارح اولا ووجه اندفاعهما هو ان ليس المقصودمن النقض المذكور أثبات بطلان عدم كون من لم يأكل شيئا اصلام زوقا بل المقصود منه ان البطلان الذي يستلزمه الدليل المذكور باطل لمصادمته البداهة الحاكمة مخلاف ذلك لان ٥ هذا ٦ هوالذي يصدق عليه تعريف النقض بانه ٧ تخلف الحكم المدعى عن الدليل هذا فوله ( فا هو جوابكم فهو جوابساً ) اى باى شئ تدفعون ايما الاصحـــاب المعترضون على المعترلة عنكم ٨ النقض عنمات ولم يأكل شيئا ندفع بذلك الشيء عنا معاشر المعترلة الاعتراض الـذي او ردتموها ابمــا الاصحاب علينا بمن اكل الحرام طول عمره فوله ( فان قالوا ) اى الاصحاب الممترضون علينا معاشر المعتزلة فوله ( فلا يردكما لايخني ) لان القياس المذكور حينئذ يكون هكذا لو لم يكن الحرام رزقا لم يكن آكل الحرام طول عمره مرزوقا لكن النالي باطل للاجاع قبل ظهور المعتزلة على كون الآكل المذكور مرزوقا فالمقدم مثله وتقرير النقض هكذا أو لم يكن التعطل وعدم الا كل رزقا لم يكن من لم يأكل شيئا مرزوقا ولا يصح ان يقال لكن النالى باطل للاجاع على كون ذلك الشخص مرزوقا اذم الاجاع ليس منعقدا على مرزوقيته ومن هذا

٢ علة لايصمح امين

٣ والله يضل من بشاء ويهدى منيشاء متن

ظهر آنه لادخل لقوله قبل ظهور المعترلة في دفع النقن المـذكور بل هو لمجرد صحة القول بالاجاع على كون آكل الحرام مرزوقا والله اعلم فوله (اذلا مقابلة بين طريق الحق وبين ٣) آه لانه بجوز ان يين طربق الحق لاحد ويوجــد ذلك الاحــد ويسمى ايضا ضــالا بلالكفرة كلمهم كذلك ثم انه اشار بقوله بين بيان طريق الحق الى ان من فسرالاضلال بوجدان العبد ضالا اوتسميته ضالا بفسر المداية ميان طريق الحق لابوجدان العبد مهتدياً حتى لايفوت المقابلة وحينئذ يندفع ماذكره الفاضل المحشى من ان من قال ان الاضلال وجدان العبد ضالا كان يقول بان المداية وجدان العبد مهتديا فحينئذ لايفوت مقاملة الاضلال للمداية انتهى وسيأتي من الشارح النصريح بإن المعتزلة يقولون المداية بيان طريق الحق وهو مؤيد ماذكرناه قو له (على ماهو المشهور) احتراز عن نحو الاحتمال الآتي فئي له ( مقاصدها ) اى مقاصد طريق الحق لكون الطريق مؤنثا سماعياً فو له (و بعضهم ليس كذلك) أي ليس مهدياً فاذا صحح سلب الهداية عن بعض الناس مع أن بيان طريق الصواب يعمهم أيضاً علم أن الهداية ليست عمني بيان طريق الصواب والا لما صحح نفيها عنهم قو له ( من حيث انه طريق الصواب) فعينئذ يكون مأل الكلام انالمداية بيان واظمهار صوابية تلك الطريق بان وقع في علمه صوابيتها ويؤبد اعتبار الحيثية قــول الشيخ عبــدالقاهر ان محط الفــائدة في الكلام المقيــد هو القيد فوله (و ندفع الاعتراضات المذكورة وذلك لان تميين الصوابية بايقاع ٤ الصوابية في العلم هو الاهتداء بعينه وبناء الاعتراضات كأن على عدم حصوله قو له (عليها) اى على الاستعداد الذي هو فضيلة في نفسه فو له (لايستلزم مساوات) آه اذا لاستعداد المترتب على البيان وانكان فضيلة لكنه لايساوى فضيلة حصول

٤ على ماهو مأل المعنى

الاهتداء

الاهتداء بل انقص منه فو له (وحينئذ لاورود لهذا البحث) اناراد انه لاورود له على صاحب القيل فمنوع كيف وهو اعترف بكونه نقيصة بذم علما واناراد انه لاورود لهذا البحث على قولهم في مقام المدح فلان مهدى فسلم لكن اعتراض المحشى الحيالي ليس على ذلك القول بل على صاحب القيل في حكمه بانذلك نقيضه مذم علمها فو له ( فلا ينــاسب المدح ) اشــار بنني مناســبته للمدح مطلقــا الى إن ليس المراد بقوله فلايناسب قولهم فلا مهدى سلب مناسبته بالنسبة الى شخص معين كما هو المتبادر حتى يتوهم آنه مناسب للمدح بالنســبة الىكل احد بلالمراد نني مناسبة للمدح مطلقا سواءكان بالنسبة الى شمخص اوالىكل احدوذلك لان الاوصاف المامة وانكانت فضائل لاتناسب المدح بها مثلا لانناسب المدح بالانسانية لبعض معين ولالكل افراد الانسان وانكانت فضيلة كاملة فو له (وكونه تاما) أه دفع لماىقال انالعام لكل احد هوالاستعداد المطلق والقائل لم محكم على الاستعداد المطلق بكونه فضيلة بل انما حكم له على الاستعداد التام و لاشك أن الاستعداد التام ليس بعام فساسب المدح قو له (أنه) اى الطلب فو له ( فهو ) اى الهداية فيالآية وقوله الآتي عليهـــا اى على الهداية فو له ( فلا يصمح التمسلك بها ) اى بالآية لكونها منافية لتفسير المستدلكما انها منافية لتفسير الخصم واما الحديث فطلب الهداية فيه للقومالذين لم بحصل لهم الهداية فلاكلام في صحة الطلب فيه **فو له** ( اي المُتمكن فيه ) الظاهر آنه على لفظ اسم الفاعل **وفاعله** مستنز فيه راجع الى العبد المفهوم منسياق الكلام وضمير فيه راجع الى النعيم المراد به الجنة فني المةيم ايضًا ضمير راجع الى العبد وهو صفة للنعيم تقدير العــائد اليه كما افصحح به المولى المحشى ويمكن ان يكون على لفظ اسم المفعول وحينئذ يكون المتمكن فيه منقبيل ممرور به وبكون المقيم الـــذى هو اسم فاعل بمعنى اسم المفعول اعنى المقـــام

ه والاولىانيفسرالمقيم بالدائم على مافى شرح المقاصد م

۲ و ماهو الاصلح العبد فليس ذلك بو اجب على الله تعالى متن

٧ و محتمل ان يكون قوله اى في دار الاقامة و الاخرة تفسيراً للنعيم المفيم محذف حرف الجراعني في وقوله الما التحدير مضاف على النعيم و المعنى للنعريض النعيم و المعنى للنعريض في دار الاقامة و الاخرة المقيم لظهور معناه من قوله دار الاقامة و لعل هذا الاحتمال اظهر م

فيه وعلى التقدرين يكون التفسير المذكور تفسيرأ للمقم وفي بعض النسيخ اى التمكن فيه بصيغة المصدر وحينئذ يكون التفسير المذكور اشارة الى تقدير مضاف على النعيم ويلزم حينئذ ترك بيان معنى المقيم وكأنه تصحيف اخذ مماذكره المحشى المدقق فىتفسير النعيم المقيم حيث قال ای فیدار الاقامة و الآخرة ٥ ای التمکین منــه انتهی فقوله ٦ ای فىدارالاقامة آه بيان لصلة المقيم ولايكون المراد حينئذ بالنعيم الجنة بلالنعيم الكائن فيها وقوله أي التمكين بيان لتقدر المضاف على النعيم والمعنى للتعريض للتمكين على النعيم المقيم الكائن في دار الاقامة و الآخرة ولايخني انالوجه ماذكرناه اولا فوله (لكونه) اى لكون النعيم المقيم وهو علة لكون التعريض للنعيم المقيم اصلح بسبب كون النعيم المقيم اصلح والمراد بالمنزلتين الجنةوالنار فعني كون الجنة اعلى المنزلتين أنها اعلى من بينهمها لاانها اعلى منهمها فندير لئلا تتوهم لزوم تفضيل الشيُّ على نفسه او تبوت اصل العلو لمنزلة النار فو له (ان الجواب) ٧ المذكور وهوالاراد عنمات طفلا ومثل الجواب المذكور السؤال المذكور ايضا فىانه انماهو علىزعم منلم يعتبر فىالانفع جانب علمالله تعالى ولوزاده المولى المحشى لكان اولى لكن اكتفى عاسيذكره منقوله والامر فيعدم ورود الاشكال اظهر واما انالاصلح لهعدم خلقه اواماتنه اوسلب عقله فليس مختصا لابمن لمبعتبر فيالانفع آه ولاعن اعتبر بل هو معتبر على زعم كليهما ومنه ظهر وجــه التعميم في الحاشية السابقة يقوله سواء اعتبر جانب علمالله تعالى اولم يعتبر فوله (مماذكره الشارح) اراد مهجرد الاعتراض الاول وهو قوله والالما خلق الكافر المعذب واما البواقي مزالاعتراضات التي ذكرها فهي واردة على مجرد القول بالوجوب فهي واردة على الطوائف الثلث للمعترلة فخو له (والسفه والجمل) الواو الواصلة بمعنى اوالفاصلة على ماعرفت في صدر الكتاب فنذكر فوله (ولامعني

لطلبد

لطلبه ) هذا القول ناظر الىقول الشارح ولماكان لسؤال العصمة آه صرح به المحشى المدقق وتمسـك به في اثبات ان المراد بقول المحشى الخيالي و لما كان له منة آه اي الي آخر الادلة قو له (كانقاء الطفل) مثال للاصلح المضر فهو أصلح من وجه ومضر منوجه فبحب عليه تعالى ترك ابقاء الطفل اي اماته طفلا حتى لايقع فيالضررالذي هو العقاب الاكبر فوله (يعني لانسلم آه) الظاهر ان الجواب المذكور استدلال على انترك الاصلح بالنسبة اني شخص معين ليس نخلا وسفها يدل عليه قول المحشى الحيالي البتة فقول المولى المحشى لانسلم لايلائم ماافاده المحشى الحيالي فو له ( فلايكون مخلاوسفهاً ) اذاليحل والسفه هو عدم رعاية الح<sup>ك</sup>مة كما بدل عليه قول المحشى الخيالي فتركه ليس بخلا بالحكمة ولايلزم منترك الاصلح اشخص معين عدم رعاية الحكمة فوله (جزاء بما كانوا يعملون) انظر هل پثبت بهذا كون عدم المغفرة اصلح بالنسبة الى الكفار لااظنك في مرية منذلك وبهذا يندفع قول القسائل المذكور والاولى انيثبت كون عدم المغفرة اصلح بوجوبه عندهم كما سيظهر ذلك فتأمل قوله (ولوسلم كون عدم المغفرة اصلح) بنــاء على ان وجوب عــدم المغفرة يمكن ان يكون لاجل وجوب الاصلح عليه تعالى لالاستجاب الكفر العقاب وعدم المغفرة فوله (ولا يلزم من ذلك) دفع لما يقال ان المغفرة كما انها اصلح على تقديران تغفر اي على تقدير وقوعد فكذلك هي اصلح في نفسها . و ٨ قد سلم سابقا ان عدم المغفرة اصلح في نفسه حيثلم يقيد اصلحيته ٩ بشيُّ. فيلزم ثبوت الاصلحية في نفسه للضدين اعني عدم انما تكون وتثبت بوقوعه ووقوعه محال فلا تثبت الا صلحية للمغفرة لمحاليــة وقوعها عنــدهم فن هذا ظهر ان قوله فيجــوزان يستلزم آه لادخل له في الدفع بل هو مــذكور لبيان اصلحيتها على

۸ حال م ۹ ای عدم.المغفرة امین

تقدير الوقوع فو له (لانكونه) اى لانكون المغفرةالتي هي الغفران والاصلح فوله ( ان بستلزم المحال ) آه و اشار الى الاستلزام المذكور بقوله أن تغفرلهم يكون ذلك هو الا صلح فوله ( ايضا ) اى كما على تقدير عدم وقوع المغفرة فنو له (على التقدير) آه صلة النجــويز فوله ( فان مغفرة الكفار ) آه تعليل لكون ذلك النزك محالا في نفسه وحائزأ وثابنا على تقدير محال فقد اجتمع المحال فىنفسه والجائز على تقدر ويظهر منه عدم المنافات بين الجواز على التقدير المحال وكونه محالا في نفسه فهو في الحقيقة علة لعدم المنافات المذكورة وتقرركونه علة لكون ذلك النزك محالًا في نفسه هو أن نرك الا صلح الذي هو عدم المغفرة ليس شابت الاعلى تقدر المغفرة التي هي محال عندهم ومالا ثبوت لهالا على تقدر محال يكون محالافي نفسه إذلانحقق له فيحد ذاته بدون ذلكالتـقدر المحال واما تقرر كـونه عِلَّهُ لَكُونَ ذلكُ الترك جائزا على تقدير محال فهو مايفهم منقوله وترك الاصلح الذى هو عدم المغفرة متعلق به اذيفهم منه انذلك النزك ثابت وجائز على تقدير وقوع مايتعلق به فوله (متعلق به) اي مرتبط به وثابت بسببه و قدوجهناو جه تذكيرالضميرالراجع!ليالمففرةساىقافتذكرفو له(و لقائل ان يقول ) آه هذا الاعتراض قدذكره الفاضل المحشى على قول المحشى الحيالي سابقا وجوابه آنه لادلالة لكلامه آه والمولى المحشي نقله هنا رعاية العلاوة التي سيذكرها فيآخر هذه الحاشية فو له ( لجواز ان يكونله) اى للواجب الآخر فو له (خصوصيته) آه يعني ان الفياس الذي ذكره فياس مع الفسارق لكن للفساضل المحشى ان يقول نربد بالاصلح الذي حمكمنا عليه بجواز تركه الاصلح الذي هو غير اصلح فىالحقيقة كعدم المغفره فىالمثال المذكور اذهو ايضا فىالحقيقة محض حقالله تعــالى لافرق بينه وبين ترك العقاب واصلحيته عدم المغفرة ليست الابحسب الظاهر فوله (على ماذكره المعشى) حيث حكم

سابقاباستجابة الكفر العقاب عندهم فان قلت هذا نقتضي ان لايحكم المولى المحشى بالتردد بل بعدم جواز الاولقلت قوله الاخيرولوسلم فالكلام مع الجهور يثبت النزددكما لانخني قو له ( لاشك ان ترك مافيه الحكمة مع عدم الحكمة في النزك ) لقائل ان يقول هذا مجرد فرض اذكل فعل من افعاله سواءكان فعل ترك او ايجاد لايخلو عن الحكمة فلو ترك لكان الحكمة في النزك ولو اوجد لكان الحكمة في الابجـاد وليس لناشئ يكون الحكمة في فعله لافي تركه وتركه سمحانه وتعالى نع لوقرر السؤال بان جيع مانسب اليه تعالى من الافعال والتروك لوخلا عزالحكمة لكان نخلا وسفهااوجهلا وعيثا والتالي باطل فالمقدم مثله فوجب عليه تعالى رعاية الحكمة والمذهب آنه لاوجوب عليه لكانله وجه حينئذ ولك أن تدفع هــذا السؤال ايضاً بما مكناك عليه فيما سبق من ان وجوب رعاية الحكمة بسبب ارتكاب الفعل او بسبب الترك لامطلق و ٢ لما لم يكن شيء منهدا واجبا عليه تعالى لم يكن مانوققان عليه اعني الرعاية للحكمة واجبا ايضا و هذا مثل صرف القدرة و الارادة الى الحاد زيد مثلا فامحادزيد لمسالم يكن واجبا عليه تعالى لم يكن صرف القدرة والارادة اليه ٣ ايضا واجباعليه تعالىمع الهلايكن ايجاد زيد بدون الصرف المذكور وتحقيقه آنه فرق بين الواجب بالشرط والواجب مطلق ورعاية الحكمة واجب بالشرط الذي ارتكاب الفعل او النزك كالصرف المذكور واجب بشرطالابجاد وليس شئ منهما ٤ واجبا مطلقاحتي وقت المشروط ايضا فليس شئ منهما واجبا فيشئ من الاوقات وان كاما واجيبن بشرط وجود المشروط وهذا كالمشروطة العامة بشرط الوصف والمشروطة مادام الوصف فراد الاصحاب ننفي الوجوب نني الوجوب المطلق لاالوجوب بالشرط هذا فو له (ان المراد نفي) آه اى مراد الاصحاب بقولهم لاوجوب عليه تعالى وحاصله ان المراد

ا حال

۳ ایآلی ایجاد زیدامین

٤ اى رعاية الحكمـة
 وصرف الارادة اليدامين

بالسلب الكلى هو المسب الجزئي المنحقق في بعض الافراد فقط قو له (لانفي رعاية مطلق الحكمة) لايخني أن القول يوجوب شي عليه لانخلو عن سوء الادب مخلاف ماحررناه لأنه لايلزم منه القول نوجوب شئ وجوبا مطلقا عليه تعالى فهو المعول عليه لمن انصف من نفسه فو له (ان هذا الوجوب) الظاهرترك لفظ هذا قو له (فبسبب لزوم المحال ) من ٥ النزك و اراد بالمحال الاخلال الذي هو نقص قو له ( لازم لذاته ) آه اي لابالنظر الي ذاته حتى نافي قوله بالنظر الي ذاته ولوامت عن هذا الفرق فهذا مقمد بقوله لاشتماله نخلاف الاول فو له (وان كان بجب عليه رعاية مطلق الحكمة) متعلق وتأكيد لمقدر مستفاد نما قبله وهو آنه آذاجاز ترك الخصوصيات لاجل حكم ومصالح آخر فلا نجب عليه رعاية تلك الحصوصيات وانكان بجب آه فخو له (وهذا كله) اي ماذكره المعترلة من آله لوترك نزم الاخلال ما مقتضيه الحكم لكن التالي باطل فالمقدم مثله فح له ( ان الاخلال له ) اى بواحد من تلك الحصوصيات لابجميعها ولهذا عدل عن مها الى به فو له ( قال ان سينا هكذا نقله قدس سره في شرح المواقف في محمث الارادة فو له ( اضطر متأخر والمعتزلة ) اى الى الفول بان معنى الوجوب آه قو له (كما في العاديات) اي ڪون معني الوجوب آنه نفعله البتة نظير العاديات التي لانقولون بالوجوب فيها فو له ( والتعذيب والتنعيم ) في النمثيل عما تأمل ٦ وقوله نحو ذلك كالجنة والنار والسؤال والحساب فو له (اشارة) آه نقرينة ترك تقييد المقابل بنحو قولنا بالاتفاق وتخصيص قوله ولاللعقاب لمذلك ا القيد قوله ( قادرا ) مرسلا للرسل فوله ( قد استوى عمرو ) في شرح المواقف بدل عمرو بشر فوله (وهو) اى التورية والتذكير باعتبار الخبر**فو له** ( ويراد البعيد ) وهو هنــا الاستيلاء والقريب الاستقرار وقال في شرح المواقف لايقــال الاســتواء بمعنى الاستعلاء

ه صلة اللزوم امين

تمكن ان يدفع بان قولهم بوجوب التعذيب والتنعيم ليس من حيث اخبار الشارع بهما بلمن حيث وجدوب عقاب العاصى واثابة المطيع، والتمثيل بهما من الحيثية الاولى لامن الثانية مهمم

v اسمه المترراجع الىالا على امين

۸ ضمیربه راجعالی حکم
 الادنی امین

۹ ای حکم الادنی منحکم الاعلی م م

وعذاب القبر للكافرين
 ولبعض عصاة المؤضين
 وتنعيم متن

۳ اهل الطاعة في القبر
 بما يعلم الله تعالى ويريد
 متن

يشعر بالاضطراب والمقــاومة والمغالبة اى يشعر بسبق هذه الامور التي تستحيل في حقه تعالى و ايضا لافائدة حينئذ لنخصيص العرش لان استيلائه ييم الكل لانا نجيب عن الاول منع الاشمار الاترى ان الغالب لايشعر له كمافي قوله تعالى والله غالب على امره نع ربما نفهم الامور من خصوصية من اسنداليه الاستيلاء في امر مخصوص وعن انثاني بان الفائدة هي الاشعار بالاعلى عن الادنى اذتقرر في الاوهام ان العرش اعظم الحلق فاذا استولى عليــه كان مستوليــا على غيره وهذا عكس ماهو المشهور من التنبيه بالادنى على الاعلى وكلاهمـــا صواب فانه كما يفهم من حكم الادني حكم الاعـــلي اذاكان ٧ له ٨ اوكىكذلك يفيهم ٩ اذاكان الادنى بالحكم اولى انتهى فو له (ايضا) اى كذهب التأويل فوله (ولما امتنع) آه جواب عما يقال كيف يصمح كونه كناية وشرط الكناية عدم قرينة مانمةعن ارادة المعني الحقيقي وههنا امتناع المعني الحقيق قرينة مانعة عن ارادته وحاصل الدفعانه بعد ماجعلكناية صارمجازا للامتناع المذكور لكن لايظهر لتوسيطه الكناية بين المعنى الحقيقي وبين كونه مجازا وجه قو له ( المعني الحقيق) وهو الجلوس على سرير الملك بسببكونه ملكا فو له (من غيرتصور يدمشترك) فيه لما قبل بل وما بعده وقوله ولاغل مختص بما قبله كما أن قوله ولابسط مخنص بما بعده قو له (ولاشبهة) آه دفع لما يقال ان العرض على النـــار قبل يوم القيمة نحتمل ان يكون في حال الحيوة فلا بدل الآية الكر مة عـلى ثبوت عذاب القبر فو له (وماذلك) ٢ اى العذاب الذي هو قبل يوم القيمة وبعد وبعد الموت **فُولُه** ( هو بعد الموت ) آه ٣ وان لم يكن الميت في القبربل في بطن السباع مثلاً قو له (قال الفاضل الحشي) معترضا على قول المحشى الحيالي ولاشك آنه سفسطة حيث قال كيف يكون سفسطة وقدروي آه **قو له** ( وان بعض الاحجار قد صاريا بسا ) هكذا في بمض النسخ

وفى بعضهــا بدل الاحجــار الاشجـــار والنَّسخ الحاضرة من حاشية الفاضلالمحشي عندى ايضا مختلفة وكلاهما صحيح لكن الآية الكريمة يلائم نسخة الاحجار وقوله قدصار يابسا يلائم نسخة الاشجمـــار فندر **قو له** ( لیس المراد بالحی ههنا ) ای فیما حکم الشــارح رحه ال**له** بمحالية تعديب غسيرالحي وجوز البعض تعذيسه وحاصل الجواب انكون تعذيب ماليس فيه حيوة عمني الادراك للذة والالم سفسطة امرَ ظاهرو ۲ ذلك هوالمراد نيم تعذيب ماليس فيه حيوة المعاداليه الروح ويصدر عنــه الافعال الاختبارية وان كان حبا بالمعني الاول ليس سفسطه و لكن المراد ليس هذا **قو له** ( ايضاسفسطة ) و الالكان لنا شعور بالتعذيب لوفرضنا اكل انسان معذب لتفرق اجزائه فيحو اصلنا حنيئذ اذلافرق بين اكلءالسباع واكلنا ولاشك الهلايحصل لنا شعور بالتعذيب قو له ( اي قال النــافون ) لم نقل اي قالت الفلاسفة كم يستدعيه كلام الشـــارح لان النني ليس مختصابهم قال في المواقف (اعادة المعدوم حائزة عندنا خلافا للفلا سفة والتناسخية ) المنكرين لهمعاد الجسمـــاني ( والــــــــرامية وابي الحسين البصـري) ومحمود الحوارزمي من المعترلة فان هؤلاء وان كانوا مسلمن معترفين بالمصادة الجسماني نكرون اعادة المعدوم ونقولون اعادة الاجسام هي جعزا اجزائها المتفرقة انتهى **قو له** ( انما هو محسب الذهن والاعتسار دون المخارج) قال في المواقف بعد هذا الكلام (و يحكي انه وقع هذا لبحث لابن سينامع بعض تلامذته وكان ) ذلك التلميذ (مصرا على التفــار ) محسب الغـــارج بناء على ان الوقت من العوارض الشخصة (فقال) ان سينا (انكان الامر على مانزعم فلايلزمني الجواب لابی غیر من کان ساحثك) و انت ایضا غیر من کان ساحثنی ( فیمت) التلميذ (وعادالي الحق واعترف بمدم النغاير في الواقع) وبان الوقت ليس من الشخصات اننهي وفائدة هذه الحكاية التنبيه على ان ان

۲ حال م

سينا ليس من المستدلين بالدليل المذكور على نني اعادة المعدوم وان كان من النافين قو له (لم لا بجوز ان يكون كل وقت) آه و الحاصل انكل وقت من قبيل الدعائم المتعددة فكل وقت لاحق معالمشخصات الحاصلة في الوقت السابق يستحفظ تشخص الوقت السَّابق مع تلك المشخصات نظىرماقال الحكماءان الصور المتعاقبة علىالمادة المخصوصة تستحفظها وتستحفظ تشخصها ايضا قو لد (وتوارد العلل المستقلة ) وهي المشخصات المقسارنة للاوقات المتعددة معكل واحسد منتلك الاوقات قوله (لعدم تبدل وقت الحدوث) أن أراد عدم تبدل وقت الحدوث بوقت حدوث آخر بان محدث مرة اخرى او عدم تبدل وقت الحدوث نوقت القدم بان يصبر قديما فسلم لكن انت تعلم ان امر التبدل لانقتضي خصوصية المتبدل اليه ولانتوقف ايضا تبيدل الشخص على خصوصية المتدل اليه بل محصل تبدل الشخص بتبدل الوقت مطلقا سواء تبدل الى وقت حدوث آخر اوالي وقت القــدم او إلى و قت البقياء و تسدل و قت الحدوث إلى الأولين و إن لم يتحقق لكن التبدل إلى وقت البقاء متحقق كما سيعترف به المولى المحشي وإن اراد عدم تبدل وقت الحدوث الى شئ اصلا فظاهر أنه ليس كذلك لانه انتني وقت الحدوث وجاء وقت البقاء ثم انالمولى المحشى وقسع في هذا الحبط من ظاهر قول المحشى الحيالي مع أنه كلام على السمند اذقوله لايقال آه محسب الظـاهر كلاما على السـند بل على نفس المنع فلذا قال الفاصل المحشى على قوله كلام على السند بل على المنع والمولى المحشى ظن انه اصلحه بما وجه به كلام المحشى الخيالي فوقع فىخبط المذكور لكن نقول انءمراد المحشى الحيسالى بالسسند ليس السند الاصطلاحي بلالسند اللغوى اعني مايستند اليه فيشيء وذلك هو نفس المنع ههنا اذهو المستند اليه فيالجواب وحينئذ لاغبار على الكلام \* كما لانحني على ذوى الافهام \* من غير خاجة الى مانكلف له المولى المحشى في اداء المرام \* مع مافيه ماعرفته من عدم التمام \* قو له (لانسلم انالوقت منجلة المشخصات الحادثةله) هكذا في النَّسخ الَّتي فىنظرنا والظاهر انبقول لانسلم أنوقت الحدوث منجلة المشخصات باضافة الوقت الى الحدوث واسقاط قوله الحادثةله قوله ( منجلة معدات وجود الحادث) الاظهر منجلة معدات نقاء الحادث اذوقت الحدوث بجامع الوجود المقارن لذلك الوقت والمعد للشئ لابجامعه ونصحه انراد بالوجود الوجود فياعدي وقت الحدوث اوبحرى الكلام على التغليب فنو له ( غير متحقق في المعاد ) سواء كان مظروف الوقت اونفس الوقت قوله (بین زمانی الوجود) ای وجود الوقت وزمان وجود الوقت هو زمان نفس الوقت ايضا قو له (اما ان بعيد الوقت) اي يعيدالله سيحانه وتعالى والظاهران يعاد قه له ( لم يتم الحواب الثباني ) لان مبناه عملي فرض اعادة الوقت و في هذا الدليل حكم بمحاليتها اي مبناه ذلك فؤ له (والالزم تقدم) آه لتقدم الوجود قبل العــدم على الوجود بعده **فو له (وهو)** اى وقوع زمان زوال الوجود بين زماني الوجود السابق احدهما عليه واللاحق الاخر عنــه فوله (ولايخني ان) أه تحقيق للمقــام لااعتراض على الكلامكما لامخني على ذوى الافعام لكن الظاهر مدل ولا يخني ولا بذهب عليك فوله ( فلا يوجد الزمانان ) حتى يوجه الطرفان المتغاران المخلل فلا يستحيل تخلل العدم بين ذينك الطرفين المتفارين فوله منع استحالة) آه اي معيني استحالة مطلق بل فيهـا تفصيل فخو له ( فيكون ) اى فيوجـد وقوله والتخلل عطف على اعادة فهو فيحيز الكون المذكور ايضا **فو له** ( انحاصل ) آه اشار ميان الحاصلين الى ان حاصل الجواب الاول منع لزوم النحلل بين الشئ ونفسه لتغاير طرفي النحلل بالذات وحاصل الجواب الثاني منع لزوم النحلل بين الشيُّ الواحد من جيع الوجو، ونفسه فيكون

وســئوال منکر ونکــیر ثابت بالدلیلا<sup>لس</sup>معی متن

مآل

۲ ای من العوارض الغیر
 الشخصة امین

٧ اى عن العدم امين

مآل الجوابين الى الترديد بين مراد المستدل فمنع اللزوم على تقدير و منع الاستحــالة على آخر قو له (وان دفع ذلك الاختلاف) آه وحاصله آنه بدفع تخلل العدم بيناشخاص العوارض الغيرالمشخصة ونفس تلك العوارض لتغار طرفي التحلل اعني والابعاص السابقة من العوارض الغير المشخصة على العــدم والابعاض المتأخرة منها ٦ عنه ٧ فعني قوله مع تلك العوارض اي منحيث كونه مصاحبالها و حاصله النحلل بينها وقوله و نفســه اي مع تلك الحيثيه قو له ( نع انه حصل به )آه بیان لمنشاء توهیم المجیب المذکور وضمیر انه للشأنْ و ضمير به راجع الى زمان البقاء فو له ( مخالف لطاهر قوله ) آه لانه الاستشاء بالإمن شاءالله يستدعى اللابهلك جيع ماسواه تعالى مما في السموات والارض وادرج لفظ الظاهر لان المشية غير معلومة وايضا مكن انيكون المراد بالصعق زوال العقل وعدم البقــاء على الحالة السابقة على الصعق لاالهلاك والاعدام بالمرة فو له (وقال الامام حجة الاسلام) يعني اناطلاق الهلاك لانقتضي ماذكره المحشي الحيالي فضلا عما ذكره البعض المذكور فاستدلاله بالآية الكرعة المذكورة على ماادعاه في غاية الضعف قو له (هالك دائمالاانه يهلك) قال بعض الافاضل مكن انيكون اشــارة الى التوحيد فيالصفات وهو ان رى كل علم مثلا مضمحلا في جنب علمه تعالى وكذا كل قدرة في جنب القدرة الاحدية وكذا سائر الصفات و مكن إن كون إشارة الى مرتبة التوحيد في الذات فيكون ماقاله في مشكاة الانوار تأكمد لما ذكره فيالاحياء وبدل عليه قوله آخرا وانكل شئ همالك الا وجهه لاآله يصير هالكا فيوقت منالاوقات انتهى فو له ( آنه ليس في وجود الاالله) آه قال بعض الافاصل وهـذا هوالقول بوحدة الوجود على ماذهب اليهالصوفية فانهم قالوا انوراء العقل اطوارا بشاهد ويكاشف فيها اشياء بعجز العقل عن ادراكها كما بعجز الحواس

عن ادراك المعقولات وحقق فيذلك الطور انحقيقة الوجودا هو عين الواجب مطلق عنجيع القيود حتى عنقيد الاطلاق ايكم ومع ذلك يتجلى ويظهر فىجيع الاشياء بمعنى آنه لايخلو عنه حقيقا مزالحقىائق المنصفة بالوجود بكليتها وشهوا وجود الحلق بوجوا الصور فيالمرآة المتقاملة فانه ليس فيمقابلتنا الاالمرآة والصور معدوما فيهيأ قال الشيخ الاكبر محىالبدن محمد الطائي الاندلسي رضي الله عنــه « ماآدم فيالكون ولاابليس » وماعرش سليــان ولابلقيس ؛ فالكل اشارة و انت المعني يا « من هو للقلوب مقناطيس » وقال العارف الحامي قدس سره ﷺ هرچه او نست نه مغرست و نه بوست ﷺ همه همچند همین اوست که اوست ﷺ انتهی وقال بعض العارفین «کال مافيالكون و هم او خيال » او عكوس في مرايا او اظلال « فوجو دات الاشياء المحسوسة ليس الاكالوجودات التي لعكوس شخص واحد فىمرايا المتعــددة اوكالوجودات التي للثيئ المرتسم فيالخيــالات المتعددة اوكالاظلال المرئية في مقاللة الاضواء كذا ذكره بعض فو له ( فالقيه بن بديه) هكذا فيالنسيخ الواصلة الى وكتابة بعضها فالقا بالالف دون اليــاء وضمير مدمه مكن انيكون للنبي صلىالله عليا وسلم وانيكون لابى نخلف واكن فيالكشاف وفيتفسير القاضج لدل فالقاه بین بدله ففنته بیده و ضمیر بیده حینئذ لایی بن خلف لاغیا وفىالقاموس الفت الدق والكسر بالاصابع انتهى فعنى فتته طحنا قو له (لادليل قطعيا) آه اشار بنني الدليل القطعي الي ان الحكم بكون تولد المودلود من الاجزاء الاصلمة للمأكول دليل ظني علم كونهــا احزاء اصلية للمولود ايضــاكما بدل عليه تعلق التولد بمرا الاجزاء الاصلية قو له (لجواز انتكون الاجزاء الاصلية) للمولو قو له (لملابجوز) آه وحينئذ يكون بيان حاصل الجواب ما ذكر المنوهم ايضا صحبحسأ فلايكون لصيفة التمريض حينئذ اعني قوا

قديتوهم وجه ويمكن ان يكون التأمل الآتي في آخر حاشية المحشى الخيــالى اشـــارة الى هذا **قو له** (ولعل المدعى) اراد به المعترض المذكور قوله (وقدعرفت جواله) وهوان العــذاب على الروح المعلق له فوله (قال الفاضل المحشي) معترضًا على قوله وقدعرفت جوامه قو له (اذ الالم في الجلد الذي لاحيوة فيــه) لقائل ان يقول من ابن استفيدان الجلد لاحياة فيـه وولو اراد نفرض ان الجلــد لاحيوة فيه فنقول لاحاجة لنفي العذاب عن الجلد الى ذلك الفرض اذَمَكُنَ أَنْ تَحْفُظُ اللَّهُ الْجِلْدُ عَنِ الْعَذَابِ وَأَنْ كَانَ حَيَالَكُنَّ حَيْثُكُ لايكون عــدم تألم الجلــد ظاهرا حتى يكون تألمــه ظاهر الفســاد والصواب أن تقدول بدل قوله فهو ظاهر الفساد أذالا الم آه فهو منوع ولم لابحدوز ان يكون المنائم هوالروح قوله (يرد عليه) اى على قول المحشى الخيالي وانت خبير بان دعوى اتحــاد الاجزاء غيرمسموعــة فوله (بالاجزاء في كلام المعترض) التي حكم المعترض باتحا دها في الجلدين فوله ( محسب الاجزاء الاصلية لاان يكون جلده) آه لانخني أن المراد من اتحاد الاجزاء الاصالية للبدنين اتحاد البدنين فىجيع اجزاء البدنين فىالاجزاء الاصلية مثلا يكون الاجزاء الاصلية لرأس احداالبدنين هي الاجزاء الاصلية لرأس بدن الآخر والاجزاء الاصلية ليد احد البدنين هي الاجزاء الاصلية ليد مدن الآخر وهكذافي نواقي الاجزاء ولاشك أن الجلدين جزء البدنين فلزم اتحاد البدنين فيالاجزاء الاصلية للحلدين ابضا ولايكن لعدم ثبوت التناسيخ اتحاد الاجزاءالاصلية لغالب اجزاء البدنين دون جيعها فلولم يتحد الاجزاء الاصلية للجلدن ايضااي كسائر الاجزاء لثبت التنباسخ بلاحفياء فاذكره الفياضل العيلبي هووجه الامر بالتأمل للمحشى الحيالي هذا ويمكن ان يوجه كلام المولي لمحشى بان ما ذكره مبنى على ماذكره الاطباء والحكماء مزان الاجزاء الاصلية هي

العظم والعصب والرباط ولكن لايخلو عن بعد فتأمل فوله (وابرد من اللَّهِم ﴾ ومن تمة الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حافثاه الزير جد واليه من فضة هذا لكن يقى ان في لفظ اليض شئ وهوان المشهور افعل التفضيل انما ببني من فعل ثلاثي مجرد ليس بلون ولاعيب واحاز الكوفيون نناءه من لفظي السواد والبياض قالوالانهما اصلالالوان وهما عند البصريين شاذان كذا ذكره بض الفضلاء فو له (الامن قدرله السلامة) هكذا في بعض النسيخ و في بعضها الامن قدرله آه مدون لفظ السلامة فلعل نسيخة الخيالي الواقعة في نظر المولىالمحشي كانت عبارتها مدل قوله عدم دخول النار السلامة اوهو ٨ نقل المعنى اذ عدم دخول النار هو السلامة عنها قو له (فان ظاهر الحديث) آه و هوقوله صلى الله عليه وسـلم في اول الحديث اندرون ماالكوثر فقلناالله ورسوله اعلم قال عليه الصلوة والسلام فأنه نهر وعد نیه ربی علیه خبر کنیر هوحوض پرد علیــه امتی الحدیث کذا ذكره بعض المحققين فو له (وفي ذكره عليه السلام) ٩ او نناء على هذه الرواية التي قدم فها الطلب في الصراط و اماالرواية المشهورة التي قدم فيها الطلب في الحوض فوجهها هومراعات الترتيب الواقعي بين المواقف الثلثة اعني الحوض والمران والصراط قوله (اقدوى للطلب) اى ادعى لطلبه عليه السلام من الحوض فأن الاحتياج (اليه عليه السلام فيه) اي في الصراط والنجاة عنه (اكثر) من الاحتساج البدفي شرب ماء الحوض فان الاحتماج اليه عليه السلام فيالصراطاحتياجاليه عليهالسلام للخلاص عن المصيبة وهي السقوط فيجهنم وكذافىالوصولاليالجنة التي هياقصي المطالب والاحتياج اليه عليه السلام فيالحوض للوصول الى النعمة فقط لاللخلاص عن المصيبة على ان الخلاص عنالمصيبة اعظم بكثيرمن وصسول النعمة قو له (فيالموقف المتأخر) يعني الصراط بناء على ان ترتيب المواقف.

۸ الضمیر راجع الی لفظ
 السلامة امین

والبعث حقوالوزن
 حقو الكتاب والسؤال
 حق والحوض حق
 والصراط حق مئن

الثلث

الثلثة فيالواقع تقدم الحوض وتقدم الميزان على الميزان على الصراط قو له (محسن الامر بالطلب في المتأخر) اي بطلب وجداله عليه الصلوة في الموقف في ٢ الموقف المتقدم الذي هو الحوض و المرزان طلبا كائنا والسلام المتأخر لكون الاحتماج في الموقف المتأخر اكثرو اشدو حاصلة الاشارة الى المبالغة في طلبه في الموقف الذي هو الصراط المتأخر فقله

٣ علة محسن الامرآه

٤ اى ىقاءالمواقف امين

امين

صلةوجدانه امين

اشارة الى الاحتماج اليه عليه الصلوة والسلام لاجل هذاالموقف الذي هو الصراط بلغ مبلغا منبغي ان يطلب وجدانه عليه الصلوة والسلام فيالمواقف التي مضت ولم تبق معان طلب وجدانه عليه السلام فيها غــبر ممكن لعدم بقائمًا ٤ فقوله في المتاخر صلة الطلب ومفعول الطلب محذوف وهو وجدانه عليــه الصلوة والســـلام في الموقف المتقدم هذا تقرير كلامه ولايخني مافيه منالتكلف وقد دفعالفاضل الحشي اعتراضه بما هو احسن مما ذكره المهولي المحشى حيث قال اللهم الآان شكرر الموقوف فيكل واحد من الصراط والمران ويكون السوقوفالاخير فيالميران متقدما علىالسوقوف الاخير فيالصراط انتهى فُوْ له (فلسطين) بكسرالفاء وقد يُفتح على مافى القاموس قو له (كورة فيالشام اوقرية فيالعراق) هكذاً ذكرهالقــاموس فيتفسير فلسطين و فيه ايضا الكورة المدينة فه لد (انه انتقل) آه اذهذا الانتقال بستلزم انحطاط المرتبة وتسفل الدرجة كما لانخفي فه له (معني الحلق) كقوله تعالى الجدلله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور قوله (ان المنع) المذكور بقوله فان قلت آه قوله (في غاية القوة) لظهور الاحتملال الذي ابداه المانع فوله (تمكينه وعدم منعه) آه اى اقداره وجعله قادرا على التمكن كما سيأتي تصويره به فو له (ولا يخفي ركاكته) لم محكم نفساده كما تقتضيه التعليل لانه وأن سلم اللزوم يجوز ان يكون النخصيص بالاستقبال لظهور التمكين فيه حيث ثنبت

الْتَكُن بالفعل في الاستقبال فعند ذلك يظهر التمكين على التمكن فو له (على

ه الحكن ايس هذا
 و لامايأتي مرادا المولى
 الحثى كما يظهر عمايأتي
 من كلامه رحه الله مم

٦ صلة الانفكاك امين

۷ و المجنة و النارحق و هما محلوقتان موجودتان باقیتان لاتفنیان اهلسما متن

٨ مسلة ينفك امين

٩ بيان الانفكائ ابين

۲ علة لتوله لابان يوجد
 آه ا ين

مامدل عليه) اي على انالتمكينلازم لوجودالجنة ووجه دلالة اعدت للمتقين علىاللزوم توهم استلزامازومالاعداد لوجودالجنة نزوم التمكين له ايضا على ماسيصرحه المولى المحشى اوكون ٥ التمكين على التمكن بمعنى امكان التمكن وامكان التمكن والاعداد متلازمان فلزوم الاعداد لوجودالجنة يستلرم لزوم امكان التمكن له او كون التمكين على التمكن معنى نفس الاعداد على ما سننقله من الفاضل المحشى قو له (فلا مكن ان يكون) آه و الانزم انهدام اللزوم المذكور و انفكاك المعني المــذكور اعنى التمكين عن ٦ وجود الجنة فو له (فى الاستقبال) ٧ خبر يَكُون وقد وجد فى بعضالنسيخ بعد هذالكلام كلام حاصله الاعتراض على قوله المحشى الحيالى وهذا المعنى لازم لوجود الجينة ولنشرحه لانه لايخلو عن نوع غوض فنقول وبالله النسوفيق قال المولى المحشي (و همهزا) اى فى الحكم بنزومالمعنى المذكور اعنىالتمكين علىالتمكن لوجودالجنة (نظر) وذلك النظر (هوانه) اى المحشى الحيالي ( ان اراد باللزوم) الذي ذكره مقوله و هذاالمعني لازم لوجو دالجنة (اللزوم الواقعي) الحارجي ايلااللزوم العقلي الذي هو امتناع انفكاك تصور الملزوم عن تصوراللازم اذلاوجهله هنا لجواز تصوروجود الجنة بدون تصور التمكين علىالتمكن فيها ولماكاناللزوم مطلقا خارجيــاكان او ذهنيا عبارة عنامتناع الانفكاك لاعن عدم الانفكاك مدون الامتناع وليس امتناع الانفكاك ههنا متحققا بين المراد باللزوم ههنا بقوله (كماوجدت الجنة وجدهـ ذا المعني) يعني التمكين على التمكن فيهـ ا (و أن لم يمنسع انفكاكه) اى انفكاله هذا المعنى (عنها) اى عن الجنة اى لا يمتعان يفك التمكين عن ٨ الحنة ٩ مان يوجد الحنة ولايوجد التمكين لامان يوجد التمكين ولا يوجد الجنة لان ٢ وجدان التمكين على التمكن فيها مدون وجودالجنة محال كالانحق وحاصل الكلام ان المراد باللزوم ههنادوام المصاحبة نظيرالدائمه الامتناع المفارقة نظيرالضرورية المـذكورتين

المذكور

في القضايا الموجهــة اذا عرفت هــذا فنقول ان اراد بالزوم المعني المذكور(فهو)اىفنحقق هذاللزوم بينالجنة والتمكين على التمكن فيها ( ممنوع ) اى لانسلم اله كلما وجدت الجنة وجد هذا المعنى ولمالم يكن المراد من هذا المعنى ظـاهرا بين المراديه في ضمن سـند المنع بقوله (لأن القدرة عدم العجزعن الفعل) يعني أن المراد بالتمكين على التمكن في الجنة كونهم قادرين على التمكن فيها كما سيصرح به في بيان حاصل النظر لان التمكين المذكور يستلزم جعلمم قادرين وجعلمم قادرين يستلزم كونهم قادرين فيكون معىني الملازمة المذكورة كلما وجدت الجنة وجدكونهم قادرين على التمكن فيها ولاشك انكونهم قادرين عليه بتوقف على عدم عجزهم عن الفعل الذي هو التمكن (و) الحال انه ( بجوز عجز هم عن التمكن فيها مع ) تحقق الجنة و (وجودها) فليس كما تحقق الجنة ووجدت تحقق كونهم قادرين على التمكن فيها لان هذا اللزوم ودوام مصاحبة كونهم قادرين لنحقق الجنة يتوقف على وجود جبع الاسباب وارتفاع جبع الموانع وكلاهما غير معلوم التحقيق فلابصح الحكم بالملازمة الفائلة بانه كما وجدت الجنة وجد كونهم قادرين لتوقفه على العلم بثبوت الاسباب وارتفاع الموانع وانما حِاز عجزهم ( بناء على ان الموانع ) التي من جلتها تعلق قدرته تعالى بدخولهم النار ( لايمكن رفعها الامن الله تعــالي ) وكذا الاسبـــاب لايمكن ايجادها الامنه تعالى ( فجعلهم قادرين ) المترتب عليه كونهم قادرين (على ذلك ) التمكن في الجنة انما هو ( برفع تلك الموانع ) وايجاد تلك اسباب ومن البين آنه من الجائز أن لارفع الله تعالى تلك الموانع ولايوجد الاسباب وجواز عجزهم عن التمكن فيها نساء على جواز عدم رفع الموانع نظير ماذكره بقوله (كالم تمكن) بصيغة المعلوم ففاعله ضمير الله او بصيغة المجهول ( الكفار من التمكن فيها لمانع الكفر )فقيما نحن فيه ايضًا يجوز ان لايرفع الله الموانع فلايثبت

قدرتهم على التمكن فيها فلا يصحح الحكم بانه كلا وجدت الجنة وجد هذا المعنى اى قدرتهم على التمكنُّ فيها هذا (و) لماكان المنع المذكور مبنيا على أن يراد من اللازم الذي هو القدرة على التمكن في الجنة المعنى الظاهر المسادر منها اعنى ضد العجز ولكن لم لايجوز ان براد من قدرتهم على التمكن فيها الامكان الذاني للتمكن فيها اعنى التمكن الممكن الذي ليس ذاته آبيا عن حصوله وحينئذ يكون تقدير الملازمة المذكورة كلا وجدت العنة امكن التمكن فها امكانا ليس ذات التمكن مانعاً عن حصوله وان ٣ منع عن حصوله عــدم وجود الاسبــاب وعدم ارتفاع الموانع اجاب اولا بان (حمل القدرة ) اللازمة لوجود المجنة ( على الامكان الذاتي) للممكن في المجنة غير صحيح لانه صرف للفظ عن حقيقته بلا صارف واليه اشار بقوله ( مع آنه مجاز لايصار اليه بلا صارف ) اي بلا قرينة تدل عليه (ولاصارف ههنا) اي لاقرينة لاآله لامقتضى لان تصحيح الملازمة المذكورة مقتضى لكن رعاية المقتضى انما تكون بعد وجود القرينة ولاقرينة ههنا وتصحيح الكلام ليس قرينة في شيُّ من المواضع واجاب ثانيا بان ذلك الحمل (بمالابجوز) ارتكابه لان معنى بجعلها للذين لايريدون علوا في الارض ولافسادأ على ماسبق تمكنهم على التمكن فيها ومعنى تمكنهم على التمكن فيهما نجعلهم قادرين عليه ومعنى نجعلهم قادرين عليه نجعل النمكن فيها ممكننا ذاتيا فيلزم انيكون الامكان الذاتي للشئ بجعل الجاعل وهو باطل وانكان الامكان بالقياس الى ذات الغيرجائز قال المحقق الدواني ۽ امكان الملزوم بالقياس الي ذاته ٥ يســتلزم امكان اللازم بالقياساليداعني ذات الملزوم لاامكانه بالقياس الى ذاته ٦ ولاينوهمن ان هذا قول بالامكان بالغير فانذلك ان يجعله الغير بحيث يستوى نسبة ذاته الى الطرفين ومأنحن فيه امكانه بالقياس الى الغير لاامكانه فيذاته بسبب الغير وشتان مابينهما انتهى والحاصل انالامكان الذاتي

٣ تأكيدية امين

٤ فىتعلىقاتەعلىالشرح الىجدىدلاتبحرىد

ه ای ذاتالملزوم امین

٦ ای ذات اللازم امین

٧ حال امين

۸ اشارة الى قوله ولكن
 يوجد الجنة بدون هذا
 المعنى امين

لابجعل بسبب الغير واليه اشار بقوله (لان الأمكان الذاتي للشيء) وهو التمكن فيها ههنا ( لايكون مجعولا بغيره) و ٧ قدلزم ذلكههنا منحل القدرة على الامكان وبطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم وقوله (او معني) عطف على قوله معنى كلما وجدت الحنة آه بعني إن اراد باللزوماللزوم الواقعي بمعنى(انهذا المعني) الذيهو التمكين على التمكن فيها (لم يتحقق) ولم يوجد ( مدون وجودها) اي وجودالحنة ولكن وجدالجنة بدون هذا المعنى وبهذا ٨ يفترق عن المعني السابق لان قولنا كما وجدت الجنة وجدهذا المعنى يستلزم عدم وجودالجنة بدونهذا المعنى وايضا لم يلاحظ فىالمعنى السابق عدم وجود هذا المعنى بدون وجود الجنة وانكان ذلك متحققا في الواقع كما ذكرنا ( فسلم ) ان ذلك المعنى لايوجدبدون وجودالجنة (لكن) برد عليه اناللزوم بهذا المعنى (معكونه خلاف المتبادر) مناللزوم اذعدم وجدان شيء لدون آخر هو وصف المزوم وحاله لاحالاللازم فاستعمال اللزومالذي هو حال اللازم في وصف الملزوم وحاله خلاف المتعارف وماكون خلاف المتعارف يكون خلاف المتبادر بلا شبهة ( غير مفيد ) لمانحن بصدده مزان التمكين مزالتمكن في الجنة لازم لوجود الجنة غير منفك عنه كما صرح به المولى المحشى سابقا وذلك ( لان عدم تحققه ) اي عدم تحقق المعنى المذكور ( مدونها ) اي مدون وجود العِنة ( لايستلزَم انيكون ) المعنى المذكور ( مقارنا ) ومصاحبًا ( لها ) اي نوجودها ويكون ذلك المعني ( غير منفك عنها ) اي عن وجودهـــا لجواز ان يـكون الجنة موجودة الآن ويكون التمكين على التمكن فيها فىالاستقبال فانفك المعنى المذكور عنوجودها ثم اشـــار الى بيان منشأ الحكم بلزوم المعنى المذكور لوجود الجنة يقوله (ولعل منشأ توهم لزوم هذا المعني )لوجود الجنة ( توهم استلزامزوم اعدادها) او تهيئها ( لهم ) صلة الاعداد لوجود الجنة ( اللزوم ) اي لزوم

المعنى المذكور ابضا لوجود الجنة ففوله اللزوم مفعول الاســـتلزام وحاصله آنه كماكان اعداد الجنة لهم لازما لوجودهـــا اذلاشــبهة فيان اعداد الجنة للمتقين غير منفك عن وجودها اذحين وجودهـــا قدهيئت لهم بلا تراخ توهم انالتمكين على التمكن فيها ايضا لازم لوجودها لما بين الاعداد والتمكين من القرب ويظهر من هذا انه لواريد بالتمكين على التمكن فيهــا الاعداد لايــــــون اشــكال في امر اللزوم وهو كذلك وصرح به الفياضل المحشى (او) لعل منشأ توهم لزوم هذا المعني لوجود الجنة ( توهم استلزام امكان التمكن) فيها (القدرة) صلة الاستلزام (عليه) اى على النمكن وحاصله آنه لماكان امكان التمكن فيها لازما لوجود الجنهة اذحين وجودها لاتفك الامكان الذاتي للتمكن فيها عنه توهمان المعني المذكور الذي صار مأله الي كونهم قادرين على التمكن ايضا لازم لـوجود الجنة بناء على توهم استلزام امكان التمكن للقدرة عليه ومستلزم المستلزم للشئ مستلزم لذلك الشئ ايضا (او ) لعل منشأ توهم لزوم هذا المعنى او جود الجنة (توهم عبنية) اي عينية امكان التمكن (لها) اي القدرة عليه يعني انهم توهموا ان امكان التمكن عينالقدرة عليه ومعلوم ان ان امكان التمكن لازم لوجودها فيكون القدرة عليه ايضا كذلك (و) الحال أن ( الكل ) أي كلا من النوهمات الشلقة المذكورة ( ماطل و مالجلة) اي خلاصة النظر الذي اورد ههنا على حكم المحشى الحسالي بلزوم هذا المعني لوجودالجنة آنه (لوصيح ماذكره) المحشى الحيالي من لزوم هذا المعني لوجودالجنة (فاذافرض) الملزومالذي هو (وجودها) لزوم وجود اللازم الذي هوكونهم قادرين علىالتمكن فيها و السيه اشار مقوله (لكانوا قادرين على التمكن فيها الأن و) لكن التالي اللازم باطل مديهة لان وجودها ليس علة تامة لقدرتهم على التمكن فيها بل موقوف على وجود الاسبابوارتفاع الموافع اللذن يكونان

من حانيه تعالى ومن الجائز ان لابوجد الاسباب ولايرفع الموانع كمامر مُفَصَلاً ( فَكَذَا المَلْزُوم ) الذي هو فرض وجودها فاذا بطل مجموع اللازم والملزوم الذىوقع تاليا لقوله لوصيح ماذكر نزم بطلان هذا المقدم ايضا فلايكون ماذكر صحيحأ وهو المطلوب مزالنظر المذكور ثم عطف قوله في اول النظران اراد باللزوم اللزوم الواقعي قوله (ان اراديه اللزوم العرفي) ولماكان الظاهر المتبادر من اللزوم العرفي هو اللزوم الذي يتعمارفه العمامة وهو تحقق امتناع الانفكاك بين اللازم والملزوم لامجرد فهم العرف اللزوم بينهمسا وان لم يوجد ولم يتحقق هناك لزوم مع ان المراد باللزوم العرفى ههنا الثانى بين مراده بقوله (معنى أن المفهوم المتبادر من جعل الدار) حال كونها (نكرة) و حال كونها ( غير مشار الها وقوله (زيد) صلة الجعل والحال الثاني اعنى قوله غير مشار اليها بيان لمايستلزمه الحال الاول اعني قوله نكرة اذيسـتلزم كون دار نكرة في مثل قولنا نجعل دائراً لزبد انلا بشار الى دار معنة لعدم ارادة الاشارة البها حين تنكير الدار وقوله (اومعرفة) عطف على نكرة اي إن المفهوم المسادر من جمل إداة حال كونها معرفة (مشارا الها) اى الى دار معينة لوجود الدار الاشارة المهاحين تعريف الدار مثل انتقول نجعل الدار لزمد فقوله (له) صلة الجعل ايضا وضميره عائد الى زيد وقوله ( انذلك اللزوم ) خبر ان فيقوله انالمفهوم المتبادر اي انازوم التمكين عــلي التمكن في السدار ٩ لوجود الدار (مفهوم عرفا من الجعل) المذكور وان لم ينحقق هناك لزوم اصلا فالحاصل آنه اناراد آن المفهوم المتبادر من قولنــا نحعل داراً لزيد اونجعل الدار له ان تمكين زيد عــلي التمكن فىتلك الدار لازم لوجود الــدار لزوما عرفيا ممعنى ان اهلالعرف يفهمون ذلك وانلميكن هناك لزوم قفيما نحنفيه نقول نفهم منالآية الكريمة ان تمكينهم عــلي التمكن فيلجنة لازم لوجود الجنــة لزوما

ه صلة لزوم التمكين امين

يفهمه اهـل الْعرف وان لم يكن هنـاك نزوم (فليس) جزاء ان اراد ( فيشئ من الصورتين ) يعني بهما نجعل داراً لزيد ونحعل الدار له (دلالة عرفا على) نفس الملزوم الذي هو (وجودها في) زمان (الاستقبال) وذلك لان قولنا نجعل دار الزبد او نجعل الدارله مجرد وعد لابجب الوفاء به وعدم دلالتهما على وجودها في الحال ٢ الذي هو الملائم لما نحن فيــه بالطريق الأولى فاذا لم يـكن في شيُّ من الصورتين دلالة على الملزوم الذي هو وجو دالدار لاتكون فيهما ايضا دلالة على اللازم الذي هو تمكن زيد على التمكن فها لان التمكن فرع الوجود وهو ظاهر واذا لم يكن فيهما دلالة على شئ من اللازم والملزوم فعمدم دلالتهما على اللزوم بينهمما يكون بالطريق الاولى لان الدلالة على النسبة فرع الدلالة على المنتسبين واليه ٣ اشــار مقوله (فضلا عن دلالتهما على ذلك اللزوم) الذي هو لزوم تمكين زيد على التمكن في الدار لوجودهــا ثم المراد منعــدم دلالة شئ من الصورتين على وجود الدار عدم دلالتهما عليه ٤ من الجهة التي نسبت المها الدلالة في الارادة المذكورة اعني الجعل حيث حكم بان اللزوم مفهوم عرفا من الجعل المذكور وحاصله ٥ ان الجعل لا مدل على وجودها فلانسافي ان بدل على وجود الدار شيء آخر اعني تعريف الدار فيصورة تعريفها وان لمتكن تلك الدلالة ايضيا قطعية على ماسيظهر انشأالله تعالى فعلى هذا لانافي نني الدلالة على وجودها قو له (بلااذاكانت معرفة ننبغي انتكون) تلك السدار (موجودة عند الاشمارة) بتعريف الدار وانما قال للبغي لانه عكن ان يكون تعريف الدار للحقيقة لاللعهد الحارجي وحينئذ لاىقتضى الاشارة وجودالدار بلانما تقتضي امرا معنا وانكان نفس الحقيقة لكن لماكان الاصل فى الانسارة الفرد لاالحقيقة ينبغي ان تكون موجودة لدى الانسارة (ليصيح جعلها مشارا البها) بالاشارة التي هي اصل الاشارة

٢ صفة عدم امين

۳ ای الی عدم دلالتهما آه امین

٤ ای علی و جود الدار امین

ای حاصل قوله ثم
 المراد من عدم آه امین

( وحقيقة ) الاشارة اعني الاشــارة الى الفرد الموجود لاالي الحقيقة الغير الموجودة ( هذا ) تقرير النظرالذي فيهذا المقام ( ومنهذا ) الذي ذكرناه مزانه لافرق بن تعريف الدار وتنكيرها في انه لادلالة للحمل المتعلق بها على اللزوم المذكور وانكان بينهما فرق منوجه آخر و هوانه ننبغي انتكون الدار موجودة حين التعريف و لاكذلك حبن التنكير (ظهران استظهار بعض الافاضل) هوالفاضل المحشى و مكن انالفاضل المحشى اخذه منغيره فلذا غير المولى المحشى عادته في التعبير عنه بالفاضل المحشى (هذا اللزوم) اي عد بعض الافاضل هذا اللزوم ظاهرا (على التقدر الأون وهو اذا كانت الدار نكرة) بان بقال نحن نجعل داراً لزمد كما ذكره الفاضل المحشى (حيث قال) بعدقول المحشى الحيالي وهذا المعني لازم لوجود الجنة (وهذا ظاهر اذاكانت الــدار نكرة غيرمشــار الها) فهذا هوالمقصود بالنقل للاعتراض عليه واما مابعد هذا الكلام فهو منشــأ لما ذكره المولى المحشى آنفا بقوله بل اذاكانت معرفة آه واعني بما بعد هذا الكلام قو له (واما اذاكانت الــدار معرفة ) فاللزوم المذكور اعني لزوم تمكين زيد على التمكين فيها لوجودها غير مسلم ( اذالظاهر المتبادر من قولنا نحن نحمل تلك الدار لزيدكما ذكره الفاضل المحشى (هو ) ان المقصود ( تمكن تلك الدار نزيد اما بالهبة او بالعارية) او بالنذر او غير ذلك فذلك القول يقتضي وجودتلك الدار قبلالقول المذكور ووقت ذلك القول بالطريق الأولى فقيد انفك التمكين عن وجود نلك الــدار فبطل اللزوم المذكور واليه اشــار بقوله (واما نفس الــدار) حين القول المذكور ( فينبغي انتكون موجودة ) قبل حصول ذلك القول فصلا عن وجودها ( وقت حصول ذلك القول) الذي هو نحن نجعل تلك الدار لزيد (حتى جعلت تلك الدار مشارا اليها ) مثلث وبالتعريف ايضا وقوله (ليس بظاهر) خبران في

قوله ان استظهار آه و انمــا قال ليس بظــاهر مع ان ماذكره المولى المحشى سابقــا بقنضي فساده لانه مكن ان يكون الحكم بلزوم تمكين زيد على التمكن فيها لوجود الدارحين ان بقال نحن نجعل دارًا لزيد مقيدا يتقدير وجود تلك الدار في الأستقبال لامطلق سواء بوجد اولانوجد وحينئذ نقول لانفك التمكين عن الدار التي مهيــأ لاجل زمد في الاستقبال لوهمأت له دار لامطلقا فلا اشكال في امر اللزوم المذكور حينئذ (هذا) الذي ذكرناه من قولنا وههنا نظر آه (ماخطر بالبال عند تشتت الحال ) والله اعلم يحقيقة المقال ( قال بعض الاذكياء فى حل هذا المقسام وتصحيح اللزوم ) من عطف السبب على المسبب ( لعله ) اى المحشى الخيسالي ( اراد من ) اللازم الذي هو ( تمكينه ) تعالى اياهم ( من التمكن فيهما ) اي في الجنة ( جعلهما كائنة بحيث لاتكون آية عن التمكن ) للذين لا ريدون علوا في الارض و لافسادا ( فيها و ) جعلها بحيث ( لامانع من ) حانبها و ( قبلها عنه ) اي عن التمكن فيهــا (ولوكان) ذلك التمكن (موقوفا) (على) غيرنفس الجنة من (ســائر ) الاشــياء و ( الاسباب ) التي تتوقف التمكن عليها وجودية كانت تلك الاشمياء اوعدمية فالمراد بالاسمباب ماينوقف عليه الثمكن سواءكان سببأ اوشرطا اوارتفاع مانع فاذاكان اللازم عبارة عنالنمكين المذكور ممعني مجردكون الجنة مجعولة بحيث لاتكون نفس ذاتها آبية عن تمكنهم فيها وان ابي عنذلك التمكن عدم وجود سبب اوشرط اووجود مانع فلاشك ان النمكين بالمعني المذكور لازم غير منفك عنوجود الجنةاذكما وجدت الجنة وجدت مجعوليتها بحيث لاتكون نفس ذاتها آسة عن التمكن فيها وان ابي شيء اخر فصحح اللزوم المذكور بلاشهة نم لماكان لقائل ان يقول ان كون الجنة بحيث اذانظر الى مجرد ذاتهما بدون ملاحظمة الاشمياء الآخر التي خوقف علمها التمكن لاتكون تلك الذات آبية عن التمكن فيهما ليس

محعل الحياعل بلاذا وجدت الجنة فعدم اماء نفس ذاتميا عزالتمكن فيها ثابت ومتحقق مدون الجعل فلافائدة فيالجعل المذكور اشار الى دفع ذلك بقوله (ولاخلقت الجنة الالاجل ان تمكن فيها المصلحون المتقون ومنالبين انجلعها لذلك آيه ) في تانات آية هنا وفيما يأتي رعاية المشاكلة مع آبية السابقة والا فالقياس آب بالتذكير ( عن تمكن المفســدين غيرآبية عن تمكن المصلحين و ) معنى غيرَ آبية عنــه انه (لامانع من قبلها) و جانبها ( عنه ؑ) ( مع ) ثبوت ( توقفه على ســـائر الاسباب ) والاشيأ غيرنفس الجنة وحاصل الدفع المذكور ان فائدة جعل الجنة بالحيثية المذكورة اخراج تمكن المفسدين فيهما عن مطلق التمكن فيالجنة اذالجعل بالحيثية المذكورة الذي هو عبارة عن خلق الحنة لاجـل تمكن المصلحين المتفين فيهـا يأبي عن إن يمكن فيهــا المفسدون ولكن ذلك الجعل من حيث ملاحظة مجرد ذائه بدون سائر الاسباب لايأبي عن تمكن المصلحين المنقين فيها فليس كما وجدت الحنة ليس نفس ذاتها آبية عن التمكن فيها حتى لايأبي عن تمكن المفسدين ايضا فيهما انما يكون كذلك لولم يجعل ذاتهما بحيث تكون آبية عن تمكنهم وكونهــا مخلوقة لاحِل تمكن المصلحين آب عن تمكن المفسدين «اللهم اجعلنــا من المصلحين المتقين» كي نفوز بالجنة الآيية عن تمكن المفسدين « واجعلنا باعلى المطالب من الفائزين » ولاتجعلنا في سعينًا من الخاسرين الخائبين « وصل وسلم على نديك خاتم الانبيـــاء والمرسلين » صلوات الله تعالى وسلامه عليهم اجعين « وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العمالمين ، فو له ( بين الفريقين القمائلين آه ) لفظ القــائلين والمنكرين على لفظ الجمع لاعلى لفظ التثنية فيهمــا بدل من الفريقين لاصفةله فوله (إذالمراد بالشيئ) في قوله تعمالي كل شيءً هالك الا وجهد قو له ( لووجدتا ) اي الجنة والنـــار في وقت من الاوقات فِهُ لِهِ ( فُوجُودُهُما فِيالاستقبالُ ) الذي هو مدعاكم والا

فالدليل المذكور بثبتعدم وجودهما فيشئ منالاوقات ولوقيدقوله السابق لوجدتا بقولنا في الاستقبال لم يحتبج هنا الى تقدير قولنا الذي هو مدعاكم فليقيديه إذالمقصود اشتراك الانزام وهو بثبت بذلك أيضا فوله (وقت نزول الاية وقبل) آه لما كان المتبادر من الموجودوقت نزول الاية غيرشامل للمورد السابق علىوقت نزول الآية واللاحق عنــه ايضا بينــه بان المراد من وقت نزول الآية ماقبل الحشر ولما امكن ان يتوهم ان المراد مماقبل الحشئر هو السابق على الحشر المتصل بالحشر لاالسابق البعيد لميكتف بقبل الحشر بلزاد عليه قوله اعني في الدنيا قو له ( ان اراد ان معني الشي الموجود في الدنيا ) لايخفي ان ادراج لفظ المراد في قوله لعل المراد يأبي ظاهرا هذه الارادة فالاولى ترك هذا الشق والاقتصار على الشق الاخير فو له ( انه تخصيص ) آه اي تخصيص للشيء بالموجود في الدنيا بسبب القرينة الحارجية التي هي كون الدنيا دارالفناء مع الحكم على كل شيَّ بالفنا والهلاك فو له ( نخصصه ) اي الذي في كل هالك فو له ( نقرينة قوله اعدت ) آه لانحني انقوله اعدت انميا بدل على مجرد الوجود واما دلالته على عدم الهلاك فكلاكم لانخني واما قوله تعالى اكلها دائم فوصفه العنواني بشعريانه في وقت اكله وتناوله دائم لاقبل الأكل ووقت الاكل إنميا هو دار الآخرة لادار الدنيا فليكن الدوام بعد خلقمها في دار الآخره و الحاصل انه لاقرنة للخصيص بغير الجنة والنار نخلاف النخصيص بالموجود فيالدنيا فالحق ههنا مع الفاضل المحشي وي منعه كون الدليل المذكور مشترك الالزام هذا فوله (وقت نزول الآية ) اي في الدنياكم مرفو له (طريان العدم عليه) اي على الاكل وضمر انقطاعه ايضا راجع اليه فو له (على ماينه المحشي) بقوله الآتي ولك ان تقول آه فو له (لانه المجمع عليه في بقاء الجنة والنار) فاذا لم يبق الجنة والنار بالدوام الحقيقي علىماهو رأى بعض استلزام

ذلك عدم بقاء الاكل بالدوام الحقيق اذا الاكل ليس الا في الجنة فلذا لم يحمل دوام الاكل على الــدوام الحقيق فو له (ولا انتهاء) اى لبقائهمـا فهو عطف على لاانقطاع عــلى وجه النفسير فو له ( محيث يقيان) آه متعلق بالمنفي اعني الانقطاع والانتهاء وفي بعض النسمخ لاببقيان بزيادة اداة النني فحينئذ الحيثيمة متعلقة بالنني فنو له (كما في دوام المأكول) او المأكول في الدنيا وهو نوع الثمار لااكل الجنة وهو ظاهر فو له (لايطراً: علهما العدم ولولحظة ) اذلو طرأ عليهما العدم ولولحظة لاستلزم طريان العدم على الاكل ايضا في تلك اللحظة وهوينافي الدوام الحقيقي للاكل فو له ( اي المقصود ) بالجر لانه تفسير للانتفاع المجرور وقوله منه اي منذلك الشيء الهالك فان كان المقصود منه هوالاكل فهلاكه خروجه عنالانتفاع بالاكل وان كان المقصود منه اللبس فهلاكه خروجه عنالانتفاع باللبس وهكذا قال الفاضل المحشى وقديقال ليس المراد منقوله تعالى كل شيء هالك الاوجهه عموم الهلاك فانان عباس رضىالله تعالى عنهما قال فى تفسيره كل حى ميت الاوجهه فعلى هذا يكون معنى الهلاك الموت انتهى فخوله (لمنفعة اخرى) قال المحشى المدقق بعد هذا ومعلوم ان ليس مقصود الباري منكل جوهر الدلالة عليه تعالى وانصلح لذلك قُولُه (ويمكن ٦ الجواب بان) آه واجيب ايضا ٧ بالمراد بالشرك انخاذ الشرىك لله تعالى وانما خصه بالذكره لانه افحش انواع الكفر كمانه خص فىرواية قتلاالولد خشية ان يطيم معه والزنى بحليلة الجار لمثل ذلك ٨ مع ان مطلق القتل و الزني من الكبائر فو له (حرامان) ای مکفران فو له (وبؤید ماذکرنا) منان المراد بالسمحر الذی عده الشارح منالكبائر تعليمه وتعلمه الذان همــا غير مكفرين لاالعمل به الـذي لاخلاف في كونه مكفرا فوله (وبينهـا الى انقال) آه قال

اربعة في القب وهوالشرك بالله والاصرار على معصيته والقنوط من

٦ قال المصنف و الكبيرة
 متن

٧ وحاصل هذا الجواب
 انه ليس المقصود الحصر
 وتخصيص الشرك بالذكر
 للا هتمام لكونه الحش
 انواع الكفر م

٨ اشارة الىافحش امين

رجةالله والامن من مكرالله تعالى واربعة فياللسان هي شهادة الزور آه وثلثة فيالبطن وهو شرب الحمر والمسكر مزكل شراب واكل مال المتبم ظلما واكل الرباوهو يعلمه واثنان في الفرج وهو الزناو اللواطة واثناق فياليدين وهوالقتل والسرقة وواحدة فيالرجلين وهوالفرار منالزحف وواحدة في جبع الجسـد وهو عقوق الوالــدين فوله (واليمين الغموس) قال بعض الفضلاء اليمين الغموس هي التي يحق بها باطلا و سطَّل بها حقا وسميت غمَّوســأ لانها تغمس صاحبها فيالنار انتهي وفي القاموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم اي تغرق فو له (ويؤيده) اى كون الجمع بحسب افراده القــائمة بافراد المخــاطبين ووجه التأبيد انالجمع الذى ليس باعتبار نفس الشئ بلباعتبار المحل الذي قام به ذلك الشي الحقيقية ليس جماً لذلك الشي بل لمحاله ٩ القائم هؤبها فهو وانكان جمأ بحسب الظاهر لكنه فيالحقيقة افراد فتكون قرائة الافراد مؤيدة له فو له (فقول المحشى جزئيات الكفر يحتمل ) آه لايخني ان قول المحشى الحيالي بطريق الاستحملال آه يابي عنجل جزئيات الكفرعلي الانواع الحقيقة للكفر وعلى الافراد الحاصلة محسب تعلقاته بالمحاطبين اذكل من هذين لامحتاج الى حديث الاستعلال المذكوركما لانخفي فلعل مراد المحشى الحيالي بجزئيات الكفر الحزئسات الحياصلة بسبب استحلال المعياصي وماسجيئ فى كلامه ليس اشارة الى ماذكره المولى المحشى لانه بعيدياً باه السين بل اشاره الى ماذكره الشارح في شرح قول المصنف لاتخرج العبد المؤمن منالايمان منقوله نع انكان بطريق الاستحلال والاستحفاف كان كفرا قوله (عـلى انه الآية لاتنــافى) آه يعنى ان التوجيه المذكوركان لاجل منسافات ظاهر الآية الكريمة لكونهمسا امربن اضافيين مع ان المنافات غير مسلة فو له (حديث النفس) قُلِّت في بعض الحواشي على تعليقــات بعض الفضلاء على شرح العقــائد

ه ضمير لمحاله ولفظ هو راجع الى الشئ وضمير
 بها راجعة الى محاله و لفظ فهو راجـع الى الجع آمين

العضدية

المصندية للمحقق الدواني قال الزركشي في قواعده اعلم ان حديث النفس خس مراتب الاولى الهاجس وهو ما يلتي فيهاكمالو خطرله مثلا صورة امرأة وانها وراء ظهره في الطريق والنفت الها ليراهما « الثانية الواجس وهو جريانه فيها بان هـــاج رغبته الىالنظر المها اى يتحرك شهوته التي في قلبه الها وهذا يتولد من الاول » الشالثة حديث نفســـه وهو مايقع فيهـــا مِع النزدد هل يفعل ام لا « الرابعة الهم وهو ترجيم قصد الفعل » الخــامسة العزم وهو قوة الفعل والجزمه وعقد القلب والتصميم عليه انتهىكلام الزركشي الغزالى جعل المراتب اربعــا وايصنــالم يوافق الزركشي في التسمية بل سمى المرتبة الاولى التي سماها الزركشي الهاجس «حديثالنفس» والثانية التي سماهــا الزركشي الواجس « ميلالطبع » وجعل الثــالثة التي سماهــا ازركشي حديث النفس والرابعة التي سمــاها الهم « مرتبة و احدة » قال و هي حكم القلب بان هذا ينبغي أن تفعّل اي ينبغي ان تنظر اليها مثلا سواءكان ذلك الحكم مع التردد اوالرجحان له وسمى الغزالي هذه الهرتبة «اعتقادا» قال و هويتبعالهاجس والواجس وسمى الحامسة التيسماها الزركشي «العزم» هما «بالفعل و هقصدا» و «نبة » قال فههنا اربعة احوال للقلب قيل العمل بالجارجة « الحاطر » وهو « حديث النفس » ثم « الميل » ثم « الاعتقاد » ثم « الهنم » ووافق الشيخ ابنجر قىالنحفةالزركشى فىتخميس القسمة وكذافى التسمية الافى ار آبعة فانه سماها «عرما» لا« هما » ووافقه في شرح المشكاة في هذه التسميمة ايضا لقوله عليمه الصلوة والسلام اذاهم عبدى بسميئة فلا تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوهما سيئة قال فيه ٢ ويسمى هذا همها وفرق بين المهم والعزم انتهى ماكتبته في نلك الحواشي ومن هــذا عرفت ان المراد محديث النفس المحكوم عليــد بكونه اصغر الصغبائر هو الذي ذكره الغزالي لاالذي ذكره الزركشي وتبعه

۲ ای فی شرح المشکاة امین الشيخ رجهم الله تعالى وايانا ببركتهم آمين فو له ( امران ) اي من المعاصى فو له (لايمالك) اي لايملك وفي العدول عن يملك الي يمالك رمزالي المبالغة في نفس مالكيته لكف نفسه عنهما فو له ( فكفها) اماً حرفوع مصدر وحينئذ قوله كفر على بناء الفاعل او مفتوح فعل ماض وحينئذ كفر على نناء المفعول وقوله لما استحقه علة لقوله كفر ثم لايخني ان ماذكره المولى المحشى في سِان كون الصغيرة امرين أضافيين لايدفع مأذكره الشارح رجه الله في شرح المقاصد من أن ناء المنافات على انهما لوكانتا امرين اضافيين لم ينصور حينئذ اجتناب الكبائر الابترك حميع المنهيات سوى واحدة هي دون الكل وليس ذلك في وسع البشر اذما ذكره المولى المحشى لانفيد الامجرد اصلاح كونهما امرين اضافيين مع كونه مختصاءن عرله معصتان ومن البين انه لامساس له بدفع ماذكره الشارح كما لايخفي فو له ( ولعل هذا) اى دك فير الاصغر بسبب اجتناب الاكبر هـ ذا ثم اعلم أن السر لارتكاب احد المتوجيهين في الآية المذكورة اعني ان تجتذبواكبارً ماتنهون نكفر عنكم سيئاتكم اعنى حل الكبائر على الكفر وتوجيه الجمع باحد التوجيهين هوان مذهب الاصحاب جواز العقاب على الصغيرة على مايأتي فلو حل الكبائر على المعاصي التي الكبائر التي هي ماعدا الكفر لمـــا حِاز العقاب على الصغيرة كما ذهب اليه بعض المعتزلة تمسكا بالآية الكريمة ويصرح الشارح رحه الله بهذا فيما يأتي لكن إنت تعلم آنه لاحاجة لجواز العقاب على ألصغيرة الى شئ من ذننك التوجيهين البعيدين غاية البعدكم صرح به المولى المحشى لان ٣ تكفير السيئات بسبب اجتناب الكبائر لايلزم ان يكون متحققا فی ضمن تکفیر جمیع السیــأت لم لایجوز آن یکون بتکفیر بعضهــا والعقاب على بعض آخر فحينئذ لاحاجة الى حل الكبائر في الآبة على انواع الكنفر او على افراده القائمة بالاشخاص بل يحمل الكبائر

٣ علة لقـوله لاحاجة امين

على الكبائر التيهي ماعدي الكفر وباجتناما يكفر بعض الصغبائر ويجوز العقــاب على بعض آخر هــذا والله اعلم **فو له** ( فان مخالفة الاجاع كفر) ان كان مدرك ذلك الاجماع جليا والافقسق صرح به الشيخ ان حجر فلا بردان الشيعة الامامية نخالفون الاجماع على حقية امامة الخلفاء الثلثة مع انهم لايكفرون بذلك فخو له (عن نقصان ايمان الزاني) وكذا من لاامانة له فو له (كانه التحق بالعدم) ٤ ومن عادة البلغاء ان يحصروا النوع في الفرد الكامل ولأكذب فيه اذ حاصله اخراج الفرد الناقص عن الجنس لاعتبار خطابي كذا ذكره بعض الافاضل فو له ( شاملالعفل القلب ) آه في قوله فعل القلب وعمل القلب اشارة الى ان ليس المراد من التصديق في كلام المحشى الحيالي التصديق الاصطلاحي الذي هو من قبيل الكيف او الانفسال على الاصحر بل حكم الحاكم عائلت عنده لدى التحاكم وتدافع القضية اليه و به يندفع ماقيل على المحشى الحيالي من انه لوكان المراد بالحكم التصديق والاذعان لم يصححجة للخوارج المخالفين لنا للاتفاق على كفر من لم يصدق بما انزل الله فو له (سابق الآية ) وهوقوله تعالى انا انزلنا التورية فيهما هدى ونور محكم مهما النبيون وفي المواقف ايعنسا وامتنا غير متعبدين بالحكم بها فيختص البهود فيلزم أن يكونوا كافرىن اذا لم محكموا بالتورية ونحن نقول بموجبه انتهى فوله (هم الكاملون) ضميرهم راجع الى من كفر بعد ذلك اى بعد الاعان يعني إن الكافرين بعد الاعانهم الكاملون في الفسق فو له ( مطلق الكفر) آه و هو الفسق الكامل في قوله هم الفاسقون اذالمراد كامر الكاملون في الفسق وضمير عليهم راجع الى الكافرين بعد الايمــان وقوله مبالغة مفعولله لادعاء فخو له (كذلك) اى الكاملون في الفسق فوله (فلو لم يكن كل فاسق كافرا لم يصحح) آه فيه خبط والصواب ان يقول فلولم يكن العـذاب مختصـاً بالكافر لم يصحح

٤ لاتحرج العد المؤمن
 منالایمان ولاتدخله فی
 الکفر متن

الشيخ رجهم الله تعالى وايانا ببركتهم آمين فخو له ( امران ) اى من المعاصى فوله (لايمالك) اي لايملك وفي العدول عن يملك الي يمالك رمزالي المبالغة في نفس مالكيته لكف نفسه عنهما فوله ( فكفها) اما هرفوع مصدر وحينئذ قوله كفر على بناء الفاعل او مفتوح فعل ماض وحبنئذ كفرعلي نناء المفعول وقوله لما استحقد علة لقوله كفر ثم لايخني ان ماذكره المولى المحشى في سِان كون الصغيرة امرين اضافيين لايدفع ما ذكره الشارح رحه الله في شرح المقاصد من ان بناء المنافات على انهما لوكانتا امرين اضافيين لم يتصور حينئذ اجتناب الكبائر الابترك حميع المنهيات سوى واحدة هي دون الكل وليس ذلك في وسع البشر اذما ذكره المولى المحشى لايفيد الامجرد اصلاح كونهما امرين اضافيين مع كونه مختصاءن عرله معصيتان ومن البين انه لامساس له بدفع ماذكره الشارح كما لانحفي فو له ( ولعل هذا ) اى دك فير الاصغر بسبب اجتماب الاكبر هددا ثم اعلم أن السر لارتكاب احد التوجيهين في الآية المذكورة اعني ان تجنذبواكبائر ماتنهون نكفر عنكم سيئاتكم اعني حل الكبائر على الكفر وتوجيه الجمع باحد التوجيهين هوان مذهب الاصحاب جواز العقاب على الصغيرة على مايأتي فلو حل الكبائر على المعاصي التي الكبائر التي هي ماعدا الكفر لمـــا حاز العقاب على الصغيرة كما ذهب اليه بعض الممتزلة تمسكا بالآية الكريمة وبصرح الشارح رجه الله بهذا فيما يأتى لكن إنت تعلم انه لاحاجة لجواز العقاب على الصغيرة الى شئ من ذننك التوجيهين البعيدين غاية البعدكم صرح له المولى المحشى لان ٣ تكفير السيئات بسبب اجتناب الكبائر لايلزم ان يكون متحققا فی ضمن تکفیر جمیع السیائت لم لایجوز آن یکون بتکفیر بعضها والعقاب على بعض آخر فحينئذ لاحاجة الى حل الكبائر في الآية على انواع الكفر او على افراده القائمة بالاشخاص بل محمل الكبائر

٣ علة لقـوله لاحاجة امين

على الكبائر التيهي ماعدي الكفر وباجتناما يكفر بعض الصغائر و يجوز العقــاب على بعض آخر هــذا والله اعلم فو له ( فان مخالفة الاجاع كفر) ان كان مدرك ذلك الاجماع جليا والافقسق صرحبه الشيخ ابن حجر فلا بردان الشيعة الامامية نخالفون الاجماع على حقية امامة الحلفاء الثلثة مع الهم لايكفرون بذلك فو له (عن نقصان ايمان الزاني) وكذا من لاامانة له فوله (كانه النحق بالعدم) ٤ ومن عادة البلغاء ان يحصروا النوع في الفرد الكامل ولاكذب فيه اذ حاصله اخراج الفرد الناقص عن الجنس لاعتبار خطابي كذا ذكره بمض الافاضل فو له ( شاملالعفل القلب ) آه في قوله فعل القلب وعمل القلب اشارة الى ان ليس المراد من التصديق في كلام المحشى الحالي النصديق الاصطلاحي الذي هو من قبيل الكيف أو الانفال على الاصح بل حكم الحاكم ماثلت عنده لدى النحاكم وتدافع القضية اليه وبه يندفع ماقيل على المحشى الحيالي من انه لوكان المراد بالحكم التصديق والاذعان لم يصححجة للخوارج المخالفين لنا للاتفاق على كفر من لم يصدق ما انزل الله فو له (سابق الآية) وهوقوله نعالى إنا الزلنا التوريَّة فيهــا هدى ونور محكم بهــا النبيون وفي المواقف ايضا وامتنا غير متعبدين بالحكم بها فيختص البهود فيلزم ان يكونوا كافرين اذالم يحكموا بالتورية ونحن نقول بموجبــه انتهى فوله (هم الكاملون) ضميرهم راجع الى من كفر بعد ذلك اي بعد الايمان يعني إن الكافرين بعد الاممانهم الكاملون في الفسق فو له ( مطلق الكفر) آه و هو الفسق الكامل في قوله هم الفاسقون اذالمراد كمامر الكاملون في الفسق وضمير عليهم راجع الى الكافرين بعد الايمــان وقوله مبالغة مفعولله لادعاء فو له (كذلك) اى الكاملون في الفسق فوله (فلو لم يكن كل فاسق كافرا لم يصحح) آه فيه خبط والصواب أن يقول فلولم يكن العدذاب مختصا بالكافر لم يصمح

٤ لاتخرج العد المؤمن
 منالابمان ولاتدخله في
 الكفر مئن

حصر العذاب على الكافر اذ هذا ومابعده ليس استدلالاً على أن الفاسية كافركاكانت الآمات السابقة كذلك مل استدلال على اختصاص العذاب بالكافر كما يصرح مذلك قول الشارح وفي ان العذاب مختص بالكافر آه فو له (اذكون العاصي معذبا من ضروريات الدين ) ان اراد بالعاصى الفاســق الغير الكافر فهو اول المسئلة اذ الخوارج ينازعون في كونه معذبا ونخصون العــذاب بالكافر كما يصرحه قول الشارح رجه الله و أن أرادته الفاســق الكافر فهو لايثبت عدم صحة حصر العذاب على الكافر وهو ظاهر والوجه ماذكرناه آنفا فو له ( ان شارب الخر معذب ) اي عند الخصم أيضا لقوله تعيالي آنما الخمر والميسر والانصباب والازلام رجس من عمل الشيطـــان فاجتنبوه آه فه له ( أنما عبر المصنف ) آه هذا ليس تفسيرا لما ذكره المحشى الخيالي بل تفسير ماذكره هو مايأتي بقوله وانمـا عبر في الآية آه واشـارة الى ان ماذكره المحشبي الخيسالي توجيه لنعبير الآية لالنعبير المصنف واما وجه تعبير المصنف فهوما سيذكره الشارح من قوله وفي تقربر الحكم ملاحظة الآيةالدالة على ثبوته اى ثبوت ذلك الحاكم الـذى هو عدم المغفرة فو له (على الدلائل الثلثة) ٥ بل على الدلائل الاربعة التيمنها قوله وايضا الكافر يعتقده حقاو لايطلب له عفوأو مغفرة آه ولم يتعرضله المولى المحشى اكتفاء بما يفهم من قوله لجوازان يكون في عدم التفرقة منهما حكمة اخرى خفية لانطلع علما من جواز ان يكون في العفو <sup>حك</sup>مة لانطلع علمها لخفيطتها نع لوقال على الدلائل الاربعــة وتعرض لمــا ذكرناه لكان اولى كما لايخني قو له ( دون المسئ ) اي دون اثابة المسئ يعسني آنه فليكن التفرقة بإثابة. المحسن وعدم اثابة المسئ لانتعذبه اذلايلزم من عدم الاثابة التعذيب وهو ظاهر فو له (وانحطاط درجته انحطاطا تامه) مثل منعه عن

ه واللهلايغنر ان يشرك به متن

الحور

ويغفر مادون دلك لمن
 يشاء من الصعائر والكبائر
 منن

٧ عطف على لاحاجةامين

۸ صلة نفيت امين

و دلك لان الخصيص في هذه الآية لخصوص مادون ذلك وفي عيرها ليس لحصوص مادون ذلك بن للملق الذنوب فخصيصها بالركم بخلاف هذه الآية الكفر لعدم كو نه مادون فانه يوجب فيا خروج الكفر لعدم كو نه مادون فلك فالخصيص ليس خذورا الافي هذه الآية فهذا هو الحق و الحقيق مم م م م م

الحور اوالقصور اوالاطعمة اوالثمار اوغير ذلك قو له (في الغياية السفلي) اي من الجناية عمني انه لكونه جناية لاجناية اكبر منه يستدعى تسفل العبد الى مرتبة هي اسفل المراتب فو له (في الغياية العليا) اي من الكرم الذي هوالعفو عننهاية الجناية فوله (نهاية في العفو) ٦ بريم أن للعفو مراتب منها العفو عن الصغائر ومنها العفو عن الكبائر التي هي غير الكفر ومنها العفوعن الكفر الذي هو نهاية الجناية فهذ العفو اعلى مراتب العفو لكونه عفواعما هونماية الجناية فلم لايجوز ان يصدر عنه تعالى ماهونهاية مراتب العفو واعلاها فؤ له (و اما على الثالث) اى المصير للاثنين ثلثة لاالواقع في المرتبة الثــالثة ثم رأيت في بعض النسيخ بدل قوله والجواب بان قضية الحكممة آه وقوله فلم يكن العفو حمممة رجوع الى الــدليل الاول انتهى فعليــه لاحاجة الى ماذكرناه اي المصير للاثنين آه ٧ ويندفع ابضا ماذكرناه في صدر الحاشية لكن يبقى الكلام في الرجوع المذكور ونحن لانسلم فوله (مع كونه عدولا عن الظاهر بلادليل) وتقييدا للإطلاق بلا قرينة وتخصيصا للعمام بلامخصص ومخالف لاقاويل من يعتد مه من المفسرين بلاضرورة كذا نقله المحشى المبدقق عن شرح المقياصد فو له (تساوي ماذني عنه) آه اي المعضية الني نفيت عنهاالمغفرة وهي الشرك بقوله ٨ لايغفران يشرك به والمعصية التي اثنت لهما المغفرة وهى مادون الشرك بقسوله ويغفر مادون ذلك فاذاكا نامتسساويين فلابصح النفرقة بينهمها وقد فرق الله منهمها فلابصيح التحصيص

المذكور في الآية المذكورة لاستلزام تخصيص الآية المـذكورة

بالكبائر المقرونة بالتوبة عدم ٩ مغفرة الشرك ولوبالتوبة فو له (بل

المغفرة بالتوبة) آ. وجه آخر لعدم صحــة نخصيص الآية المذكورة

بالكبائر المقرونة بالنوبة **فوله** (وايضاآه) ايضا وجه آخر لعدم صحة النخصيص المذكور **فو له** (لان المنفرة بالنوبة واجبة عند هم)

آه فان قبل ان فعل الله تعلى و ان كان و اجبا علمه لكنه عشته وارادته فيصيح تعليقها بها قلنا الواجب وانكان فعاله بالارادة والمشهة لا حسن في الاطلاق تعلقه بالمشهة كقضاء الدبون والوفاء مالنذر لانه انما بحسن فما مكونله الحبرة في الفعل والترك كذا ذكره المحشى المدقق فو له ( فلان مغفرة الصغائر عامة ) آه و ايضا محت عندهم مغفرة صغائر التائب فلا معنى لتعليقها بالمشية قو له (و المعنى يغفر مادون الشرك من الصغائر لمن يشاء وهومرتكب الكبيرة النائب ومرتكب الصغائر) آه لا يخيف أن مدار الاعتراض المذكور كان على تقسد مادون الشرك بالصغائر والكبائر المةرونة بالتوبة وهذا التقسد لزم ايضامن تقرير المولى المحشى فالاعتراض المذكور اعني نزوم عدم مغفرة الشرك ولو بالنوبة عنه باق غبر مندفع على انه لادلالة لقوله من بشاء على مرتكب الكبيرة التائب ومرتكب الصغيرة فلايصبح تفسيره بذلك فوله (لانه لابد من تخصيص الآيات) آه لان العفو عن الكبائر النير المقرونة بالتوبة غير متحقق عندهم بل غير حائز فوله (الاعتراض المذكور) يعني عدم صحية تخصيص الآية المذكورة لاستلزامه عدم مغفرة الشرك ولوبالتوبة حيثخصص مادونالشرك بالكبائر المقرونة بالنوبة والصغائر فيلزم عدم مغفرة الشرك مطلقا ولاشك أن الشرك الصامثل سائر الكبائر في ثبوت المغفرة عنه بعد التوبة باتفاق من المنحاصمين فوله (كلام لاطائل تحته) قد عرفت مماذ كرنا ان الحكم بلاطائل تحته لاطائل تحته فو له (يتركونها على عمومها) اناراد بعمومها انها عامة لمطلق الكبائر والتمغائر فغير مسلم كيف وهي معلقة بالمشية والمشية مفسرة باصحاب الصغائر والكبسائر المقرونه بالتوية على ماذكره المولى المحشى وإن اراديه عدم تقييدها بشئ آخر غيرما يدل عليه قوله لمن يشاء فسلم لكن التقييد المستفاد من لمن يشاء كاف للاعتراض المذكور كامر فوله (سواء يخصصون

الآيات ما اولا) كيف عكن إن مخصصوا المغفرة عاذكره ولا مخصصون الآيات بها وهل هذا الاتبافت نع تخصيص الآيات قد يكون تفسير القيد المذكور فيها بماهوعين النخصيص المذكوركما فعله المولى المحشي حبث فسر لن بشاء عرتكب الكبيرة التبائب وعرتكب الصغيرة فالتمخيس في مثل تلك الآية بالتفسير المذكور فحق أن هذا المقام من مزالق الاقدام حيث زلق اقدام الكرام قو له ( مغفرة صغيرة غير النائب) أي عن الكبائر قو له (لدفع العذاب) بل الشفاعة عند هم لمجرد رفع الدرحات فو له (عليه) اي على العفو عن صغائر المجتنب عن الكيائر **فو له** (مهنده الآيات) و هي قوله تعالى و من بعص الله و رسوله فانله نار جهنم خالدا فما وقوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمد الجزائه جهنم خالدا فيما وقوله تعالى ان الفجار لفي جمعهم **فو له (في** العصاة) ای فیوعبد هم کما صرح به الشارح رحه الله وقوله علی وجوب صلة التمساك فو له (فلا دخلله) اي لنفي السوجوب في جدواب استدلال المعترَّلة على نن وقوع منفرة آه وقوله همنا اى فيهذا المقام الذي هونني وقوع المنفرة لاهل الكبائر الذين لم يتوبوا فخو له اي) جواب المعتزلة عن استدلالهم) الاظهر الاخصر اي الجـواب عن استدلال المعتزلة قو له (لانه) اي العفو وهوعلة لقوله ولامعني آه فُو لَهِ (فيها) اي في كل من الصغائر و الكيائر' المقرونة بالتوية وفي بمض النَّميخ فيهما فو له (بانها مقرونة) اي في النزول وهذا مأخوذ من تعليقات بعض الفضلاء على الشرح وعبارته فجعلت كانهـا مقترنة فو له (مخصصا للبعض) قال بعض الفضلاء بعد هذا فان قالو ا آمات الوعيد احق بالعموم لمافيها من الزجر والوعظ قلنا مل آمات الوعد احق له لماان رجته تعالى سبقت غضبه على إنه يحتمل أن مكون آمات الوعيد للمستحلين مع آنها معارضة بقوله تعــالي آنالله يغفر الذنوب جيعاً انه هوالغفور الرحيم فان تأكيد العام يقطع ا<sup>ح</sup>تمال الحصوص

على ماتقرر انتهى فو له (جوابا آخر للمعتزلة) اى لاستدلالهم ومعنى شوت الجواب لاستدلال المعترلة ان ذلك الجواب جواب عن ذلك الاستدلال وليس المراد أن ذلك الجيواب جواب لنفع المعتزلة وهو ظاهر ولوقال عن المعتزلة بدل للمعتزلة لكان ايضا حسناً قو له (لجواز التخلف) آه لا ندهب عايك ان جواز النخلف في الحقيقة جواب لاستدلال مطوى من المعتزلة وهوان بقال انالله تعالى وعد مرتكب الكبيرة بالعقاب فلولم يعــاقب لزم الحلف فى وعيده وهو محمال صرحمه المحقق الدواني ولمماكان جمواز التخلف فيالحقيقة جو إما عن هذا الاستدلال المطوى لاعن الاستدلال مالا َمات قال و فيه جواب آخر ولم مقل وهذا جواب آخر فنأمل قو له (فان الحلف في الوعيد كرم) قال المحقق الدو إني أما سمعت قول الشاعر ﷺ و إني إذا اوعــدته او و عدته ﷺ لمخلف ابعــادي و منجز موعــدي ﷺ وقال السر الموصلي \* إذا وعد السراء انجز وعده \* وإن اوعد الضراء فالعفو ماذمه ﷺ قو له (على مامر) من شرح المفياصكيين فوله ( فلو لم يقع ) اى ما اخبر به من احوالهـــم التي تكون في ﴿ المستقبل والمراد ههنا العقاب الذي اخبرالله تعالى يوقوعه فيالمستقبل للعصات فو له ( تقولهم ) جعية المعاد بالنظر الى تعدد المعاد اليه من حيث المعنى قو له (ان متنى اخباره على المشية) احاب المحقق الدواني بوجوه آخر حيث قال ان جل الوعيد على انشاء النهديد فلاخلف لانه ليس خبرا محسب المعني وان حمل على الاخباركما هو الظاهر فيمكن أن يقال بتخصيص المذنب المغفور عن عمومات الوعد بالدلائل المفصلة ولاخلف على هذا التقدر ايضا فلايلزم تبديل القول و مكن إن يحمل آمات الوعيد على استحقياق ما اوعده لاعلى وقوعه بالفعل وفيآية فجزائه جهنم خالدا فيها اشـــارة الى هذا ولا يذهب عليك انجيع ماذكره لنني التخلف ينني الكذب ايصا هذا

٢ و بجوز العقاب على الصغيرة و العفو عن الكبيرة اذالم يكن عن استحلال من

۳ اینسبة الجواز امین ۶ ضمیرهوراجعالیالشئ وضمیرله الیالمحتملامین

عطف على ان كلا امين
 ت فكيف يصبح قوله انما
 يثبت الجز الاول دون
 الثانى م م

قوله ( هوالجواز الوقوعي ) ايجاز ان بقع ويثبت في الحارج لانجويز العقل وقوعه ٢ وان امتنع في الحـارج لـدليل سمعي كما ذهب اليه المعتزلة ومه ظهران الحصم لاينكر الجواز العقلي بلانما ينكر الجواز الحارجي وصحة الوقوع فيه فوله ( بمعني عدم الجزم) أه لابمعتى الجواز المنحقق فيضمن الوقوع البتــة كما هوالمتعــارف منالجواز الوقوعي فيكون الجواز ممعني الامكان العام حينئذ بلمكمني الامكان الخاص ونسبته ٣ الى الوقوع منقبيل نسبة الثيُّ الى المحتمل هوله ٤ لاالي المنحقق قطعا في ضمنه فو له (متفقون)اي مع الاصحاب قوله (احدهما انه لاقطع بالوقوع والثاني انه لاقطع بعدم الوقوع) لماكان عــدم القطع بالوقوع متحققا بالتردد فىالوقوع وبالقطع بعدم الوقوع وكذا عدم القطع بعدم الوقوع لماكان متحققا بالتردد في عدم الوقوع وبالقطع بالوقوع اندفع توهم انكلا منالمدعيين يستلزم الآخر لان حاصل كل منهما النزدد و الشـك فيستغنى احدهما عن الآخر فلاوجه لجعل كل منهمـا مدعى على حـدة وان ٥ ماثبت احدهما يثبت الآخر ٦ فو له ( اذهو ايضا قائل بانه لاقطع يوقوع العقاب) لقوله بالقطع بعدم وقوع العقاب لأنه اذا قطع بعدم وقوع العقباب صدق انه لم يقطع بوقوع العقاب فوله (ونحن نتردد فيه ايضًا ) الظاهر ترك لفظ ايضًا لأن التردد في احدهما يستلزم التردد في الآخر مخلاف عدم القطع باحدهما كماعرفت فو له ( انما بدل على ان لاقطع بو أوع العقاب على الصغيرة) قدعرفت ان عدم القطع بالوقوع قديكون متحققا فيضمن التردد فيالوقوع وقديكون متحققا في ضمن القطع بعدم الوقوع و انالتردد في الهماكان بستلزم التردد فيالآخر فيلزم ههنا انبكون عدم القطع بالوقوع متحققا فيضمن القطع بعدم الوقوع لافي ضمن التردد في الوقوع والالم يصيح حصر دلالة الآية على عــدم القطع بالوقوع لانه اذادلت عــلي التردد

فىالوقوع يلزمه الدلالة على التردد فىعــدم الوقوع وذلك ظاهر فاذاكانءدم القطع بالوقوع متحققا فى ضمن القطع بعدم الوقوع فلا شك في انه لايتم بيانه بماذكره من قوله اذلوكان كذلك لذكره الله تعالى حيث ذكرالكفر آهاذهذا لايثبتالقطع بعدمالوقوع بلانما يفيدعدم القطع بالوقوع بمعنى الترددفيهو ٧ قدعرفت ان هذليس بمراد من عدم القطع بالوقوع الذي هو مذكور في المدعى بل بجب ان يبين ذلك بماذكره في تعليل قوله ولكن لامدل على ان لاقطع بعدم الوقوع من قوله اذ المخصم آه و سخرره انشاء الله تعالى فوله ( اذ لوكان كذلك ) اى لوكان الامر كذلك اعني لودلت الآية على القطع بوقوع العقــاب فوله (حیث ذکر الکفر) ای فی مکان ذکر الکفر و المراد مذکره في مكان ذكر الكفر الحكم عليــه بمــا حكم على الكفر وهو نني المغفرة وحاصله انه لوكان كذلك لنفي عنه المغفرة كمانفاها عن الكفر فكلمة حيث ظرفية لاتعليلية ثم لايخني ان هذا الدليل اعني قوله اذ لوكان كذلك لذكره تعالى حيث ذكر الكفر آه منقوض بالكبائر والغير المقرونة بالتوبة على مذهب الحصم وببعض الكبائر التي تحقق العذاب عليه على مذهب الاصحاب بأن بقال أن الآية تدل على ان لاقطع بوقوع العقاب على الكبائر ٨ على اى رأى اربد اذ ۹ لوكان كذلك لذكره الله تعالى آه مع تخلف المدعى عنه فالتعويل لاتبات هذا المطلب ايضا ٢ على مايأتي كما ذكرنا قوله (ولكن لايدل) اي قوله تمالي ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ( على ان لاقطع بعــدم الوقوع ) وانمــا لم يدل على ذلك لدلالته على القطع بعدم الوقوع فادادل على القطع بعدم الوقوع صدق انه لايدل على عـدم القطع بعدم الوقوع وأنما حكمنا بدلالته على القطع بعدم الوقوع لان ( للخصم ) يعنى المعترلة ( ان يقول بجوز ان يكون من يشاء الله في حقهم المغفرة ) مفعول يشاء ( اصحاب )

٧ حال م

۸ علة تدل امين ۹ ای کالمدعی الثانی م ۲ والاستحلال کفر متن

خبريكون ( الصغائر المجتنبين) عن الكبائر فاذا كان كذلك ولاشك أنه تعالى قال في حقيهم و يغفر قثبت دلالة الآبة الكي مة على القطع بعــدم وقوع العقــاب عــلي الصغــائر فاذا اول على القطع بعدم الوقوع صدق انه لايدل على عدم القطع بعدمالوقوع وهو المطلوب هذا نهاية تحربر كلامه ايضاحاً لغاية مرامه ولكن انت خبير بان معنيُّ دلالة شيَّ على شيَّ هو فهمه منـــه قطعا أوظنا وكلا الامرين منتقيان ههنا ولايكني في الدلالة الجواز والاحتمــال وههنا ليس ماييني عليه الحكم بالدلالة الا الجواز حيث قال للخصم ان نقول يجوزآه فلقائل ان يقــول ان الآية لاتدل على القطع بعــدم وقوع العقاب على الصغائر فاذا لم تدل على القطع بعدم وقوع العقاب انتفت دلالتها عنالجزءالاول للمدعىالمذكور وعدم دلالتها عنالجزء الثاني له لبناء كلا الامرين على الدلالة على القطع بعدم الوقوع على ماسمعت تحريره هــذا فوله (غيرواقعة على كل مايحصي) فيمن للحصم ان يقول ان الذي حكم البـداهة بعدم وقوع العقاب عليه الصغائر وانكانت بما يحصى ايضا فثبت القطع بعدم الوقوع على الصغائر وإذا ثبت القطع بعدم الوقوع على الصغائر صدق أن الآية الكريمة تدل على عدم القطع بو قوع العقاب على الصغائر وهو الجزء الاول من المدعى وفيه ماعرفته من ان الدلالة محب ان تكون قطعمة او ظنة ولا يكني فيها الجوازو الاحتمال قوله ( فلايكون وقوع العقاب قطعبا) لانخني أن هذا ليس مدلول الآية الكرعة بل مدلول المقدمة البديهية فلا يضدق حكمنا الآية الكريمة تدل عل عدم القطع بالوقوع بل مايدل عليه هو مجرد المقدمة المذكورة بدون دخل الآبة الكريمة في الدلالة عليه فخو له ( اذ لوكان كذلك ) اي لوكان الامركما ذكر اعني لو كانت المجازات واقعة على كل مامحصى قو له ( ان يكون الصغائر والكبائر) اي كل فرد من الصفائر وكل فرد من الكبائر والا

فلا يصيح الحكم يوهو باطل بالاجاع فوله (ولبطل تكفيرالحسنات) آه لقائل ان يقول تكفير الحسنات السيئات لايلزم ان يكون تكفيرجيع السيئات بحيث لابشذ منها شئ لم لابجــوز ان يكون تكفيراغلب السيئات لاجيمها فو له ( يلزم حينئذ ) اي حين وقوع المجازات على كل مايحصى **قو له** (خلافالمدعى) اد الجزءالاول من المــدعى كان ان لاقطع يوقوع العقاب على الصعائر لكن لقــائل ان يقول لانســلم انالمدعى ذلك بلوقوع العقاب على بعض الصغائر فو لد ( لا ببق له استحقاق العقاب بالصغائر ) فثبت القطع بعدم وقوع العقاب بالصغائر واذا ثنت القطع بذلك صدق ان الآية لاتدل على عــدم القطع بعد وقوع العقاب بالصغائر وهو الجزءالثاني منالمبدعي المذكور ثم الحق في هذا المقام انكلام المحشى الحيالي مما ينبغي ان يضحك عنه والمولى المحشى رجهالله تعالى لغاية حرصه بالاصلاح بقع في تحريراته الاقداح فحق ان يقال ولن يصلح العطار ماافسد الدهر والله اعلم قو له (مغفرة صاحب صغائر) آه الاظهر الاخصر ترك افظ صاحب فو له ( لانه الكامل ) آه ولك ان تثبت كون المراد بالكبائر انواع الكفر او اشخاصه بانه لولم یکنالمراد ذلك لكان مقتضى الایة عدم تكفیر الكبائر التي هي ماعدا الكفر وهو ننا في ما اقتضاه الآية الاخرى اعني ويغفر مادون ذلك لمن يشاء من تكفير ماعدا الكفر لمن يشاء كبيرة كانت اوصغيرة فيـــلزم ان يكون المراد بالكبـــائر انواع الكفر او اشخاصه دفعاً للتنافي ومن ذلك نتوصل الى تقييد التكفير بالمشية للتصريح بالمشية في الاية الآخرى فو له (منقنة) آثه مع كونه مجمولا على التكفير رعاية لعبارة المحشى الحيالى مع كون التكفيرعين المَّفُورَةُ قُو لِهُ (اللهِ جَاعَالمَتَفَقُ) على لفظ اسمِ الفَّاعِلِ أي المَّقْقِ أهله قو له (اجماع الفرقتين) اي الفرقتين المعهودتين اللنين كلامنا فيهمـــا اعني اهل السنة واهل الاعتزال لا اجاع جميع الفرق حتى يعترض

بالمرجية فوله (فالمرجـئة) فيالمواقف وشرحه لقيــوا بذلك لانهم رجئون العمل عن النمة اي يؤخرونه في الرتبة عنها وعن الاعتقاد من ارحاه ای آخره ومنه ارجئه وارجاه ای امهمله واخره اولانهم يقولون لايضر مع الايمان معصية كما لاينفع مع الكفر طـاعة فهم يطمعون الرجاء وعلى هذا ينبغي ان لايهمز لفظ المرجية انتهى قو له (كانه قيل اذاكان النكفير) آه مبني هذا التوهم وهــــذا القول غفلة المتوهم، هما قرر واثنت به تقييد النكفير بالمشية حيث اثنت آنفا التقسد المذكور محملاالكبيرة على الكفر بقوله وانماكان مقيدا بالمشيةلان المراد بالكبائر انواع الكفر آه والا اي وان لم يكن مبنيا على الغفلة عما قرر فكيف لصحح النول بتقييد التكفير بالمشيية بدون الاحتساج الى حل الكبيرة على الكفر ومبني الجوابالاول تذكير التوهم ماسبق من انالدليــل على التقييد حل الكبيرة على الكفر فكمف لأيكون الحمل المذكور محتاحا اليــه في التقييد هذا فو له ( فلا يكون وقوع مغفرتها قطعيا ) فيثبت مدعى الاصحاب من عدم القطع بوقوع العقاب عن الصغائر اعنى التردد قيه الذي هو مدعا هم بدون الاحتياج الى حل الكبائر في الآية الكريمة على الكفر فالحمل عليه تكلف مدون الاحتياج البه فلا يصمح ارتكابه فو له (المحدوران) اللذان ذكرهما المحشى الحيالي قوله ( لانه بحوز مغفرة الصغائر ) آه وذلك لان ساء الكلام على تقدير التقيد بالمشية بدونجل الكبيرة علىالكفر ولاشك في ثبوت الجواز المذكور بعد التقييد بالمشية فوله ( مما لايكاد يصمح على هذا التوجيه) وذلك لان التكفير حينئذ ليس مقيدا بالمشــية ولَّا شهة في عدم تبحة الحكم بجواز مغفرة الصغائر بدون الاجتنــات إذا لم يقيد التكفير بالمشية فو ليه (على هذا التوحيــه) وهو حل قوله لأنه لولم بحمل آه على اثبات حل الكبائر على الكفر لاعلى التوجيد السابق الذي هو حـله على دفع التوهم المـذكور المبني على تقييد

التَكفير بالمشية فوله (على انالجيب) وهو الشارح رحه الله (مانع) كان جــوابه في قوة ان يقــال لانسلم دلالة الآية الكريمــة على آنه لا يحوز العقاب على الصغائر لان مبناه حل الكبائر في الآية على مثل الزيا وشرب الخرولا نسلم ان المراد بالكبائر ذلك لم لا يجوز ان يكون المراد بها انواع الكفر او اشخاصه لانه الفرد الكامل فيما بين مطلق الكبائر فوله (و بعضهم ادعى اثباته) آه قد اشر نا سابقا الى اثباته بعين ماذكره هذا البعض فتــذكر فوله ( محتملة) اى هذه الآية محتمــلة لان يراد بالكبائر مطلق الكبائر وان يراد بها انواع الكفر او اشخاصه قو له (وآية الغفران المعارضة لها الى قولة محكمة ) اىصربحة في ان مادون الكفر من الكبائر والصغائر مفقودة لمن شاءالله مغفرته فلو حل الكبائر في الآية المحتملة على مطلق الكبائر لاعلى الكفر لاقتضى عدم غفران مطلق الكبائر وعدم غفران الصفائر مدون الاجتناب عن الكبائر و بدون المشية إن قيد التكفير بها ومقتضي الآية المحكمة غفران ماعدا الكفر من الكبائر والصغائر عندالمشية ولا شبهة في تنافي مقتضاهما فبجب حل الكبائر في الآية المحتملة على الكفر دفعاً للتنافى بينهما ومن هذا علت اندفاع مايأتى منالمولى المحشى من النظر مقوله وفيه أن تمارضهما آه **قو له** (ووجوب الوقوع) الذي هو مقتضى الآية المحتملة اعنى نكفر عنكم سيئاتكم (لا بنافي المشية) التي فيالآية المحكمة يعـِني ان وجه التعارض بين الآيتين هو دلالة الآية , المحتملة على وجوب التكفير ودلالة الاية المحكمة على أن التكفير عندالمشية والوجوب والمشية متنافيان ومتعارصان وانت تعلم انالحكم بالتعبارض بينهما ليس مبنياً على هذا بل ما ذكرناه آنف قو له (ان يكون الآية المحتملة مبينة للمحكمة) حيث يظهر عن الآبة المحتملة أ الحاكمة بالوجوب أن المشية المذكورة في الآبة المحكمة هو المشة المجامعة للوجوبوفيه انالقاعدة انالمحكم ببينالمحتمل لا بالعكسكم يدل ٣ والشفاعة ثابتة للرسل والاخيــار فىحق اهل الكبــائر بالمستفيض من الاخبار متن عليه الوصف العنوانى للمحتمل والمحكم فالصـواب ماحرناه آنفــا فتذكرولو قراء مبينة على لفظ اسم المفعول ويكون المراد بتبيين المحكمة للمحتملة ان قيدالمشية مصرح به في المحكمة دون المحتملة فيراد من المحتملة ايضا ان التكفير مقيد بالمشية لاندفع هــذا النظر الاخير لكن بخرج الكلام عما سيق لاجله قو له (٣ لانزاع في وقوء هما) كما مدل عليه قوله تعالى فاتنفعهم شفاعة الشافعين وقوله تعالى واتقوا يوما لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة فوله (كراهة النحريم) يعني ان المراد بالمكرو الذي يستحق الشخص حرمان الشفاعة بسبب أرتكابه هوالصغيرة لاما لايكون ذنباً بل يكون محرد مالقال ما تحرم ارتكامه قو له (جزاء الادني) لفط الادني و الاعلى عبـــارة عن الشخص المرتكب لهما وانكان الاطلاقان باعتباركون ما ارتكبه ادنی او اعلی فحینئذ لاخفا، فی رجوع ضمیرو هو البهماقو له (لایکون جزاء الاعلى) يريدان مرتكب المكروه لكونه اقل جناية من مرتكب الكبيرة فلكن جزائه امرا خففا هو حرمان الاستحقاق للشفاعة بخلاف مرتكب الكبيرة فأنه لكونه اعظم جناية فلكن جزائه امرا ثقيلاً هو التعذيب بالنار مثلًا لاهو مع الحرمان المذكور فو له (رفع الدرجة) اوالمراد حرمان كونهمشفوعالعدم دخول النار فيجوز كونه مشفوعا لحروجه منها وترك المولى المحشى تحرير قول المحشي الحيالي او لعدم الدخول و لوذكره لكنا مستغنين عن زيادة قولنا او المرادآه فو له ( ان یکون ) ای کونه مشفوعاً ( ارفع العذاب ) ناظر الی قوله لرفع الدرجــة وقوله او في بعض آخر آه ناظر الى قوله او في بعض مواقف الحشر آه فوله (في حق تاركها) لقائل ان يقول سنته صلى الله عليه وسلم حميع ماجاء به منالافعال والنزوك وأنمسا يصدق تارك السنة على تارك جيعها لاعلى تارك البعض فهو ليس الاالكافر ويدل عليه انه لم يقل من ترك سنة من سنتي فوله (ذكر الذنب سابقا) وهو

قوله تعالى و و استغفر لذنبك فو له (برهانا) على ما ذكره المصنف من ثموت الشفاعة في محق اهل الكبائر قو له (والاستغفار) فالاستغفار الذي ذكره آبة واستغفر لذنبك وللمؤ منين والمؤمنات هوالشفاعة فلولم يستحق العذاب بالصغائر لماكان الشفاعة لهاوجه فوله (ولانها) او الكبائر المحل للخلاف على مايدل عليه قول المصنف و الشارح حمث قال المصنف و الشفاعة ثابتة في حق اهل الكمائر و قال الشارح لمالم يحز قو له (فلان حصر جمة النفي آه) ربد ان كون جهة نني النفع الكفر علوم من الآية لكن حصر جهة النفي في الكفر غير معلوم منها والمدعى انماشبت بالحصر لابمجردكون جهة نني النفع الكفر قوله (وترتبه عليه) اي ترتب النفع على الكفر في الآية حيث قال تعالى فاتفعهم شفاعة الشافعين فوله (تحقيقية) اى برهانية يقينية وذلك لانه بجوز عند الاصحاب العقاب على الصفائر فنحفق الشفاعة يمكن انيكون بتحققها للصغائر دون الكبائر واما عند الحصم فلما لم بجز العقماب على الصغائر فلوثبت تحقق الشفاعة فكان تحققها لكبائر فقط فيدل الآية على انها متحققة لاهل الكبائر على مذهب الخصم فتكون الـدلالة المذكورة الزامية لاتحقيقية قو له (ينفي الشفاعة) اي ينني قبولها قو له (فنقول انها لاتبق جمة ) اذلت ايضا صرفهما عن الظاهر بحيث لاتكون آسة عن ثبوت الشفاعة لاهل الكبار كما سيأتي ذلك الصرف في فوله مم انه محتمل ولانه الحجـة بجب أن تكون قطعية في المدعى لا محتمل غيره فوله (ايضا) اي كماكنت عليم لوحلت على ظاهرها كذلك لاتدل على نني الشفاعة مطلقا لوصرقت عنظاهرها والحاصل أنها ان حلت على ظاهرهـا فهي عليهم منوجه وان صرف عنه فلايدل على ذني الشفاعة لاهل الكبائر مطلقا كما هو مدعاهم قوله (الما) اى القصة فوله (بان بحي الشفيع بشفاعته) بدون ان بحي النفس

العاصية

العاصيه بها وذلك لامتكراه النفس العاصية عندالله تعالى فلوحائت مع شفاعة الشفيع لم تقبل شفاعته مخلاف ما اداحاء الشفيع بشفاعته منفردا عن النفس العاصمة فتقبل شفاعته لمفارقته عماهو سبب لعدم قبول شفاعته حينتذ فو له (لان الموجه) للآية القائل شبوت الشفاعة لاهل الكبائر فو له (مانع) اي لدلالة الآية على نني الشفاعة مطلقا فيلرم دلالته على نفيها لاهلاالكبائر قو له (واعترض عليه ) آه مكن ان يكون هذا الاعتراض اثبياتا للمقدمة المنوعة وان مكون ابطالا للسند بناء على مساواته للمنع لكن ظاهر كلام المولى المحشى يشعر بالاول فتأمل فو له ( في الاستخدام معنيين ) اي من الاستميسال فىالمعنيين وليس المراد منوجود المعنيين لآنه يأبى عنسه وَيُؤْلُهُ وَكُمْ تَسْتَعَمِلُ النَّكُرةُ هَهِنَا آهُ قُو لَهُ (الآانهُ عَرْضُ لَهُ الْعَمُومُ) آهُ لانخني آنه اذاسلم عروض العموم للفرد المبهم ولومنامر خارج فلا شك انه حينتذ مابق الفرد المبهم بل تبدل الفرد المبهم بالعام فقد استعمل النكرة حين وقوعها فيسمياق النني فيالامر العمام لافيالفرد المبهم فكيف يصمح القول بعدم استعمالها ههنا فىالمعنيين بل لاشهة فياستعمالها فيهما غاية الامر اناحد المعنيين اعني العموم معني مجازى وسمعترف المولى المحثى فيالرد على الفاضل المحشى بانالنكرة المنفية عامة بحسب الوضع المجازى و ٤ قدعرفو المجاز بانه الكلمة المستعملة في غير ما وضعتله فالحق ماذكره الفاضل العلمي من ارحاع الضمير الى النكرة المنفية تحسب معناه الوضعي من الاستخدام فو له ( انهـــا خاصــة تحسب الوضــع الشخصي) لايخني انالنكرة حينئذ لبست مقيدة بالمنفية بل هي محرد لفظ النكرة و ٥ ماذكره الفياضل المحشي كلام على النكرة المنفية لاعلى محرد النكرة غير مقيدة بالمنفية و ٦ لا لاشمة في كون النكرة المنفية عامة البتة وليست خاصة اصلاقو له (والوضع في تعريف العام) آه دفع لمايتوهم من النكرة النفية آذا

٤ حالم

ه حالم

7 حالم

كانت خاصة بحسب الوضع الشخصي لايصيح عدها من العام المعرف بانه لفظ وضع لكثير غير محصور آه لان المراد بالوضع المـأخوذ في هذا التعريف الوضع الشخصي فوله (كاشف عن التوضيح) فيه لطافة غنية عن النصر بح اذالتوضيح مشروح بالتلويح فو له (وجه البعد في الجلة ) المشار اليه بجدا في قوله لم يعدد جدا فو له (الي ٧ واهللكبارُ من المؤمنين اللكرة) وانكانت في سياق النفي فوله (ايضا) ٧ اى كما يستحق العذاب على الكبيرة فخو له (غير نفيد) اذبكني لهم انبكون للعفو عن صغيرة غير المجتنب معنى قاله الفاضل المحشى فو له (في سان ماقالت المُترَّلة) هكذا وقع في النُّسخ الواصلة اليَّنا والصواب في بان رد ماقالت المعترلة بزيادة لفظ رد ولذا زدته في نسختي فو له (نسان الشارح) آه اي لرد ماقالت المعتزلة غير نام والجواب آنه لايلرم انكون الرد والالزام بالنسة الى جميع مااثنتوا العفوله اعني مطلق الصغائر سوله كانت صغائر المجتنب اوغيره و ٨ كبائر النائب بل بحوز انيكونالر دالذي هو عدم المعني للعفو بالنسبة الى صغائر المجتنب وكبائر التائب دون صغمائر غير المجتنب ويكني هذا الرد ماذاهبو اليه من الحكم بالعفو عن الصف أر مطلقا وعن كبائر التائب على ان صغائر غير المجتنب امامقرونة بتوبة ذلك الغير المجتنب وحينئذ يدخل ذلك الشخص في التائب الغير المستحق العذاب عندهم فلا معنى للعفو الضا اوغير مفرونة نتويته ولاشك أنهم غير فائلين بالعفو عن صغائره حتى نقال يكون العفو معنى بالنسبة اليه وهذا هو وجه الاثل بالنأمل للمعشى الخيالي وماذكرهالمولىالمعشي فيوجه النأمل هو ما ذكرناه آخرا بقولنا او غـير مقرونة بتوسـه آه لكن بتكلف وهو ان يقيد غـير المجتنب بفير التائب فوله (وماقال الفاضل) آه في توجيه عدم المعدى للنفو بالنسبة الى صغار غير المجتنب ايضا فوله (ان غير المجتنب) اي الغير النائب والا فلا بصح

لآنخلدون في النار متن

٨ عطف على مطلق الصغائر امين

قوله يستحـق الخلود في النار عندهم فوله (ايضا) اي كما لانتحقق العفو والمغفرة بالنسبة الى المجننب والتبائب لكن عــدم تحقق العفو بالنسبة الى غير المجتنب لنحقق نقيض العفو بالنسبة البه وعدم تحقق العفو بالنسبة الى المجتنب والتائب لعدم استحقاقهما العقوبة الصحيح للعفوكما مر فوله ( وايضا تخفيف العذاب ) آه ربد انالمنع المذكور منحانب المعتزلة على دليل الاصحاب والحال آنهم غيرقائلين بتخفيف العذاب فالمنع المذكور ليس بموجه ولقائل انيقول ليس مراد المحشى الحيسالي انهذا المنع منهم بل مراده ان المنع المذكورمن بعض الاصحاب على المستدلين منهم بالدليل المذكور على انمن المعروف ان المنانع لامذهب له فاندفع قوله وايضا نخفيف آه فو له (على مامر) في الحاشية المنصلة مهذه الحاشية حست قال جعلوا جزاء الكافر بعينه جزاء مرتكب الكبيرة **قو له (** جيم اهل الكبائر) سواء كان له عمل صالح غير الايمان اولم يكن له سوى الايمان فوله (ان يكون عــذاب الكافر شــدىدا) آه فتقيد الحلود بالشــدة والضعف من قبل تقييد الذي وصف مائيت في ذلك المخلود اعني العذاب فوله (والالم يكن مضرة خالصة) في الملازمة مناقشة فالأولى اسقاطها والاكتفاء بما قبلهما فتدبر فخو له (فانها مضار من وجه دون آخر) ككون ٩ الشخص مقنو لافانها مضرة من حيث اذاقة الوجع ومنفعة من حيث الاثابة فيالا خرة عليه وفيهان التعذيب في الاخرة من حيث الاذاقة مضرة ومن حيث انه يطهريه منالذنوبوبسببه يدخلالجنة منفعة وحل قوله فانه مضار من وجه دون الآخر على الاهمال دون الكلية لانفيد الانفصال ومنهذاعلت ضعف قولهم لولا الخلـوص لم يفصل عن مضار الدنيا ايضا ٢ فوله (منافعها) أه اى الآخرة التي كلامنا فيمضارها ومنافعها اوالمفهومة من ذكر الدنيا المفاطة لها قوله (منع المدوام موقوف على منع الخلوص اى لا يتحقيق

ه يمكن ان يكون المراد
 بالوجه الذى ننى مضرته
 منه الانقطاع فقط فحينئذ
 يندفع ماذكر ناه لكى لا يحنى
 فى لزوم المصادرة حينئذ

ای کماعملت ضعفه من
 قول المحشی الخیالی لجو از
 الا نفصال بوجوه آخر
 م

منع الــدوام بدون منع الخلوص فــــكيف يصيح الحكم بان منــع الخلوص لايسـتلزم نني الـدوام وانت تعلم ان هذا السـئوال مجرد تلبيس لان معنى التوقف على ماذكرنا هو عدم وجود منع الـدوام عدم الموقوف عليه عدم الموقوف لااستلزام وجوده لوجوده فتوقف منع الدوام على منع المخلوص لاينــافي عدم اســتلزام منع المخلوص لمنع الدوام اذكثيرا ماتوجد الموقوف علىيه ولا توجد الموقوف نع يلزم من انتفائه انتفائه و ان احدهما من الآخر و ما في شرح المواقف ليس ما اراده المولى المحشى حيث قال صاحب المواقف ( الجواب ) عما ذكره المعتزلة (منع الدوام) وقال شارحه قدس سره لايقـــال اذا كانت المضرة منقطعة لم تكن خالصة لانا نقول الىآخر ماذكره المولى المحشى فالسؤالالذي ذكره قدس سره هوانهكيف يصيح منعالدوام مع غدم منع الخُلُوص و الحال ان منع الدوام يســتلزم منع ألحُلوصُ ﴿ بخلاف ماذكره المولى المحشى فان ســؤاله هو آله كيف يصبح المحكم بان منع المخلوص لايستلزم نني الدوام ومنعه والحال ان منع الدوام موقوف على منع الخلوص فورد عليه ماذكرناه لاعلى ماذكره قدس سره كما لا نخني فوله (لا منع الاستشهاد) واليه اشار المحشى الخيالي بقوله والاولى قوله (واما ماقيــل) في دفع قول المحشى الخبــاني ا والاولى ان يمثل بقوله تعالى انؤمن لك واتبعك الارذاــون فخو له ( إن الاعمان الشرعي بعينه الايمان اللغوي ) ٣ بريد أن التصديق المعتبر في الاعمان الشرعي بعينه التصديق المعتبر في الاعمان اللغوى لا أن نفس الاعان الشرعي هو الاعان اللغوى لانه ننافي ماسيصرح به الشارح من ان الاممان في الشرع آه فعلى هذا لا يندفع ماذكره القائل كما لايخفي فوله (قال في شرح المقاصد) آه ليس تأييدا لماسبق بل غرضه من نقله دفع ماسـيأتي من قوله فا قيل آنه خالف آه فو له (الصيرورة

٣ والا يمان متن

٤ عطف على صار آهامين

ه حال م

او التعدية) يعني إن الهمزة فيه لاحــد هذين المعنسن و هــذا محسب الاصلكم في شرح المقاصد وقال فيــه توضحــأ لهذين المعنيين كان المصدق صاردًا امن من أن يكون مكذوبا أو ٤ جعل الغير آمنا من التكذبب والمخالفة انتهى ومعني ان بكون مكذويا اي كاذبا اومكذيا بلفظ اسم المفعول في تكذبه للمغيرو حاصله أن المصدق لولم يصدق المخبريل بكذبه لامكن إن بكون كاذبا في تكذبه للمخبر بظهور كون خبره خبر اصادقا فكون ذلك المكذب كاذبا في تكذبه وبكون مكذبا بصغة المفعول ايضا في ذلك التكذيب واما اذا صدق المخبر فيأمن من ذلك فو له (ويعدى بالباء) آه لايقال اذاكان همزة الاعان للتعدية كيف يصيح القول بانه يعدى بالباء واللام وهل هذا الاتحصيل الحاصل لانا نقول قد عرفت مما نقلنا عن شرط المقاصد أن قوله للعسرورة او التعدية مقيد بالاصل تحسب الاصل وقوله ويعدى بالباء واللام مقيد بقــوله مملاحظة معنى الاعتراف والاذعان و ٥ تلك الملاحظة محرج عن اصله ولاقدح في انيكون محسب اصله متعديا بشيء ومحسب المعني العارض له اعني الملاحظة المذكورة متعديابشي آخرثم مانقله المولىالمحشي منشرح المقاصد مختصرعبارته وعبارته هكذا وهو ننعدي بالباء للاعتبار معنى الاقرار والاعتراف كقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل اليه وباللام لاعتبار معنى الاذعان والقبول كقوله تعالى وما انت عؤمن لنا هــذا والاظهران سَـقل المولى المحشى كما نقلناه حتى يظهر تفريع قوله فعني قوله يعدي آه فؤ له (فعني قوله) اى في هذا الشرح لافي شرح المقاصد فو له (ليس بشي ) لانه ظهر من كلامه في شرح المقاصد أن جعله ههمنا متعديا بالباء مبني على اعتسار معنى الاعتراف ايضا فوله (ويعقل ثبوت الصدق) آه اشار عذا العطف الا أن ليس المراد عنسوية الصدق المنسوية الحاصلة من النسبة المبنية للفاعل لانها ايضا يستلزم الاذعان بلالمراد

مجرد ثبوت الصدق وتحققه له فينفس الامر هذا قالالمحقق الدواني لانفع في الاعمان المعرفة القلبة من غير اذعان فان من الكفار من كان يعرف الحق بقينا وكان انكاره عنادا واستكباراكم قال الله تعالى وحجــدوا بها واســتيقنتها انفسهم ظلما وعلــوا انتهى قو له ( لانه يستلزم الاذعان) فلا يصح الحكم بأنه ليس حقيقة التصديق ذلك لايقال يصدق على المستلزم للشئ أنه ليس حقيقة ذلك الشئ لانا نقول معلوم ان المقصود من قول الشارح وليس حقيقة التصديق ان يقع آه أن ذلك ليس حقيقة التصديق ولا مستثلزما لمها لا أنه لدس مجرد حقيقة التصديق فو له (خارجة عنالتصديق اللغوى) اي هي ليست من افراد التصديق اللغوى فليست مستلزمة له ايضا اذمالا يكون من افراد شئ لايكون مستلزماً اذلك الشيء نع التصديق اللغوى مستلزم اتاك المعرفة كما يدل عليه ماسيأتي من المولى المحشي من الحكم باخصية التصديق اللغوى من التصديق المنطق عند صدر الشريعة فو له (و أن المعتبر في الاعان ) أي في الاعان الشرعي بل في اللفوي ايضاكما يدل علميه مامر من المولى المحشى من أن الأعمان الشرعي بعينه الامان اللغوى فو له (وبجوزان يكون الصورة) آه لعدم مقارنة تلك الصورة بالتسليمو الانقياد المعتبر فيالتصديق اللغوى الذي هو التصديق المنطق عند الشارح فو له (بكروبدن) ويعبر عنه بالفارسية ( راست داشتن كما سـيأتي و نســبة كردن صدق را يجيزي كما مر وبالعربية بالانقياد والتسليم وبحلاف التكذيب والانكار قو له ( فان الصورة الحاصلة ) آه اى الصورة الحاصلة اليقينية وان لم يكن معها اذعان وتسليم وانمازدنا قيد اليقينية لنخرج الشكو الوهم والقرينة عليه كون الكلام في تلك المعرفة المذكورة اليقينية العارية عن الاذعان قوله (خاليا عن الاذعان و القبول) وذلك منهم مجرد عناد ومكابرة مثل الكفار الذين اخبرالله تعمالي عنهم فو له (واما

الشارح

الشارح فهو يمنع حصول اليقين لدون الاذعان ) لايخني ان الشــارح اذا منع حصول اليقين بدون الاذعان كيف الصحح الحكم السابق بان مرضى الشيارح ان تلك المعرفة داخيلة فيالتصور وايضياكيف يصحح المنع المذكور وهو مخــالف لصبريح الآية الكريمــة وحجدوا مها واستيقنتها انفسهم ظلًا وعلوا وايضا المراد من عدم حصول الاذعان مجرد المكابرة والعناد وعدم التسمليم والانقياد ولا شهبة في حصول اليقين لكثيرمن الناس مع عنادهم ومكابرتهم فنع حصول اليقين بدون الاذعان محض مكابرة فالصدواب استقاط قوله واما الشارح فهو منع الى آخر الحاشية وان اراد الشارح منع الاذعان الباطني الذي هو بالمل الاذعان القلمي عند حصول البقين فذلك منع موجه لكن حينئذ لايخالف ماحكم به صدر الشريعة من عدم حصول الاذعان عند حصول اليقين اذمراده الهم نكرون انكاراً بمجرد ظاهر القلب لاساطنه ايضا ادلايشك احد في أن المـوقن بشئ مذعن ساطن القلب مذلك الشئ وأن لم یکن بظاهر القلب مذعنــا به **فو له** ( نتازی ) ای بعربی و لفظ تازی في الفارسية بمعنى العربي فو له (وكلا الامرين باطل بالضرورة) قد ظهر مما ذكره المولى المحشى سابقاً من قوله فرضي الشارح انهـــا داخلة في التصور آه ان الحكم ببطلان الامر الاول بالضرورة باطل مالضرورة **فو له** ( الا انه نكره باللسان عنادا واستكبارا ) لقائل ان يقول اذا انكره ولو باللسان فقد تحقق ووجــد مادة انتني فيهـــا التسلم والقبول الظاهري والانقياد والحال أن المعتبر في التصديق المعنى المسمى «بكرويدن» المعتبر فيه ذلك نناء على نصر بيسهم فالاشكال المذكور بحاله على ان انكارهم ليس مقصورا على مجرد اللسان بل ينكرون بطاهر القلب ايضا نع انهم لاينكرون بباطن القلب لان اليقين بالشئ يستلزم التسليم بباطن القلبكم مرفالحق فىالجـواب

ماذكره المولى المجشى سابقا من الذهاب الى مرضى الشارح رجه الله تعمالي وايانا قِو له ( والجهل ) اي جهل المركب لا الاعم منه ومن البسيط فوله (فلم يذكره الشارح) ولا الشيخ كا صرح له الفاضل المحشى وفيه أن المحشى الحيالي ايضاً لم يحكم بكون النصديق المنطق امرا بقيناً بلحكم بكون التصديق اليقيني عاماوما حكم بكونه قطعيا هو المعني الذي يعبر عنه «بكرو بدن» فليس لقول الفاضل المحشى واماكون النصديق اليقيني آه وجه لانه ليس في مقاملة ما حكم به المحشى الخيالي فو له ( اما او لا فلان عبارته ) آه هذا رد لقوله والحق آنه عام يتسناول القطعي والظني وضمير آنه عام راجع الى المعنى الذي يعبر عنه «بكرو بدن» حيث علق قوله والحق آنه عام آه على قول المحشى الخيالي امر قطعي فوله ( في المؤمن له ) على لفظ واسم المفعول والمؤمن به هو ماحاء به النبي عليه الصلوةو المسلام ع فو له( نعني التصديق) المعتبر في الايمان فو له(الذي جعل المنطقيونُ) م آه فالبحث الذي اورده المحشى الخيالي بقوله بقي ههنا محث آه محاله فه له (حيث حصر) آه علة لقوله لما ذكره الشـــارح هذا واقول عكن دفع محث المحشى الخيالي بان الممنى الذي يُعبر عـنه «بكرو مدن» وان كان امرا قطعيا في نفســه غيرشامل لما سوى القطعي لكن مقابلته مع النصور قرينة على ان المراد به ماعدى النصور قطعيــاكان اولا فن حيث اختصاصه في نفســه بالقطعي يصحح تفسير الايمان به ومن حيث عمومه بقرينة المقابلة المذكورة يصمح تفسير التصديق المنطقى به هذا فو له ( مما نقل عنه ) اي عن المحشى العيالي قو له (وكلامنا) ربد له قوله في صفة الاعان الذي هو التصديق البالغ حد الجزم والاذعان فوله ( ويمكن ان يقال ان المراد ) أه هـذا جواب محمل عبارة هذا الكتاب على المعنى الذي دل عليه ظاهر عبارة شرح المقاصد ويمكن الجواب بعكس هذا ايضا اي بان محمل عبارة شرح

المقاصد على مادل عليه ظاهر عبارة هذا الكتاب بأن بقال انمراده في شرح المقاصد بقوله التصديق المفارن بإمارات التكذيب غيرمعتديه هــو ان ذلك التصديق غيرمعند في اجراء الاحكام الاســلامية فهو كافر في الظاهركما أن قوله في هذا الشرح نجعله كافرا أشارة إلى أنه كافر في الظاهر اي في عدم اجراء احكام الاسلام عليه فو له (ويؤيده ما في شرح المواقف) آه وجه التأبيد انه علق عدم الحكم بالكفر فيما بينه وبين الله بالعلم بانه لم يسجد على سسبيل التعظيم والاعتــقاد الالوهية فيفهم بقرينة المقابلة لوانتني العلم المذكور يحكم بكفره فيما بينه وبين الله تعالى كما حكم بكفره بحسب الطاهر وايضا قوله و نحن نحكم بالظاهر فلذلك حكمنا بعدم ايمانه ظاهر في أن مدار احكامنا مطلقا سـواءكان حمكما بالظاهر او بالباطن على ٦ الظـاهر فلكو ننا حاكين بالظاهر حكمنا في الظاهر و الباطن بعدم ايمانه فوله ( بان المفهوم من كلام الشارح ) آه و حاصله ان الحكمية التي حكم بُهَا الشارح هي حَمْمية البقاء لاحكميــة نفس الايمان والقائل اشــتبه عليه احدهما بالآخر قو له ( لا انه ) آه عطف على ان الكلام وفى بمض النسيخ لانه بكلمةالتعليل وهو سهو منالناسيخ علىماذهب اليه الاستاد في شرح المواقف لم نخالف الاستاد في كـون النوم ضداً للادراك لكنــه زعم ان الادراك تقــوم بجزء من اجزاء غــير مالقــوم له النوم من اجزائه فلا يلزم اجتماع الضدين في محل واحد انهى قوله ( فنأمل ) ٧ يمكن ان يكون وجه النــأمل انهم وان لم يصرحوا الابمجرد ان النائم لامدرك الاشماء ولكن يستلزم حكمهم بكونالنوم ضدالادراك ان يكونضد البقاء الادراكات ايضالان البقاء على مامر هو الوجود المنسوب الى الزمان الثانىو حقيقته هو الوجود المستمر فاذاكان النوم ضدا للادراك يكون ضدا ايضا لبقائه

ومكن ان يكون وجهه آنه لالصحو الاستدلال بالحديث النبوي على

٦ صلة المدار امين

۷ هوالتعدین بما جاءه
 النبی من عندالله تعالی
 والاقرار متن

تغار محلي الادراك والنوم اذلا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم ينام عينه لاقلبه كون غيره صلى الله عليه وسلم ايضاكذلك بل لقائل أن يستدل بالحديث النـوى على أتحـاد المحلين لانماذكره حالة مخصوصةبالنبي عليه الصلوةوالسلام فيدل على ان النوم بعرض جيع الاعضاء لجميع افراد الانسان سواه صلى الله عليه وسلم وذلك يستلزم عروض النوم لمحل الادراك ايضا وهو المراد بانحياد المحل قو له ( من انه مدل بظاهره ) آه و ذلك لان قوله و الـذهول انما هو عن حصوله فيمعني وأنما الثابت في حالة النوم والغفلة الذهول عن حصوله لاعدم حصوله فلكون الذهول معرفة باللام نفسد حصر الذهول على حصول الـذهول في حالة النوم و الغفلة ولك ان تقول ذلك مستفادمن المفهوم المخالف لشوت الذهول في حالة النومو الغفلة فو له ( انما المنني في تلك الحالة ) اي الحالة التي هي غير حالة النوم و الغفلة (الذهول عن نفس المصدق به) يعني ليس المنفي في الحالة التي هي حالة عدم النور والغفلة الذهول عن التصديق في تلك الحالة ثابت هذا ما اراده ولكن انت خبير بان المراد بالغفلة الغفلة ٨ عن التصديق فكون حالة عدم الغفلة عنه حالة ملاحظة التصديق والالتفات اليه بعينها فكيف بصحح القول شبوت الذهول عن التصديق حالة عــدم النوم والغفلة ثم رأيت المحشى المدقق كتب على قول المحشى الخيالي بل قديدهل فيها وقد لا ندهل فيه ٩ ان حال الحضور هو حال عــدم النوم والغفلة وحين عدم الغفلة وعدم النوم يعدم الذهول بلاشك انتهى قو له (كما اذاكان التصديق حاصـلا ولم يلاحظه ولم يلتفت اليه) انظر هل يصحم الحكم بان هذه الحالة حالة عدم الغفلة عن التصديق لا اظنك في مرية في عدم صحة الحكم المذكور ويمكن دفع هذا وماكتبناه آنفا بان المراد بالغفلة عدم الحضور والحصول لاعدم الالتفات والملاحظة فيكون حالة عدم الففلة حالةالحضور والحصول

۸ صلة كتب امين

ه قبل الغفلة عدم حضور الشخص وعدم بصيرته وهوكالسكر بالنسبة الى السحو وعدم الغفلة ضده فعليه لاغبار على الكلام كالايخ في على ذوى الافهام م م م

الشاملة

ر بر ج

الشاملة لحالة الذهول وعدمه فعلى هذا يكون بين الغفلة والــذهول مباينة والمشهور انحما متساويان بل مترادفان فندىر الله اكبر فو له ( لمن هو قادر عليه ) احتراز عن الاخرس فوله ( والكل لايتحقق مدون الجزء) فلو لم يجعل المحقق الذي لم يطرء عليه مايضاده بي حكم الباقي لزم وجود الكل مدون الجزء لان الاقرار باللسان ليس موجودا بالفءل الاحين النلفظ فقوله مع ان الاقرار جزؤ مفهوم الايمان دلــيل آخر غيرالكفاية مرة في العمر على ان الشارع جعل المحقق الــذي لم يطراء عليه مايضاده في حكم الباقي قو له ( بالعشر ) صحيف كان ذلك العشركالعشر الواجب فيما ستى بماء السماء او الانهار او العيــون او القنوات اوكسراً كنصف العشر الواجب فيما ســــة بالدولاب او الناعور او بمامبتاع او موهوب إومغصوب وكربع العشر الواجب في الذهب و الفضية المستخرجين من المعدن فوله ( ونحـو ذلك ) كالمطالبة بخمس غنيمته وكالحكم بصحة نذره وكعدم منعــه من دخول المساجد ونحو ذلك قوله (والمذهب الاخير) اي المذهب الاخير في عبارة شرح المقاصد وهو ماذكره بقوله مخلاف ما اذا كان اسما للتصديق فقط فخو له (من المعرفة) مطلقا او اليقينية الغير المقرونة بالاذعان والتسليم كما مر فتسأمل قوله (وغير ذلك) كالسخساوة مشــلا قو له (فلــوجوه) الاول يرمد آنه يستنبط نما ذكره المعشي الخيــالي وجوه ثلثة للمدعى الثــاني الذي هو ان الامان التصديق لاسمائر مافي القلب فلا ردماتوهم ان قول المحشى الحيالي لان الاعان في اللغة التصــديق آه دليل على ان الاول وان قوله ولانه خلاف الاصل عطف على محسب المعنى على قوله والالكان الخطاب آوفهو دليل على قوله فلا نقلو ذلك لانه ليس مراد المولى المحشى انالمحشي الخيالي جعل الوجوه الثــلثة دلائل على المدعى المــذكور بلمراده استنباط وجوه ثلثة للمدعى المذكور مما ذكره المحشى الخيـــالي وهو

لانافي جعل المحشى الخيالي المهادلائل على شئ آخر فو له (عندهم) ماذكره المولى المحشى منقول عن شرح وبعده ثم قال هذا جبرئيل اتاكم يعلكم امر دينكم ولوكان الابمان غيرالتصديق لماكان هــذا تعليمًا وارشاداً بل تلبيسا واضلالا انتهى قو له (وبالنسبة الى معناه الشرعى ) عطف على قوله بالنسبة الى معناه اللغوى فو له ( بهــذا الحديث ) قال بعض الافاضل فان قلت اعتبار ذلك الايراد محتمل في جيع الآيات المذكورة فلمخصصه بالحديث المذكور قلنا لانسلماحتماله في الآيات المذكورة بناء على مافيها من النصريح بان الايمان انمـــا هو فىالقلب بخلاف الحديث انتهى والاولى ان يقول بدون قوله فيجيع الآيات المذكورة فىجميع المعاضدات المذكورة حتى يشمل الحديث الاولاايضا اذفيه النصريح بنسبة الدين الى القلب قو له « والنصوص الثلثة الاول » الاظهر والنصوص الاربعة الاول قو له « للشاني » اى معاضد للامر الثاني وهو كون الاقرار شرطا لاجراء الاحكام والالماوبخ النبي عليه الصلواة والسلام اسامة على قتل مرداس بنهيك حين كان في فد كلة التوحيد فوله ( فلايرد ماذكره المحشى) لكن يرد حينئذكون النصوص المتعاضدة معارضة لهذا المدليل لدلالتها على انه النصديق القلبي لااللساني ولهذا دفع الفاضل المحشى ايراد المحشى الخيالي بجعل سؤال الشارح معارضة حيث قال في تحرير سؤال الشارح ان هذه النصوص وان دلت على ان الايمان هوالتصديق بالقلب لكن عندنا مانفيه وهو أن يقــال أن أهل اللغة لايعرفون منه الاالتصديق باللسان مع انالفظ الايمان غير منقول عن المعنى اللغوى فوجب ان يجعل الايمان عبارة عن التصديق باللسان انتهى قو له ( مجرد الافظ) اى مجرد اللفظ الدال على الايمان مع قطع النظر عن دلالته عليه نحو مثل آمنت وصدقت واراد بتجرده تجرده عندلالته عنالتصديق القلبي فيشمل اللفظ المهمل والموضوع لمعنى آخرسوي التصديق القلى لانه بصدق عليهما انهما مجردان عن الدلالة على التصديق القلبي فلذا عممه بقوله سواء كان مهملا او موضوعا آه فوله ( منغیر ان بجعل التصدیق جزء منه ) ای من الایمان و حاصله انالمعتبر فيالايمان عندهم هو اللفظ المقيد بالدلالة على التصديق القلبي ونفس النصديق خارج عنالامان لكن النقسد بالدلالة علمه داخــل فيه ولايلزم مندخول التقييد دخول القيدكما قالوا انالعمي هوالعدم المقيد بالبصر والبصر خارج عن مفهوم العمي فو له « على معنى اله » اى اللفظ الدال على النصديق القلمي فو له « و ان لم يحصل له التصديق القلي » بان يكون منافقا فو له « عند عدم المعني » الذي هوالتصديق القلي كما في المنافق قو له « لامعني لاعتبارها » والحكم بكون الشخص المتلفظ بآمنت اوصدقت بماجاء به النبي عليه الصلوة والسلام مؤمنا بمجرد دلالة ذلك اللفظ على التصديق القلبي وانلم يكن ذلك التصديق حاصلاله فينفس الامر بانيكون منافقا فوله « في حق الاحكام » واما في حق جعله مؤمنــا والحكم بايمــانه فتلك الدلالة المجردة عنتحقق المدلول معتدة يها ومعتبرة لاقتضاء الوضع اللغوى والشرعي الاعتداد بهـا فيذلك ثم المراد بالاحكام الاحـكام الاخروية لا الدنيوية التي يقتضيها ظاهر الشرع مثل الصلوة عليه ودفنه فيمقار المسلين اذتلك الدلالة المعراة عن تحقق المدلول معــتدة نها في حق هذه الاحكام ايضا فو له « مع تحقق مدلوله » حال من المتلفظ فو له « لنحقق اللفظ الدال » آه اي لتحقق صدوره عند قو له « فذكره استطرادى لادخلله في التأييد المذكور » قال بعض الافاضل هذا مبنى على كون ايضا فىقول المحشى الخيالى عندهم ايضا بمعنى كما هوعندنا ليكونالمدني لااعتباراها فيحقالاحكام عندهم كمالااعتبار لهافيه عندنا ولكن ليس نصافى ذلك لامكان انبكون اشارة الى المدلول فيكون المعنى حينئذ لااعتبار عندهم للدلالة بدون المدلول فيحق

الاحكامكما لااعتبار عندهم للمدلول الذي هوالتصديق بدون اللفظ الدال عليه فيحق الاحكام ايضافيكون قوله مناضمر الانكار واظهر الاذعان ناظرا الى عدم اعتمار الدلالة لدون المدلول فيالحكم الذي هوالحروج منالنار وقولهو مناضمر الإذعانآه ناظرا الي غدم اعتبار المدلول بدون اللفظ الدال عليه فىالحكم الــذى هو دخول الجنة انتهى واقول ايضا فيدفع كون ذكره استطراديا ليسرله دخل في النأبيد المفهوم الصربح لقول المحشى الحيالي نع لااعتبار لها فيحق الاحكام عندهم انه لااعتمار للدلالة المجردة عن تحقق المدلول فيحق الاحكام عندهم والمفهوم المحالفاله آنالمدلول المجرد عندلالة اللفظ اعتبارا فيحق الاحكام عندهم وقوله ومناضمر الاذعان آه ناظر الى هذا المفهوم وبيان اعتباره فيحق الاحكام عندهم هو مااشـــار اليه المحشى الخيالي بسلب استحقاقه دخول الجنة لاباثبات استحقاق خلود ا الناركما في الاول فعناه لم يستحق دخول الجنة اولا ولم يستحق ايضا خلود النار فهو يستحق دخول النار اولا ثم الخروج منها إلى الجنة مثل عصاة المؤمنين الذين ثنت لهم دخول النار اولا ثم مألهم الى الجنة فكون أل ذلك المذعن الغير المتفقله الاقرار الى الجنــة امر مترتب على اعتمار الاذعان المجردعن دلالة اللفظ في الحكم الذي هو مآله الى الجنة هــذا فو له « والايلزم ان يكون مــدلوله » آه وذلك لان المتحقق فيتلك المادة التي ذكرها الشارح وهي كون ذلك المقر مقرا باللسان وحده ليس الامجرد الاقرار باللسان قو له « لقيام دليل الا عان » اي الا عان اللغوي و الا فلا تقريب فأذا كان الاطـلاق لاجل قياء الدليل على وجود الايمان الغوى الذي هو التصديق القلمي فلا نقتضي ذلك الاطلاق وجود ذلك المعني والالماكان الاطلاق لاجل قيام الدليل بللتحقق معناه هذا خلف واراد بالدليل الاقرار باللسان فو له « على سبيل الحقيقة » وان لم يُحقق الغضب والفرح فيالواقع

ونفس

ونفس الامر قو له « امامعني هذه اللفظة » آه هــذه اللفظة في كلام صاحب المواقف اشارة الى لفظ صدقت المذكور فيكلامه قبل هذا الكلام **قو له** « انه حقيقة فيالاقرار » لكن لامطلقا بللدلالتها على معنا هاكم صرح له صاحب المواقف بقوله أو هذه اللفظة لدلالتها على معناهــا ووجه فهم ذلك آنه قابل هذه اللفظة بمعنى هذه اللفظة وردد التصديق بينهمها فعلى تقدير انيكون التصديق هذه اللفظة اعني لفظة صدقت يكون حقيقة فيالاقرار اللساني هذا مااراده لكن انت تعلم أنه لايثبت بالترديد قطعية كونه حقيقة في الأقرار و ٢ الظاهر منكلام المحشى الخيالي قطعيته فاذكره المولى المحشي لايصلح توجيها لكلامه ووجهه بعض المحشين بانهم انميا يقولون يسمى ذلك الشيئ فلانافيما هوحقيقة لافيما هومجاز فاذا فال ان الاقرار يسمى إيمانا يفهم منه ان الايمان حقيقة فيالاقرار انتهى وانت تعملم انهلافرق بينه وبين ماذكره الشــارح منانه يسمى مؤمنا لغة مع ان المحشى الخيالي اوله حيث قال اي يطلق عليه لفظ المؤمن آه محيث لايلزم منه كون الايمان حقيقة فيالاقرار اللساني والذي يخطر بالبال فيتوجيه كلام المحشى الخيالي هو ان صاحب المواقف ذكر قوله لانزاع فيانه اي النصديق اللساني يسمى إعانا آه رداً لحجة الكرامية القائلين مان الايمان هوالتصديق اللسابي الدال على التصديق القلبي بانه تواتر أنالرسول والتابعين والصحمابة رضىالله تعمالي عنهم كانوا يقنعون بالكلمتين ممن اتى بهما ولايستفسرون عن علمه وتصديقه القلبي وعلمه فيحكمون بإيمانه بمجرد الكلمتين فقال صاحب المواقف ردأ عليهم انه لانزاع في انه آه فسلب النزاع في كونه التصديق السابي مع كون الكرامية قائلين بكونه حقيقة فىالتصديق اللسانى تسليم لقولهم فيكونه حقيقة فيالتصديق اللسابي ومدار الرد علمه هو قوله وانما النراع فيما بينه وبينالله تعالى وماقيل هذا القول تسلميم لقولهم

۲ حال م

وتوطئة لهذا القول فثبت انسوق كلامه مدل على ان المراد بقوله يسمى المانا لغة انه يسمى بطريق الحقيقة ولانقبل التأويل الذي ذكره فىكلامالشارح ولواورد الشارحقوله لانزاع فيكونه يسمى مؤمنا لغة في مقاللة حجمة الكرامية ورد استدلالهم لكان مثل كلام صاحب المواقف بعينه ودل معونة السوق على كون الاممان حقيقة في الاقرار الساني ايضا وما قبل ٢ التأويل المذكور لاماء السوق عنه هذاقه لم (غيروارد) لانه اذاكان المعتبر عندهم مجرد الدلالة لانحقق المدلــول يعلم انهم لايشترطون المواطاة والالكان المعتبر عندهم الدلالةالتي تحقق مدلولها فعسب هذا خلف فخو له (رد آخر على الكرامية) قال المحشير المدقق مدل عليه قوله فظهران ليس حقيقة الاممان محرد كلتي الشهادة على ما زعت الكرامية انتهى فوله (هذا) ٣ اى ثيوت عطف الجزء على الكل في آية الكريمة قوله (اذا علم فرضية الصلوة) آه اي اذا عرف فرضية الصلوة معرفة غيرمقيدة بالقصد والاختيار بجب عليه التصديق بها اى بالقصد والاختيار فلا بردان العلم بالفرضية عين التصديق بها فكيف يصمح الملازمة بينهما قو له (معدودة) اي مخصوصة لها عدد مخصوص محصور وقد غير معدودة في بعض النسخ الى متعددة وهو سهو وكان منشاءغلطه متعددة الواقع في الحاشمية السابقة ومعنى المتعددة المتكثثرة وهىكانت هناك تفسير اللنكثير وههنا تفسير لسبب التكثر فلا يصحح استعمال احدهما في مقام الآخر فوله (بهذالاعتماروهو اعتمار وجودالامانها قوله (كال الاحال) بسبب زواله وصيرورته تفصيلا قو له ( فانه ) اى فان الا ممان عبارة عن النصديق بجملة ماجاء به النبي صلى الله عليه وسـلم فكلما زادت تلك الجملة آه هكذا كان عبارة بعض المحققين واختصره المولى المحشى فوله (غيرنفس التصديق) وان كان عبارة اخرى غيرنفس التصديق فو له ( ای قـدیدفع النظر ) الدافع هو الشــارح فیشرح المقاصد

۲ بكسر الباء فعل ماض

۳ فاماً الاعمالفهر تترايد فىابفسها والايمانلايزيد ولاينقص متن

قو له (جزءمن الاممان) اي لاعينه اذ كلة من في قوله من الاعمان تدل على الجزئية فو له ( والاعمالالمفروضة ) افعالا او تروكا قو له (عندالجبائي) لم يذكر اكثر معترلة البصرة مع اله كان مذكــورا في كلام المحشى الحيالي لان غرضه تطبيقه بما في شرح المقاصد وليس في شرح المقاصد ذكر اكثر معتزلة البصرة ومنه يعلم مخالفته لما في شرح المقاصد ايضا اي كما لما في شرح المواقف فو له ( الا انهم اختلفوا) ليس استدراكا من قوله والله ذهب المعتزلة بل استدراك من قوله آنه اقرار باللسمان وتصديق بالجنمان وعمل بالاركان قو له ( فعند ابي على و ابي هاشم ) آه اي العمل بالاركان الـــذي هو جزء من الايمان عند ابي على و أبي هاشم هو فعل الواجبات و ترك المحذورات اى المنهيات فوله إو عندابي الهزيل { وهو العلاف فوله { لكنه مخالف { آه استدراك من قوله هذا صريح في ان الاعمال مطلقا آه او من قوله وهو الموافق لما في شرح المقاصد **قو له (واكثر البصرية)** اي اكثر المعتزلة البصرية كما قدره مذلك فدمس سره في شرح المواقف فوله (هما ابو على وامنه) آه هذه الحاشية بعينها نقلها المحشي المدقق من المحشى الحيالي وقال في حاشية هذه الحاشية جباء بتحفيف الباء اسم قریهٔ منقری (کاذرون)فلاتغلیبانتهی و مکن ان هال اشتهار ابی علی بالجبائية دون ابي هاشم يصحح التغليب فو له ( بل هي بقع جزء منه ) فا وقع جزء اعم مما شرع جزَّء فوله (وعبدالجبار) والحوارج **قوله** {مذهب الجبائين } واكثر البصرية فوله (نفس ذلك الفعل) لما قرر المحشى الحيــالى ان ماكان التكليف له محسب نفســـه ليس الا مقولة الفعلذكر المولى المحشى بعد ذكر الشئ المكلف به بحسب نفسه الفعل والا فسوق العبارة ان يقــول نفس ذلك الشئ فو له ( بالمعني المصدري ) اي لا معنى الحاصل بالمصدر فانه من مقولة الكيف فو له (وقديكونالشيء) آه تقرير لما فهممن سابق الكلام فو له (كالسخن

والتبرد) هما منقبيل الانفعال وقوله والقيام يريد به ضــد القعود والاضطجاع من فسِــل الكيف وكل منهما اي من الانفعال والكيف غير مقدور النفس ومقدور التحصيل فو له ( بل ان يمكن المكلف من تحصيله ) آه سواء كان ذلك عباشرة نفس ذلك الشئ و تعلق القدرة مفسمه بان يكون المأمور به من مقولة الفعل كالامر بالنظر في فانظروا الى آثار رحة الله او ٤ مباشرة اسمباله وتعلق القدرة تلك الاسباب لانفس ذلك ذلك الشئ بإن يكون المأمور مه من مقولة الكيف كالعلم او من مقولة الانفعال كالتسخن والتبرد قوله (لكثير من الواجبات) زيادة لفظ كثير اشارة إلى ان غالب الواجبات مسلوب عنها الامر الاول اعنى ان يكون هو في نفسم من مقولة الفعل وان لم يسلب ذلك عن بعضها كالنظر فيما مثلنا له ونحو فاجلد وهمر تمــانين جلدة فلفظ هذه المثابة اشارة الى كلا الامرين اعني سلب أن يكون هو في نفسه من مِقُولَةُ الفَعْلُ وَاثْبَاتُ انْ يَكُونُ مِمَا تَمْكُنُ الْمُكَلِّفُ مِنْ تَحْصِيلُهُ آهُ وَلَيْسُ اشمارة الىلامرالثاني فقطلان جيع الواجبات متصفه بالامر الثاني بالمعنى الذي ذكرنا فيتحربره فلا يكون حينــئذ لادراج لفظ كثير فائدة فوله ( من كسبها ) اى كسب تلك الهيئة المحصوصة لكونها من مقولة الكيف وقوله و اجزائها اي لا نمكن العبد ايضا من كسب اجزائها التي هي القيام والعقود أه لكونها ايضا من مقولة الكيف قو له (انه محصل باختيار) آه يعني ان تحصيله باختياره لإنفسه ومعنى كون تحصيله باختياره آنه يصيح تعلق القدرة بالاسباب المفضية اليه فو له ( الامن هذه الحيثية ) اي الامن حيث تعلقها بالسيب الملترم لـذلك المسبب لان المقدور ليس الا السبب قو له • قطعا ، متعلق بقوله فانه امر مقدوره آه قو له « فهو » جواب لقوله واما الجواب آه د عدول ، آه قال المحشى المدقق وجعل النكليف بالايمـــان باعتبار النحصيل ايضا عدول الظاهر اذ معني وجوب المعرفة حينئذ

¿ عطفعلی مبشاةالتی ذکرنا اولا امین ه ضمیر هــوراجع الی آخره امین

وجوب النحصيل المعرفة ومعنى آمنوا حصلوا الابمــان والنصديق لاصدقوا وكونوا مؤمنين مصدقين لكن لاعشابة ذلك العدول انتهى فو له « نقيض ذلك العلم » اى نقيض متعلقه اذالنقيض للمتعلق اعنى المعلوم لا لامل كما مر في صدر الكتاب فو له دوهو قوله اتنسب، آه ای هو هذا القول الی اخره و هو ۵ قوله حتی لو و قع ذلك فی القلب من غير اختيارك لم يكن تصديقا وإن كان معرفة وأنمــا قررنا الكلام هكذا لان الظاهر أن قول المــولي المحشى والمعرفة اليقينية أعمآه من جلة حاصل كلام بعض المتأخرين قو له « الاباعتبار المتعلق » فتعلق التصديق الاعاني هو ما ماء به النبي عليه الصلوة والسلام ومتعلق التصديق اللغوى والمنطق هو النسبة مطلقاقو له «في شرح المقاصد» من جلة ماذكره فيه ماذكره بقـوله ان ماذكر من اعتمار الاختسار في نفس التصديق اللغوي وكون الحاصل بلاكسب واختدار ليس بايمان بدل على انالتصديق الملائكة ما التي الهير والانبياء بما اوحى اليهم والصديقين بما سمعوا مزالني صلىالله عليه وسلمكالهم مكتسب بالاختيــار وان حصل هذا المعنى بلاكسبكن شــاهد المعجزة فوقع فى قلبه صدق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو مكلف بتحصيل ذلك اختيارا بل صرح هذا القائل بان العلم بالنموة الحاصل ٦ من المعجزات حدسي ربمــا يقع فيالقلب من غيراختيار ولا منضم السيه التصديق الاختيارىالمأمور بهوكلهذا موضع تأملانتهي فخو له«قال٧الامام» آه استشهاد على ماذكره منكون التصديق مختصا بالانفياد القلمي وكون الاسلام عاما شاملا له ولانقياد الجوارح فو له « احدمن المؤمنين) لااحد مطلقا سواء كان من المؤمنين الله فه له و اهل البيت، لانفس البيت **قو له «** منلا » اشار به الى انه كما محوز حين كون غير صفة أن يراد من البيت نفسـ مكما قدره المولى المحشى بجـوز أن يراد ايضا اهل البيت ويكون التقدير حينئذ فا وجدنا اهل بيت غيراهل

٢ صغة العلم امين

۷ والایمان والاســـلام واحد متن

بيت منالمسلين وحينتذ يعللكذبه بكثرة الكفارفيها لابكثرة البيوت ويكون ذكر المحشى الحيالي كثرةالبيوت في تعليل الكذب غير ملائم لشئ من التقدر من اذكلا هما يعللان بكثرة الكفار فن هذا علمت انه لو اسقط قوله مثلا لكان اولى الا ان راد انه اشارة الى مجرد تقدر آخر مدون ملاحظة كونه ملائما لتحرر المحشى الحيالي قو له ( عاما ) غير مختص بالمؤمنين قو له « مثلا » اشار به ايضا الى انه مجوز حين كون المستثنى منه عاما ان يراد من البيت نفســه ايضاويكونالتقدير فاوجدنابينا الابيتأ مزالمسلين وحينئذ يعللكذبه بكثرةالببوت فيها ايضا لابكثرة الكفار وفيه ماعرفنه آنفا فتـذكر فوله (مثلا) اشار به ایضا الی آنه محتمل آن لایراد حین آن یراد من البيت البيت نفسه من ٨ المستثنى منه البيت المختص بالمؤمنين بل مطلق البيت ويكون المتقدر حينئذ فا وجدنا بنتأ لاحد الا بنتـــأ من المسلمن وعليه الكذب وعدم الملايمة فوله (لايكون ملائمًا لكلمة من) آه لاندهب عليك أن عدم الملاءة ليس مختصا مدا التقدير بل حار على تقدير الصفة ايضا اعنى التـقدير الاول الذي ذكره بقـوله لانه لوكان كلة غيرصفة آه وعدم التعرض له في ذلك التقدير لوجود فساد اشد منه و هو الكذب المذكور قوله (و البيت ليس من جنس المسلين) وكذا البيت المستثنى منه ليس من جنس المؤمنين ولم يذكره اكتفء بماذكره ولانه ليس مصرحا به في الآية الكريمة قوله ( لكثرة البيوَّت والكفار تعليل لحمل) آه اي على سبيل النشر المرتب قوله (وجها مستقلا) اي المجموع بان يكون المجموع كما يثبت بهذا يثبت بذاك ايضا لكنه ليسكذلك لانقوله لكثرة البيوت آهفهذا ٩ تعليل لمقدر مستفاد من سابقه و هو قولنا لكنه ليس كذلك فؤله (وانما قلنا فانالظاهر) اي في تعليل عــدم الملايمة وفي بعض النسخ بدل قوله فان الظاهر ليسلائم وانت تعلم آنه ليس مقولا للمولى

۸ صلة انلایراد امین

۹ اشارة الى قوله لان
 قوله آه امين

المحثى

المحشى بل هو مقول المحشى الحيــالى الا ان يــــــون حاكيا عنـــه فالتعويل على النسخة الاولى اعني فان الطاهر وعلى كلا النسختين فالمراد آنا لمنحكم بالفساد بلبمجرد عدم الظهور اوعدم الملامة فوله (اوزائدة) فيكون التقدير الابيت المسلمين كانه في تقدير الاضافة الى المسلين وكذا فيالمستثني منه الاانه برد حينئذ آنه يلزم استثناء الشئ من نفسه الا أن يعتبر الأصافة في المستثنى منه للجنس و في المستثني للعهد لايقال في بعض التقادر السابقة ايضا يلزم استثناء الشئ من نفسه لانانقول اولا ذلك لايخل بمطلوبنا بلهونافعله ومقصودنا منالكلام السابق مجرد تحرير ماذكره المحشى الحيالي لاحصر الفساد فما ذكره و ٢ وثانيــا لانســلم ذلك لانانقيد المستثنى بالوحدة فلايلزم ذلك كما لايخني فوله (وههنا كذلك) اي مما يصيح اطلاق المجرور على ماقبلها (لانه يصيح اطلاق المسلمين آه لايخني أن صحة الاطلاق وعدمها منوطتان بارادة الشخص كما يصرح بذلك تصوير البباب بقوله انكان المراد وانكان المراد فحينئذ للفاضل الحجلبي انيقول مزيد منالمسلين فى الآية جيع المسلين ولاشبهة في عدم صحة اطلاق المسلين المراد منه جميع المسلمين عـلى اهل البيت فقط فالحق ان التبعيض ايضـا صحيح بالارادة المذكورة فولد (لما صحم) اى الحكم بفما وجدنا من المسلين غيربيت قوله ( فلامعني لنني و جدان ) آه بعني ان الظاهر ان المقصود من تفريع قوله فاوجدنا غير بيت من المسلمين على قوله فاخرجنا منكان فيها منالمؤمنين بيانقلة منحكم عليهم بالاخراج منتلك القرية لكثرة الكفــار فيها فلوكان المســلم اعم اواخص منالمؤمن لماحصل ذلك المقصود وهو ظاهر فعني قوله فلامعني لنني آه ان نني وجدان سوى بيت واحد منالاعم اوالاخص ليس بمطابق لماهو المقصود منالآية اصلا وليس المقصود نني مطلق المعني سواء كان مقصودا من الآبة اولاحتي يقال لانسلم آنه لامعني لنني وجدان الاعم لملايجوز انيكون

۲ عطف على قوله أو لا ً امين ذلك البيت اى اهله كلهم مسلين ولكن لميكونوا كلهم مؤمنين والآخراج انما وقع على البعض المؤمن منهم اويقال لانسأ آنه لامعني لنني وجدان الاخص لملابحوز انيكون المؤمنون المحرجون منها اكثر مناهل البيت المذكور لمكن المسلمون منهم انماهم اهل البيت المذكور قوله (انبكون الصلوة والصوم) آه أي ان يكون جيع ماجا. به النبي عليه الصلوات والسلام مزحيث المجموع غير مقبولة والافلا بطلان للزوم كون الصوم وحده اوالصلوة وحدهــا او نحوهما غبر مقبولة فانقلت فعلي ماذكرت لايكون ماذكره المولى المحشى مغيارا لمفهوم الاسلام والكلام فيه قلت من المعلوم ان مفهوم الاسلام ليس نفس الجميع المذكور بالجيع المذكور ماصدق للاسلام والماصدق مغاير المفهوم كما لايخني قو له ( من ينتغ مالا يصدق عليه الاسلام) آه لايقــال يلزم ان لايقبل الصلواة والصوم والزكاة لعــدم صدق الاسلام عليها اذلابصيح انيقال الصلوة مثلا اسلام وانصيح انهال الصلوة من الاسلام لانانقول قدعرفت مماذكرنا ان لابطلان للزوم عدم قبولكل واحد منها منفردا عن الآخر وانما المقبول الجميع فا يصدق عليه الاسلام ليس الاهو فو له ( فالمعني فيما ارسل مناوامره ) آه وقد توهم ان التصديق لانعلق بالاوامر والنواهي فالتعويل على الجواب الثياني وفيه أنه ليس المراد من النصديق فيما أرسل كون المصدق به مضمون ماارسيل بل المراد انالمصدق به كون ماارسيل مزعندالله لامزعند نفس النبي عليه الصلوة والسلام ولاشبهة في كونه امرًا خبريًا صالحًا لتعلق التصديق له قو له (والنهي عزالشيُّ ) آه هذا بيان لقول المحشى الحيالي مثلا قو له ( فبعدان يثبت ) اي عند المصدق بألوهينه تعالى قو له ( محسب الصدق ) صلة الاتحاد ايضا قو له (حاصله) اى حاصل الجواب الذي اختساره المحشى الخيسالي يقوله والاولى ان يقال فخو له (هوالقول بالاسلام) لانفس الاسلام

حیث قالالله تعالی قولوا اسلنا و لم نقل و لکن اسلو **قو له** ( مستعمل فيمعناه الشرعي) ولكن لمالميكن دلالة الالفاظ على معانيها قطعية غير حائز التحلف لابلزم منوجود اللفظ الدال على المعنى الشرعى وجود المعنى الشرعى ايضاحتي بلزم منقولهم بالاسلام تحقق المعنى الشرعى الذي هو التصديق والاذعان القلمي قو له ( انتفيير اللفظ مدل ) آه هذا ارادعلى قوله لانالمثبت هوالقول بالاسلام وحاصله أما لانسلم أن الاممان والاسلام متحدان وان المبثت لهم هو مجرد القول بالاسلام لانفسه اذلوكان كذلك لماكان التغيير (آمنا) الذي يستدعيه قوله السبابق قالت الاعراب أمنا الى اسلنا في قوله ولكن قولوا اسلنها. وجه مع انه تعالى غــير آمنا الى اسلنا وبدل به وهو شــاهد صدق على آنه تعمالي منعهم من قولهم آمنا وبجب عليهم تبديله باسلنما وماسر ذلك الاكون ان المراد بالاسلام ههنا معنى غير الامان وهو ثابت لهم دون الايمــان فيجب ان يكون المراد بالاســلام هو الانقياد الظاهر الذي هو مغاير للاعان الذي هو التصديق والاذعان القلمي قو له (وابضا لابصيم) آه هذا اراد على قوله ولذلك يصمح ان يقال بدل قواننا اسلمنا آمنا و تقريره غني البيان فو له (كما ان الاول الى قوله معارضة فيالمطلوب ) قيل وعلى هذا فالاولى تقدىم المتأخر فندر انتهي ويمكن دفعه بإن المطلوب لكونه العمدة بالنسبة إلى المقدمة فالاضرار والاخلال به انفع للسمائل مزالاخلال بالمقندمة فلذا قدم الممارضة في المطلوب على الممارضة في المقدمة و ان كانت المقدمة موقوفا عليها للمطلوب وذلك يستدعى تقدمها على المطلوب فو له (لكن ردعليه ان المعارضة) آه لقائل ان تقول ان المعارضة كما تكون مع الدليل فقدتكون ايضا مع البداهة بان يدعى المستدل بداهة مقدمة دليله فحينئذ يكون المعــارضة مع البداهة لامع الدليل وكلام القوم مشحون بهومصرح به ايضا فيكتبهم وبحتمل انيكون المستدل بقوله

لانالاسلام هو الانقياد والخضوع ادعى بداهة هذه المقدمة ويؤيده اطلاقها عن الدليل عليها قو له (في الشهادة التي هي جزء من الاسلام) اشار مالنو صمف الى ان الاشتراط المذكور اعنى اشتراط المواطأة في الشهادة انماهو فيالشهادةالتي هيجزء من الاسلام لافي مطلق الشهادة اذكثرا مانقال شهادة الزور **قو له (كما ه**والحق) وظهور اشتراط المواطأة في الشهادة التي هي جزء من الاسلام قد ثبت من كلام الشارح في شرح قول المصنف والامان والاســلام واحد حيث قال الشارح وبالجملة لايصيح فيالشرع ان يحكم على احد باله مؤمن وليس بمسلم اومسلم وليس بمؤمن ولانعني بوحدتهما سوى هذا اذاولم بشترط المواطأة فى تلك الشـهادة التي هي جزء من الاســلام لماصيح الحكم بوحدتهما بالمعنى المذكور وهوظاهر فو له ( على مامر ) في او ائل هذه الحاشية بقوله كما هو الحق فو له (كل منهمـا عن الآخر) لاعــدم انفكاك احدهما فقط عزالآخر وانكان قول الشارح بمعني لاننفك احدهما عن الآخر موهمالذلك والحكم بان مراد المشــايخ عدم انفكاك كل منهما عن الآخر مبني ( على ماصرح بهالشارح ) رجمهالله تعــالى ( فى تحرير المدعى با) ظهار ا ( ن مرادهم ان كل مسلم مؤ من وكل مؤمن مسلم) المستفاد من انه لايصيح في الشرح ان يحكم على احدام اذعدم سحة السَّلَبُ الحِزْقِي مِن شيءُ من الطرفين يستلزم الايجاب الكلي منهما قو له (لايستلزم الاعمال) نقل عن المحشى الخيالي رشدك اليه قوله لاالتصديق القلمي كذا ذكره المحشى المدقق قو له ( أن النزاع أنما هو في تحقق الاسلام بدون الايمان ) كما يصرح بذلك قول الشارح سابقًا صرُّ بح في تحقق الاسلام بدون الايمان فو له(عن توجيه الكلام السابق ) آه ربد انه قد قرر أن قوله فان قبل قوله عليم الصلوة والسلام معارضة فيالمقدمة وتلك المقدمة كانت قول الشارح فياول هــذا الشرح لانالاســلام هو الانقياد والخضوع والذي ذكره

الشارح في خبر هذه المقدمة هو قوله و ذلك حقيقة التصديق و هذا القول مدل على ترادفالاسلام والامانلاعلى مجرد الاستلزاموماذكرهالموجه لانفيد الا الامر الثاني وفيه تخطئة للموجه من وجه آخر حيث علق قولالشارج فانقيل بكلام المشايخ حيث قال فلا برد سؤال على المشايخ وهوعلى ماقرر متعلق باول ماذكره الشارح من المقدمة المذكورة لابكلام المشــايخ هذا ولكن لقائل ان ىقول المراد بالمقدمة التي حكم المحشى الحيالي بكون قوله فان قيل معارضة في المقدمة المقدمة المذكورة في كلام المشائخ اعني قوله والاسلام هو الانقياد والحضوع لااوهية كم صرح به المحشى المدقق فيكون قوله فان قيل سواء لاعلى ماذكره المشايخ لاعلى ماذكره الشارحاولا فيندفع التخطئة المذكورة ومعني قوله على أن فيه عدولا عن توجيه الكلام انه عدول عما وجه الشارح مه سؤاله حيث قال دليل على ان الاسلام هو الاعمال لا التصديق القلمي فان هذا الكلام صريح في ان حاصل السـؤال هو ان الاسلام هو مجردالاعالفلا اتحاد للمسلم والمؤمن بالمعنىالمطلوب ههنا وهوعدم انفكاك شئ منهما عن الآخر لانفكاك المسلم عن المؤمن في المنافق و٣كون الشهادة المعتبرة في الاسلام مشروطة عواطات القلبلها منافى كون كون الاسلام بمحرد الاعال فتأمل قوله (اى اجاع الاكثرين) على الهلايصيح من العبدان يقول المامؤ من انشاء الله قو له (من الحسف) في المصادر المحسف « يزمين فرور فتن » فو له ( لانه لم يعلم به صدقه ) يشيرالي انه يعتبر في المعجزة كونهــا دالة على صدق المــدعي ولم يذكر هذا القيدفي تعريفها للعلم بهوفهمه من كونها ظاهرة على بد مدعى النموة فو له (بلا و اسطة ) احتراز عن الامر وانهى اللذي بالو اسطة كالامر والنهى بالنسبة الى ماعدى الانبياء فانهما } لهم بواسطة الانبياء فان ذلك الامر والنهى لايســتلرم النبوة قطعــا وهذا القيد مأخوذ من قول الشـــار ح مع القطع بانه لم يكن فيز منه نبي آخر اذ حاصلهان

٣ حال م

خمیرهاراجعالیالامر
 والنهی و ضمیرلیمراجع
 الیماعدی الاندیا، ا.ین

امره ونهيه ليس بالواسطة ومالم بكن الامر والنهي بالواضطة يكون المأمور والمنهي نبيا فو إله (لم لايكني) آه قال بعض المحققين الارسال الى الواحد «كوا» مثلا غير معهود ولهذا قالوا في تعريف الني هو من قال له الله تعالى ارسلتك الى الناس او الى قوم كذا فو له (المستلرم للنبوة احتراز عن الوحي الذي معني الالهام أو معني الاعلام في المنام اذالوجي يستعمل مذا المونس الضاكم سأتي فوله (على ما مدل عليه) اى على كون ذلك الامر بلا واسطة فغوله (الامر من الله تعالى) احتراز عن الامر الذي من جبريل نفسه و هذا القيد لاخر اج ام عيمي على ندينا وعليهما الصلوة والمدلام كاستظهر ذلك فو له (بلاو اسطة الني) وهـذا القبـد لاخراح ام موسى فو له (بالكلام المنظوم) احتراز عن الامر بالالهام الذي هو القاء المعني في الروع بطريق الفيض وهذا القيد لاخراج ام موسى باحتمال أن يكون أمرها بالألهام لابالكلام المنظوم وقوله في البقظة احتراز عن الامر في المنام و هو ايضا لاخراج ام موسى على نبينا و غليهما الصلوة و السلام باحتمال ان يكون امرها في المنام لافي اليقظة وسيظهر كل ذلك انشا الله تعالى في له (على مابدل عليه) اي على تحقق الامر المقرون بالامور المهذكورة في حق «آدم» على نبينا وعليه العملوة و السلام فو له ( بهذه الحشة) اشارة الى الامور الشلفة المذكورة فو له (فيحقهما) اي فيحق ام عيسي وام موسى عليهما الصلوة والسلام فو له ( فلا يكون ) اي الامر لام موسى عليهما السلام ( مالكلام المسموع) هذا ناظر اليكون الايحاء بمعنى الالمهام وقوله في اليقظة ناظر اني كونه بمعنى استماع الكلام فىالمنام فوله (واو سلم) اى كون الامر لام موسى بالكلام المسموع فى اليقظة قو له (فى قوله تعالى) متعلق بالفاعل يعني يكون فاعل ناداها «عيسى» عليه الصلوة والسلام فو له (فظاهر انه) لايكون الامرالمذكور من الله تعالى قوله (لانه) اى الامرالمقيد بكونه لاجل

النسليغ فو له (كذلك) اي امر بلا واسلطة لاجل التبليغ فو له

ه في التفسير اشارة الي توجيد تذكير ضميراليه م

۲ ماض مجهول امین

ه وبهذا » اى بقوله مع ان الخطاب «لآدم» عليه السلام فقط على ما آه فقو له « قبل الواقعة » التي هي الاكل من الشجرة يعني ان كون «آدم» رسولا بعدالهبوط مسلم لكن قبله غير مسلم قو له « و هو قوله و قد يستدل ارباب اليصائر » أه اي ماذكره في حيز هذا القول و هو قوله احــدهما ماتواتر من احواله آه و لظهور المراد حل قوله و قد يستدل آه على الاستدلال الثاني فو له « الاحتياج اليه » اي الي الجزية ٥ التي هي المال المقدر على امان الكفار فو له «من خالص ماله» لامن خس الخمس المشاع بين جيع الغزاة فو له «فلا يقبل خبر الصبي» آه عدم قبول خبرالصبي متفرع على اعتباركمال العقل المقدر بالبــلوغ وعدم قبول خبرالمعتوه متفرع على اعتبار اصل العقل فالاولى تقديم المعتوه على الصي ثم المعتوه على مافي النهاية المجنون المصاب بعقله وقد عته ٦ فهو معتوه انتهى **فو له** « سِذْلَالْجِهُود » أي الجهد فو له ( بمحافظة حبدوده ) اى مرانب ذلك الكلام التي هي فقره وجله او نهایات تلك الفقر والجمل فو له ( بمذاكرته ) مع اصحامه حالكونه حين المذاكرة كائنا (على اساءة الظن نفسه) اى في الحفظ والشات يعني لم يظن نفسه أن ماحفظه هو الذي صدر عن المروى عنه دون ماحفظه الاصحاب المذاكرون معهم فان لم يخالف محفوظه محفوظهم غاب على ظنه انه ما اخطــاء في الحفظ و الا فلا **فو ل**ه « من اشتدت<sup>.</sup> غفلته ، اشار به الى أن الغفلة الصعيفة لاتخل بالرواية لزوالها عما ذكر من بذل المجهود ثم الشات آه فو له ( او مساهلة ) عطف على خلقة **فو له** « وان وافق » اي مارواه « القياس » الفقهني الدال على ا الحكم الفــلاني **فو له** « وثبوتالاحكام » يعني العمل والاعتقاد بهــا و هو عطف على نشوه فو له « بان عمل مخلافه » اى بان عمل الراوى بخلاف مارواه قوله « فبكون » اى الطعن من غير الصحابي «جرحا»

للراوى « ان كان » ذلك الطعن « فيما لا يحتمل الخفاء » اى عندالطاعن كذا فسره المحشى المدفق فو له « والا فلا » اى وان لم يكن ذلك الطعن مفسراً بما هو جرح شرعاً بل هو جرح بمجرد العقل او بمــا هوجرح شرعا لكن لا اتفاقا من اهل الشرع او اتفاقا ايضالكن لم يكن الطاعن من اهل النصيحة بل من اهل العداوة والتعصب فلا قو له « في كتب الاصول » الظاهر أن المراد مها كتب أصول الحديث لا اصول الفقه لانه ليس هذا التفصيل تمامه مذكورا في كتب اصول الفقه قو له « جواز الكذب » اي جوازا وقوعيا على مام قو له « مطلقاً » اي عمداً اوسهواً فو له « لوتم » اشار له اليانه مكن منع قولهم صدورا لكبيرة يؤدي النفرة المانعة عن الأنقياد بسند آنه وان كان صدور الكبيرة عن غير الاندياء .ؤديا الى النفرة المذكـورة لكن لم لانجوز أن لايكون الصدور عن الانبياء كذلك ويكون هــذا من جملة خوارق عاداتهم ومن جملة معجزاتهم لابد لنفي ذلك من دليــل فوله «كما اعـم الله تعـالى موسى » آه وكما اعلم نبيـًـا عليه الصلوة والسلام بقوله تعالى والله يعصمك من الناس فو له « نسبة الدنب » اى الى الانبياء والى غير الانبياء صلة الصرف فو له « وقيل الراهيم عليه السلام » هذا محتـــار الشيخ ابن حجر في حاتمة فتـــاواه فوله « ونجيــه » حيث نجاه من البحر ومن فرعون فو له « بن متي » على وزن حتى الجارة اسم امه ولم يشــتهر باسم الأم ٧ غيره وغير عيسى عليهما السلام **قو له** « اومنعاً منه » آه اومنعا من تفضيله على وجه يلزم نقصهما على ماذكره بعض الفضلاء فو له «راجع الى القبيلتين» لقائل ان نقول هذا مناف للاية الاخرى المصرحة نسبة السجدة الى الملائكة وهي قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجعون الا ابليس ويمكن ان يكون النأمل اشارة الى هذا فو له «وفيه تأمل ظاهر» نقل عنه وجه النأمل ان الاعلى لما فيه من الخصو سية اذاكان مامورا

٧ اىمن الانبياء امين

لايكون

۸ اشارة الى الخصوصية
 امين

لا مكون الادنى النصا مأمورا لما انه ليس فيه تلك ٨ انتهى وفيه ان مطلق الامر وأن كان كذلك لكن المراد ههنا الامر بالتبذلل ولا شهة في أن أمر ألا على بالتذلل يستلزم أمر الأدني له كما لانحني فالتعويل التأمل على ماذكرنا آنفا فو له « لجماعة من الملائكة » الصواب اسقاط من الملائكة اذتلك الجماعة جماعة مشتملة على الملائكة وابليس وليست مخصوصة بالملائكة وهو ظاهر فؤله ه فانه لاحاجة فيه ، نني الحاجة لكفاته فيالمطلوب الذي هو الفرق بين الحوامين والافحق العبارةان بقول فانه ليس فيدتسميته ملكا كالانحق على الفطن فو له « و أنما تفساوتت مراتبها و درجاتها من حث تفاوت النظم » لماكان تفاوت الكتب من حيث تفاوت النظم هو بعينة تفاوت مراتبها ودرجانها صرح بنسبة النفاوت الى المرانب والدرحات والافسابق هذا القول وكلام المحشى الحيالي يستدعيان انيقول وانماتفاوتت مزحيث تفاوتالنظم باسقاط مراتبها ودرحاتها فو له (على انها) اي الكتب (كلام الله النفسي) اي دو الكلام الله النفسي كماصرح به المحشى الحيالي وسيظهر ايضا من تحرير المولى المحشى قوله (فان جيع الكتب واحد) آه اي جيع ما دل عليه الكتب وكذا الكلام فيقوله فيانفسها وفيقوله لكون جيعها كلام ولولم يئول بماذكرنا لم يصيح الحكم بوحدتها منحيث ذاتها لماسيصرح له من تعددها محسب ذواتها التي هي الانظم المتعددة وينافي ايضا ما ٩ سيأتي من حل الوحدة على الكلام النفسي لاعلى الكتب قو له ( منحيث النظم ) يريد انماتعددت ذواتها منحيث تعدد النظم وانما تفاوتت مراتبها منحيث تفاوت ذلك النظم في البراعة والبلاغة كما سيصرح بذلك فيالحاصل فو له (لامنحيث الوجود العيني) يعني وجود الصفة الواحدة الشخصية القائمة بذاته تعالى فو له ( المتعدد بالذات) نتعدد النظم المؤلف بالذات فوله (ظاهر) لتبادر الكلام

۹ و هــوقوله فى اخر
 الحاشية و معنى قوله و هو
 و احد ظــاهر و هو ان
 كلام الله الازلى آه م م

اللفظى مناطلاق الكلام فوله (محتاج الى البيان) لماصرح به آنفا من ان الكلام اللفظى متعدد بالذات فوله ( محسب تعدد النظم و تفاوت خصو صباته ) نشر على ترتب اللف فو له ( هو المعطوف الظاهر المعني) يشر الى ان العطف التفسيري يعتبر فيه انيكون واضيح المعنى وظاهره بالنسبة الى المعطوف عليه وليس كعطفالسان فياعتبار حصول ايضاح مزمجموعهما لايحصل مناحدهما ومزجعل العطف التفسري قسمأ منعطف البيان فالظاهر انماذكر فيعطف البان مختص غنده ماعدى هذا القسم اعنى العطف التفسيري فوله (حينئذ) اى حين اذا كان المراد بكلام الله تعالى الكلام اللفظى فخو له (لان ذلك) اى النعدد فو له (على ذلك التقدير) وهو كون المراد بكلام الله الكلام اللفظى فو له (وان لم بجعله) أه متعلق بقوله ترك المحشى اخذ التعمدد يعني لوجعله عطفا تفسيريا لكان تركه فيسمان الحاصل بالطريق الاولى والمحشى الحيالي معانه لم بجعله عطفا تفسيربا تركه اشعارا مان ذكره استطرادي ليس فيه كثير فائدة اذ لافائدة له فيماهو المقصود ههنا اعنى بيان ترجح بعض الكتب على بعض فوله (ليكون التعدد) علة لقوله لم بجعله فو له (على مامره تقريره)حبث قالالمولى المحشى فى بيان المعنى على التقدير الاول وانما تعددت ذواتها وتفاوتت مراتبها نحسب تعدد النظم وتفاوت خصوصياته فوله (من تلك الحيثية) يريد بهاكون كلام الله نعالى فؤله ( لكنه خلاف الظاهر) للاحتياج الى تقدير دال فو له (الامطلق العلى حتى نافيه) غاية مافىالباب ان الشـــارح لم يذكر فيما بعدكون العروج الى مطلق العلى مشهورا اكتفاء ماهنا من تفسير الحتى المتعلق بمجموع ماذكر بقوله اى ثابت بالحبر المشهور فوله (لكن المراديها رؤيا انه) آه اى لكن لانسلم انالآية نازلة فيشمأن المعراج فان المراد مها رؤيا انه آه فوله (سُلنا ان المراد بالرؤيا الرؤيا في المنام) قال المحشى المدقق

فىتقرير قول هذا القائل هذا ايضاً منع انالرؤيا الرؤيا النومية انتهى وهو الظاهر ولامد لماذكره المولى المحشى منتوجيه وهو ان بقال ان المراد من لفظ الرؤيا المذكورة هو لفظ الرؤيا الــدال على النوم لالفظ الرؤيا الدال على رؤية العين وليس المعنى انالمراد معنى المنام وحاصله ان المراد انبات اللفظ الدال على المنام ونني اللفظ الدال على رؤية البصر وليس المراد آثبات معني المنسام ونني معني آخر وذلك ٢ لان الرؤيا لمساكانت مذكورة بطريق المشماكاة وكان العروج الجدي له صلى الله تعالى عليه وسلم واقها ٣ في صحبة الرؤيا النومية التي قال بها المكذبون لاواقعما فيصحبة الرؤيا البصرية يكون المراد بلفظ الرؤيا المذكورة فيالآية لفظ الرؤية النومية لاالرؤية البصرية ثم بعدكون المراد منذلك اللفظ لفظ الرؤيا النومية لالفظ الرؤيا البصرية الاخفء فىانالمراد منافظالرؤ ياالنومية العروج الحقيق والنعبيرعنهبالرؤيا لمجرد المشاكلة بقولهم آنه كان رؤيا نومية وهذا ادق ممامشيعليه المحشي المدقق فخو له ( من غيرنص يدل عليه) آه ينافيه ماذكره بعض المحققين منهم من قال المعراج معراحان ما رواه مالك بن صعصعة و هو كان فىاليقظة منالحطيم اوالحجرة وقدورود فيه ذكر البراق والسيروما رواه ابو ذر وكان في المنسام من بيت ام هانئ وربما اضافه صلى الله عليه و سلم و لم يذكر فيه البراق فوله (على مامر في صدر الكتاب » قال المحشى الخيــالى هنــاك والحق إن السحر ليس منالخوارق وأن اطبق الفوم علميه لانه ممايترتب على اسباب كما باشرها احد مخلقه الله عقيبها البنة فيكون منترتب الامر على استبايه كالاسهال بعد شرب السقمونياء فو له « ولايخني فساد ذلك » فان المعترلة ينكرون كرامات الاولياء واهل السينة يثبتونها قوله « بمعنى الفراق » يريد آنه كان فيالاصلكذلك ثمماستعمل بمعنىمكان الفراق اوزمانه وتعيين

احدهما موكول الى مناسبة المقام له كما يفصيح عن ذلك فخو له فتقدير

. ۲ اشارةالىقولە حاصلە ان المراد آه امين

ای و قــوما نقــدبریا
 لا تحقیقیا کما فی قوله
 تعالی صبغة الله م م

جلست بینکماالی آخره **قو له** «ای مکان فراقکما» ای جلست مکانا انما مفارقان عنه وهو مانينكما الذي ليس واحد منكما فيه قو له « بين خروجك و دخولك » اىجلست فىزمان هويين زمان خروجـك من الدار مثلا و زمان دخولك فيها وذلك الزمان هو زمان فراقك عنى وحاصله أني قائم غير حالس ماكنت محضرتي وأذاغبت عني فاحلس حنئذ ومدة الغسة هي مابين الحروح والدخول ومانينهما هو زمان فراقك عني فو له « وهو لازم الاضافة الى المفرد ، اي مالم يتصل به الف الاشباع او ما الكافة فو له « على عدم اقتضائه المضاف اليه » قال بعض المحققين لان الاضافة الى الجملة كلا اضافة و به يظهر انه لاحاجة الى تقسد المضاف اليه بالمفرد بل لم يصيح فو له « الوقف » المعرف بانه قطع الكلمة عابعدها وقوله اوزيدت عطف على اشبعت قو له « فانهادًا » آه دليل على تقييد المحشى الحالي الظروف بالزمانية قو له « فما و فع في اللباب » اى مأخوذ مماوقع فيه او بعض بما وقعه فيد قو له « وماقيدهـ ا بالاسمية » اى لم يقد ابن مالك الجملة في قوله يلزمان الاضافة الى الجملة بالاسمية قو له « ومافى صلة المضاف اليه » آه اراد بالمضاف اليه الجواب الذي هو مضاف اليه لكلمتي المفاحات واراد بما في صلته منه او بينما المعمول للجواب لو فرض كون الجواب عاملا فيهميا واراد مالمضاف كلتي المفاحات **قو له « لانهيا »** الضمير للقصة فه لله « كلة و احدة » كزيد و ضرب مثلا فو له « مقدم من و جه مؤخر من وجد آخر ، وههنا لوفرض ان العامل في منا و بينما الحواب ازمكونهما مقدمين منوجه هوالتقدم الذكرى الذي يستدعيه كون ذي الجواب مقدماً على الجواب ومؤخر منوجه هو كونهما معمولين للحواب المؤخر ولك انتقول ذلك الجزء هوالجواب فمزوجه كون عاملا فيبينا وبينما يستدعى كونه مقدما عليهما ومنوجه كونه مضافا اليه لكلمتي المفاحات يستدعي تأخره عنهما فوله ( ماهو بمسترلتها

يعني المضاف اليه مع متعلقاته معمولات اوغيرهـا (في المعني) لكون المضاف اليه في قوة المفرد و هو الاصل فيه ايضا (ظاهرا) اي من حيث ظاهر الاضافة الى الجملة والافني الحقيقة المضاف اليه مضمون الجملة الذي هو مفرد حقيقة فلامنزلة هناك في الحقيقة قو له (عنمعني الظرفية) واريد به مجرد المفاحات فو له (حينئذ) ظرف لعامل اي حين كون اذا واذظرفي مكان فو له (غير مضاف اليه) مالنصب حال من فاعل عامل العائد إلى الجواب فقو له (حتى متنع) غاية للمنفي اعني مضــاف في قوله غير مضــاف وضمير عمله راجع الى الجواب فو له ( ان اذ واذا ) آه سان لما قال الشيخ الرضى فو له ( مخرحان عن الظرفية مبتدان ) قال بعض المحققين بعد هـذا الكلام او بجعلا حرفاً لا اسمياً كما ذهب اليه بعضهم وهو مختار نجم الائمــة او بحكم زيادتهما وكـونهما للمفاحات والعــامل في بين على هــذين الوجهين مابعد اذ و اذا كذا ذكره نجم الائمة وقد بجعل في بين معنى المفاحّات انتهى فو له (صرمحا على منمات قبل) آه انما قال صريحا لانه اذا افاد التفضيل على من بعد مات بعد موت الذي صلى الله عليه وسلم استلزم ذلك تفضيله على منمات قبله بالطريق الاولى وذلك لان النفاضل الذي نحن بصدد بيانه انما هو النفاضل بين الحلفاء الاربعة وأنهم أفضل الصحابة الاحياء بعد نسنا عليه الصلوة والسلام لماكثر من الاحاديث الصحاح في مناقبهم و فضائلهم والحلاف في تعيين افضلهم وفي خلافتهم واما فضله على النابعين فيفهم من فضله على الصحابة كذا قرره بعض المحققين فؤ له ( نفيد منطوقه تفعنديله على النبي عليه الصلوة والسلام ايضًا) لانه صلى الله عليه وسلم واحد من البشر الكائن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكم بان افضل البشر بعد بعثة النبي عليه السلام ابو بكر رضي الله تعمالي عنه وانما قال منطوقه لان المقصود من هذا الكلام على مامر سان

التفاضل بين الحلفاء الاربعة للاحاديث الصحاح في فضائلهم فالنبي عليه السلامخارج عن المقصودوان لم يكن المنطوق وافيا مخروجه عليه الصلوة والسلام قوله (صريحا على سائر الام) انما قال صرىحا لانه اذا كان افضل من سائر الصحابة وهم افضل من سواهم من امة نبينًا عليه الصلوة والسلام وامنه افضل عن سائر الايم نص \* كنتم خير امة \* نزم تفضيله على سائر الامم ايضا قو له ( ظاهرة ) قد اشريًا إلى فائدة القيود الثلثة فنذكر فو له ( لانحيوتهونزوله ) آه قال بعض المحققين بعد هــذا الكلام اولانه لمــا لم يكن لهم وجود ظاهر على الارض كسائر الاحياء في وقت من الاوقات لم يعدهم من الموجودين بعد نبينا وجودا مطلقاقو له ( هذا ) اي ثبوتالافضلية والجزم مها باعتمار العلم بكثرة الفضائل من تتبع الإحوال فو له (مذا المعنى) يعني معنى كثرة الفضائل وقوله ايضا اي كما لاجزم بها ماعتبار كثرة الثواب ثم قال بعض الفضلاء على قول الشارح وأن أرمه كثرة مايعــده ذو والعقول من الفضائل فلا أي فلا جهة للتــوقف بل بجب ان بجزم بافضلية على كرم الله وجهه اذ قــد تواتر في حقه مايدل علىعموم مناقبه ووفور فتنائهواتصافه بالكمالاتواختصاصه بالكرامات هذا هو المفهوم من ســوق كلامه ولذا قيل فيــه رائحة من الرفض لكنه فرية بلا مرية اذكثرة فضائل على كرم الله وجهه وكالاته العلمةو العملمة وتواتر النقل فيه معني محبث لامكن لاحدانكاره ولوكان هذا رفضا وتركا للسنة لم يوجد من اهل الروايةوالدراية سني اصلا فاياك والتعصب في الدين والنجنب عن الحق اليقين انتمي كلام بعض الفضلاء وهو بجل من القبول والتحقيق قو له (فتورامارة) اى لايقع فيهـا فنور بسبب صـيرورة تلك الحلافـة امارة فيوقت حتى لاتكون تلك الحلافة متصلة وعلى الـولاء وليس المعنى على ان لايقع فيها عدم نفوذ تصرف الحليفة بل يكون نافذ التصرف باي

وجه شاء واراد اذ هذا ليس معنى على الولاء و هو ظاهر قو له (اولا) اي ليس لايشــوما شيءً من المحالفة وعلى تقدر شــوب المحالفة تلك المحالفة اعم من ان تكون في امر الحلافة او في امر اجتهادي آخرسوي الحلافة كما بن على ومعاوية رضي الله تعالى عنهما كما مرقم له (فرق ظاهر) اذمدار حواب الشارح على اعتسـاركون الحلافة كاملة غير مشوية يشيء من المحالفة وعلى كون تلك الحلافة ايضا متصلة متبالية على مامدل علىدقوله وبعدها فقد تكون وقدلاتكون ومدار جواب المحشي على مجرداءتمار التنالي والاتصال ندون اعتباركونها كاملة هذا وانت تعلمان الجزء ليس مغابرا للكل فوهمية عدم مغابرة هذا المعني لما ذكره الشارح و هم فوله ولا له بشكل علمه آه قد عرفت إن المراد بالخلافة الكاملة هي التي لايشوبها شيُّ مناف لامر الحلافة بعني لايقول احد بانك لست خليفة حقا وان نوزع فيالامور الآخر الاجتهادية كمامر من وقوع ذلك بين على ومعاوية رضي الله تعالى عنهما والى هــذا اشار يقوله أولى فخو له ( بل خلافة غيركاملة ) قدع فت أن الحلافة -الكاملة هي التي تكون كاملة من حيث كونها خلافة و لا يضر بكمالها المنازعة المترتبة منالامور الاجتهادية فكون الحلافة الغيرالكاملةهي التي وقعت المنازعة فينفسها اي لم يصدق كل احد بكـونه خليفة مالحق ولا شبهة في أن الخلافة الغير الكاملة بهذا المعنى هي ملك وامارة قوله (لانه) اي الحـديث المذكور (بظـاهره مدل علي) آه حبث او عد في الحديث على عدم المعرفة فيــدل على وجوبالمعرفة ولا شك ان المعرفة فرع الوجود فيدل على آنه أن وجد نجب معرفته والافلا وامادلالته على وجوب نصبه المتفرع عليه وجوب معرفنه فخلاف الظماهر فوله (فلا اشكال) اي بعدم دلالة الحديث على المطلوب وهو المذكور بقوله السابق فيه محث لانه بظاهره بدل آه و كذا الاشكال الآتي في الشرح يقوله فان قيــل فعلي ماذكر

وكذا قوله وإما بعدالخلفاء العياسية فالامر مشكل فو له (الجيب) يعني الشارح حمث قال والحواب المنع فانالظالم آه قو له «ان يكون ظالمًا» لحواز ان يكون مذنسًا ذنبًا غير مسقط للعدالة أو مسقطًا لهمًا لكن يكون تائبا و على التقديرين يكون عاصيا مذنباو لا يكون ظالماً فو له « فلا تدافع بين كلاميه » لكن حينئذ بندفع الجواب المذكور بقوله قلت معنى قوله حقيقة العصمة آه و جل العصمة في قوله فغير المعصوم على المعنى الذي ذكره في شرح المقاصد لايكاد يفهم فالتعويل للعواب حينئذ على ماذكره المولى المحشى في الحاشية السابقة او على مايأتي من المحشى الخيالي فو له « معنى النعدى » على نفسه فكل ذنب صدر عن الشخص فهو تعدى على نفســه فيكون كل معصية ظلــا حينئذ فلا يكون الظلم اخص من المعصمة فو له « كما في وصف الموذي» آه كما بقال من يوذي المسلمين فهو ظالم لنفســه وليس الظلم على نفسه مختصا به بل يوجـــد باي ذنب صدر عنه فالكلام المذكور لمجرد تصوير تقسد الظلم نقيد نفســـد فو له « ولا تدل على نني بقائه » فبجوز أن لايكون الشخص ظالما وفاسقا فيصل البه عهد الامامة وبعد صبرورته فاسقا لانتعزل اذلا تدل الآية على عدم بقاء الوصول بعد حدوثه بل انما تدل على عدم حدوثه اولا لكون الوصول آنا حادثا في الآن قوله • آني التداء و زماني بقاء » آه و حاصله أن الوصول كم يظلق على الوصول الآني الذي محدث في آن الوصول كذلك يطلق على الوصول الباقي زمانين او اكثر والآية تدل على نفس مطلق الوصدول فندل عــلى العزل بالفسق فو له « ان مدا\_ولالفعل » آه حاصله اثبات مانقـال المذكور بان مدلول الفعل ليس الاالوصول الآني وماذ كر. الدافع من اشتباه الحاصل بالمصدر المرتب على المصدر بالمصدر ٤ الذي هو الوصول الآني فو له « والبقاء » اي الباقيو انما ارتكب التسامح رعاية لمطابقة عبارة المحشى الخيالي قو له «موضوعة للحدوث»

٤ عملة اشتباه امين

لقائل

لقائل ان يقول لوسلم ان مدلول الفعل الحاصل بالمصدر ولا شـبهة في أن الحاصل بالمصدر أمر قار الذات أذهو من مقولة الكيف على ماذكره المولى المحشى في حدواشي حواشي الفوائد الضيائية فيلزم اجتماع امرين متنافيين اذ صيغة الفعل تدل على الحدوث والحاصل بالمصدر ابضا مدلوله عدم الحدوث ولو لم يقرر العلاوة المــذكورة على تقدير تسليم أن مدلول الفعل الحاصل بالمصدر لزم التكرار في دال الحدوث اذ المعني المصدري يلزمه الحــدوث وصيغة الفعل ايضًا بدل عليه ولعله لهذا امر المحشى الخيالي بالنأمل فتأمل فوله « سند لاشتراط عدم الفسق » اى سند لمنع عدم اشتراط عدم الفسق الذي هو اشتراط عدم الفسق ما لا قو له« راجع الى احدهم «اذلا معنى لنسبة ذلك المكمال المخصوص إلى مد مخلاف نسبته إلى الاحد فان معناها المكيال الذي يكيل له ذلك الاحد ما اراد ان يكيله فوله « معنى النصف » كالعشير معنى العشر فو له « معنى الحبة » التي يعبر عنهما \* مدوستي \* واما المعني المصدري فيعبر عنمه «بدوست بودن» وحاصله أن المراد بالحسالمعني الحياصل بالمصدر الذي هو قار لا المعمني المصدى الحدثي المذي هو غير قار فو له « لفوات المعنى الذي ذكره) آه وذلك لانالمعني الذي ذكره المحشي هو عينية المحبتين والذي يستدعيه السببية والالصاق تغارهما قوله (لعن الفروج على السروج) بعني النساء المتزيات بزى الرحال فو له (يدل على آنه ) آه قال الفاضل المحشى بعني يجوز لفير النبي ان يلعن هؤلاء المو صوفين تلك الصفات فإن ذلك اللمن في الحقيقة ليس بلعن على احد بلهو نهى عزالاتصاف تلك الاوصاف القبحة نخلاف اللعن على شخص معين فانه مخصوص بالنبي عليه الصلوة والسلام انتهى قوله (ماض) اى نافذ ثابت فوله (لكونه حكما شرعيا) هكذا في بعض النسيخ و في بعضها باسـقاط كلة ليس وهو الظاهر اذحق

العبــارة لوكانت كلــة ليس موجودة لعــدم كونه حكما شرعيــا فعمل تقدر عدمها ضمر لكونه راجع إلى النسخ وعلى تقدر وجودها راجع الى عدم النسيخ المفهوم من قوله لكنه بحتمل النسيخ فوله (في حل عدد النكاح ٥) اي في حل النكاح المتعدد لا في حل اصل النكاح وانما صورنا الظاهر فيحل عدد النكاح لافياصل السكاح ونفسه (لانه) اىلان الشأن (قدعلم الحل) اى حل اصل النكاح ( منآية اخرى » ويظهر من هذا التعليل أن الظاهر أنما هال لمالايعلم منشئ آخر سواه فو له « في نباش وطرار » الاول سارق كفن الاموات الذين في قبورهم والثاني سارق في الكيس حاصة في النهاية الطرار هوالذي يشقكم الرجل ويسل مافيه من الطر القطع والشق انتهی وفیالکینز الطرار «کیسة بر » ٦ فو له « لاختصاصهما» ای لاختصاص مسماهمــا « باسم » هو لفظ النماش والطرار « آخر » ای سوى لفظ الســـارق **فو له « حتى وجب غسله فىالجنابة » عن**د غير الشفعوية فوله «متصور بوجهين» آه وذلك لان عدم كون المسحل مؤلاً فيغير ضروريات الدين امابعدم كونه مؤلاً اصلا او بعدكونه مؤلا في غير ضروريات المدين وعدم كونه مؤلا فيغيرها يان يكون مؤلاً في ضرورياتها فو له « يكفر حاحده » و ان لم يكن ثابتاً بالكتاب والسنة بل بالاجاع فقط **فو له** «ليصحح ترتب قوله » آه يريدان قوله آمن فيما بعد ناظر الى قوله مطيعاً وقوله يائس ناظر الى قوله عاصياً و قدحل المأس ههنا اي في قوله الجزم بان العاصي يكون في النار على الجزم وحل الامن على الجزم ايضا فبحب ان يكون الجزم والعصيان واليأس صفات قائمة بذات واحدة وكذا يجب ان يكون الجزموالامن والطاعة صفات ايضا لشئ واحد فيكون الجازم والعاصي واليائس واحدا وكذا الجــازم والمطبع والآمن هذا وانا اظن انكلام المحشى الحيالي لا يحتاج الى هذه التكلف فندبر فوله « لان اهل القبلة هم

ه والذى يلوح الخاطر الفاتر ان لفظ عدد زيادة من النساخ وقوله لانه قد علم الحل آه علة لعدم كدون قوله تعالى مثني وثلث آهمسوقالبيان حل الذى هو جزء مفهوم الظاهر م م

۳ لفظ فارسی ای قاطعالکیس امین

الذين

الذين اتفقوا » آه ان ارادوا انهم هم محسب المعنى اللغوى لاهل القبلة فظـاهر المنع وان اراد نحسب المعنى الاصطلاحي فسـلم لكن لالم من اثبات كون ذلك معنى اصطلاحيا للفظ اهل القبلة بالنقل و الظاهر عدمه **قو له «** بمعنى فاعل ، متعلق بقوله فعيل وكان <sup>نسخ</sup>ة الحاشية الحيالى الواقعة فىنظر المولى المحشى ورئى فعيل وما فىنظرنا ورئى وزن فعيل وحينئذ لاحاجة الى ماذكره المولى المحشى منقوله معني فاعل بل الظاهر آنه بيان لوزن الرئى الــذى بينه بكونه بمعنى الحس المصدر بلعلي نسخة المولى المحشى ايضا نقول آنه بيان لوزن ماذكره اللهم الا ان بقال ماذكره المولى المحشى اشارة الى جوازكونه فعيلا بمعنى فاعل كما جاز كونه مصدرا فوله « من الجن » صفه المطلع المتعلق به فخو له « ولم يترجم احدهما عنده » اشار بذلك الى ان العامى لهالىرجيح اذالشمخص اذاسمع قول مجتهدين يظنغالبا انقول احدهمآ اقوى عنده ولوكان عاميا وحينئذ بجب العمل بقوله لابقول الآخر صرح به ٧ الشيخ ابن جر في النحفة فوله « ازم النسخ بالاجتهاد » و قد صرحوا ان الاجتهاد لا تغير بالاجتهاد فو له « اداصار مجتهدا » فأنه اذالقي اجتهاد المجتهد الذي قلده المقلد الذي صار بعد ذلك مجتهدا لزم اجتماع المتنافيين والالزم النسيخ بالاجتهاد وكلاهما باطل فوله « تفضيلها » اى تفضيل سائر الرسل والنأنيث للتعدد المعنوى اولاكتساب التأناث منالمضاف اليه والاظهر تفضيلهم قوله « لا ثنبت المدعى » وهو تفضيل رسل البشر على الملائكة او تفضيل عامة البشر على عامة الملائكة كما صرح به الشارح سابقا بقوله واماً تفضيل رسل البشر آه قو له « على جيع العالمين » الذي منجلته رسل الملائكة فيفيد تفضيل رســل البشر على رسل الملائكة الذى هو شق مزالمدعي فه له « مزهذا الحكم » وهو تفضيل جيع الناس على جبع العالم الذي هو لازم عدم التخصيص مطلقا أي في الآل

 ۸ ای صرح بان العامی لهالنزجیح امین وفى العالمين والحاصل أن مراد الشارح النخصيص من الحكم المذكور لا النخصيص من الآل أو من الدالم المين كما مثى عليه المحشى الحبالى فترتب عليه الاعتراض على الشارح فوله « أن المنع الذي ذكره » وهو عدم قبول ادعاء المذكور \*

وهذا غاية ايراده في هذه الاوراق \* وهوالمشكورلنوله على الاطلاق \* والمحمود لفضائله بالاتفاق \* جداً كثيرا دائما بدوام الافاق \* حالبا مزيد العطاء واندفاع الوثاق \* ونصلي ونسلم على حبيبك خير اهدل الميثاق \* صلوة وسلاماً مجيين عن عويصات الاغلاق \* وعلى آله واصحابه مادام الاشواق والعشاق \* في يوم السبت سابع عشر ذى الحجة الحرام سنة الف ومأتين واربعة واربعين اللهم اغفرلي ولجيع المسلمين وآخر دعوانا ولجيع المسلمين وآخر دعوانا

الحد لله الذي تم طبع هذا الكتاب عن المولى الوهاب في مطبعة قرميت وقصبار سينة الث والت مائة بعد الف من هجرة من له العز والشرف



| صواب وخطا جدوليدر |            |              |     |       |  |
|-------------------|------------|--------------|-----|-------|--|
| ملاحظات           | خطا        | صواب         | سطر | معيفه |  |
|                   | لم يقول    | لم يقـــل    |     | ٩     |  |
|                   | الكلمال    | الكمال       | 72  | 11    |  |
| متروك بعد (كما)   | • • • •    | صرح ٠٠٠      | 4   | 14    |  |
|                   | لانقول     | نقول         | 45  | >>    |  |
| . •               | قبل ابتداء | قبل الابتداء | 4   | ١٨    |  |
|                   | حين        | لاحين        | 4   | 19    |  |
|                   | بالفاء     | بالغاء       | 17  | D     |  |
|                   | علة        | عامة         | ۲   | 41    |  |
| قبل (اعتبرآه)     | • • • •    | لكن٠٠٠       | 18  | D     |  |
|                   | ان تکون    | انلاتكون     | 72  | *     |  |
|                   | التوحيد    | الثوحد       | 44  | 22    |  |
|                   | مزيد       | نريد         | 17  | 44    |  |
|                   | قد         | قد عرفت      | 17  | >     |  |
|                   | لكن        | لكون         | ٣   | 47    |  |
| قبل (عنه)         | • • • •    | والمعوض٠٠٠   | ٤   | D     |  |
|                   | مبادى      | مباحث        | 44  | 44    |  |
|                   | كونه       | كون          | 12  | 47    |  |
| قبل (نقرر)        | • • • •    | لنا ان٠٠٠    | 10  | D     |  |
|                   | هذا        | مكذا         | 45  | >     |  |
|                   | ذلك        | وذلك         | 17  | ۳.    |  |
|                   | الثلاثية   | الثانية      | 17  | ٣١    |  |

۸۳

| ملاحظات            | خطا       | صواب                      | سطر | صحيفه |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----|-------|
|                    | مهومی     | مفهومي                    | ۱۸  | ٣٦    |
|                    | بحنس      | یحسن بها                  | 41  | >     |
|                    | الآلة     | الآية                     | 44  | ,     |
|                    | بعد       | بعدما                     | 72  | 44    |
|                    |           | آه قاطع لـذلك)            | ۱۲  | 77    |
| قبل (ایضا)         | متروك     | الطريق فلو جعل {          |     |       |
|                    |           | الواومن الحكاية )         |     |       |
|                    | نافلة     | ناقله                     | 40  | >     |
| « في آخر السطر     | • • • • • | للتصور ٠٠٠ ُ              | 4   | 24    |
|                    | ليستلزم   | يستلزم                    | ٦   | ٤٣    |
|                    | جع        | جع الجوامع                | ٥   | ٤٦    |
|                    | السياق    |                           |     | •     |
| » »                | • • • •   | بين الفعل و العمل ٠٠٠     | 44  | »     |
| زائد فی اخر السطر  | • • • •   | بينالفعلو العمل٠٠٠        | ١٤  | D     |
| متروك «            |           | الشرعية                   |     | ٤A    |
|                    | التقبيل   | التقييد                   | 1 £ | ,     |
|                    | سبب       | <br>بسبب                  | ۲   | 29    |
|                    | فلا       | فلان                      |     | » ]   |
|                    | العالم    | العلم                     |     | ٥٠    |
| متروك قبل (طرفيها) | • • • •   | ۲<br>ب <b>ن</b> بین ۰ ۰ ۰ |     | ,     |
| والحاشية الواقعةفي |           | - <b>.</b> .              |     |       |
| صحیفة ٤٩ هـی علی   |           |                           |     |       |
| لفظ (بتبين) هذا    |           |                           |     |       |
|                    | الادراك   | بمعنى الادراك `           | 19  | >     |

| هلاحظات            | خطا        | صواب          | سطر | مغبعه       |
|--------------------|------------|---------------|-----|-------------|
|                    | الادراك    | بمعنى الادراك | ۲٥  | 01          |
|                    | لم يعتبر   | بلم لم يعتبر  |     | 04          |
|                    | واجبة      | وجوابه        |     | *           |
|                    | والا       | ولا           |     | >           |
|                    | قيل        | قيد           | ۲   | ٥٣          |
|                    | فالحاكم    | فالحكم        | 17  | <b>&gt;</b> |
|                    | ان ان      | ان            | 17  | 02          |
|                    | او اعتبار. | اواعتبار      | 72  | »           |
|                    | الجارى     | الجار         | ٥   | 00          |
| زائد               | نع         | >             | 4   | >           |
| متروك قبل (بيانا)  | • • • • •  | حتى يكون      | 19  | 70          |
| واقعةفىالهامشوكذا  | آمين       | امين          | • • | <b>○</b> 人  |
| کل ماسیدکر من کله  |            |               |     |             |
| آمين بالمهدفهو غلط |            |               |     |             |
| بلهی امین بدونالمد |            |               |     |             |
| ,                  | ماذکی      | ماذكر         |     | 09          |
|                    | ان الكل    | ان لکل        | 12  | >           |
| '                  | قيل        | <b>ق</b> ید   |     | <b>39</b>   |
|                    | منالاول    | من الادلة     | ۲.  | ٦٠          |
|                    | وللحق      | لاللحق        | 11  | 71          |
|                    | الكي       | الكلى         | 17  | 71          |
| ,                  | الفضل      | الفاضل        | 22  | 74          |
|                    | اسقاط      | واسقاط        | 10  | ٦٥          |
| متروك بعد (يقينية) | ••••       | اوغيريقينية   | »   | »           |

| ملاحظات           | خطا          | ضواب           | سطر | صعيفه |
|-------------------|--------------|----------------|-----|-------|
| زائد              | بالمعرقة     | • • • • •      | ۲۳  | ٦٧    |
|                   | لكن          | لكون           | 22  | ٦٩    |
|                   | فیان         | ان في          | ٩   | ٧٠    |
|                   | ومن          | و من ثمه       | ٣   | ٧١    |
|                   | واقع         | دافع           | ٩   | 75    |
| متروك بعد (مذهبه) | • • • •      | مخالفا لمذهبه  | 17  | ٧A    |
| ·                 | بانه بيانحال | D              | 19  | » ·   |
| زائد              | المطيع       |                |     |       |
|                   | ماله         | حاله           | »   | D     |
|                   | انه قرينة    | انهلاقرينة     | Y   | ٨٠    |
| متروك بعد (مقول)  | • • • • •    | القول          | 72  | Þ     |
| « فى اخر السطر    | • • • • •    | مقول           | ٣   | ٨١    |
| -                 | الافكار      | الانكار        |     | 20    |
|                   | لكن          | لكون           | 11  | ٨٤    |
| « قبل(هيهنا)      | • • • •      | بالشي ٠٠٠٠     | ٧   | ٨٥    |
|                   | او           | اولا           |     | ٨٦    |
|                   | مايكون       | مايمكن         |     | 39    |
|                   | لانها        | لامنها         |     | λY    |
| متروك قبل(انتهى)  | • • • •      | صفة العالم • • |     | Þ     |
|                   | قدرنا        | قرر نا         | 17  | ٨٩    |
|                   | <b>رفعة</b>  | دفعة           |     | 4.    |
| « قبل (جميع)      | • • • •      | عن             |     | 41    |
| l                 | اواعتبار     | او باعتبار     | ٩   | 94    |
|                   | ابن على      | ابی علی        | 77  | 94    |

| ملاحظات                         | خطا       | صواب              | سظر | صعيفه      |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-----|------------|
| ,                               | علی کون   | علىمنعكون         | ٣   | 92         |
| « قبل (ومايه)                   | • • • •   | موجود             | ٤   | »          |
|                                 | ذلك       | ذلك الموجود       | ٧   | »          |
| « قبل (ليس)                     | • • • • • | شيئاه ٠٠          | ٣.  | 40         |
| « في اخر السطر                  | • • • •   | جاعل٠٠            | 72  | 47         |
| زائد فی اخر السطر               | في        | 7 «               | Y   | 44         |
| متروك قبل (دفعه)                | •••••     | لاجل              | ٧   | 99         |
| زائد قبل (اعنی)                 | منها      | 2                 | 24  | 1          |
| « قبل (تمریف)                   | من        | D                 | ٥   | 1.1        |
| متروك في ابتداءالسطر            |           | و                 | 17  | 1.4        |
| « في اخر السطر                  |           | ها                | 10  | »          |
|                                 | السالبة   | الغالبة           | ۱۸  | »          |
| « قبل (اللازم)                  | • • • •   | فيتصور            | 40  | 1.0        |
| « « (انتهی)                     | • • • •   | فىزمانتصورالملزوم | ۱۳  | 1.4        |
| « « (وفیالجزء)                  | • • • •   | دو نالتصور        |     | 1          |
|                                 | کو نه     | كنه               | 14  | 110        |
| ·                               | عن مشهور  | غيرمشهور          | ۲   | 117        |
|                                 | المختلفة  | المخنصة           | ۲.  | 117        |
|                                 | للمورود   | للمورد            | ١٨  | 14.        |
|                                 | المسائل   | السائل            | 17  | 144        |
| (متروك قبل( هو ـ<br>(المشهور )  | ••••      | ٠٠٠٠ لخ           | 19  | <b>3</b> ) |
| <ul> <li>قبل (فتذكر)</li> </ul> | • • • •   | معناه٠٠٠          | 42  | <b>»</b>   |
| ,- ,                            | قاله      | مأقاله            | 72  | 172        |

| ملاحظات                                | خطا         | صواب               | سطر | صحيفه    |
|----------------------------------------|-------------|--------------------|-----|----------|
|                                        | هذا التوجيه | فىهذا التوجيه      | 10  | 110      |
| « قبل (المعين)                         | • • • •     | ارادة ٠٠٠          | 45  | 177      |
|                                        | بالامكان    | بالآن              | ٣   | 144      |
|                                        | بمامعني     | بما مضى            | ١.  | <b>»</b> |
|                                        | ومثل        | ولامثل             | ٣   | ۱۲۸      |
|                                        | بمرضى       | لیس بمرضی          | ۱۲  | D        |
|                                        | يخفى        | يخص                | 11  | 14.      |
| زائدفي بتداءالسطر                      | العلم٠٠٠    | • • •              | 11  | 141      |
| متروك قبل (بها)                        | ••••        | العلم٠٠٠           | ٩   | 122      |
| « فیاخرالسطر                           | • • • • •   | ••••               |     |          |
|                                        | احدهما      | عدم احدهما         | ۲   | 140      |
|                                        | وباحوال     | وباحواله           | •   | 144      |
|                                        | ولالم       | والالم             | 11  | 144      |
|                                        | ايفا        | ايضا               | 41  | v        |
|                                        | الثبوت      | لثبوت              | 10  | 149      |
|                                        | بالتقرير    | بالتقرر            | 40  | D        |
|                                        | وحقيقة      | وحقيته             | ٨   | ١٤٠      |
| ر هذه العبارة يلزم                     |             | اشارةالىانالثبوت   | ١.  | 20       |
| د کرها بعد قوله<br>دادته کرده          |             | همهنا بمعنى التقرر | 1 4 | 2        |
| ( (بالتقرر)و اخرت<br>( ! فرال با الذير |             | ٠, کی در           |     |          |
| (سهوافیالسطرالذی<br>(یلیه              | الاستقام    | لاستقام            | 17  | מ        |
| /                                      | على ذلك     | الى ذلك            | ٥   | 127      |
|                                        | نفاقه       | الفاته             |     |          |

| ملاحظات                      | خطا                                     | صحيفه سطر صواب          |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| } زائد                       | وهـــذا بعينه<br>الاعتقاد               | 74 120                  |
|                              | والا                                    | ١٠١٤٦ دالا              |
| متروك بعد (فرض)              | • • • •                                 | ١٤٨ ١٤ الفارض ٠٠٠       |
|                              | لنفىالذى                                | ۱٤٩ ٦ لانالنفيالذي      |
|                              | ناظرالشق                                | « ۱۳ الىالشق            |
| ·                            | التريد                                  | « ۱٦ الترديد            |
|                              | منمذهبهم                                | « ۱۹ مذهبهم             |
| « قبل(انیکون)                | • • • •                                 | ۱۵۰ ۱۳ لايلزم٠٠٠        |
| _                            | ينافی کو نه                             | ۱۳۱۵۱ لاینافیکونه       |
| « قبل (ترق)                  | •••••                                   | ا ۱۵۲ ۱۹ قوله بلىملومنه |
|                              | الفرض                                   | ا ۱۰۵ ۲۰ الفارض         |
| ·                            | ان التناقض                              | ۱۵۱ ۹ ان اثبات التناقض  |
|                              | عليه                                    | « ۱۶ علیهما             |
| مكرر زائد                    | الاعتراف                                | ٢ ١٥٧                   |
|                              | منالطائفتين                             | « ٦ الطائفتين           |
|                              | غرخهم                                   | ۱۰۱۰۸ غرضهم             |
|                              | مقابقلة                                 | ۱۰ ۱۰۹ مقابلة           |
| ,                            | علی و جود                               | ۱۲۰ الی وجود            |
| متروك قبل(مستلزما.<br>للدور) | • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · | ١٩ ١٦١ بغسه             |
| متروَّك قبل(العلم )          | • • • •                                 | ۲۲ ۱٦٤ تعلق٠٠٠          |
|                              | کما خرج                                 | ١٦٨ ٤ كاصرح             |
|                              | لابه                                    | ١٦٩ ٧ لايد              |

| ملاحظات              | خطا         | صواب                      | سطر | عيفه       |
|----------------------|-------------|---------------------------|-----|------------|
| « قبل (التلبس)       | •••••       | ايضا                      | ۲   | 172        |
|                      | الاثبات     | والاثبات                  | 24  | 140        |
|                      | بان لو اسطة | بالواسطة                  | ٦   | 177        |
|                      | اوللوهم     | انالوهم                   | ٩   | 147        |
| •                    | متغير بن    | متغايرين                  | 14  | α          |
|                      | قبلالمعانى  | قيدالمعانى                | 17  | 149        |
| « في اخر السطر       | Ð           | التعلق                    | ٨   | 141        |
|                      | ای لکن      | ای للکون                  | 44  | 124        |
| ه فراخ السما         |             | عائد الى السلب            | ٣   | ١٨٦        |
| « في اخر السطر       |             | والبارز فيمنه (           |     |            |
|                      | المرد       | المفرد                    |     |            |
| « فیابتداءالسطر      | • • • •     | في ٠٠٠٠                   |     |            |
| « فی اخرالسطر        | • • • •     | النقيضان آه)عطف           | 10  | 144        |
|                      |             | على انفسر (               |     |            |
| « في اخر السطر       |             | عن شي * • • •             |     |            |
| متروك بعد(حينئذ)     | • • •       | لاشِبهه ٠٠٠               | ٦   | 189        |
| « « (بعدبعض)         | • • •       | نقيض                      | 11  | <b>3</b> 0 |
|                      | فى تلك      | تلك                       | 14  | 141        |
|                      | العلم       | العالم                    | 22  | »          |
| فىالهامش             | كائنات      | كائنا                     | • • | 197        |
| متروك بعد (يمتيع) بر | • • • •     | نفس الامر خارجی}<br>و اما | ٦   | <b>39</b>  |
| سرود استراب          |             | واما ﴿                    |     |            |
| « في الهامش قبل (به) | ••••        | فالتصريح                  | 30  | 194        |

| ملاحظات                    | خطا         | صحيفه سظر صواب                       |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| متروك بعد (اعلم)           | . }         | 19 19 فرقا بينالعلم بالوجه<br>والعلم |
|                            | ` لايغفل    | ١٠١٩٦ لايعقل                         |
|                            | قدر         | ۱۰۱۹۷ قد                             |
|                            | ذاد         | « « زاد                              |
|                            | نفرمن       | « ۱۲ نفرض                            |
|                            | لان         | < ۱۷ لاان<                           |
| -                          | الوجدالاعم  | « ٢٠ للوجدالاعم                      |
|                            | مطابقته     | « « مطابقة                           |
|                            | بعملم تعالى | ۲۳ ۱۹۸ بخلافعلماتعالی                |
| < قبل (الحيالي)            | • • • •     | ۲۰۰ بالمحشى٠٠٠                       |
| « بعد(انالنفس)             | • • • •     | « ۱٤ لاتدرك.٠٠                       |
| 2                          | لا انها     | 4x 41 »                              |
|                            | الاثنان     | ۲۰۱ ۷ الااثنان                       |
|                            | غيرالنفسى   | » ۱۱ غیراننفس                        |
|                            | ترتسم       | « ۱۲ لاترتسم                         |
| متروك قبل ( صفة.<br>زائدة) | ••••        | « ۱۶ وايضا فىالتقاطع                 |
|                            | . يتحمل     | ۳۲۰۲ میختمل                          |
|                            | على ذكره    | < ۲۲ على ماذكره · ۲۲ على ماذكره ·    |
| « في اخرالسطر              | • • • • •   | ۲۰ ۲۰۳ لم يعتبركونه                  |
|                            | لايلزم      | ۲۰۶ ۹ لایستلزم                       |
|                            | اوكون       | ۲۰۶ و کون                            |
| فىالهامش                   | يدن         | ۰۲۰۷ « يدل                           |

| اواقعی ۰۰۰۰ متروك قبل (كامر)<br>علامة<br>ر ۰۰۰۰ • قبل (مستفاد)<br>ومن قوله<br>لابصور | يغه سطر صواب<br>۲ 1۶ والانتفاء ال<br>۱۷ اعلامه<br>۲۳ وهذا المقدر | ٠٨            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| علامة<br>ر ۰۰۰۰ • قبل (مستفاد)<br>ومن قوله<br>لايصور                                 | ۱۷ أعلامه<br>۲۳ وهذا المقدر                                      | >             |
| ر ۰۰۰۰ « قبل (مستفاد)<br>ومن قوله<br>لايصور                                          | ٢٣ وهذا المقدر                                                   |               |
| و من قوله<br>لايصور                                                                  |                                                                  |               |
| لايصور                                                                               | A :                                                              | Ð             |
| •                                                                                    | و من قوله                                                        | D             |
| ام ۰                                                                                 | ۲ ۳ لايتصور                                                      | • 4           |
| لکی :                                                                                | ١٠ لکن                                                           | ď             |
|                                                                                      | ۱۸ نصبهم.                                                        | <b>»</b>      |
| م واجيب بمعنى                                                                        | ۲۵ واجیب،من                                                      | <b>&gt;</b> - |
|                                                                                      | ۲ ۸ عبادة                                                        | ١٠            |
| ر ، ، ، ، ، ، ، قبل(بلقديكونوا)                                                      | ا عدم الحص                                                       | <b>»</b>      |
| l                                                                                    | ۲۱ کی مطابقته                                                    |               |
| 1                                                                                    | ۲ بر بالعلة اذا                                                  | ١٢            |
| <b>\</b>                                                                             | كون ذلك                                                          |               |
| باشيامن « قبل (بالصانع)<br>مشلاالعلم                                                 | حاصلا و<br>تاك المات                                             |               |
| يصيرسببا                                                                             |                                                                  |               |
| (                                                                                    | المر                                                             |               |
| متروك قبل (بالعلم)                                                                   | ۲۲ ۹ والعلم                                                      | ۱۳            |
| قول                                                                                  | ۲۶ ۲۱ اقول                                                       | - 1           |
| ويهطره                                                                               | ۲۱ ۵ ویطهره                                                      |               |
| التجمل                                                                               | ۲۱ کا التمحل                                                     |               |
| جريناه                                                                               | د ه اجریناه                                                      | ٠.            |
| قتل                                                                                  | ا قتله                                                           |               |
| التحمل                                                                               | ا ١٣ التمحل                                                      | •             |

| ملاحظات            | خطا              | صواب                  | سطر | معيفد |
|--------------------|------------------|-----------------------|-----|-------|
| « قبل (الصنم       | •••              | عند٠٠٠                | 17  | 717   |
| زائد               | منع ۲۰۰۰         | >                     | 14  | >     |
|                    | الى              | لى                    | ۲1  | •     |
|                    | السابق           | الخبرالسابق           |     |       |
|                    |                  | ولا الى الخلق اما)    |     |       |
| « قبل (فيفهم)      |                  | عدم كو نه مبعوثاالي ( |     |       |
| ,                  |                  | نفسه                  |     |       |
|                    | ويفهم            | فيفهم                 | ٣   | 771   |
|                    | هو ٔ             | و هو                  |     |       |
|                    | استجيب           | سيحيب                 |     |       |
| « قبل (بصرح        | ••••             | ي<br>جوابا٠٠٠         |     |       |
| « قبل (حارقة)      | • • • • •        | ٠٠٠.<br>دون٠٠٠ .      |     |       |
| « قبل(لنفسالمعلول  | • • • •          | علة                   |     |       |
| في المداء السطر    | • • • •          | - ب                   |     |       |
|                    | اليد             | عليه                  |     |       |
| • • • • • •        | واك              | ۔<br>وان              |     |       |
|                    | الباطة           | البساطة               |     |       |
| -                  | عاله             | محالح                 |     |       |
| ا                  | والموصوفا        | والمبوقله             |     |       |
| -                  | نو رو<br>خرج     | مرح                   |     | - 1   |
| متروك بعد (لايخني) | ••••             | لابخنى                |     | Į.    |
| (3 2 )             | ووجهه            | وجهد<br>وجهد          |     |       |
| Í                  | ملاحظة           | وجهد<br>لملاحظة       |     | i     |
| •                  | ممرحطه<br>الاكية | للرخطة<br>الاالآلية   |     | . 1   |
|                    | راد ليه          | افافلیات              | 1.  | •     |

| ملاحظات                         | خطا         | صحيفه سطر صواب   |
|---------------------------------|-------------|------------------|
|                                 | وحقيقة      | ۹ ۲٤٣ وحقيته     |
|                                 | كانهم       | ١٠ ٢٤٥ كا انهم   |
|                                 | اما         | 6 1Y »           |
| زائد قبل (الاول)                | ان          | 727              |
|                                 | ومالايخني   | « ۲۲ مالایخنی    |
|                                 | والايصيح    | ٣٤٧ ٣ وذالايصم   |
|                                 | رو          | . ۲۶۸ ۳۲ رد      |
|                                 | يع          | ٢٠٠ ٢٢ لم        |
|                                 | المعلومات   | ٩ ٢٥٠ المعقولات  |
|                                 | المطالب     | • 14 الى المطالب |
|                                 | العلم       | ٤٥٢ ٥ العالم     |
|                                 | العقلقيه    | ٩ ٢٥٤ العقلية    |
| •                               | امافی المآل | « ۱۶ امافي الحال |
|                                 | ول          | ٠٠٥ ٦ دل         |
| متروك قبل (تقدير)               | • • • •     | ۲۰۱ ملی۰۰۰       |
|                                 | لتصديق      | < ۱۸ کنصدیق      |
| « قبل المحشى                    | • • • •     | « ۲۳ الى٠٠٠      |
| (الحيالي)                       |             |                  |
| <ul> <li>قبل ( بعترض</li> </ul> | • • • •     | « ۲۰ لم۰۰۰       |
|                                 | نعد         | ا۲۲ ۱۱ بدل       |
|                                 | ائی         | ail IA »         |
|                                 | في          | ۲۲۲ ۲۳ الی       |
|                                 | المواضع     | ١٩ ٢٦٣ الموضع    |

| ملاحظات           | خطا       | صُواب           | سطر      | صحيفه        |
|-------------------|-----------|-----------------|----------|--------------|
|                   | الاقات    | الاوقات         | ٧        | 770          |
|                   | خبره      | مع خبره         | 11       | 777          |
|                   | المدرك    |                 |          |              |
|                   |           | <b>.</b>        | ١٨       | »            |
| ·                 | النفي     | النفس           | 1        | 441          |
|                   | کان       |                 |          |              |
|                   | - JK      | كحال            | ٣        | 277          |
|                   | النحريض   | التمريض         | <b>Y</b> | 272          |
|                   | فقط       | أفظ             | 1        | 770          |
| قبل (الافادة)     | • • • • • | فان ادعى القائل | 40       | 777          |
|                   | عنالقسم   | عن المقسم       | 40       | 779          |
|                   | واقع      | دافع            | 14       | 781          |
|                   | فىالضرور  | فىالضرورى       | Y        | ۲۸۳          |
| -                 | وان       | وان کان         | ١٢       | <b>»</b>     |
|                   | تحقيقه    |                 |          |              |
|                   | لان       | لاان            | 17       | 440          |
|                   | او        | ای              | ۲٠.      | <b>Y X X</b> |
|                   | غيره      | و غیره          | 17       | 791          |
|                   | ان        | الاان .         | ۲1       | v            |
|                   | التعريفين | منالتعريفين     | ۱۳       | 444          |
|                   | تبدل      | تدل             | 19       | ×            |
|                   | المصنف    | لان المصنف      | 45       | D            |
|                   | بقيد      | وبقيد           | 17       | 798          |
| متروك فى آخرالسطر | ••••      | المجموع بلمنحيث | ۱۷       | 792          |

| ملاحظات                     | خطا        | صحيفه سطر صواب         |
|-----------------------------|------------|------------------------|
|                             | الانفراد   | « ۱۸ الافراد           |
|                             | لاعتر      | ١٥ ٢٩٩ لاعترض          |
|                             | مقرزه      | ۱۹ ۳۰۰ ماقرره          |
|                             | اولى       | ۳۰۱ ۲۰ اولا            |
|                             | و يقول     | ۱۷ ۳۰۲ ویقوم           |
| « بمد(اطلاق)                | • • • •    | ع ٣٠٠ اللفظ٠٠٠         |
|                             | الترديد    | ۳۰۵ و مقام الترديد     |
|                             | حساس       | ۲۰ ۲۰ مساس             |
| « قبل (و جوده)              | • • • •    | ۸ ۳۰۷ مائیت۰۰۰         |
| زائد في آخرالسطر            | نھو        | » 9 °×.                |
| متروك فىآخرالسطر            | • • • •    | ۳۱۰ ۷ هوالسطح          |
| ·                           | بعد        | « ۱۵ مابعد             |
|                             | اظهر       | ١١٦ ٩ ١حد              |
| متروك قبل(العشرة)           | • • • •    | « ۲۵ معد               |
|                             | العقلي     | ۱۳ ۳۱۳ الفعلي          |
|                             | بحبعها     | ۲۳ ۳۱٦ بجمعها          |
| « قبل(و لم يعترض)           | • • • •    | ۲۱ ۳۲۰ بالمعنى المذكور |
|                             | في الامكان | ۳۲۲ ۳ فیالمکان         |
| زائد قبل (آنین)             | اليه       | » ۲۳ »                 |
|                             | اقتفاء     | ۱ ۳۲۶ اقتضاء           |
| « في ابنداء السطر           | و          | » 1· ٣٢٥               |
| متروك بعد (اشارة)           |            | « ۲۶ الی               |
|                             | قال        | ١٧ ٣٢٧ كآل             |
| <ul><li>بعد (من )</li></ul> | • • • •    | ٩ ٣٢٨ تحقق البداية لها |

|   | ملاحظات           | خطا      | صحيفه سطر صواب                |
|---|-------------------|----------|-------------------------------|
| _ |                   | قبل      | ۱۷ ۳۲۹ قیل                    |
|   |                   | لأنايضر  | « ۲۶ لایضرنا                  |
|   |                   | لايرد    | ۲۴ ۲۶ لایراد                  |
|   |                   | هذا      | ۳۳۳ ٤ ان هذا                  |
|   |                   | غاية امر | < ٢٤ غاية الامر               |
|   |                   | قوله     | ۳۳٦ ٦ على قوله                |
|   |                   | لبطلال   | ۸۳۳۸ لبطلان                   |
|   |                   | 76       | ۲۶۳ ۱۸ کال                    |
|   |                   | الفنوس   | ۳۶۳ ۶ النفوس                  |
|   | •                 | اعتبارى  | ۳٤٥ کا اعتبار                 |
|   | ·                 | بجريان   | « ۲۳ بجريانه                  |
|   |                   | ولاغير   | ۱۰ ۳٤٦ وفي غير                |
|   |                   | مذهب     | ۸ ۳٤۷ على مذهب                |
|   |                   | فالمق    | ۱۸ ۳٤۹ فالحق                  |
|   | زائدفي هذا السطر  | )        | 12 % إذا العلمالم يتعلق       |
|   | متروك هناقبل(ذلك  | {        | ۱۵ ) بشی کم یصر               |
|   | الشيء)            | )        |                               |
| I |                   | وجودت    | ۱ ۳۵۲ وجدت                    |
|   |                   | حد       | « ۲۳ الی حد<br>سمس د ۱۱       |
| ı | متروك قبل (فائدة) |          | ۱۹ ۳۵۳ الوجود                 |
|   |                   | تقدير    | < ۱۸ تقدیری                   |
|   |                   | درء      | • ۲۵ رد <sup>ه</sup><br>۲۵ رد |
|   |                   | وذلك     | ۳۰۰ ٤ ذلك<br>د د د            |
|   |                   | لكون     | « ۱۱ لکن                      |

| ملاحظات              | خطا           | صواب                        | سطر | معيفه      |
|----------------------|---------------|-----------------------------|-----|------------|
| زائد قبل (سقيض)      | ما            | • • • •                     | 19  | . >        |
| -                    | والموجب       | الموجب                      | ۲   | 407        |
| متروك فىاخرالسطر     | • • • •       | المتكلمينواماعند            | ۲١. | •          |
|                      | عدم           | عدى                         | ١.  | 401        |
| زائد في ابتداء السطر | ٠ځ            | <b>»</b> .                  | 11  | 407        |
|                      | الى منحيث     | من حيث                      |     |            |
|                      | اولال         | الاول                       | 17  | 404        |
| متروكقبل (تعالى)     | • • • •       | الاترى انه                  | ٦   | ٣٦.        |
| « · (عدم)            | ••••          | قلمنا العجز ٠٠٠             |     |            |
|                      | تمسيح<br>و لا | تسمح<br>والا                | ٩   | 177        |
|                      | ولا           | والا                        | 10  | <b>x</b>   |
|                      | واما          | وما                         |     |            |
|                      | ای ار اده     | ای ما اراده                 | >   | <b>3</b> 0 |
|                      | بعد           | يعدم                        | ۲.  | ٣٦٤        |
|                      | أظهر          | ظهر                         | ٦   | ۲۲۳        |
| متروك قبل (يستلزم)   | • • • • •     | وامكانالتمانع بينهما        | 12  | ۳٦٧        |
|                      | العلتين       | اجتماع العلتين              | ۱۷  | >          |
| « قبل (وهومحال)      | • • • •       | محتاجاً الىكلواحد}<br>منهما | ۲٠  | <b>»</b>   |
|                      | لامكان        | لامكن                       | 14  | ۳٦٨        |
| «   « (الواجب)       | •,• • • •     | بلو اجبة لذات.              | 22  | 471        |
|                      | الابجاد       | الايجاب                     | 72  | 477        |
|                      | D             |                             | ٣   | 474        |
|                      | بالابجاب      | بابجاب                      | ٨   | <b>)</b>   |

| ملاحظات           | خطا       | صواب                | سطر      | معيفه      |
|-------------------|-----------|---------------------|----------|------------|
| « في اخرالسطر     | ••••      | عن٠٠٠               | ۲۱       | ۳۷0        |
|                   | علی امر   | علی آنه امر         | ٦        | 279        |
|                   | الفعل     | العقل               | 22       | 29         |
| ·                 | وعد مها   | وعدمهما             | 72       | <b>3</b> 0 |
| ·                 | ماالداعي  | ماوالداعى           | ۲۱       | ۳۸.        |
|                   | الحاجية   | الحارجية            | 10       | ٣٨٤        |
| < في آخر السطر    | • • • • • | ليس                 | ۲.       | ۳۸۰        |
| » »               |           | فاذاكان للحيز       | ١.       | ۳۸٦        |
|                   |           | الوضع المذكور       |          |            |
|                   | الحادية   | المادية             | 22       | 44.        |
| د قبل (ولاشبهة )  | • • • •   | کای ۰۰۰             | <b>Y</b> | 491        |
| « قبل(يلزمالجهل)  | • • • • • | يتغير العلم         | ۱۸       | 444        |
| زائد مکرر         |           | ولهم قاعدة ينافى ك  | ٦        | ۳۹۳        |
|                   | ••••      | توهم بعض العلماء (  |          |            |
| ·                 | الثنائية  | الثانية             | 17       | *          |
|                   | الايجاب   | الاايجاب            | ۲.       | >          |
|                   | زائد      | هوزائد              | ۲۳       | 492        |
|                   | اعني      | اعنی ما             | >        | >          |
|                   | للعهد     | اللام للعهد         | 72       | ۳۹۳        |
| متروك فىآخرالسطى  | • • • •   | الثانى فىالخارج ننى | ۲۳       | 447        |
|                   |           | ثبوت                |          |            |
|                   | المحل     |                     |          |            |
| زائد في آخر السطر | و٠٠٠      |                     |          |            |

| ملاحظات                                    | خطا      | صحيفه سطر صواب       |
|--------------------------------------------|----------|----------------------|
| متروك قبـــل ( لم )<br>الواقع في اخر السطر | ••••     | ۱۳ ۳۹۹ اذیکون المعنی |
|                                            | اعلى     | « ۲۳ علی             |
|                                            | عليه     | ۲ ٤٠٠ على            |
|                                            | مع       | . اما د ع            |
|                                            | بعش      | « « بعض              |
|                                            | المحل    | « ۲ الجل             |
| فى الموضعين                                | الاعدادي | ٣٠٤ ٢٤ الاعداد       |
| متروك قبل (التي)                           | • • • •  | ١٠٤ ١٧ من الاعداد    |
|                                            | سۇ .     | ۰۰۵ ۸ سواء           |
|                                            | مرجع     | « ۱۸ مرجیح           |
|                                            | بالقيام  | ٥٠٦ ٥ بالقيام بنفسه  |
|                                            | جواب     | « ۱۲ الجواب          |
|                                            | فاو لی   | « ۲۰ فالاولى         |
| متروك فى آخر السطر                         | • • • •  | ۲۱ ٤٠٨ البعض         |
|                                            | عرض      | ۲۱ ۲۱ العرضي         |
|                                            | نفس      | ۱۱۶ ه نني            |
|                                            | ظاهر     | « ۱۰ ظاهره           |
|                                            | الود     | « ۱۸ الوجود          |
|                                            | من تعریف | « ۲۲ من تعریف الغیر  |
|                                            | الاخراج  | ١٥٤ ٤ لاخراج         |
| زائد                                       | ای ۰۰۰۰  | » • »                |
|                                            | احد      | ۲۱۲ ۲ احدی           |

| ملاحظات             | خطا       | صواب .      | سطر      | معيفه       |
|---------------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| متروك (بعدالمعتزلة) | • • • •   |             | ١٣       | ٤١٦         |
|                     | البعض     | النقض       | ۲۱       | ٤١٨         |
|                     | الملم     | العالم      | 17       | 219         |
|                     | >         | 20          | ۲.       | . >>        |
| متروك بعد(العشرة)   | • • • •   | بدون العشرة | ٩        | ٤٢.         |
|                     | تقدير     | على تقدير   | 19       | >           |
| « في آخر السطر      | • • • • • | الشرط٠٠٠    | .44      | *           |
| •                   | فى قولە   | في قول      | 11       | 173         |
|                     | بقوله     | بقول        | 19       | *           |
|                     | بدل       | ان بدل      | <b>Y</b> | ٤٢٣         |
|                     | فاعله     | مع فاعله    | ١٥       | <b>&gt;</b> |
|                     | نضحيف     | تصحيف تصحيف |          |             |
|                     | عدم تحققه | وعدم تحققه  | ۱٧       | 240         |
|                     | عليه      | ale         | ٨        | ٤٢٨         |
|                     | الاولى    | الازلى      | ۲.       | >           |
|                     | فالمق     | فالحق       | 10       | 241         |
|                     | التخيص    | التخصيص     | 14       | 272         |
| متروك قبـــل (على   | • • • • • | اذ          | ٨        | ٤٣٥         |
| هذا الشق)           |           |             |          |             |
|                     | یکن       | يكون        | ۲۱       | ٤٣٨         |
|                     | الموافق   | المواقف     | ٦        | 224         |
|                     | انصاف     | الاتصاف     | Y        | <b>»</b>    |
|                     | فكون      | فبكون       | ۱۳۰      | <b>»</b>    |

| ملاحظات                   | خطا      | ر صواب          | سط | منيد     |
|---------------------------|----------|-----------------|----|----------|
|                           | و بةلك   | بتلك            | 10 | 224      |
|                           | وقته     | دقنه            | ٥  | 224      |
|                           | تفسر     | تقبير           | 14 | •        |
|                           | لعدم     | بعدم            | ۲. | <b>x</b> |
|                           | يعلد     | لايعلد          | ٨  | 111      |
|                           | ذهني     | ذهن             |    |          |
| مكرر زائد فى اول<br>السطر | وقع      | <b>)</b>        | 11 | 110      |
|                           | يجوز     | بجور            | 44 | >        |
|                           | يعتبر    | يعبر            | ٦  | ٤٤٧      |
|                           | إيراد    | اراد            | ٩  | <b>D</b> |
|                           | حاصل     | حامل            | 1  | ٤٤٨      |
|                           |          | علی ثبـوت کونه) | 11 | 229      |
| متروك فىآخر السطر         | • • • •  | موجوداوالتصديق  |    |          |
|                           | ;        | بکونه موجودا )  |    |          |
|                           | الذي     | الذ <i>ى</i> ھو | ۱۳ | 201      |
|                           | موجود    | موجد            | 11 | 204      |
| متروك فى آخرالسطر         | • • • •  | وتعد داللفظى    | Y  | १०१      |
| « قبل (لكن)               |          | لكن الفرق بين   | 1  | 207      |
|                           | عن الوضع | عن الوضع الاول  | 14 | >        |
| « قبل (الخيالى)           | • • • •  | كلام المحشى     | ۲. | 244      |
|                           | استمالة  | استحالة         | ٣  | ٤٧٣      |
| « قبل (انكان)             | • • • •  | فالتكوين.٠٠     | ۱۷ | ٤٧٤      |
| « قبل (وجوده)             | •••••    | وجود على٠٠٠     | ٨  | ٤٧٦      |

| ملاحظات           | خطا       | صواب            | سطر | معيفد    |
|-------------------|-----------|-----------------|-----|----------|
|                   | الاماذكره | لاماذ كره       | 17  | ٤٧٦      |
| مزوك قبل(حينئذ)   | • • • •   | بل يكون الحقيقة | ١٤  | ٤٧٧      |
| « فى آخر السطر    | • • • •   | بعد • • •       | ١٤  | ٤YA      |
|                   | الضارب    | فىالضارب        | 71  | <b>»</b> |
|                   | فيما      | فبما            | 24  | ٤٨٠      |
| < قبل (حادثة)     | • • • •   | فکون            | ١٤  | 222      |
| « بعد (منالتعلق)  | • • • •   | هو التعلق. • •  | 11. | ٤٨٤      |
|                   | لكن       | لكن لا          | 14  | >        |
| « في اخخر السطر   | • • • •   | حکم ب ۲۰۰       | 71  | •        |
| « في ابتداء السطر | • • • •   | وانمأ.          | ۲   | ٤٧٦      |
|                   | کان       | کاف             | ķ   | ٤٨٧      |
|                   | لقوله     | لقول            | 19  | ٤٨٨      |
|                   | يوجد      | لايوجد          | 19  | ٤٨٩      |
|                   | نفس       | ننى             | 22  | ٤٩٠      |
|                   | لزوم      | زم              | 72  | ď        |
|                   | للمفعول   | المبنى للمفعول  |     |          |
| زائدفىآخرالسطر    | و٠٠٠٠٠    |                 | ٤   |          |
|                   | للمعل     | ليعمل           |     |          |
|                   | الهمح     | بحملها          |     |          |
|                   | قولنا     | قول <b>ه</b>    | 4   | 297      |
|                   | واعم      | واعم منها       | 17  | 291      |
|                   | بجواز     | بجوز            | 12  | <b>»</b> |
|                   | بخضى      | بخنص            |     |          |
|                   | مأخذا     | ماخوذا          | 1.  | <b>»</b> |

| ملاحظات             | خطا        | صواب ·               | صحفه سطر   |
|---------------------|------------|----------------------|------------|
|                     |            | . ,                  |            |
|                     | فيهمه      | فيهما                |            |
| I .                 | شرح الموفق | كلام شرح المواقف     |            |
| متروك قبل(الفاضل    |            | کلام٠٠٠              | 17 >       |
| المحشى)             |            |                      |            |
|                     | انحقيق     | لنحقق                | १ ० ।      |
|                     | •          | الى ان المراد من     | <b>, ,</b> |
| زئدا مكرر           | •          | امتناع الرؤية        |            |
| متروك قبل (عليه)    | • • • •    | هوالمعترض٠٠٠         | \ Y »      |
|                     | يثبته      | لايثبته              | 19 »       |
|                     | قلبها      | قبلها                | 14 0.4     |
|                     | الخبر      | الاجزاء              | ۲٤ »       |
| متروك قبل (حني)     | • • • •    | بلهو ممكن فىجميع     | ۷ 0 ۰ ٥    |
| الواقعفىاخرالسطر    |            | الاو قات ٠٠٠         |            |
|                     | من قوله    | من قول               | ۷ ۰۰٦      |
|                     | لايجوز     | ۔<br>لم لایجوز       | <b>4</b> » |
|                     | •          | ر<br>قوله (نص فینفس) |            |
| ( N 1 5) 15 1       |            | الروية ) قبل على ﴿   |            |
| متروك قبل(قوله لان) |            | مافى الأرشادلا مام   |            |
|                     |            | الحرمين }            |            |
|                     | انماهوحكم  | ان ما هو فی حکم      | ۲ »        |
|                     | لن مؤمن    | •                    |            |
|                     | كال ان     | كما ان               | 10 011     |
|                     | اراد       | ان اراد              | 7. 017     |
|                     | المضروى    |                      | 1. 014     |

| ملاحظات              | خطا        | صواب                | سطر | معيفه    |
|----------------------|------------|---------------------|-----|----------|
|                      | فىالاول    | فی او ل             | 14  | 017      |
| متروك قبل (لمعناه)   | • • • •    | له باعتبار مناسبته  | ١٤  | ۰۲۰      |
|                      | زيادة      | الى زيادة           | 1.  | 077      |
|                      | لانه       | <b>4</b> 1\Y        | ٤   | 975      |
|                      | ذات العبد  | الى ذات العبد       | 19  | 070      |
|                      | لانحني     | كالابخني            | 17  | 770      |
|                      | الوحيد     | التوحيد             | 41  | >        |
|                      | فيالامر    | فالامر              | 19  | ٥٢٧      |
| نات متروك فىآخرالسطر | الىجيعالمك | التعميم بالنسبة الى | ۲.  | ٥٢٨      |
|                      |            | جيع الممكنات        |     |          |
|                      | الواجب     | الوجوب              | 19  | ٥٣٢      |
|                      | توقفهما    | فوقهما              | ۲   | ٥٣٥      |
|                      | الموجود    | الجود               | ٣   | *        |
|                      | وهُم       | وهو                 | 11  | ٥٣٦      |
|                      | ارادة      | الارادة             | 10  | <b>»</b> |
|                      | المحشى     | المولى المحشى       | ۱۸  | ٥٣٧      |
|                      | الاراردة   | الارادة             | ۲   | ٥٣٨      |
| ·                    | وتقضيه     | ويقتضيه             | 11  | »        |
|                      | السابق     | قوله السابق         | 44  | D        |
|                      | حرف        | صرف                 | ١   | 049      |
|                      | ای         | رای                 | 27  | ٥٤٠      |
|                      | لان التقدم | لان المتقدم         | ٣   | 021      |
|                      | عنهما      | عنها                | »   | >        |

| ملاحظات             | خطا         | صواب             | سطر | صعيفد      |
|---------------------|-------------|------------------|-----|------------|
| متروك قبل(غير مسلم) | • • • • •   | فع کو نه ۰       | ۲.  | 051        |
|                     | فلمخبر      | فليجز            | ۲   | 027        |
|                     | لكن         | لكنه             | ۱۳  | ٥٤٣        |
|                     | الاستحقاف   | الاستحقاق        | ۱۳  | 022        |
|                     | ننى         | فني              | ۲   | 010        |
|                     | ىقى         | لكن بقى          | 22  | 027        |
|                     | سبب         | بسبب             | ۲   | ०११        |
|                     | ذاته        | ذاتى             | 10  | 001        |
|                     | وذلك        | ذلك              | 19  | 907        |
|                     | بالاجال     | الابالاجمال      | ۲.  | >          |
|                     | ثمانيا      | لتبالة           | 41  | ००६        |
|                     | والاطعام    | في الاطمام       | 1   | 007        |
|                     | الحرام      | المرام           | ١.  | 004        |
|                     | ای لانه     | ای لاانه         | ١٨  | <b>3</b> 0 |
|                     | بعد التصديق | بعدم ذلك التصديق | 44  | »          |
|                     | الاختيار    | الاخبار          | 40  | »          |
|                     | بالصديق     | بالتصديق         | ۲۳  | 00Y        |
|                     | الفهوم      | للمفهوم          | ٨   | 009        |
|                     | بعده        | بعد              | 24  | 150        |
|                     | مارای       | ماهورای          |     |            |
|                     | المقتول     | فى المقتول       |     |            |
|                     | الحرام      | المرام           |     |            |
|                     | بعدم        |                  |     | ۲۲٥        |
| ]                   | انلیس       | انەلىس           | 11  | 079        |

| ملاحظات             | خطا           | صواب                       | سطر | معيفه    |
|---------------------|---------------|----------------------------|-----|----------|
|                     | ان لیس        | انه لیس                    | 11  | 079      |
|                     | ماذكرناد      | لما ذكرناه                 | 17  | ۰۷۰      |
|                     | فلا مهدى      | فلان مهد <i>ی</i>          | Y   | 0Y1      |
|                     | مناسبة        | مناسبته                    | ٩   | »        |
|                     | هوالمسب       | هوالسلب                    | ١   | ٥٧٦      |
|                     | اوکی          | اولی                       | 1.  | 944      |
| کرر                 | و بعدزائد مَا | >                          | 11  | 0 Y Y    |
| متروك قبل( بحسب     | • • • •       | لیس ۰۰                     |     |          |
| الظاهر)             |               | تلك العــوارض }<br>ايضا من | ٧   | 7.1      |
| كذاقبل(تلك الحيثية) | • • •         | ايضًا من                   |     |          |
|                     | فیوجود        | فىالوجود                   | ۲۳  | >        |
|                     | بعض           | _                          |     |          |
|                     | المودلود      | المولود                    |     |          |
|                     | اذالالم       | اذلاالم                    | ٥   | ٥٨٣      |
|                     | وآنيه         | واوانيه                    | ٣   | •ለ٤      |
| فيدتقدم وتأخر       | • • •         | وتقدم الميزان على ﴿        | 1   | ٥٨٥      |
| في ابتداء السطر     |               | الميزان (                  |     |          |
| l                   | فىالموقفازا   | 29                         | ٣   | »        |
| كذا                 | والسلام       | 39                         | ٤   | ×        |
|                     | الاحتملال     | الاحتمال                   | 41  | x        |
|                     | على قوله      | علىقول                     | ١.  | ٠٨٦      |
| منزوك قبل (كلما     | • • • •       | معنی ۰۰                    | 19  | <b>»</b> |
| وجدت)               |               |                            |     |          |
|                     | الامتناع      | لاامتناع                   | ۲0  | >        |

|     | ملاحظات            | خطا          | صواب             | سطر | معيفه    |
|-----|--------------------|--------------|------------------|-----|----------|
|     |                    | اسباب        | الاسباب          | ۲۱  | ٥٨٧      |
|     |                    | \$           | u                | ۲   | ٥٩٠      |
|     |                    | لزوم         | لزم              | 22  | <b>»</b> |
|     | -                  | اداة         | الدار            | 10  | 091      |
|     |                    | الدار        | اداة             | 17  | . "      |
|     | •                  | خلقها        | خلقهما           | 18  | 097      |
| .   |                    | استلزام      | استلزم           | 40  | 097      |
|     |                    | بالمراد      | بان المراد       | 18  | 997      |
| (:  | متروك بعد ( الصغير | • • • •      | والكبيرة •       | ٦   | ٦        |
|     |                    | الحاكم.      | الحكم            | 17  | 7.5      |
| ij  |                    | الوعد        | الوعيد           | ۲۱  | 7.7      |
|     |                    | اول          | دل               | ٣   | 7.9      |
|     |                    | بعد          | بعدم             | ٩   | ٠17      |
|     |                    | ماذكرناه     | على ماذكرناه     | 22  | 715      |
|     |                    | لميجز        | لم بجز لم بجز    | ٧   | 315      |
| II. |                    | المجازى      | النوع المجازى    | ١٨  | 710      |
|     |                    | . الشارح     | ان الشارح        | ٩   | 771      |
|     |                    | بمنع الاذعان | يمنع عدم الاذعان | *   | >        |
| ı   | . ل                | واسم المفعو  | اسم المفعول      | 14  | 777      |
| l   |                    | لماذكره      | مخالف لماذكر.    | ١٥  | *        |
|     | •                  | والاعتقاد    | واعتقاد          | ٧   | 724      |
|     |                    | لوانتني      | انەلواتىنى       | λ.  | D        |
|     |                    | النور        | النوم            | 12  | 745      |

| ملاحظات          | خطا               | صحيفه سطر صواب          |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| متروك قبل (فىتلك | {                 | « « بل!لذهول عن<br>     |
| ( قالله ا        | (                 | التصديق                 |
|                  | على محسب          | ۲۲ ۲۲ بحسب              |
|                  | بدون              | المالة و المدل          |
|                  | وعمله             | ۲۰ ۲۰ وعمله             |
|                  | لسبب              | ١٩ ٦٣٠ لسلب             |
|                  | انالتصديق         | ۱۳ ۹۳۳ انتصدیق          |
|                  | مزيد              | ۱۶ ۱۳۰ زید              |
|                  | فىالشرح           | ۱۷ ٦٣٨ في الشرع         |
|                  | ٠ . بهذا المعنيين | ٦٤٠ ، بهذينالمعنيين     |
|                  | على مامر،         | ۱۶ ۲۶۶ علی مامر         |
|                  | لم يقد            | ١٤ ٦٤٦ لم يقيد          |
|                  | كون               | « ۲۳ کونه               |
|                  | منبعدمات          | ۱۵ ٦٤٧ منمات بعد        |
|                  | منسواهم           | ٦٤٨ ٤ نمنسواهم          |
|                  | المصدى            | ا ۱۵ ۱۵ المصدر <i>ي</i> |
| ·                | فىالكيس           | ۹ ۲۵۲ مافیالکیس         |
|                  | ان ارادوا         | ۱ ۲۵۳ ان اراد           |
|                  |                   |                         |
|                  | •                 |                         |
|                  |                   |                         |
|                  |                   |                         |
|                  |                   |                         |
|                  |                   | •                       |

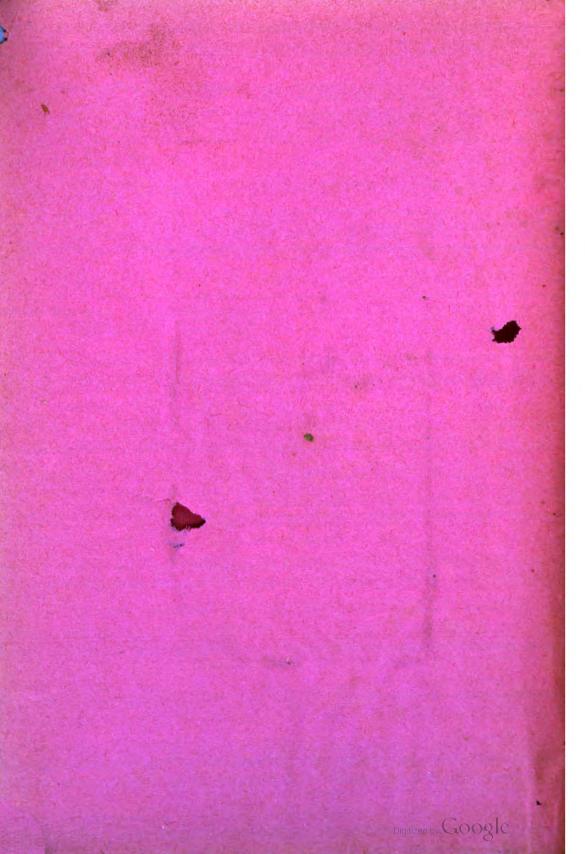



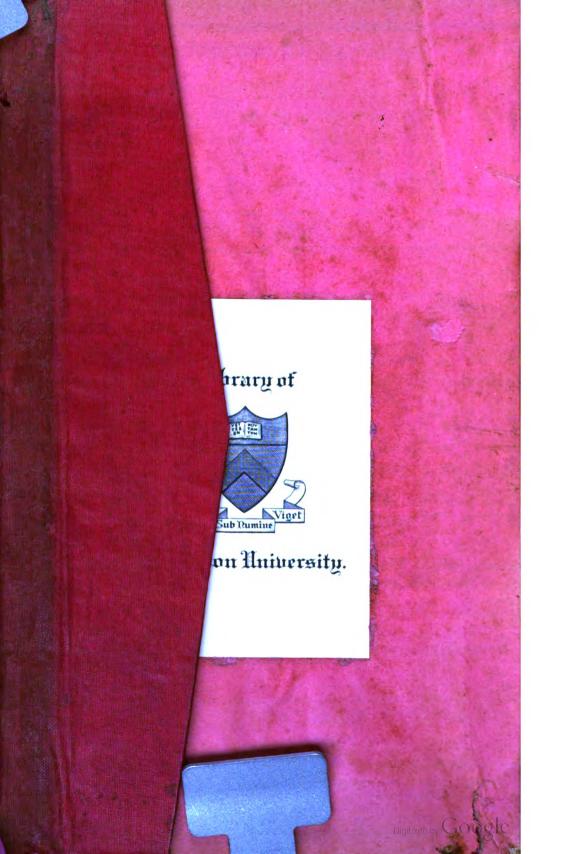

| ملاحظات             | خطا         | صواب             | سطر | صحيفد       |
|---------------------|-------------|------------------|-----|-------------|
| مزوك قبل (غير مسلم) | • • • • •   | فع کو نه ۰       | ۲.  | 021         |
|                     | فليخبر      | فليجز            | ۲   | 027         |
|                     | لكن         | لكنه             | 14  | 024         |
|                     | الاستحقاف   | الاستحقاق        | ۱۳  | ०११         |
|                     | نني         | فني              | ۲   | 020         |
|                     | بقی         | لکن بقی          | 22  | 027         |
|                     | سبب         | بسبب             | ۲   | ०११         |
|                     | ذاته        | ذاتی             | 10  | 001         |
|                     | وذلك        | ذلك              | 19  | 700         |
|                     | بالاجال     | الابالاجال       | ۲.  | <b>»</b>    |
|                     | ثانيا       | <b>کا</b> بتا    | ۲۱  | ००६         |
|                     | والأطعام    | في الاطعام       | ١   | 700         |
|                     | الحرام      | المرام           | 1.  | 909         |
|                     | ای لانه     | ای لاانه         | ١٨  | »           |
|                     | بعد النصديق | بعدم ذلك التصديق | 24  | »           |
|                     | الاختيار    | الاخبار          | 40  | <b>3</b> ). |
|                     | بالصدبق     | بالتصديق         | 24  | 00Y         |
|                     | للفهوم      | للمفهوم          | ٨   | 009         |
|                     | بعده        | بعد              | 24  | 110         |
|                     | مارای       | ماهورای          | Y   | ०७१         |
|                     | المقتول     | فى المقتول       | 14  | <b>3</b> 0  |
| I                   | الحرام      | المرام           | 10  | »           |
|                     | بعدم        | -                |     | <b>677</b>  |
|                     | انلیس<br>   | ا نه لیس         | 11  | 079         |

| ملاحظات              | خطا              | صواب                | سطر | معيفه      |
|----------------------|------------------|---------------------|-----|------------|
|                      | ان لیس           | انه لیس             | 11  | 079        |
|                      | ماذكرناد         | لما ذكرناه          | 17  | ٥٧٠        |
|                      | فلا مهد <i>ی</i> | فلان مهد <i>ی</i>   | Y   | ٥٧١        |
|                      | مناسبة           | مناسبته             | 4   | »          |
|                      | هوالمسب          | هوالسلب             | ١   | ٥٧٦        |
|                      | اوكى             | اولى                | ١.  | ٥٧٧        |
| 13                   | و بعدزائد مک     | <b>»</b>            | 11  | ٥٧٧        |
| متروك قبل( بحسب      | • • • •          | لیس ۰۰              | 19  | 044        |
| الظاهر)              |                  | تلك العــوارض }     | ٧   | 7.1        |
| كذاقبل( تلك الحيثية) | • • •            | ايضًا من            |     |            |
|                      | فی و جو د        | فىالوجود            | 24  | >          |
|                      | بعض              |                     |     |            |
|                      | المودلود         | المولود             |     |            |
|                      | اذالالم          | اذلاالم             | ٥   | ۰۸۳        |
|                      | وآنيه            | واوانيه             |     |            |
| فيدتقدم وتأخر        | • • •            | وتقدم الميزان على ﴿ | ١   | ٥٧٥        |
| في ابتداء السطر      |                  | الميزان (           |     |            |
|                      | فىالموقفزا       |                     | ٣   |            |
| كذا                  | والسلام          | n                   | ٤   | »          |
|                      | الاحتملال        | الاحتمال            | 71  | <b>3</b> 0 |
|                      | على قول <b>ه</b> | علىقول              | ١.  | 6VJ        |
| مثروك قبل (كلما      | • • • •          | بمعنی ۰۰            | 19  | >          |
| وجدت)                |                  |                     |     |            |
|                      | الامتناع         | لاامتناع            | ۲0  | )          |

| ملاحظات             | خطا         | صواب             | سطر | صعيفه        |
|---------------------|-------------|------------------|-----|--------------|
|                     | اسباب       | الاسباب          | ۲۱  | ٥٨٧          |
|                     | \$          | u                | ۲   | 09.          |
|                     | لزوم        | لزم              | 22  | <b>3</b> 0 , |
|                     | اداة        | الدار            | 10  | 091          |
|                     | الدار       | اداة             | 17  | . <b>»</b>   |
|                     | خلقها       | خلقهما           | ۱۸  | 097          |
|                     | استلزام     | استلزم           | 40  | 097          |
|                     | بالمراد     | بان المراد       | ۱۸  | 097          |
| متروك بعد (الصغيرة) | • • • •     | والكبيرة •       |     |              |
|                     | الحاكم      | الحكم            | 17  | 7.4          |
|                     | الوعد       | الوعيد           | 41  | 7.7          |
|                     | اول         | دل               | ٣   | 7.4          |
|                     | بعد         | بعدم             | ٩   | 11.          |
|                     | مأذكرناه    | علی ماذ کرناه    | 22  | 717          |
| •                   | لم يجز      | لم بجز لم بجز    | ٧   | 317          |
|                     | المجازى     | النوع المجازى    | ١٨  | 710          |
|                     | . الشارح    | ان الشارح        | ٩   | 771          |
| Et .                | بمنع الاذعا | يمنع عدم الاذعان | »   | <b>»</b>     |
| <b>6</b> 3          | واسم المفعر | اسم المفعول      | ۱۲  | 777          |
| ·                   | لماذكره     | مخالف لماذكره    | ١٥  | 20           |
| ·                   | والاعتقاد   | واعتقاد          | Y   | 774          |
|                     | لوانتني     | انەلوانىنى       | Å   | æ            |
|                     | النور       | النوم            | 12  | 772          |

| ملاحظات          | خطا             | صحيفه سطر صواب   |
|------------------|-----------------|------------------|
| متروك قبل (فىتلك | ••• {           | « « بل!لذهول عن  |
| ( قالله )        | (               | المصديق          |
|                  | على بحسب        | ۲۲ ۲۲ بحسب       |
|                  | بدون            | ا ۱۲۲ و بدل      |
| •                | وعلم            | ۲۰ ۲۰ وعمله      |
|                  | لسبب            | ١٩ ٦٣٠ لسلب      |
|                  | انالتصديق       | ۱۳ ۱۳۳ انتصدیق   |
|                  | مزيد            | ٦٣٥ کويد         |
|                  | فىالشرح         | ۱۲ ۲۳۸ في الشرع  |
|                  | . بهذا المعنيين | ۰ بهذین المعنیین |
|                  | على مامر،       | ٦٤٤ ٦٦ على مامر  |
|                  | لم يقد          | ١٤ ٦٤٦ لم يقيد   |
|                  | کون             | « ۲۳ کونه        |
|                  | منبعدمات        | ۱۵ ٦٤٧ منمات بعد |
|                  | منسواهم         | ٦٤٨ ٤ تمنسواهم   |
|                  | المصدى          | ١٦ ٦٥١ المصدري   |
|                  | فيالكيس         | ۹ ۲۵۲ مافیالکیس  |
|                  | ان ارادوا       | ۱ ٦٥٣ ان اراد    |
|                  |                 |                  |
|                  | •               |                  |
|                  |                 |                  |
|                  |                 |                  |
|                  |                 |                  |
|                  |                 | •                |





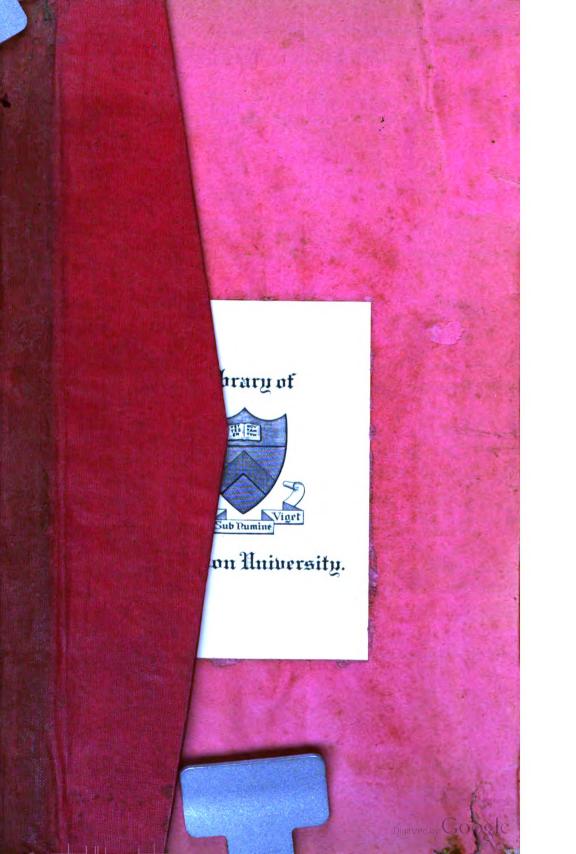

